

American University of Beirut University Libraries



Donated by

Mufti Sheikh Hassan

Khaled

AJU.B. LIBRARY

المجليد صالح الدقر تلذرن ٢٢٩٧٧

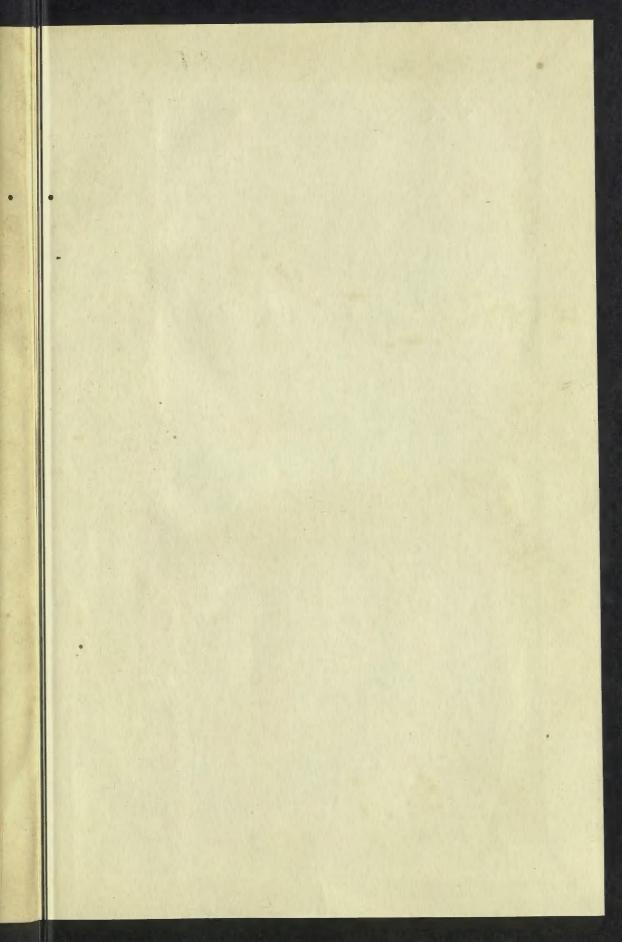

7K 340.59 I 431maA V.11 C.2



تصنيف الامام الجليل؛ المحمدث الفقيه، الاصولى، قوى العارضة، شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغالحجة، صاحب التصانيف الممتعة، في المنقول، والمعقول، والسنة، والفقه، والاصول والخلاف، مجدد القرن الخامس، فخر الاندلس أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٢٥٦ه

الجزء الحادي عشر

وبهيتمالكتاب

عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ

إدارة الطبت عيالمنيرة

ويعضينا النافذ في المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافذة الم

بتحقيق محمد منير الدمشقى صاحب ومدير ادارة الطباعة المنيرية حقوق الطبع محفوظة الى

ادارة الطباعة المنيرية بمصر بشارع الأزهر درب الاتراك رقم

## المنالة الخالة

من هذا الباب (١) ﴾

فال الوجير : من أغضب أحق بما يغضب منه فقدف بالحجارة فقتل المغضب له أو غيره أو أعطى أحمق سيفافقتل به قو ما فلا شي. في كل ذلك لأنهلم يباشر شيئامن الجناية ولايسمي في اللغة قاتلا فلو أنه أمر الاحمق بقتل انسان بعينه فقتله فأن كان الاحمق فعل ذلك طاءتمله وكان ذلك معروفا فهو آمر فالآمر عليــه القود وانكانام يفعل طائعاله فلاشي. في ذلك لا نه لم يكن لاعن أمره و لاعن فعله فلو رمي حجرا فاصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه فتدهده ذلك الحجر فقتل وافسد فلاشي. في ذلك لأنه أنماتو لدعن رميه انقلاع الحجر فقط فهو ضامن لرده انكان موضو عالمعني مافقط وانما يضمن المر. ما تولد عزفعله ولايضمن ما تولد عما تولد عن فعله ، ولا يختلف اثنان من الامة فيأن من رمي سهما يريد صيدا فاصاب انساما أو مالا فاتلفه فانه يضمن ، ولو أنه صادف حمار وحش بحرى فقتل انساناأو سقط الحمار اذ أصابه السهم فقتل انسانا فانه لايضمن شيئا،ولو أن انسانا يعمل فيئر وآخر يستقىفانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذي في البئر فان كان ذلك لضعف الحبل فهوقاتل خطأ و الدية على العاقلة وعليه الكفارة لانه مباشر لقتله، فلو غلب فلم يقدر على امساكه الدلو ففتح يديه فلا شيء عليه في ذلك لانهام يباشر قتله ولاعمل شيئا وحدثنا عبدالله بنربيع نا ابن مفرج ناقاسم ابن أصبغ نا ابنوضاح ناشحنون نا بنوهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة (٧) السبائي أنرجلا رى حدأة فخرت الحدأة على صي فقتلته قال هو على الذي رمى وكلشي. يكون من فعل رجل فهو عليه قال:وبلغني عن يحيي بن سعيد أنه قال في رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره حجرا فسقط منه فاصاب رجلا فقتله فمليه دية المقتول قال سحنون: هذه مسألة سوء قال ابنوهب: وسمعت مالكا يقول في الرجل بمسك الحبل للرجل يتعلق به

<sup>(</sup>١) في النسخةرةم ١٤ مسألة من هذا قال أبو مجد الخ بدل قوله مسائل من هذا الباب (٢) في النسخة رقم ١٤ ا

فى البئر قال: ان انقطع الحبل فلاشى. عليه و ان انفلت من يد الممسك فسقط المتعلق فمات فهو ضامن له ه

قال عـــــلى : لسنا نقول بشيء منهذا كله.أما الحدأة تقع فانالرامي بهالم يباشر القاءها كماذكرنا وأماالذي سقط الحجر عن ظهرهدون أنيكون هوألقاه لكن ضعف أوعثر فلاشيء فىذلك ، ولو أنه هو تعمد القاءه فات به انسان فان كان عمدا وهو يدرى فقاتل عمد وعليه القود وان كان لم يعرف أن هنالك انسانا فهو قاتل خطأ وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدبةلانه مباشر قتلهبلاشك ، وأما تعلق الرجل محبل بمسك عليه آخر فلا شي. في كل ذلك لافي انقطاع الحبل ولافي ضعف الممسك عن امساكه لانه في انقطاع الحبل جان على نفسه بجبذ الحبل فاتما انقطع من فعله لامن فعل الواقف على البير فاما انفسلات الحبل فلم يتول الواقف على راس البير ابقاءه لكن غلب عليه فلم يباشر فيهشيئا أصلا روينا من طريق ابنوضاح ناسحنو ن ناابنوهب أخبرني يزيد ابن عياض وابن لهيعة عن ابن ابي جعفر عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمرو، وقال يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن غباس ثم اتفقا أن من سل سيفًا على امرأة أو صبى ليفزعهما به فما تامنه ففيه دية الخطأ ، قال عدلي: وهذا باطل لايصح . وابن لهيعة في غاية الضعف. ويزيد بن عياض مذكور بالكذب وهذا العمل لايختلفون فأنمن فعله غيرقاصدالي افزاعهما ففزعافماتا فلاشيء عليه ولاخلاف فيأنالنية والمعرفة لابراعي شيء منهما فيالخطأ بل همامطرحان فيه ولاخلاف فيأن القاتل اذا قصدبه ونوى فانه عمد والذي سل سيفا على امرأة أوصى يريد بذلك افراتهما فاتافيقين يدرى كل ذى عقل سليم أنه عامد قاصد اليها سنذا الفعل فاذ لاخلاف في أنه ليس عليه قود ولاله حكم العمد الذي هو اقرب الصفات الي فعله فن المحال الممتنع أن يكون عليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق وليس فيه الاالادب فقط ه

٥٠١٠ مَسَمَا لَهُ من ادخل انسانادارافا صابه شي. قال على در وينامن طريق ابن وضاح ناموسي بن معاوية ناو كيم نامجمد بن قيس عن الشعبي قال: اذا أدخل الرجل الرجل داره فهوضا من حتى يخرجه كاأدخله ، وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في رجل دخل بيت رجل وفي البيت سكين فوطي عليها فقتلته قال: ليس على صاحب البيت شي ه

قال عــــلى : و بقول الزهرى نقول . لانالنبي صلى الله عليهوآ لهوسلم يقول:

و ان دماء كم وأموالكم عليكم حرام ه فلا يحل الزام أحدغرامة مال بغير نص أو اجماع ومالم يتيقر أن هذا الانسان جناه بعمد أو بخطأ فلاشى عليه لأن دمه و ماله حرام فان و جدفى داره مقتو لا فله حكم القسامة و ان ادعى و هو حى على صاحب الدار فعليه حكم التداعى و ان لم يخرج إلاميتا لا أثر فيه فالموت يغدو و يروح و لاشى. به إلا التداعى اذقد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر فاذا أمكن فهو من باب التداعى ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شى م أصلا، و بالله تعالى التوفيق ه

٣٠٠٦ مسئلة - جنايات الحيوان والراكب والسائس والقائدة قال عـــلى: قدد كرنا الثابت عن رسول الله والسياقية من قوله العجاء جرحها جبار ، روينا من طريق ابن وضاح ناموسي بن معاوية نااسها عيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح ان شاة هذا قطعت غزلي فقال ليلاأونها را فان كان نها رافقد برى، واذ كان ليلافقد ضمن مم قرأ (إذ نقشت فيه غنم القوم) قال: انما كان النفش بالليل ه

قال عسلى: قال مالك والشافع: ماأفسدت المواشى ليلا فهو مضمون على أهلهاوما أفسدت نهارا فلا ضهان فيه ، وروى عن سفيان الثورى مثل قول أبي حنيفة ، وقال أبو حنيفة: وأبوسلهان وأصحابهما لاضهان على أرباب الماشية فيها أفسدت ليلا أونهارا ، وقال ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية وروى عنه أنهم يضمنون ماأصابت نهارا ، وقال الليث : يضمن أهل الماشية ماأصابت ليلا ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية ه

قال عسلى: احتج المضمنون ماجنت ليلا بماروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام ناسفيان عن عبدالله بن عيسى عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لاهل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله وروينا من طريق عبد الرزاق أهلها بالنهاروضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ، وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فافسدت فيه فقضى النبي علي الله الاموال محفظها بالنهاروعلى أهل المواشى حفظها بالليل ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب حدثنى أبوامامة ابن سهل وأن اقة دخلت في حائط قوم فافسدته فذهب أصحاب الحائط الى النبي السائلية حفظ فقال رسول الله والله على أهل الاموال حفظ أمو المه بالنهار ، وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل وعليهم ما أفسدته »، وذكر بعض الناس أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الزهرى عن حرام بن محيصة أن البراء أخبره ه

قال عيلى : هذا خبر مرسل أحسن طرقه ماروا همالك. ومعمر عن سفيان

عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن ناقة للبراء و مار و اه ابن جريبج عن الزهرى عن أبي امامة ابن سهل أن ناقة دخلت ، فلم يسند أحدقط من ها تين الطريقة بين اللئين لو أسند منهما أو من احداها لكان حجة بجب الآخد بها و انما استندمن طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه و لا صحبة لا بيه و مرة عن البراء فقط و حرام بن سعد بن محيصة مجهول لم يرو عنه أحد الا الزهرى و مانعلم للزهرى عنه غيرهذا الحديث ولم يوثقه الزهرى وهو قديروى عن لا يوثق كروايته عن سليان بن قرم و نهان مولى أمسلة و غيرها من المجاهيل و الهلكي و لا يحل أن يقطع على رسول الله من الدين الا بن تعرف عدالته فسقط التعلق مهذا الحبر م

قال عسلى: روينا من طريق أبي بكربن ابي شيبة ناعبدالله بن ادريس الأودى عن حصين بن عبد الرحن بن عامر الشعبي قال: اختصم الى على بن ابي طالب في ثور نطح مارا فقتله فقال على بن ابي طالب ان كان الثور دخل على الحار فقتله فقد ضمن وان كان الحار دخل على الثور فقتله فلاضمان عليه \*

قال عسلى: فهذا حكم من على بن أبي طالب رضى الله عنه والقول عندنا في هذا كله هو ماحكم به رسول الله يتنابقه و ثبت عنه من أن العجماء جرحها جبار وعملها جبار فلا ضمان فيها أفسده الحيوان من دم أو مال لاليلا ولانها را و بالله تعالى التوفيق ، فأن أنى ما وحملها على شىء وأطلقها فيه ضمن حينتذ لا نه فعله ليلاكان أو نهارا وأما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها آثار كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول بردالبعير أو البقرة أو الحمار أو الصوارى الى أهلهن ثلاثا اذا حظر الحائط ثم يعقر رقال ابن جريج : و أخبرنى من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته الى الحجاج بن ذو ثيب أن يحصن الحائط حتى يكون الى نحو البعير ، قال ابن جريج : وسمعت عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ال الحائم ويسد الحظر من الضارى المدل شمير د الى أهله ثلاث مرات شم يعقر ، قال ابن جريج و قلت لعطاء الحظر يسدو يحصن على الحائط ثم لا يمتنع من الصارى المدل البغك فيه شي عقال لا يه

و الشارى ثلاث مرات الى صاحبه دون تضمين ولم يخص ليلاو لانهارا شم يعقر فخالفوا كلاالحكمين من حكم عربن الخطاب وون تضمين ولم يخص ليلاو لانهارا شم يعقر فخالفوا كلاالحكمين من حكم عربن الخطاب رضى الله عنه وهم يعظمون أقل من هذا اذا وافق تقليدهم، ومن طريق عبد الرزاق عن محمر قال : أخبر في اسماعيل بن ابي سعيد الصنعاني أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس

يحدث قال : قال رسول الله على الله الله على الله عنابا رجل يطأجرة يغلى منها دماغه قال ابو بكر الصديق: وماكان ذنبه يارسول الله ؟قال كانت له ماشية يعيث بها الزرع و يؤذيه وحرم الله الزرع وماحوله غلاة سهم فاحذروا أن لا يسحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا و تهلكوا انفسكم في الآخرة ه

قال عـــــلى : وهذا مرسلولا حجة في مرسل والقول عندنا في هذا ان الحيوان أى حيوان كان اذا أضرفي افساد الزرع أو الثمار فان صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن ان أهمـــله فان ثقفه فقد أدى ماعليه وانعاد الى اهاله بيع عليه ولا بد أو ذبح وبيع لحمة أى ذلك كان أعو دعليه انفذ عليه ذلك مرهان ذلك قول الله تعالى: (وتعاونوا على البرو التقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) ومن البروالتقوى المنع من أذى الناس في زرعهم وثمارهم ومن الاثم والعدوان اهال ذلك فينظر في ذلك ما فيه حماية أموال المسلمين عالاضرر فيه على صاحب الحيوان عا لايقدر على أصلح من ذلك كا أمر اللةتعالى وأمامن زرعفىالشعواءأوحيثالمسرحأو غرسهنالك غرسا فانه يكلفأن يحظر على زرعه وغرسه بمايدفع عن ذلك من بناء أوغيره إذ لاضرر عليه في ذلك بل الحائط له و دفع الاضاعة عن ماله ولا يجوز ان يمنع الناس عن ارعاء مو اشبهم هنالك كما لايجوز أن يمنع هو من احياء ماقدر على احيائهمن ذلك الموات وليس في طاقة أحد منع المواشي عن زرع أو ثمر في وسط المسرح فاذ ذلك عتنع ليس في الوسع فقد بطل أن يكلفوا ضبطها أو منعها بقول الله تعالى: ﴿ لَا تَكَلُّفَ نَفُسَ إِلَّا وَسَعْمًا ﴾ وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في طريقها الى المسرح بين زرع الناس وثمارهم فأن أهل الزرع والثمار يكلفون ههنا بحظير ماولى الطريق من زروعهم وثمارهم ، واما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لامسر ح فيها فليس. عليهم تكليف الحظر فمن اطلق مواشيه هنالك عامدا أو مهملا أدب الأدب الموجع و بيعت عليه مو اشــيه ان عاد وضمن ما ماشر اطلاقها عليه و مالله تعالى التو فيق ، ولا يعقر الحيوان الضارى البتة لان رسول الله ﷺ نهن عن ذبح الحيوان الالمأكلة ونهى عن اضاعة المال والعقر اضاعة فيما يؤكل لحمه وفيما لايؤكل لحمه وباللهالتوفيق، وأماالقائد والراكبوالسائق فانحى بنعبدالرحمز بن مسعود قال ناأحمد بن دحم ناابراهيم بن حماد نااسهاعيل بن اسحاق ناابر الهيم الهروى ناهشيم نااشعث عن محمد ابن سیرین عنشریح أنه دان بضمن الفارسما اوطأت دابته بید اورجل و یبر تهمن

النفحة قال هشيم: وأنا يونس. والمغيرة قال يونس عن الحسن البصرى وقال المغيرة عن ابراهيم أنهما كانا يضمنان ماأوطأت الدابة بيد أو رجل ولا يضمنان من النفحة ، وعن أبراهيم.وشريح انهما قالا: إذا نفحت الدابة برجلهافان صاحبها لايضمن، وقال الحكم والشعبي يضمن ولايطل دم المسلم، وعن محمد بنسيرين أن رجلا شرد له بعيران فاخذه لرجل فقرنهما في حبل فاخنق أحدهم افمات فقال شريح : انما أرادالاحسان لايضمن إلا قائداًو راكب ، وقال محمــدبن سيرين في الدابة افزعت فوطئت يضمن صاحبها واذا نفحت برجلها منغيرأن تفزعلم يضمن ، وعنالشعي أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقرفقال الشعي يضمن ليسله أن يربط كلباعضوضا على طريق المسلين ، وعن ابر اهيم النخعي. وشريح قالا جميعا يضمن الراكب والسائق والقائد، وعن الىءون الثقفي (١) أن رجلين كانا ينشران ثوبا فمر رجل فدفعه آخر فوقع على الثوب فخرقه فارتفعوا الى شريح فضمن الدافع وأبرأ المدفوع بمنزلة الحجر ، وعن الشعيقال:هماشريكان يعني الراكبو الرديف ، وعن الشعي أيضا قال: من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئًا فهو ضامن بجنايته ◘ وعن ابراهيم النخعي . والشعي قالاجميعا:من ربطدابته في طريق فهوضامن ، وعن ابراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى قتله قال: ليسعليه ضمان لأن الرجل يركض فرسه ، وعن عطاءقال: يغرم القائد والرا كبعن يدهاما لا يغرمان عن رجلها قلت: كانت الدابة عادية فضربت بيدها انسانا وهي تقاد قال:نعم ويغرم القائد قلت: السائق يغرم عن اليد والرجل قال:زعموا فراددته قال : يقول الطريق الطريق ، وعن قتـادة قال : يغرمالقائد ماأوطأت بيـد أو رجـل فاذا نفحت لم يغرم والراكب كذلك إلاأن تكون بالعنان فتنفح فيغرم،وعن الشعىقال يضمن الرديف مع صاحبه وعن شريح قال يضمن القائد والسائق والراكب ولا يضمن الدابة اذا عاقبت قلت وماعاقبت؟قالاذا ضربها رجل فاصابته , وعن مجاهدةالركبت جارية جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت فضمن على بن أبي طالب الناخسة والمنخوسة ، وقال مالك . والشافعي : يضمن السائق والقائد والرا كب ماأصابت الدابة الا أن ترمح من غير فعلهم فلا ضمان عليهم ، وقال مالك . وأبو حنيفة : يضمن الرديف مع الراكب، وقال اسحاق بنراهويه :لايضمن الرديف، وقال أحمد: أرجو أن لاشيءعليه اذا كان أمامه من يمسك العنان،

<sup>(</sup>١) النسخةرةم ٥ ا ابن عون الثقني وهو غلط

وال بوجية : فالواجب علينا عندتنازعهم ماافترض الله تعدالي علينا اذيقول تعمالي : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الىالله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فنظرنا في الراكب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما أصابت بماحملها عليه فان عمد فعليه القصاص في النفس فا دونها لأنه متعد مساشر للجناية ، وار. \_ كان بمسا لايضمنه فانكان ذلك وهو لايعلم بما بين بديه فهو إصابة خطأ يضمن المال وعلى عاقلته الدبة في النفس وعليه الكفارة لأنهقاتل خطأ وماأصابت مرأسها أو يعضتها أوبذنها أوبنفحتها بالرجلأوضربت بيدمهافى غير المشير فليس من فعله فلاضمان علمه فمه لقو لرسول الله ﷺ: « العجاء جرحها جبار ». وأماالقائدفان كان بمسك الرسن أو الخطام فهو حامل للدابة على مامشت عليه فانعمد فالقود كاقلناو الضمان في المآل و ان لم يعمد فهو قاتل خطأ فالدبة على العاقلة و الكفارة عليه في ماله ويضمن المالفان كانت الدواب مقصورة بعضها الى بمض كذلك فكذلك أيضاو لافرق وسوا. كان على الدابة المقودة راكب أو لم يكن لاضان على الراكب إلا أن حلها أو أعان فهو والقائد شريكان وإلافلافان كانالقائدلارسن بيده ولاعقال فلاضمان عليه البتة لأمهلم بتول شيئا ولا باشرفها أتلف من دم أو مال شيئا أصلاو قدقال عليه الصلاة والسلام والعجاء جرحها جبار » وأماالرديف فان كان عسك العنان هو وحده و لا بمسك المتقدم فحابس العنازهو الضامن وحده وعليه في العمدالقود وفي الخطأ الكفارة والديةعلى العاقلة ولا ضمان ولاشيء على المتقدم إلاأن يعين في ذلك، وأما السائق فان حملها بضرب أو نخس أو زجر علىشيءمافان عمد فالقودو الضهان وانلم يعمدفهوقاتل خطأ كماقلنافان لم بحملها على شيء فلاضمان عليه لأنه لميباشر وقدقال رسول الله عليها: ﴿ جَرَ حَالُعُجَاءُ جَبَارٍ ﴾ ومن أو ثق دابته على طريق المسلمين فلاضمان عليه وكذلك لوأرسلها وهو بمشى وليس كل مسيء ضامناه وقدعلنا وعلم كل مسلم انعامل السلاح وباثعها في الفتن فمخالف ظالم و مسيء ومعين بذلك على قتل الناس ولا خلاف في أنه لاضهان عليه ،فان قيل انغيره هو المتولى قيل لهم والدابة هي المتولية أيضا وجرحهاجبار وكذلكمن حلدابة أو طائراعن رباطها فلا ضمان عليه فيما أصابت لانه لم يعمد ولا ناشر ولا تولى وأما من ركب دابة ولها فلو يتبعها فاصابالفلو انسانا أو مالا فهوالحامل لهعلى ذلك فان عمدفالفود وان لم يعمدفهو قاتل خطأ، يرهان ذلك أنه في إزالته أمه عنه مستدع له الى المشي وراءها فهو مباشر لاستجلابه فلو ترك الفلواتباع أمه وأخذيلعب أوخرج عن اتباعها فلاضمان على راكب أمه أصلا وكذلك من استدع سمة بشيء تأكله وهو مدرى أن في طريقها مناعا تتلفه أو انسانا راقدا فانته فاتلفت في طريقها شيئا فالقود في العمد و هوقاتل خطأ ان لم يعمدو كذلك مر أشلى (١) أسدا على انسان أو حنشاو ليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما انسانا لآنه في اطلاقهما على الانسان مباشر لا تلافه قاصد لذلك وليس في اطلاقهما جانيا على أجد شديثا أصلا ، وأما ما قاله شريح في قارن البعيرين فصحيح و لاضمان على من فعل ما أبيح له فعله الا أن يوجب ذلك نص أو اجماع ، وأما ما جاء عن على رضى الله عنه في تضمين الناخسة فصحيح لا تهاهى الملقية للا خرى في الارض و بالله تعالى الوفيق ،

قال أبو محمد :أما الرواية عن عمر فهى وان لم تصح من طريق الذمل فمعنا عا صحيح ربه نأخذ لأن من لم يباشر و لا أمر فلاضهان عليه والداية اذا نفرت فليس للذى نفرت منه ذنب الا أن يكون نفرها عامدا فان عليه القود فيافتلت اذا قصد بذلك ان تطأ الذى أصابت فان لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ و الدية على العاقلة والكفارة عليه ويضمن المال في كلتا الحالتين اذا تعمد تنفيرها لانه الحرك لها، وأماقول أبى الزناد فصحيح طه لان جرح العجاء جبار بحكم رسول الله والمائية وهولم يتعمد السلاء شيء من ذلك، وأماقوله إلا أن يتقدم اليه

<sup>(</sup>۱) بقال أشلىالكاب على الصيد أغراه(۲)فى النسخة رقم ١٤ يسوق ( م ٢ – ج ١١ المحلى )

السلطان فى ذلك فليس بشىء و تقدم السلطان لا يو جب غرامة لم يوجبها الله تعالى و لارسوله على من امتنع فقط وليس شارعا شريعة ، وأما قول مالك فخطا أيضا لا يهليس علم المقتنى للكلب (١) با نه يفترس الناس بموجب (٢) عليه غرامة لم يوجها القرآن و لا السنة وهو وان كان متعديا باقتنائه فانه لم يباشر شيئافى الذى أتلفه الكلب ، وهكذا من آوى رجلا قتا لا محاربا فجنى جناية فهو و إن كان متعديا بايوائه إياه فليس مباشراً عدوانا فى المصاب ، وط هذا باب واحد وليس قياساً ولكن خصو منا يقولون بقوله و يخالفونه فى ذلك العمل نفسه فا ذاجمعنا وليس قياساً ولكن خصو منا يقولون بقوله و يخالفونه فى ذلك العمل نفسه فا ذاجمعنا فائمة بنفسها و إيما الحجة فى هذا قول رسول الله والتي في مرح العجاء جبار ، وبالله تعالى التوفيق ، وينا من طريق أبى بكر بن ابى شيبة نا عباد بن العوام عن وبالله تعالى التوفيق ، ووينا من طريق أبى بكر بن ابى شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن قنادة عن كعب بن سوار أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على ابعير فى زقاق فنفر الحمار فصرع الرجل فأصا به شىء فلم يضمن كعب بن سوار صاحب بعير فى زقاق فنفر الحمار فصرع الرجل فأصا به شىء فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا هي البعير شيئا هي البعير شيئا هي البعير شيئا هي الموام عن البعير شيئا هي السينه المناه شيء فلم يضمن كعب بن سوار النه والبعير شيئا هي البعير شيئا هي البعير شيئا هي المناه شيء فلم يضمن كمب بن سوار النه والمناه شيء فلم يضمن كمب بن سوار البعير شيئا هي البعير شيئا هي المعالي المناه شيء فلم يضمن كمب بن سوار المناه المناه

قَالَ الله وهو يدرى أنه يعقر الناس ضمن وأبه ان معالات قال ابن أله والم الكلب والمحتمد الله وعن الشعبي الذا على المحلب في الدار فا أذن أهل الدار للرجل فعقره السكلب وعن الشعبي قال: اذا كان السكلب في الدار فا أذن أهل الدار للرجل فعقره السكلب ضمنوا وان دخل بغير اذن فعقره فلا ضمان عليهم ، وأيما قوم غشوا غنما في مرابضها فعقرتهم السكلاب فلا ضمان على اصحاب الغنم وان عرضت لهم السكلاب في الطريق فعقرتهم السكلاب في الطريق ضمنواه وأما المتأخرون فان أباحنيفة ، وسفيان الثورى. والحسن بن حى . والشافعي ، وأبا سليمان قالوا : من كان في داره كلب فدخل انسان باذنه أو بغير اذنه فقتله السكلب فلا ضمان في ذلك ، وكدلك قال ابن أبي ذئب ، وقد روى الواقدى نحو هذا عن مالك وروى عنه ابن وهب: أنه قال ان أخيذ وقد روى الواقدى نحو هذا عن مالك وروى عنه ابن وهب: أنه قال ان أخيذ السكلب وهو يدرى أنه يعقر الناس ضمن وأنه ان لم يعلم ذلك لم يضمن إلا أن يتقدم اليه السلطان ...

قال أبو محمــــد : اشتراط تقدم السلطان أو علم " بأنه عقور لامعنى له لأنه لم يوجب (٣)هذا نص قرآن ولاسنة ولا اجماع ، فان قيل: انه باتخاذه الـكلب

<sup>(</sup>١) ف النسخة رقم ١٤ مقتنى الـكلب (٢) فالنسخة رقمه ٤ يوجب بدل، وجب

<sup>(</sup>٣) في النسخة رقم ١٤ لايوجب

العقور متعد وكذلك هو باتخاذه حيث لم يبح له اتخاذه متعد أيضاً قلنا : هو متعد في اتخاذه في كلتا الحالتين ظالم إلا أنه ليس متعديا في إتلاف ما أتلف الدكلب ولا أوجب الله تعالى ولا رسوله على الله قط على ظالم غرامة مطلقة ، وقد قلنا : إن التعدى الموجب للضمان أوللقود أو للدية هو ما سمى به المر. قاتلا أو مفسداً وليس كدلك إلا بالمباشرة أو بالامر وهي في اتخاذه الدكلب كمن عمل سيفاً وأعطاه لظالم أو اقتنى خمراً في خابية فجلس انسان اليها فانكسرت فقتلت الانسان فكل هذا ليس يسمى هذا الظالم قاتلا ولا متلفا فلا ضمان في شيء من ذلك ، وعن ابراهيم النخعى أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل رجلا قال يضمن هو بمنزله الذي رمى بسهمه طائراً قاصاب رجلا فقتله ه

قال أبو محمد: اذا جمح به فرسه فان كان هو المحرك له المغالب له فانه يضمن كل ماجنى بتحريكه إياه فى القصد القود وفيها لم يقصده ضهان الخطاء، وأما اذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه أصلا فى كل ماأصابت ولوأن امره البع حيوانا ليا خذه فكل ما أفسد الحيوان فى هروبه ذلك بما هو حامله عليه عايوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه ويهرب عنه فهو ضامن له ما عمد وقصد بالقود ومالم يقصد فالدية على العاقلة والكفارة عليه وأما ما أنلف ذلك الحيوان فى جريه وهو لا يراه فلا ضمان على متبعه وبالله تعالى التوفيق ه

أحق سيفا ققتل رجلا كلّ من ذكرنا فلا ضمان على المهيج ولا على المطلق ولاعلى المعطى السيف لأنهم لم يباشروا الجناية ولا أمروا بها من يطيعهم فلو أنه أشلى المحطى السيف لأنهم لم يباشروا الجناية ولا أمروا بها من يطيعهم فلو أنه أشلى الكلب على انسان أو حيوان فقتله ضمن المال وعليه القود مثل ذلك ويطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب باطلاقه لآنه هاهنا هو الجانى القاصدالي إللاف ما أتلف الكلب باغرائه ، ولو أن امرأ حفر حفرة وغطاها وأمر انسانا أن يمشى عليها فشي عليها ذلك الانسان مختارا للمشى علما أوغير عالم ولا ضمان على آمره بالمشى ولا على الحافر ولا على المعطى لانهم لم يمشوه ولا باشروا اللافه وإنما هو باشر شيئًا باختياره. ولا فرق بين هذا وبين من غر انسانا فقال له طريق كذا أمن باشر شيئًا باختياره. ولا فرق بين هذا وبين من غر انسانا فقال له طريق كذا أمن أو جملا هائجا أو كلابا عقارة أو قوما قطاعين للطريق يقتلون الناس فنهض السائل مغترا بخبر هذا الغار له فقتل وذهب ماله " وكذلك من رأى أسدا فأراد الهروب

عنه فقال له انسان من غربه: لاتخففانه مقيد فاغتر بقوله و مشى فقتله الاسدفهذا كله لا تود على الغار ولاضهان أصلا فى دم ولامال لأنه لم يباشر شيئاً ولاا كره فلوأنه أكرهه على المشى على الحفرة فهلك فيها أو طرحه الى الاسد أو الى الكلب فعليه القود فلو طرحه الى الهادح بخلاف طرحه الى من لايمقل لان من لايعقل آلة للطارح وكذلك لو أمسكه لاسد فقتله أو لمجنون نقتله فالممسك هاهنا هو القاتل بخلاف امساكه إياه لقتل من يعقل وبالله تعالى التوفيق ■

۲۱۱۲ مسالات : روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبر نى يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال فى رجل طلب دابة فنادى رجلا احبسها على فصدمته نقتلته أو رماها فقتلها فقال ابن شهاب كلاهما يغرم ، وبه الى ابن وهب أخبر نى الليث بن سعد . وابن لهيعة: أن هشاما كتب فى رجل ضم جارية اليه من دابة فضر بتها فى حجره ان على الرجل ديتها قال ابن لهيعة : والرجل مولى لنا كتب توبة بن نمر قاضى أهل مصر الى هشام فى ذلك فكتب بهذا فجعل الدية علينا ، قال ابن وهب وأخبر نى الليث بن سعد أن هشاما كتب فى رجل حمل صبيا فخر فى مهواة فات الصى أن ضها فه على الحامل قال الليث : وعلى هذه الفتيا الناس ، قال ابن وهب : وبلغنى عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال ؛ فإن هلكا جميعاً فلا عقل لهما هـ

روينا من طربق أبي بكر بن أبي شبية ناعبدالله بن ادريس الأودى عن عبيد الله اب عمر عن نافع آلى بكر بن أبي شبية ناعبدالله بن ادريس الأودى عن عبيد الله أبي بكر بن أبي شبية أيضا ناابن علية عن أبوب السختياني عن حميد بن هلال عن حجير ابن الربيع آل : قلت لعمران بن الحصين أرأيت أن دخل على داخل يريد نفسي ومالي؟ قال عمران : لو دخل على داخل يريد نفسي ومالي؟ قال عمران : لو دخل على داخل يريد نفسي ومالي؟ قال عمران : لو دخل على داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لى قتله ومن طريق أبي بكر بن أبي شبية ناعباد بن عوف ـ هو ابن أبي جميلة ـ عن الحسن البصرى قال : اقتل اللص . والحرورى . والمستعرض، وعن محمد بن سيرين أنه قال : ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثمامن ذلك، وعن ابراهيم النخمي قال : اذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه = وعن الشعي قال : الرجل محارب لله ورسوله فاقتله فما أصابك من شيء فعلي = وعن الشعي قال : الرجل محارب لله تعالى عليه ولكن يحل لك نفسه = وعن منصور أنه سأل ابراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله إ فقال ابراهيم : لو ترد له لقتله ها أبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله إ فقال ابراهيم : لو ترد له لقتله ها

قال عسلى: فن أراد أخذ مال انسان ظلمامن لص أو غيره فان تيسر له طرده منه ومنعه فلا يحل له قتله فان قتله حين شخه له القودة وأن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله ولا شيء عليه لأنه مدافع عن نفسه ، فان قيل : اللص محارب فعليه ما على المحارب قلنا: فان كابر و غلب فهو محارب و اختيار القتل في المحارب الى الامام لا إلى غيره أو الى من قام بالحق ان لم يكن هنالك المام وان لم يكابر و لا غلب الكن تلصص فليس محاربا و لا قتله أصلا و بالله تعالى التوفيق 
على قتله أصلا و بالله تعالى التوفيق 
على قتله أصلا و بالله تعالى التوفيق 
على الله في الله ف

 ناأبو بكر بن أبى شيبة ناحميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر قال لى: صاحب المعبر يعبر بدو اب فغر قت قال فلاضهان عليه ، قال على: وهو كما قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر أو تعطيب السفينة فيضمن ، و بالله تعالى التوفيق.

١٠١٧ - مسئلة .. من استعان صبيا أوعبدا بغير اذن أهله فتاف : حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات ناعبدالله بن نصر نافاسم ابن أصبغ ناابن وضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع نااسرائيل عزجا برعن الشعبي أنه قال في رجل أعطى صبيا فرسا فقتله قال يضمن الرجل وبه الى وكيع ناسفيان عي أشعث عن الحكم عن ابر اهيم قال : من استعان عبد ابغير اذن أهله فعنت فهو ضامن ، وعن الشعبي في عبد رجل أكرهه رجل فد له على دابة فاوطأ رجلا فقتله قال بغرم الذي حمل العمد ...

قَالُ لُو حُجِرٌ : من استعان صغيرًا حرا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرا حرا أو عبدا فعنت فهوغير ضامن ، روينامن طريق أبي بكر بزابي شيبةناوكيع نا اسرائيلءن جابر عن الشمىأنةقال فررجل اعطى رجلافرسا فقتلهانه لايضمن الا أن يكون عبدا أو صبيام وعن عوف ابن ابي جيلة قال : كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل وانه حمل ابنه علىفرس فخر فتقطر من الفرس فمات فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد بالبصرة، وعن بكيربن الأشج أن ابن عمرقال: من حمل غلامًا لم يبلغ الحلم بغير اذن أهله فسقط فمات فقد غرم، وعن مجاهد عن اسعياس مثل قول ابن عمر هذا وقال: يغرمديته لوجرحه،وعن ربيعة. وابى الزنادانهماقالاجميعا:من استعان غلامالم يبلغ الحلم فهو لما أصابه ضامن ،وقالا في الحريملك نفسه ليس على أحد استعانة شي. اذا أتي ذلك طائعاً قال ربيعة: إلاان يستغفل أم يستجهلقال ابن وهب: وسمعت الليث يقول مثل قول أبي الزناد ، وعن قتادة عن خلاس بنعمرو أن علىبن ابي طالب قال في الغلام يستعينه رجل ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى رجع وان استعانه باذن اهله فلا ضمان عليه ، وعن ابرأهم النخعي قال: من استعان عملوكا بغير اذن مواليه ضمن قال ابو محمد : فحصل من هذه الاقوال عن على من أبي طالب أنه من استعان غلاما لم يبلغ خمسة أشبار بغير اذن اهله فهو له ضامن فان بلغ خمسة اشبار فلاضمان عليه وان استعانه باذن اهله ، وهذا صحيح عن على بنأ بي طالب رضى الله عنه ،وعن ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهما من حمل غلاما بغير اذن اهله فسقط فمات فقد غرم الا انه لايصح عنهما لهأما عنابن عمر فرواهابن لهيعةو ليس بشي. وأما ابن عباس فرواه

عنه يزيدبن عياض و هو مذكور بالكذب، وحصل عن الشعبي من أعطى صبيا فرسا فقتله فالمعطى ضامن ، وعن ربيعة . وأبي الزناد نحوذلك ، وعن حماد بن أبي سليمان نحو ذلك ، فلم يفرق هؤلاء بين اذن اهله ولا بين غيراذنهم وحصل من قول الشعبى من استعان عبدا بالعا بغير اذنسيده فلا ضمان عليه ان تلف ، وعمد بن الحسن قالوا: من نحوه ، ﴿ وأما المتأخرون ﴾ فان ابا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمد بن الحسن قالوا: من غصب صبيا حرا فمات عنده بحمى أو فجاة فلا شيء عليه فان اصابته صاعقة او نهشته على عاقلة الغاصب وكان زفر يقول: لا يضمن في شيء من ذلك ، وقال سفيان الثورى : اذا ارسل صبيا في حاجة فجني الصبي جناية قال : فليس على الذي ارسله شيء من الحيرا صغيرا عناية قال : فليس على الذي ارسله شيء من المورد عني العبيرا صغيرا أو مملوكا لغيره بأن يسقيه ماءاً أو يناوله وضوما فلا بأس بذلك قال فان عنتا في ذلك فعليه وعلما منهما ، وقال مالك : الامر الذي عليه الفقهاء منهم ان الرجل اذا استعان صغيرا وعبدا مملوكا في شيء له بال فانه ضامن لما اصابهما اذا كان ذلك بغير اذن، واذا أمر الرجل الصبي الحران ينزل في بر أو يرق في نخلة فهلك في ذلك ان الذي امره ضامن لما اصابه الصبي الحران ينزل في بر أو يرق في نخلة فهلك في ذلك ان الذي امره صامن لما اصابه الصبي الحران ينزل في بر أو يرق في نخلة فهلك في ذلك ان الذي امره صامن لما اصابه الصبي الحران ينزل في بر أو يرق في نخلة فهلك في ذلك ان الذي امره صامن لما اصابه الصبي الحران ينزل في بر أو يرق في نخلة فهلك في ذلك ان الذي امره صامن لما اصابه الصبي الحران ينزل في براحرا فاعانه فلا شيء عليه إلا ان يستغفل أو يستجهل هان المناه المن

فَالُ بُومِحِرِ ؛ وقد روينا عن مالكان من غصب حرا فباعه فطلب فلم يوجد انه يضمن ديته ، وإما الشافعي فلا نعلم له في هذا قولا ، وقد روى عن ام سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها انها بعث الى معلم الكتاب ابعث لى غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث الى حرا ■

قال ابو محمد : فلما اختلفو كما ذكرنا وجب ان ننظر فى ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعة بعون الله تعالى ومنه فابتدأنا بما روى فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم ، فاما الرواية عن ام سلمة رضى الله عنها فى طلبها غلمانا ينفشون لها الصوف واشترطت ان لا يكون فيهم حر فليس فيه من حكم التضمين قليل ولا كثير فلامدخل له فى هذا الباب والله أعلم بمرادها، ولعل نفش الصرف كان بحضرتها فكرهت ان يراها حر من الصبيات، ولعله قد قارب البلوغ فلا يحلله ذلك ور و ية العبيد لها مباح ونفش الصرف لا يطيقه إلا من له قوة من الغلمان والله أعلم ، ولانقطع بهذا أيضاً إلا أننا نقطع أنه ليس خبرها هذا من حكم التضمين •

قال أبو محمـــد: ثم نظرنا في قول على بن أبي طالب رضي الله عنـه الذي لم

يصح عن صاحب فى هذا الباب شىء غيره فوجدناه حد مقدارالصبى فىذلك بخمسة أشبار وقد خالفه الحنيفيون: والمالكيون.والشافعيون فى ذلك ، ومن الباطل أن يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم ...

قال أبو محمـــد: وبقيت الاقوال غيرها وهي تنقسم ثلاثة أقسام، أحدها تضمين من استعان عبداً أو صغيرا بغير اذن أهالهما وترك تضمينه ان استعالهما باذن أهلهما، والثاني تضمينه كيف ما استعانهما باذن أهلهما أو بغيراذنهها ، والثالث قول الشعبي أن العبد الكبير لايضمن من استعانه لكن من استعان الصغير ضمن (١) م نظرنا في قول أبي حنيفة . وأصحابه فوجدناه في غامة الفساد لأنه فرق في الصغير يغصب بين أن بموت حتف أنفه أو محمى أو فجأة فلا يضمن غاصبه شيئا وبين أن بموت بصاعقة تحرقه أو حبة تنهشه فيضمن ديته وهذا عجب لانظير له ، وهذا قول لايعضده قرآن ولا سنة محمحة ولا مستقيمة ولا اجماع ولا قول صاحبولاقياس ولا رأى سديد ولامعقول؛ ولا احتياط ، وما نعلم أحدا قال هذا الفول قبله ،و هذا مما انفرد به فسقط هذا القول بلا مرية ، ثم نظريا في قول مالك فوجدياهأيضاً خطاءً لأنه فرق بين استعانة الصغير والعبد في الأمرذي البال فيضمن ومن استعانهما في الامر غير ذى البال فلا يضمن وهذا أيضاً تقسيم لايؤيده قرآن ولا سـنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قرل صاحب ولافياس ولارأى سديد (٧) ولامعقول، ولا يخلو مستعين الصغير (٣) من أن يكون متعديا بذلك أو لا يكون متعديا فان كان متعديا نحكم العدوان في القليل والـكثير سواء وان كان ليس متعديا فالقليــل والكثير مما ليس عدوانا سواء، وكذلك إيجاب الدية على من باع حرا فلم يو جــد الحر فهذا لاوجه له لأنه لم يقتله ، وأما قول الحسن بن حي فخطا أيضاً لانه لم ير با أن يستسقى المرء الصبي وعبد غيره المـاء أو يكلفها أن يحملا له وضوءا ثم رأى عليه ضمانهما ان تلفا في ذلك فدكيف يجعل الضمان فيها حدث من فعل قد أباحه لماعله بما لم يباشر هو تلك الجناية هذا ظلم ظاهر ، وأما قول سفيان فخطا ً أيضاً من وجوه، أو لها أنه فرق بين الرجل برسل الصغير والعبد لغيره في حاجته بغير أذن أهلهما فجني كل واحد منهما جناية فيضمن المرسل جناية العبيد الكبير ولايضمنه جناية الحر الصغير وهو قول لايعضده شيء من الدلائل عوالقول الثاني من أرسل

<sup>(</sup>١) في النسخةر عم ١٤ المنصن ١٤ (٢) في النسخة رقم ١٤ صبح وماهما أولى (٣) في النسخة رقم ٥ الله عنها المدين الصغير

صغيرا في حاجته فا كله الذئب فلا شيء عليه فان استأجر أجيراصغيرا في عمل شاق فتلف فيه ضمن وان كان الأجمير كبيرا لم يضمن، فهذه فروق لم يا ت بها نص ولا اجماع .

قال أبو محمد: فنظر ناهل نجد في شيء من هذا عنرسول الله عَالِيَّةٍ ؟ فوجدنا من طريق البخاري نا عمرو بن زرارة نا اسماعيل بن ابراهم عن عبيد العزيز عن أنس قال: لما قدم رسول الله عَلَيْكَا المدينة اخذ أبو طلحة مدى فانطلق بي إلى سول والحضر فوالله ماقال لي اشيء صنعته لم صنعته هكذا ؟ ولا اشي. لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا ؟ فوجدنا رسول الله عَلَيْكَاتُهُ قُد استخدم أنس بن مالك وهو يتبم ان عشر سنين في الأسفار البعيدة والقريبة والغزوات المخيفةوفي الحضر ﴿ فَانَ قَالَ قَالُو ﴾ : ان ذلك كان بأذن أمهوزوجها وأهلهقلنالهو بالله تعالى الترفيق : نعم قد كان هذا و لم يقل رسول الله عليه انى انما استخدمته لاذن أهله لى فى ذلك فاذ لم يقل ذلك عليـــــ الصلاة السلام فاذنهم وترك اذنهم على السوا. (١) وانما المراعي في ذلك حسن النظر للغلام فان كان ما استعانه في عمله للا جنبي نظرا له فهو فعل خمير اذن أهله ووليه أم لم يأذنوا وانكان ليس له نظراً له فهوظلم اذن أهله فيذلك أم لم يأذنوا . برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿ كُونُوا قُوامَّيْنِ بِالقَّمْ } وقُولُهُ تَعَالَى: ( وتعاونوا على البر والنقوى ) ولم يأت بمراعات اذن أهـل الغلام لا قرآن ولا سنة صحيحة ولا اجماع فبطل مراعات اذنهم بيقين ولم يبق إلا أن يكون المستعين بالغلام ناظرا للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظ له فان كان باظرا له فهو محسن واذ هو محسن فلا ضان عليه فيما أصابه بما لم يجنه هو لفوله تعالى : ( ما علىالمحسنين من سبيل ) وأن كان غير ناظر له في ذاك فهو ظلم له ولـكن ليس كل ظالم يضمن دية المظلوم ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلم انسانا حرايسخرهالىمكان بعيدفتلف منالك فانه لايضمنهالظالمله 🛭 ولافرق هاهنا بين ظلم صغير أو كبير وقد قلنــا : انه لادية الا على قاتل والمستعين الظالم لم يتلف المستعان في ذلك الممل فان المستعين له لا يسمى قاتلاً له ولا مباشر قتله فلا ضان عليه أصلا صغيرًا كان أو كبيرًا الا أن بباشر أو يامر باكراههوادخالهالبئر أوتطليعه في مهواة فيطلع كرها لااختيار له في ذلك فهذا قاتل عمد عليه القود فظهر أمر الصغير وبالله تعالىالتوفيق ﴿ (وَامَاالُعَبِدُ) يُسخِّرُهُ غَيْرُ سيده فان كان لم يكرهه لمكن استعانه برغبة فاعانه فتلف فانه ايضا لم يباشر اتلافه

<sup>(</sup>۱) في النسجة رقم ١٤ وترك اذنهم سواء

ولاضمه بغصب فلا غرامة فيه أصلا ولكن عليه اجارة مثله لأنه انتفع به فى ذلك العمل وهو مال غيره فلا يحل له الانتفاع بمال غيره إلا بأذن رب المال قال الله تعالى: (ولاتا كاوا أموالم بينكم بالباطل) وقالرسول الله والتحليلية : واندماء لم وأموالكم عليكم حرام ، فان غصب العبد فاستعمله أو أكرهه بالنهديد فقد غصب أيضا وقد ضمن مغتصبه كل ما أصابه عنده من أى شيء كان وان مات حتف أنفه من غير ماسخره فيه أو مما أصابه عنده مع ذلك أجرة مثله لأنه مال تعدى عليه هذا المكره فلزمه رده الى صاحبه ولا بد أو مثله ان فات لأنه متعدوالله تعالى يقول: فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) وان كان باذن أهله فلا شيء في ذلك لأنه لم يتعد بخلاف الصغير الذي لا اذن لهم فيه إلا فيما هو حظله بي فقط والا في غيره سواه و بالله تعالى الترفيق ه

مَرَى الله الناس جميعا ) وقول الله تعالى (ومن أحياها فكأ بما أحيا الناس جميعا ) روينا من طريق أبي بكر بن ابي شبية ناوكيع ناسفيان الثورى عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى : ( انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأ بما قتل الناس جميعا ) قال من أو بقها (١) (ومن احياها فكأ بما احيا الناس جميعا) قال من كف عن قتلها هو به الى سفيان عن منصور عن مجاهد: (ومن احياها فكأ بما احيا الناس جميعا ) قال : من أنجاها من غرق او حرق فقد احياها و وبه الى وكيع ناله المحريم قال : سمعت مجاهدا يقول : (ومن احياها فكأ بما أحيا الناس جميعا ) قال : من كف عن قتلها فقد احياها ، قال على: هذا ليس في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيسلم له ، والرواية عن ابن عباس في اخصيف وليس بالقوى ...

قَالِ أَلِهِ مُحِمِرٌ : وهذا حكم انما كتبه الله تعالى على بنى أسرائل ولم يكتبه علينا قال الله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الأرض ) الآية ، قال على : فهذا أمر قد كفيناه ولله الحمد اذلوكتبه الله تعالى علينا لاعلمنا بذلك فله الحمد كثيرا وهذا والله أعلم اذكتبه الله على بنى اسرائيل فمو من الاصر الذي حمله على من قبلنا وامرنا تعالى ان ندعوه فى ان لا يحمله علينا اذيقول تعالى : (ولا تحمل علينا اصراكا حملته على الذين من قبلنا) فاذ لم يكتبه الله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته الاان الذي كتب الله تعالى علينا هو تحريم القتل تعالى علينا هو تحريم القتل

<sup>(</sup>١) سقط لفظ ﴿ قال من اوبقها » من النسخةرقم ١٤ وكذلك وجد في النسخة المينية

والوعيد الشديد فيه ففرض علينا اجتنابه واعتقاد انه من اكبر الكبائر بعد الشرك وهو مع ترك الصلاة اوبعده، وماكتبه الله تعالى ايضا علينا استنقاذ كل متورط من الموت اما بيد ظالم كافراو مؤمن متعد اوحية اوسبع او نار اوسيل اوهدم اوحيوان اومن علة صعبة نقدر على معاناته منها اومن اى وجه كان فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل (١) الذي لا يضيعه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح اعمالنا وسيئه و ففرض علينا ان ناتى من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا . وان نعلم اله قد أحصى اجرنا على ذلك من يجازى على مثقال الذرة من الحنير والشر نسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه أمين

وبالله تعالى نعتصم

مَسَيًّا لِنْ ٢١١٦ : من شق نهرا فغرق ناسا أوطرح نارا اوهدم بناء فقتل قلِل على : مَنْ شق نهرًا فغرق قومًا فأن كان فعل ذلك(٢)عامدًا ليغرقهم فعليه القود والديات من قتل جماعةوان كان شقه(٣)لمنفعة اولغير منفعة وهو لايدرىانه لايصيب به أحدا فماهلك به نهو قاتل خطأ والديات على عاقاته والكفارة عليه لكل نفس كفارة ويضمن في كل ذلك ما اتلف من المال و هكذا القول فيمن القي نار ا او هدم بناءاً ولا فرق، وان عمد احراق قوم اوقتلهم بالهدم فعليه القود وان لم يعمد ذلك فهو قاتل خطأ ولوساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل فكما قلنا ايضا سواءسواءو لافرق لان كل من ذكرنا مباشر لاتلاف ماتلف فان مات أحمد بذلك بعد موت الجانى او تلف به مال بعد موته فلاضمان فى ذلك لان الجناية حدثت بعده ولاجناية على ميت ۽ ولوان انسانا رمىحجرا اوسهما ثم مات اثر خروج السهمأوالحجرفأصاب الحجر أوالسهم انسانا عمده اولم يعمده فلا ضمان عليه ولاعلى عاقلته لان الجناية لم تكن الاوهو بمن لافعل له بخلاف ماخرج خطأتم مات لأن الجناية قد وقعتوهو حي فلوجنأثر رمي السهم او الحجر فكموته ولافرق، وكذلك لو اغمي عليه، واماالنامم فبخلاف المغمى عليه والمجنون لانه مخاطب وها غير مخاطبين الاانه لاعمد له فلو ان نائمًا انقلب في نومه على انسان فقتله فالدبة على عاقلته والكفارة عليه في ماله لانه مخاطب وبالله تعالى التوفيق،

۲۱۱۷ ــ مسئلة ـ قال على : وأمامن أوقد نارا ليصطلى أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النارفا تلفت أمتعة و ناسا فلاشى عليه فى ذلك أصلاء وقد جاءت في هذا آثار كما روينا من طريق أبي بكربن أبي شيبة ناو كيع عن شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة و حماد بن أبي سلمان عن رجل رمى نارا في دار قوم فاحترقوا

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ١٤ الاجر الآجل (٢) فالنسخةرقم ٥ يفعل ذلك (٢) فالنسخةرقم ١٤ فنقه

قالاجميعا: ليس عليه قودولا يقتل هو به الى وكيع عزعبد العزيز بن حصين عن يحيى الغسانى قال: احرق رجل تبنا في فراح له فخرجت شررة من نار فاحرقت شيئا لجاره فكتبت الى فيه عدر بن عبد العزيز فكتب الى ان رسول الله على قال العجاء جرحها جبار وأرى ان النار جبارة قال على: صدق رضى الله عنه النار عجاء فهى جبارة

قال على: فنظر نا هلروى في ذلك عن رسول الله على شي هو جدنا ما ناه أحمد بن محمد ابن عبد الله الطلمنكي قال ناابن مفرج نامحمد بن أيوب الرق الصموت ناأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرار ناسلمة بن شبيب وأحمد بن منصور ناعبد الرز اق نامعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على المنازج بدار » ه ناعبد الملك نامحمد بن بكر ناابوداو دناجعفر بن مسافر نازيد بن المبارك ناعبد الملك الصنعاني عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عليه النارج بار » ...

قال عسلى : وهذا خبر محيح تقوم به الحجة و لا يحل خلافه فوجب بهذا أن كل ما تلف بالنار فهو هدر الا نارا أتفق الجميع على تضمين طارحها وليس ذلك إلا ما تعمد الانسان طرحها للافساد و الا تلاف فهذا مباشر متعدفعليه القود فيا عمد قتله و الدية على العاقلة في الخطأ ، وأما نار أوقدها غير متعمد فهي جبار الماقال رسول الله والتنافي وهذا عموم لا يجوز تخصيصه (١) الاماخصه فصأو اجماع و لا اجماع إلافيا ذكرنا من القصد و بالله تعالى التوفيق ه

مافیل فیه انشاء الله تعالی ناآحدبن محد بن عبدالله الطلندی ناابن مفرج نامحد بن آیوب الصموت ناآحدبن محرو بن عبدالله الطلندی ناابن مفرج نامحد بن آیوب الصموت ناآحدبن محرو بن عبدالخالق البزار ناعبدالله بن عبدالله بن السیب عن أبی هریرة قال : قال العوام عن سفیان بن حسین عن الزهری عن سعید بن المسیب عن أبی هریرة قال : قال رسول الله بی المحد بن المحد بن برسول الله بی المحد بن المحد بن با المحد بن المحد بن ناعمر بن عبد الملك نامحد بن بن نامود او د ناعثمان بن أبی شیبة نامحد بن برید ناسفیان بن حسین عن النبی بی الله به بی المحد بن بن السلف که نامحد بن بندان الساما عیل بن اسحق النصری ناعیسی بن ایسا عن بعض السلف که نامحد بن عبد الله بن بزید المقری ناجدی محد بن عبدالله بن بزید المقری ناجدی محد بن عبدالله بن برید ناسفیان بن عیین قال و فروة و هوعروة بن الحارث عن الشعبی قال: الرجل جباری و جه هذا المحل علی : و ما ندری و جه هذا المحل علی : و ما ندری و جه هذا

وسفيان بن حسين ثقة فمن ادعى عليـه خطأ فليبينه وإلافروايته حجة ، وهذا اسناد مستقم لاتصال الثقات فيه يه

قالُ أبو محمد: فاختلف الناس في هذا الحنبر فقالت طائفة: معنى الرجل جبارا نما هو ما أصابت الدابة برجلها ، وقال آخرون : هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره ...

قال على: وكلا التفسيرين حق لانهما موافقان للفظ النبي الله ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر لأنة تخصيص بلا برهان (ودعوى) (١) بلا دليل فصح أن كل ما جنى برجل من انسان أو حيوان فهو هدر لاغرامة فيه ولا قود ولا كفارة الا ماصح الاجماع به بانه محكوم فيه بالقود كالتعمد لذلك و باقة تعالى التوفيق ...

١١١٩ مسئلة: الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما ، قال على: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة إذا مات المستقيد فـكما روينا من طريق عبد الرزاقءين ابن جريج قلت لعطاء:رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ شممات المستقيدمنالذي أصابه قال أرى : أن يودى قلت:فإت المستقاد منه قال : أرى أن يودى قال ابن جريج : قال عمرو بن دينار : أظن أنه سيودى = وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته = ومن طريق عبد الرزاق عن معمر ، وأبن جريج عن ابن شماب قال :السنة أن يودي ـ يعني المستقاد منه ـ ه و به الي معمر عن الزهري في رجل أشــل أصبع رجل قال يستقيد منه فان شات اصبعه والاغرم له الدية . وعن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي اسحاق الشيباني أو غيره شك عبد الرزاق في ذلك عزالشعي فرجل جرح رجلا فاقتص منه تم هلك المستقاد قال : عقله على المستقاد منه ويطرح عنهدية جرحه من ذلك فها فضل فهو عليه 🏿 ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عز ان شبرمة عن الحارث العقيملي في الذي يستقاد منه ثم يموت قال : يغرم ديته لازالنفسخطا ، وعن ابراهيم النخمي عن علقمـة أنه قال في المقتص منــه أبهما مات ودي = ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال؛ استأ ذنت زياد بن جرير في الحج فساءلني عن رجل شج رجلا فاقتص لهمنه فهات المقتص منه فقلت عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة ثم نسيت ذلك فجاء ابراهيم فسالته فقال عليه الدية قال شعبة : فسالت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا جميعا : عليه الدية ، وقال حماد ويرفع عنه بقدر الشجة ، وقال أبو حنيفة . وسفيان الثورى . وأبنأ لي ليلي :اذا اقتص من يد أو شجةفات المقتص منــه فديته على عاقلة المقتص له ، وقد روى ذلك عن ابن مسعود وعن ابراهيم النخعي عن ابن مسعود ۽

آخرون ؛ لاشي. في هلاك المقتص منه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبـد الله ابن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا و كيع ناسعيدبن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب قال قال عمر بن الخطاب في الرجل بموت في القصاص قتله كتاب الله تعالى أو حق لادية له يو ومن طريق الحجاج بن المهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمره عن عـلى بن أبي طالب. وعمر بن الخطاب قالا جميعاً : من مات في قصاص أوحد فلادية له 🖷 و به الى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أوحد فلا دية له ه ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا و كيع نا مسعر بن كدام . وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد قال قال على بن أبي طالب: ماكنت لاقيم على رجل حداً فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الحمر لو مات وديته " وعن الحسن البصرى عن الاحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب : وعلى بن أبي طالب قالا جميعا في المقتص منــه بموت قالا جميعاً : قتله الحق و لادية له • وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك قتله الحق لادمة له ، وعن أبي سعيد أن أبا بكر. وعمرقالاً : من قتله حد فلا عقل له ي قال ان وهب : وأخبرني الليث س سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: من استقيد منه بمثل مادخل على الناس منه فقتله القُود فليس له عقل ولو أن كل من استقيد منه من حق قبله للناس فمات منه أغرمه المستقيد رفض الناس حقوتهم قال ابن وهب قال يونسقال ربيعة : ان مات الأول وهو المقتص قتل به الجارح المقتص منه وان مات الآخروهوالمقتص منه فبحق أخذ منه كان منه التلف و به يقول مالكو عبدالعزيز بن أني سلمة .و الشافعي. وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن : وابو سلمان .

قال أبو محمد: فهذه ثلاثة أقوال ، أحدها أنه ان مات المقتص ودى وان مات المقتص منه ودى ورفع عنمه قدر جنايته وهو قول روى عن ابن مسعود كا أوردناعز ابراهيم النخعى ، والشعبى ، وحماد بن أبي سليمان و به يقول عثمان البتى وابن أبي لبلى ، وقول آخر أنه يو دى ولاير فع عنه لجنايته شى ، وهو قول عطاء ، وطاو س وروى أيضاً عن الحم بن عتيبة وهو قول الزهرى . وعن عمر و بن دينار . وأبي حنيفة ، وسفيان الثورى ، وقول ثالث انه لادية للمقتص منه ، وروى عن أبي بكر . وعر رضى الله عنه يا وصح عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وهو قول الحسن ،

وابن سيرين . والقاسم . وسالم . وسعيد بن المسيب . ويحيى بن سعيد الأنصارى . وربيعة وهو قول مالك . والشافعى . وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن - وأبي سلمان ه قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك ليلوح آلحق فنتبعه بعون الله تعالى أبو عمد بقدر جنايته فنتبعه بعون الله تعالى انما أوجب على القاطع والجارح وأما لا يرفع عنه بقدر جنايته يقولون : إن الله تعالى انما أوجب على القاطع والجارح والكاسر والفاقى والصارب القود مما فعلوا فقط ولم يوجب عليهم قتلا فدماؤهم محرمة ولا خلاف فى أن المقتص من شىء من هذا لو تعمد القتل للزمه القود فاذ هو كذلك فات المقتص منه مما فعل به محق فقد أصيب دمه خطأ ففيه الدية ، وقالوا أيضاً : ان من أدب امرأته فهات ففيها الدية وهو انما فعل مباحا فهذا المقتص منه وان مات من مباح ففيه الدية ه

قال على : ما نعلم لهم حجة غير ها تين فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك فكان من حجتهم انقالوا: الالقصاص مأمور به ومن فعل ماأمر به فقد أحسن واذ أحسن فقدقال الله تعالى : ( ماعلى المحسنين من سبيل ) واذ لاسبيل عليه فلا غرامة تلحقه ولاعلى عاقلته من أهله ، وأماقياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل ثم لوصح لـكان هذا منه عين الباطل لوجهين، أحدهما أنه قياس بمره وذلك من أدب امرأته فلا يخلم من أن يكون متعديا وضع الأدب في غير موضعه أو غير متعد فان كان متعدياففيه القود وان كان وضع الأدب موضعه فلا سبيل الى أن يموت من ذلك الادب الذي أبيح له اذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبايمات من مثلة ومن أدب هذا النوعمن الادب فهو ظالم متعد والقول عليه في النفس فإ دونها لأنه لايجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات على ماصح من الذي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نا عبدالله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سلمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال كان الني عَلَيْقَاتُمْ يقول: ﴿ لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدمن حدود الله تعالى، قالوا: فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات و لا أبيح لهجلدها بما يكسر عظا وبحرح جلدا أو يعفن لحالان كل هذا هو غير الجلد ولم يبحله إلاالجلد، حده وبيقين يدرى كل ذى حس سلم ان عشر جلدات لامرأة صحيحة غـير مريضة ولا ضعيفة ولا صغيرة لاتجرح ولا تسكسر وانه لايموت منها أحد فان وافقت منيسة في خلال ذلك أو بعده فبأجلها ماتت ولا دية في ذلك ولا قود لاننا على يقين من

أنها لم تمت من فعله أصلا وان تعدى فى العدد أو ضرب بما يكسر أو يجرح أو يعفن فعفن أو جرح أو كسر فالقود فى كل ذلك فى العمد فى النفس فما دونها والدية فيما لم يعمده وبالله تعالى التوفيق ه

قال أبو محمد : وأما قولهم : انالمقتص منه إنما أبيح عضوه أو بشرته ولم يبح دمه فصح أنه ان مات من ذلك فانه مقتول خطأ فقيه الديه فان هذا قول (١) غير صحيح لأن القصاص الذي أمر الله تعالى بأخذه لايخلو من أحد وجهين اما أن يكون ما يمات من مثله كقطع اليد أو شق الرأس أو كسر الفخذ أو غير ذلك أو يكون ما لايمات من مثله كالمطمة وضربة (٢) السوطو تحوذلك فان كان ما يمات من مثله فإلك الذي قصد فيه لأنه قد تعدى بما قد يمات من مثله فان مات فعلى ذلك بني فيه وعلى ذلك بني هو فيما تعدى فيه ما قد يمات من مثله فان مات فعلى ذلك بني فيه وعلى ذلك كذلك فليس عدوانا، والوجه الذي مات منه أمر نا الله تعالى أن نتعمده فيه فاذ ذلك كذلك فليس عدوانا، تعالى أن نتعمده فيه ولم يكلفنا أن لا يموت من ذلك ، ولو أن الله تعالى أراد ذلك تعالى أن نتعمده فيه ولا أغفله ولاضيعه فاذ لم يبين لنا تعالى ذلك فيقين ندرى أنه تعالى أراد ذلك فط وان كان الذي اقتص به منه ما لا يمات منه أصلا فوا فق منيته فا نما مات بأجله ولم يمت مما عمل به فلا قود و لا دية فان تعمد المقتص فتعدى على المقتص منه مالم يبح له فهو متعد وعليه القود في النفس فما دونها وان أخطأ فأتي بمالم يبح له عمله فهو يبح له فهو متعد وعليه الكفارة في النفس فما دونها وان أخطأ فأتي بمالم يبح له عمله فهو متعد وعليه الكفارة في النفس فما دونها وان أخطأ فأتي بمالم يبح له عمله فهو خطأ الدية على عاقلته وعليه الكفارة في النفس وبالله تعالى النوفيق ه

عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال : أرسل عمر المامر أة مغنية كان يدخل عليها فأ نكر ذلك فقيل لهاأجيبي عمر فقالت : ياويلها مالها ولعمر قال فينها هي في الطريق فزعت فضمها الطلق فدخلت دارافا القت ولدها فصاح الصبي صيحتين فمات فاستشار عمر أصحاب النبي عراق فاشار عليه بعضهم ان ليس عليك شيء أنما أنت وال ومؤدب قال : وصمت على فاقبل عليه عمر فقال : ما تقول ؟ فقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد أخطا وأيهم وان كانوا قالوا في هو اك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك الآنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك فامر عليا أن يقسم عقله على قريش يعنى يا مخذ عقله من قريش الآنه اخطأ ه

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ٤٠ ■ الدية فهذا قول » (٢) في النسخة رقم ٤ وضرب

فَالِلُهُ تَعْالًى بِهِ بَالرَجُوعِ الله عند التنازع اذ يقول تعالى (١) : (فان تنازعتم فى ماأمر الله تعالى (١) : (فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول) الآية فوجدنا الله تعالى يقول : (كونوا قوامين بالقسط) ه (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف) الآية ، وقال رسول الله عَيَنَالِيَّةِ : • من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ان استطاع فان لم يستطع فلسانه ، فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الأثمة أو غيرهم أمرا ان لم يعملوه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم فى ذلك ووجد ناهذه الأثمة أو غيرهم أمرا ان لم يعملوه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم فى ذلك ووجد ناهذه المبعوث فيها بعث فيها شيئا أصلافلاشي عليه المنافرة الما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو نطحها ، وأما اذالم يباشر فلم بحن شيئا أصلاولافرق بين هذا و بين من رمى حجراً الى العدو ففز ع من هو به انسان فات فهذا التوفيق ، وكذلك من بني حائطا فانهدم ففز ع انسان فات و بالله تعالى التوفيق ،

قال على: ذهب قوم الى أن من سم طعاما لانسان شم دعاه الى أكله فأكله فات قال على: ذهب قوم الى أن من سم طعاما وقدمه الى انسان وقال له: كل فأكل فات فأت عليه القود لكن على عاقلته فات عليه القود لكن على عاقلته الدية وقال آخرون: لا قود فيه ولادية ولا كفارة و إنما عليه ضمان الطعام الذى أفسد ان كان لغيره والادب الا أن يوجره إياه فعليه القود وهو قول أصحابنا عولم يختلف قول الشافعي في إبجاره إياه وهو يدرى أنه يقتل أن فيه القود وله فيه اذا لم يوجره إياه قول أصحابنا والم على : فلما يوجره إياه قولان ، أحدهما كقول مالك ، والآخر كقول أصحابنا وقال على : فلما اختلفوا كاذكر ناوجب أن تنظر في ذلك إلى ] (١) في ذلك سنة جرت ؟ فوجد نا ماناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسمحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا محلد بن خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للني (٢) وألي في في مرضه الذي مات فيه مانهم بك مارسول الله فاني لا أنهم بنفسي الا ذلك فهذا أو از قطع أبهري م قال أبو داود ، ور بماحدث عبد الرزاق بذا لا أتهم بنفسي مرسلا عن معه رعن الزهري عن الذي علي و ربماحدث عبد الرزاق بذا الحديث مرسلا عن معه رعن الزهري عن الذي علي و ربماحدث عبد الرزاق بذا الحديث مرسلا عن معه رعن الزهري عن الذي علي و ربماحدث به عن الزهري عن الذي عن عبد الرحن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ فقال تمالى (١) فى النسخة رقم ٤٥ جاءت النبى صلى الله عليه وسلم (٢) الزيادة من النسخة رقم ٤٠

<sup>(</sup>مع - ج ١١ الحلي)

ابن كعب وذكر عبدالرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه ، نلماقدم دايه ابن المبارك أسندلهمعمر أحاديث كان يوقفها، وبه الى أبى داود ما أحمد بن حنبل نا ابراهيم بن خالد نار باح عن معمر عن الزهرى عن عبدالر حمن بن عبد الله س كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال: دخلت على الذي عبدالد معنى حديث مخلد بزخالد قال ابن الاعرابي: هلذا قال عن أمه و أنما الصو ابْعن أبيه ه و به الى أبى داود ناسلمان بن داود المهرى ناأبن و هب أخبرني يو نس عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبدالة يحدث وأن يهو دية س أهل خيبر سمت شاة شم ساق القصة بطو لهاو فيها ان رسول الله عَلَيْهِ قالها: أسممت هذه الشاة؟ قالت: نعم فعفاعنها رسول الله عَلَيْهِ ولم يعاقبها ، وتو في بمض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، \* و به الى أبي داو د ناهرون بن عبد الله ناسعيد ابن سلمان ناعباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب . وأبي سلمة بنعبدالرجمن بنعوف عن أبي هربرة وان امرأة من اليهود أهدت الى رسول الله علالله شاة مسمومة عه و به الى ابى داود نا يحى بن حبيب بن عدى ناخالد بن الحارث ناشعبة ناهشام بن زيدعن انس بن مالكوان امراة يهودية أتت رسول الله عراية بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله عليه الله عليه الله عن ذلك؟ فقالت: أردت لاَقتلك قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال على فقالوا: ألا تفتلها ؟ قال : لا قال أنس فما زلت أعرفها في لهو المرسول الله عَرْبُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرْبُ اللهِ

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ٥٤ من الصحابة (٢) الزيادة من النسخة رقم ٥٤

أخبرتنى انها مسمومة فمات بشربن البراء بن معرور الانصارى فارسل الى اليهودية ما حملك على الذى صنعت إقالت: ان كنت ببيالم يضرك و ان كنت ملكا ارحت الناس معك فامر بها رسول الله علي تقللت محمقال في وجعه الذى مات منه فهازلت أجد من الاطلة التي أكلت مخير فهذا أو ان قطع أبهرى و ماحدثناه احمد بنقاسم نا بي قاسم بن أصبغ نا محمد بن ابراهيم بن معان لقيته بقيروان افريقية ثنا ابراهيم بن وسى البزاز أو البزار شك قاسم بن أصبغ نا أبو همام ناعباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة و أن رسول الله علي قلها و يعنى التي سمته ه

قَالَ لُومُحِيِّر : فنظرنا في هذه الرواية (٢) فوجدناها معلولة، أما رواية وهب ابن بقية فأنهامر سلةولم يسندمنها وهب في المرة التي أسندالا انه ﷺ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فقط، وأماسائر الخبرفامه أرسله ولامزيد هكذافى نص الخبر الذى أوردنا لما انتهى الى آخر لفظه و ولاياً كل الصدقة ، قال: و زادفا تى يخبر الشاة مرسلا فقط و لاحجة في مرسل ، وأمار واية قاسم فانها عن رجال مجهو لين ابن نعان القير والى لانعر فه. وابر اهيم ابن موسى البزاز كذلك. وأبوهمامكثيرلاندرى أبهمهو، وسعيد بنسلمان يروى من طريق عباد بن العوام مسنداً الى أبي هريرة أن رسول الله مالية لم يعرض لليمودية التي سمته وهذا القيروانى يروىمنطريق عبادين العوامأنه عليهالصلاة والسلام قتلها فسقطت هذه الرواية جملة لجمالة ناقليها ، ثم لو صحت لما كان فيها حجة لانهاءن أ بي هريرة في أوردنا، وقد صمح عن ابي هريرة أنه ﷺ يعرض لها، وكانت الرواية لوصحت وهي لاتصح مضطربة عن ابى هريرة مرة انه قتلها ومرة انه لم يعرض لها فلو صحت الرواية عن أبي هريرة في أنه عليه الصلاة والسلام قتلها كما قد صح عن أبي هريرة انه عليه الصلاة والسلام لم يعرض لها لكان الكلام في ذلك لايخلو من أحدثلاثةأوجه لارابع لها، اما أن تترك الروايتان معالتعارضهما ولان احداها وهم بلاشك لانها قصة واحدة في امرأة واحدة في سببواحد ، و يرجع الى رواية من لم يضطرب عنه وهاجابر . وأنس اللذان اتفقاعلي أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها فهذا وجه، والوجه الثاني وهو ان تصح الروايتان معا فيكونعليهاالصلاة والسلام لم يقتلها اذ سمتهمن أجل انها سمته فتصح هذه عن ابي هريرة و تكون موافقة لرواية جابر. وأنس بن مالك و يكون عليه الصلاة والسلام قتلها لامرآخر والشأعلم به ، أو يكون الحكم على وجه ثالث وهو أصح الوجوه وهو ان قول أبى هريرة رضى الله عنه قتلها رسول الله ﷺ وقوله لم يعرض لها رسول

<sup>(</sup>١) فِالنَّسَخَةُرِتُم ٤٥ مَنِهَذُهُ السَّالَةُ وَهُو تَحْرَيْفَ

الله والته الماهيما لفظ ابى هريرة لا يبعد الوهم عن الصاحب هو حديث أنس هو لفظ رسول الله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يقره ربه تعالى على الوهم ولاعلى الخطأ في الدين أصلاء وهذا ان انسانا ذكر أنه قبل له يارسول الله ألا تقتلها؟ فقال: لا فهدذا هو المغلب المحكوم به الذي لا يحل خلافه فصح ان من أطعم آخر سها فات منه أنه لاقرد عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته لا به لم يباشر فيه شيئا أصلا بل الميت هو المباشر في نفسه ولا فرق بين هذا و بين من غر آخر يوري له طريقا (١) أو دعاه الى مكان فيه أسد فقتله ، ولا فرق بين هذا و بين من غر آخر يوري له طريقا (١) أو دعاه الى مكان فيه أسد فقتله ، وقد صح الخبر ان رسول الله والله النظر مع هذا النص ، ووجه آخر وهو انه فات من ذلك السم بعضهم قود او لادية في طل النظر مع هذا النص ، ووجه آخر وهو انه لا يطاق على من سم طعما ما لآخر فا كله ذلك المقصود فيات انه قتله إلا مجازاً لا حقيقة ، ولا يعرف في لغة العرب انه قاتل و انما يستعمل هذا العوام وليس الحجة الا في اللغة و في الشريعة والله تعالى التوفيق ...

الغرامة ومافى صفة الجنين (٣) و حكمه قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخه فيه و المرأة تولد على الغرامة ومافى صفة الجنين (٣) و حكمه قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخه فيه و المرأة تولد على نفسها الاسقاط وان كان الجنين أكثر من و احدو ان خرج حيا شممات و الجني كفارة أم لا الجنين بعد موتها و امرأة داوت بطن حامل فالقت جنينا و هل فى الجنين كفارة أم لا وجنين الامة و جنين الدابة، و فحن الجنين ولم يخرج كله. و جنين الدابة، و فحن انشاء الله تعالى ذا كرون كل ذلك بابا بابا، و بالله تعالى التوفيق \*

٢١٢٣ مَسْمَا رُكُّ الحامل تقتل • قال على: ان قتلت حامل بينة الحمل فسوا. طرحت

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ٥٤ « فاراه طريقا ﴾ (٢) هومن الوجور ــ بفتح الواو وزان رسول – الدواء يصب في الحلق (٣) في النسخه رقم ١٤ وماصفة الجنين

جنينهاميتا أو لم تطرحه فيه غرة ولا بد لماذ كرنامن انه جنين اهلك ، وهذاقد اختلف الناس فيه لما ناحمام ناعبد الله بن محمد بن على الباجي ناعبدالله بن يونس نابقي بن محلد ناابو بكر بن ابي شيبة ناعبدالاعلى عن معمر عن الزهري انه كان يقول: اذا قتلت المرأة وهي حامل قال : ليس في جنينها شيء حتى تقذفه و بهذا يقول مالك هقال على : لم يشتر طرسول الله قال المناق و المحنين القاءه و لكن قال عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة عبد أو أمة كيف ما أحيب القي أو لم يلق ففيه الغرة المذكورة ، واذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك و بالله تعالى التوفيق ه

۲۱۲۶ مرائع مل في الجنين كفارة أم لا؟ قال على: ناحام ناابن مفرج ناابن الاعرابي نالدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: ما على من قتل مرب لم يستهل؟ قال: أرى أن يعتق أو يصوم = وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في رجل ضرب امر أته فاسقطت قال: يغرم غرة و عليه عتق رقبة و لاير ث من تلك الغرة شيئاهي لوارث الصي غيره = وبه الى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة عن أبر اهيم النخعى قال في المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشيء فيسقط و لدها قال: تكفر و عليه اغرة ه أل أن ما وينا عليه الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت بحاهدا يقول: مسحت امرأة بالسند المذكور الى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت بحاهدا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فاسقطت جنينا فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فام ها أن تسكفر بعتق رقبة بعني التي مسحت =

قال على : هذه رواية عن عمر رضى الله عنه و لا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم و عهدنا بالحنيفيين. والمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب اذاو افق تقليدهم، وهذا حكم امام و هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحضرة الصحابة لا يعرف انه أنكره أحدمنهم وهم اذا وجدوا مثر هذا طاروا به و شنعوا على خصومهم مخالفته وهم مما ترى قد استسهلوا خلافه ههنا وقد جعلوا حكاما أثورا عن عمر فى تنجيم الدية فى ثلاث سنين لا يصح عنه أصلا حجة يشكرون خلافها و جعلوا حكمه بالعاقلة على الدواوين حجة ينكرون خلافها ولم يجعلوا ايجابه ههنا الكفارة على التى مسحت بطن حامل فالقت جنينا ميتا بعتق رقبة حجة ههنا يقولون بها و هدذا تحكم فى الدين لا يستحله ذو ورع وبالله تعالى التوفيق •

قال أبو محمـــد : أما نحن فلاحجة عندنا فى قول أحد دون رسول الله عَلَيْتُهُ وأن لم يأت بابجاب الـكمارة فى ذلك نص عن رسول الله عَلَيْتُهُ على العموم فلا

يجوز أن يطلق على العموم القول بها لـكنانقول وبالله تعالىالتوفيق: ان الله تعالى يقول : (ومن قتل ،ؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة وديةمسلمة إلى أهله )وقالرسول الله عَمَالِلَّهِ عَن رَبِّهُ تَعَالَى : ﴿ خَلَفْتُ عَبَادَى كُلَّهِمْ حَنْفَاءٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ وقال رسول الله ﷺ : ◘ كل ولود يولد على هذه الملة، وقددَ كرناهقبل باسناده فـكل مولود فهو على الفطرة وعلى مـلة الاسلام، فصحان من ضرب حاملا فاسقطت جنينا فان كان قبل الاربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك لـكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله ﷺ حكم بذلك ولم يقتل أحداً لكن أسقطها جنينا فقط واذ لم يقتل أحدا لاخطأ ولاعمـدا فلا كفارة في ذلك اذ لا كفارة الا في قتل الخطأ ولا يقتل الاذو روح وهذالم ينفخ فيه الروح بعد وان كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع قوا بل عدول فان فيه غرة عبدا أوأمة فقط لأنه جنين قتل فهذه هي ديته والكفارة واجبة بعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لأنه قنــل مؤمنـــا خطأ ، وقد صح عن النبي والنَّجَانَةِ إن الروح ينفخ فيه بعدما تُه ليلة وعشر بن ليلة ، وقد ذكرناه قبل وهذا نص القرآن ، وقد وافقنا عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فان قال قائل: ان رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُ عِرِجِبُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَم عَديث الجنين وليست السنن كلها مأخوذة من آبةواحدةولامن سورةواحدةولامن حديث واحد،واذ أوجب الله تعالى في قتل المؤمن خطأ كفارة . وأخبر رسول الله ﷺ أنه تعالى خاق عباده حنفاء كلهم فهو اذ خلق الله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص القرآن ففيهالكفارة ،وهذه الآية زائدة شرع على مافى حديث الجنين ، وأوامرالله تعالى مقبولة كابا لايحل رد شيء لشيء منها أصلا، ومن خالف هذا نقد عصى الله تعالى فيما أمر به " فان قيل: فأوجبوا فيه حينئذ مائة من الابل اذ هي الدية عندكم قلنا وبالله تعالى التوفيق : لا بحوز هذا لأن الله تعالى أنما قال فدية مسلمة الى أهله ولم يبين لنا تعالى في القرآن مقدار تلك الدية لكن وكل تعالى ذلك الى بيان رسوله ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ففعل عليه الصلاة والسلام فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن دية من خرج الى الدنيا فقتل مائة من الابل في الحبر الثابت اذ ودى مذلك عبد الله بن سهل رضيالله عنه، وبين لنا عليه الصلاة والسلام ان دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة والسلام غرة من العبيد أو الاما.وسماه دية كما أوردنا آنفا من طريق أبي هريرة رضي الله عنــه بأصح اسناد يكون فمكانت الدية مختلفة لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

لنا وكانت المكفارة واحدة لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أحكام المكفاره في ذلك فلو أراد الله تعالى أن يكون حكم المكفارات في ذلك بختلها لبين لنا ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذ لم يفعل ذلك فهاأراد الله تعالى قط أن يختلف حكم شيء من ذلك و وهذه أهور ضرورية لا يسع أحداً خالفتها وانما احتجناالي شهادة القوابل ليثبت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة وعشرين ليلة تامة والا فلو علم نا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة وعشرين ليلة تامة والا أوثق الشهود وأصدق الناس وأثبت العدول شهد عندنا أن الروح ينفخ فيه بعد المائة وعشرين ليلة فها يحتاج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام الى شهادة أحدوا لحدلله رب العمل أن قال قال الله فا تقولون فيمن تعمدت قتل جينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله فمن قولنا : أن القود وأحب في ذلك ولابد ولاغرة في ذلك حينثذ إلا أن يعفي عنه فتجب الغرة فقط واجب في ذلك ولابد ولاغرة في ذلك حينثذ إلا أن يعفي عنه فتجب الغرة فقط فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين اما القود وأما الدية أو المفادات كما حكم رسول فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين اما القود وأما الدية أو المفادات كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل مؤمنا و بالله تعالى التوفيق ه

المرأة تتعمد اسقاط ولدها والله على: ناعبدالله بن ربيع ناعبد الله بن محمد بن عثمان نااحمد بن علمان نااحمد بن علمان نااحمد بن علمان نااحمد بن علمان نااحمد بن عبدة الضيان امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فالقت ولدها فقال ابراهيم النخعى: عليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة ين نامحد بن سعيد ابن ناعبد العزيز بن نصر ناقاسم ابن أصبغ ناابن وضاح ناموسى بن معاوية ناو كيع ناسفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخمى أنه قال في امرأة شربت دواء فاسقطت قال: تعتق رقبة و تعطى أياه غرة ه

قال أبو محمد: هذا أثر فى غاية الصحة ،قال على: ان كان لم ينفخ فيه الروح فالفرة عليها وان كان قد نفخ فيه الروح فان كانت لم تعمد قتله غالغرة أيضاعلى عاقلتها والدهمارة عليها وان كانت عمدت قتله فالقو دعليها أو المهاداة فى مالها، فان ماتت هى فى ظ ذلك قبل القاء الجنين ثم القته فالغرة واجبة فى كل ذلك فى الخطأ على عاقلة الجانى هى كانت أو غيرها وكذلك فى العمد قبل أن ينفخ فيه الروح وأما ان كان قد نفخ فيه الروح وأما ان كان قد نفخ فيه الروح وأما ان كان قد نفخ فيه الروح على الجانى ان كان غيرها وأما ان كانت هى فلا قود ولا غرة ولا شى الأنه لاحكم على ميت وما له قد صار لغيره و بالله تعالى التوفيق ...

تاجدالله بن محدبن على الباجى ناعبدالله بن يونس نابقى بن مخلد ناأبو بكر بن أبي شيبة ناعبدالله بن محدبن على الباجى ناعبدالله بن يونس نابقى بن مخلد ناأبو بكر بن أبي شيبة نامعن بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن الزهرى فى امر أة ضربت فاسقطت ثلا ثة اسقاط قال: أرى ان فى كل واحد منهم غرة كما ان فى كل واحد منهم الدية ومن طريق ابن وضاح ناسحنون ناابن و هب عن يونس بن يزيدان ربيعة قال فى امر أة ضربت فالقت جنينين انه يدى كل واحد منهم ابغرة عبد أو أمة و الزهرى: ان اسقطت ثلاثة ففى ط واحد منهم غرة تبين خلقه أولم يتبين انه حمل و وبه الى ابن و هب أخبر نى الليث بن سعد الانصارى غرة تبين خلقه أولم يتبين انه حمل و وبه الى ابن و هب أخبر نى الليث بن سعد الانصارى انه قال فى الجنين اذا طرح ميتاغرة عبد أو وليدة فان كانا اثنين ففيهم الم أمة وكل جنين ولو انهم عشرة فهو جنين لها ففى كل جنين غرة عبد أو أمة فلو قتلوا بعد الحياة ففى كل جنين غرة عبد أو أمة فلو قتلوا بعد الحياة ففى كل واحد دية وكفارة ، و بالله تعالى التوفيق ...

الغرة الواجبة في الجنين م حدثنا محمد بنسعيد بن نبات ناعبدالله بن السبغ نالبن وضاح ناموسي بن معاوية ناركيع ناسفيان الثوري عن المغيرة عن ابراهيم النخعي ناابن وضاح ناموسي بن معاوية ناركيع ناسفيان الثوري عن المغيرة عن ابراهيم النخعي في امرأة شربت دواء فاسقطت؟قال: تعتق رقبة و تعطى أباه غرة به ناعبدالله بن ربيع ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه سئل في رجل ضرب امرأته فاسقطت لمن دية السقط؟قال: بلغنا في السنة ان القاتل لاير ثمن الدية شيئافديته على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك شيء و هوو و لعبدالعزيز بن أب سلة. و أبي حنيفة. و مالك. و الشافعي م وقال آخرون: غير ذلك كانا محمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر بناقسم بن أصبغ ناابن و ضاح ناموسي بن معاوية ناوكيع نامحمد بن قيس عن الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأتة حتى أسقطت معاوية ناوكيع نامحمد بن قيس عن الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأتة حتى أسقطت قال الشعبي: عليه غرة يرثها ويديه عوبهذا القول يقول أبو سلمان. وجميع أصحابناه

قال عــــلى : فلما اختلفوا غاذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم آلحق من ذلك فنتبعه فنظرنا فى قول من رأى ان الغرة موروئة لهال تركه الميت فوجدناهم يقولون ان الغرة دية فهى كحكم الدية والدية قد صح انها موروثة على فرائض المواريث فالغرة كذلك وقالوا : ان رسول الله علي أفرد ما يجب فى الجنين عما يجب فى أمه فجعل فى الام دية و وجعل فى الجنين غرة فصح ان حكم الغرة كحكم دية النفس لا كحكم دية الاعضاء وقالوا : قدصح الاتفاق على أن امرأ لو جنى عليه ما يوجب دية فات فانه

مور وثةعه فكذلك الجنين فيماوجب فى الجنايةله، وقالوا: لوكان و اجبا أن تكون للاملوجب اذا جنى عليها فاتت ثم القت جنينا أن لا يجب فيه شيء لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته •

قال أبو محمد: هذا كل مااحتجوا به لانعلم لهم حجة غير هذا ، وكل هذا ليس لهم فيه حجة لما نذكره ان شاء الله تعالى ، أما قولهم: ان الغرة دية فهى كحكم الدية وقد صح أن الدية موروثة على فرائض المواريث فالغرة كذلك فان هذاقياس والقياس كله فاسد ، ثم لوصح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلالان حكم القياس عند القائلين به ابما يرونه فيما عدم فيه النص لافيما فيه النص ، وأما النص فانماجاء في الدية الموروثة فيمن قتل عمداً أو خطأ لافيمن لم يقتل أحدا ، والجنين الذي لم ينفخ فيه الروح لم يقتل قط فقياس دية من لم يقتل على دية من قتل باطل لوكان القياس حقا لانه قياس الشيء على ضده فبطل هذا القياس و الله تعالى التوفيق .

قال أبو محمـــد: وأما نحن فان القول عنــدنا وبالله تعالى تتأيد هو أن الجنين ان تيقنا أنهقدتجاوزالحل بهمائةوعشرين ايلةفان الغرةموروثة لورثته الذين كانوايرثونه لوخرج حيا فمات على حكم المواريث وان لم يوقن أنه تجاوزالحمل بهمائةليلة وعشر بن ليلة فالغرة لامه فقط م برهاننا على ذلك ان الله تعالى قال : ﴿ وَمَن قُتُلَ مُؤْمِّنا خَطَّأٌ فتحرير رقبة ،ؤمنة ودية مسلمة الى أهله ) وقال رسول الله ﷺ : ﴿ مِن قتل له بعد مقالتي هذهقتيل فأهله بين خيرتين . فذكر عليه الصلاة والسلام القودأوالدية أوالمفاداتعلى ماذكرنا قبل فصح بالقرآن والسنة أن دية القتيل فى الخطأ والعمد مسلمة لأهل القتيل القتيل لايكون إلا فيحي نقله القتل عن الحياة إلى الموت بلا خلاف من أهل اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا رسول الله ﷺ والجنين بعد مائة ليلة وعشرين ليلة حي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق التي واذهو حى فهو قتيل قد قتل بلا شك واذ هو قتيل بلا شك فالغرة التي هي ديته واجبة ان تسلم الى أهله بنص القرآن وقد انفقت الآمة على أن الورثة الذين يسلم لهم الدية انهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف ، وأمااذالم بوقنأنه نجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة فنحن على يقين منانهلم يحيا قط فاذالم يحياقطولا كانله روح بعدولافتلوانماهو ماءأو علقة من دم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم فهر فى كل ذلك بعض أمه فاذ ليس حيا بلا شك فلم يقتل لامة لايقتل موات ولا ميت واذ لم يقتل فليس قتيلا فليس 

منه عين الباطل واتما يقاس عند أهل القياس الشي. على نظيره لاعلى ضده ومن ليس قتيلاً فهو غير مشبه للقتبل فلا بجوز القياس هاهنا على أصول أصحــاب القياس واذ ليس قتيلا فهو بعض من أبعاضها ودم من دمها ولحم من لحمها وبعض حشوتها بلا شك فهي المجنى عليها فالغرة لها بلا شك فان ماتت ثم طرحت الجنين ولم يوقن انه • أتم عشرين ومائة ليلة فالجنيزلور ثةالام لانه بنفس الجناية وجب لهافهي موروثة عنها يه قال أبو محمـــد: وإن العجب ليكثر عن يراعي في المولود الاستهــلال فأن لم يستهل لم يقد به ولا ورث منه ثم يورث منه الغرة وهو لم يحيا قط فكيفان يستهل • ونسألهم عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ثم قتل عمـد أو خطأ ماذا ترون فيه ? أغرة أم دية ؟ فازقالوا: غرة أتوا بطريقة لم يقلها أحدقبلهم وان قالوا: بل دية أمة نقضوا أصولهم اذجعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قوداً ، فان قالوا: ليس مينا قلنا لهم : قوى العجب أزلاتورثوا حيا، وكل هذه أقوال ينقض بعضم ا بعضا وبالله تعالى التوفيق ه روينا من طريق مسلم ناأبو بكر بنأبي شيبة . ومحمد بن عبد الله بن تميرقال كل واحد منهها: نا وكيع . وأبو معاوية قالاجميعا : ناالاعمشءن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال:حدثنا رسول الله عليه وهو الصادق المصدوقةال: «بجمع أحد لم خلقه في بطن أمه أربهين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر با ربع كلمات رزقه وأجله وعملهوشقىأو سعيد، وذكر باقىالحديث ، قال على ؛ ومالم يوقن تمام المائة والعشرين ليلة بجميع أيامها فهو على ماتيقناه من موايتته ولايجوز أن نقطع له بانتقاله الى الحياة عن الموايتة المتيقنة إلا بيقين وأما بالظنون فلاو بالله تعالى التوفيق .

الامة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه قال: فلو أعتق رجل جنين وليد ته ثم قتلت الوليدة قال: يعقل الوليدة و يعقل جنينها عبدا أيما كان تمام عتقه أن يولدو يستهل صارخا، وقالت طائفة: فيه نصف عشر ثمن أمه كانامحدين سعيد بنابات نااحدين عبدالبصير ناقاسم بن • أصبغ نامحمد بن المثنى ناعبدالرحمن بزمهدى . ويحيى برسعيد القطان كلاهماعن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن ابراهم النخعي قال في جنين الامة: نصف عشر "بمن أمه و هو قول ابنأني ليلي . والحجاج بزارطاة وهو أيضا قول قتادة، وقالت طائفة :فيه نصف عشر قيمته (١) ان خرج ميتا فان خرج حيافثمنه (٢) كله وهو قول سفيان الثوري رويناه من طريق عبد الرزاق وهو قول الحسن سنحي، وقال أبو حنيفة ومحمد سالحسن : وزفر من الهذيل انكان جنين الامةذكرا ففية نصف عشرقيمته لوكان حيا وان كان انش ففيها عشر قيمتها لو كانت حية عقال زفر : وعليه مع ذلك ما نقص أمه ع وقال أبوبوسف: لاشيء في جنين الامة الا أن يكون نقص أمه ففيه ما نقصها، وقالت طائعة: فمعشرة دنانير الماناحمام ناابن مفرج ناابن الاعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن معمر . واس جريج قال معمر عن الزهري. وقال انجريج عن اسماعيل بن أمية مم اتفق الزهري. وأسماعيل كلاهما عن سعيد بن المسيب قال في جنين الأمة عشرة دنانير ، وقالت طائفة فيه حكومة كما حدثناعبدالله بن ربيع ناعبدالله بن محدين عثمان نااحمد بن خالد ناعلى بن عبد العزير ناالحجماج بن المنهال ناحماد بن سلمة عن حماد بن الى سلماز قال: ينظر ما بانم ثمن جنين الحرةمن جميع ثمنهافان كانت عشرا أعطيت الامةعشرة ، وان كانت خمسا وان كانت سبعاً وإن كانت ثمنها يمني فكذلك، وقالت طائفة. في جنين الامة غرة عبد أو أمة كما في جنين الحرة ولا فرق كما روينا قبل عز ان سيرين وعروة ومجاهد وطاوس. وشريح والشعبي فانهم ذكروا الجنين ومافيه ولمريخصوا جنين حرةمن أمةولوكانعندهمفذلك فرق لبينوه ، ومن ادعى انهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم وحكىعنهم مالم يقولوا ولا أخبروا به عن أنفسهم ، ومن خمل قرلهم على ماقالوه فبحقواجب يدخل فيه جنين الامة وغيره و لا فرق اذ هو مقتضى قولهم ليس فيه إلاما ينقصها(٣) فقطء قال أبو محمــــد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجبأن ننظر فىذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه فنظر نافى قول من رأى فيه عشر قيمة امه فلم نجد لهم حجة إلا أنهمقالوا : وجدناالغرةالمحكومها في جنين الهذليةقوم بخمسين دينارا وهوعشر دية أمه فوجب أن يكون في جنين الامةعشرقيمةدية أمه أيضاً لان دبة الامة قيمتها حتى ان

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ أثمنه (٢) فيالنسخة رقم ١٤ تيمته (٣) الله النسخة رقم ١٤ مانقصها

مالكا حمله هذا القياس على أن جعل في جنين الدابة عشر قيمتهارفي بيضة النعامة على المحرم عشر البدنة م

قال أبو محمـــد: هذا كل ماموهوا به وهذا كله (١) باطل على مانذكر انشاء الله تعالىفنقول و مالله تعالى التوفيق: ازقو لهملما كان ثمن الغرة فيجنين الحرة خمسين دينارا وهو نصف عشر ديته لو خرج حيا وكان ذكرا وعشر ديتها لو خرجت حية وكانت انثى فوجب أن يكونما في جنين الامة كذلك فباطل من وجوه وأولها انه قياس والقياس كله باطل ٤٤ الثاني أنه لو صحالقياس لكان هـذا منه عين الباطل لان تقويم الغرة بخمسين دينارا باطللم يصح قط فيقرآن ولاسنة ولاعن أحدمن الصحابةرضي الله عنهم فصار قياسهم هذا قياسا للخطأعلى الخطأ ، والنالث انه لوصح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارافن أين لهم ان المقصود في ذلك هو أن يكون نسبته من ديته أو من دية أمه ؟ ويقال لهم : منأين لكم هـذا؟ وهلا قلتم انها قيمة نافذة مؤقتة كالغرة ولا فرق ولكن أبوا الا التزيد من الدعاوى الفاسدة بلا برهان ، والرابع أن يعارض قياسهم بمثله فيقال لهم : ما الفرق بينـكم وبين ماروى عن مالك . والحسن من أن الحنسين دينارا التي قومت بها الغرة في جنين الحرة انما اعتبر بها من دية أمه لامزدية نفسه فقالوا : ان كان جنين الأمة ذكرا أو أنثى ففيه عشر قيمة أمه كما في جنين الحرة ذكر ا كان أو أنثى عشر دية أمه فهل ههنا إلا دعوى مقابلة بمثلها وتحكم بلا دليل ﴿ ثُم نظرنا في قول حماد بن أبي سلمان أن فيه حكما فوجدناه أيضا قولا عاريا منالادلة فوجب تركهاذمالادليل على صحته فهي دعوى ساقطة ، ثم نظر نافي قول سعيد بن المسيب فوجدناه أيضا لادليل على صحته فلم يجز القول به لأن الله تمالى يقول: (قل ها تو ابر ها نكم

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ كل هذا ماموهوابه وهو كله

ان كنتم صادقين ) فمن لابرهان له فلا يجوز الآخذ بقو له ثم نظر نافى قول أبى يوسف. و بعض أصحابنا أنه لاشىء فى جنين الآمة إلاما نقصها فوجدناه أيضا قو لا لادليل على صحته، وقد صح عن النبى مِرَالِيَّةٍ في الجنين ما قد ذكرناه ...

قال أبو محمد: فحديث المغيرة . ومحمد بن مسلمة عموم املاص كل امر أقو كذاك نص كلام رسول الله على عديث أبي هريرة بأن دية جنينها عبد أو وليدة ولم يقل والمستخلفية : ان هذا انماهو في جنين الحرة فلا يحل لاحد أن يقول رسول الله مالميقل ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه ، ومن فعل هذا فقد قال عليه مالم يقل ، وهذا يوجب النار ، فان قبل : انما حكم رسول الله وسينية بذلك في جنين حرة قبل لهم انماحكم رسول الله والمنتقبة بذلك في جنين هذلية لحيانية تسمى مليكة قتلتها ضرتها أم عفيف فما الفرق بينكم في دعوا لم بذلك لا نه جنين حرة وبين من قال بل لا نه جنين هذلية أو لان القاتلة اسمها أم عفيف ، وهذا كله باطل وتخليط ، وبالله تعالى التوفيق .

٣١٢٨ - مســـئلة - جنين الذمية = قال أبومحمد رضى الله عنه: قال قائلون في جنين الذمية عشر ديتهاوهذا قول الماقاسوه على قولهم في تقويم الغرة بخمسين دينارا وهو قول ظاهر الخطأ ، والقول عندنا أن في جنين الذمية أيضاغرة عبد أو أمة يقضى على عاقلة الضارب به فيطابون غلاماأو أمة كافرين فيدفعانه أو يدفعانها إلى من تبحب له

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الهمنية (٢) في نسخة أو وليدة

له فان لم يوجدا فيقيمة أحدهمالو وجد والقيمة في هذا وفي الغرة جملة اذا عدمت أقل ما يمكن اذ لا يجوز أن يلزم أحدغرامة إلا بنص أو اجماع لقول رسول الله يم الله على دماء كم وأموال كم عليكم حرام » فاقل ما كانت تساوى الغرة لو وجدت واجب على العاقلة بالنص وما زادعلى ذلك غير واجب لا بنص و لا اجماع فهو ساقط لا يجوز الحكم به، ولو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فاسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبداً كافرا أو أمة كافرة ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما و لا أمة مسلمة ، والرقبة الكافرة تجزى في الغرة المذ كورة سواء كان الجانى وعاقلته مسلمين أو كانوا كفاراو انما الواجب عبد أو أمة فقط كما حكم رسول الله يم الله يم وما ين الغرة مؤمنة لما أغفل وحى يوحى ، وما كان ربك فسيا وفلو أراد الله تعالى أن تهون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله يم وكن الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله يم وكن الغرة مؤمنة لما أغفل وسول الله يم وكن الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله يم وكن الغرة مؤمنة لما أغفل وسول الله علي النوفيق والله التوفيق والتوفيق والله التوفيق والله والله التوفيق والله التوفيق والله التوفيق والله التوفيق والله التوفيق والله التوفيق والله والتوفيق والله والله التوفيق والله والله والتوفيق والله والتوفيق والله والتوفيق والله والتوفيق والله والتوفيق والله والتوفيق والتوفيق والتوفيق والله والتوفيق والله والتوفيق والت

قال أبو محمد رحمه الله : وأما مانقص الامة القاء الجنين فهو الواجب على الجانى فى ماله ولا بد زيادة على الغرة لانه مالأفسده فعليه ضمانه على ماقد ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق ه

ربيع نا ابن مفرج ناقاسم ابن اصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرنى ربيع نا ابن مفرج ناقاسم ابن اصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرنى يونس بن يردعن ابى الزناد . والزهرى وربيعة قال ابو الزناد في جنين البهيمة نرى أن تقام البهيمة في بطنها ولدها ثم تقام بعدأن تطرح جنينها فيكون فضل ما بين ذلك على الذى أصابها حتى طرحت جنينها عوقال الزهرى: نرى جنين البهيمة الى الحكم بقيمة انما البهيمة سلعة من السلع وقال ربيعة: لاأرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الامام و

قال أبو محمد : القول في هذا عندنا هو قول ابى الزناد لانها جناية على مال فقيمة مثله ، وأما قول الزهرى . وربيعة ان في ذلك اجتهاد الامام أو الحاكم فقول لايصح لأنه لادليل يوجبه ولم يجعل الله تعالى ولارسو له عليه الصلاة والسلام لاحدمن الاثمة اجتهادا فى أخذ مال من انسان واعطائه آخر بل قد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام فليس لاحد أن يأخذ من أحد ما لا يعطيه لآخر إلا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق وقد روى عن ما لك. والحسن بن حى ان فى جنين الفرس عشر قيمة أمها، وهذا كله ليس بشى علانه قياس قيمة أمها، وهذا كله ليس بشى علانه قياس

والقياس كله باطل ه

• ٢١٣٠ مَسَمُ اُكِنْهُ قَالَ ابو محمد رحمه الله : ولو ان كافرا ذميا قتل ذميًا ثم اسلم القائل بعدقتله المقتول أو قبل موت المقتول فلا قودعلى القائل أصلالقول رسول الله ﷺ : «لايقتل وقومن بكافر،قالوا: ودية المقتول أن اختاروا الدية قبل الملام قائل وليهم أو فادوه ثم أسلم بقيت الغرامة لهم عليه لانه مال استحقوه عنده والاموال تجمبالكافرعلىالمؤمن وللمؤمن علىالكافر وقدمات رسول الله يالية ودرعه مرهونة حند يهودى فى ثلاثين صاعا من شعير أخذها ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُوتَ أَهُلُهُ وَقَــ ذكرناه باسناده قبل هذا . فلو أن المجروح أسلم أيضا ثم مات وهو مسلم فالقود له واجب لانهمؤهر بمؤمن وقدقال رسول الله ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دَمَازُهُمْ » = قال أبر محمد رحمه الله : فلو أن مسلما جرح ذمياعمدا ظالمًا فاسلم الذي ثم مات مزذلك الجرح فالقود فىذلك بالسيفخاصة ولاقود في الجرح لان الجرح حصل ولا قود فيه لأنه كافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، فلماأسلم ثممات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها حصل مقتولا عمدا وهو مسلم ففيه ماجعل الله تعالى ورسوله ﷺ على من قنل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق ، فلو أن صبيا أو مجنونا جرحاً انساماً ثم عقل المجنون وبلغ الصي ثم مات المجروح فلا شيء في ذلك لادية ولا قود لانه مات منجناية هدر لاحكم لها ، فان قيل : قدقلتم في الذي يرمى حربيا ثم يسلم ثم يموت أن فيه الدية على العاقلة فكيف تجعلون أبدية فيمن مات منجناية مأمور بها ولاتجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا فقد قلنا وبالله تعالى النوفيق، مكذا قننا لأن الجانى المأمور بتلك الجباية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أوكفارة ودية على عاقلته وليس المجنون والصي مخاطبين أصلا ولا مكانمين شريعة فىقتل عمد ولافىقتل خطأ فسقط حكم كل ماعمـلا ولم يكن له فى الشرع دخول ولم يسقط مافعله المخاطب المكلف المأمور المنهى ، ولو أن عاة لا قتل أو جرح شمجن فمات المجروح من تلك الجناية فالفود على المجنون أو الدية في باله ولامفادات هنالك وذلكلان القودقدوجبعليه حين جني وحكم تلك الجناية لازم له فبلا يسقط عنيه بذماب عفله اذ لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سنة ولا اجماع ، وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله ولايقام عليه في حال عقله كل حدكان منه في حال جنونه بلا خلاف من الأمة ، والسكران مجنون

٢١٣١ مستلة: كسر عظم الميت قال أبو محمد: رضى الله عنه ناعبد الله

قال أبو محمد وحمه الله الهذا لايسند إلا من طريق سعد بنسعيدالانصارى أخى يحيى بنسسعيدوهم ثلاثة أخوة . يحيى بنسسعيدامام ثقة ، وعبد ربه بن سعيد لابأس به وليس بالهنالك في الامامة . وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدالا يحتج به لاخلاف في ذلك فبطل أن يتعلق (٧) بهذا الحديث ولوصح لقلنا به في كسر العظم خاصة ولما كان لقول من قال: ان هذا في الحرمة معني لانه كان يكون دعوى بلا دليل و تخصيصا بلا برهان القول من قال: ان هذا في الحرمة معني لانه كان يكون دعوى بلا دليل و تخصيصا بلا برهان

عليه في ذلك أما القتل فلاشك فيه لأنه ليس قاتلا وأما الجرح والكسر فلووجد فيه خلاف لوجب القصاص لانه عدوان وان صح الاجماع في أن لاقود فيذلكوجبالوقوف عند الاجماع و إلا فقد قال تعالى ( والجروح قصاص ) وهذا جرح وجارح، وقال تعالى: ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ، وقال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل مااعتدى عليكم ) وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع منه اجماع # فانقيل:ان الله تعالى قال : ﴿ وَالْجِرُوحِ قَصَاصَ فَمَنْ تَصَدَّقُ بِهِ فهو كفارة له ٳ وقال تعالى : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ) فدل هـذا (٣) على أن ذلك كله للحي قلنا و بالله تعالى التوفيق : هذا لاحجة لكم فيه لوجهين 1 أحدهما أن الأمر بالقصاص والاعتداء عموم ثم قد يخص بالعفو والصدقة بعض المعتدي عليهم دون بعض ، والوجه الثاني أنه تعـالي لم يمنع بقوله تعالى الصادق : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ولا بقوله الصادق : (فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) من أن يكون القصاص واجبا لمن لاعفو له ولاصدقة كالمجنون والصي فيكون الميت داخلا في هذا العموم ■ ووجه ثالث وهو انالقةتعالى قال : ( فمن عفا و اصلح ) وقال تعالى : ( فمن تصدق به ) ولم يقل تعالى فار تصدق المجروح وحده ولا قال فمن عفا من الذين العفو اليهم خاصة ولكن أجمل عز وجل الأمر فجائز عفو الجني عليه وصدقته اذا كان بمن له عفو وصدقة وجائز عقو الولى أذا بطل أن يكون المجنى عليه عفو ويئس من ذلك ، وأكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع علىمن سرقمنميت كفنه وبه نأخذ ۽ وعليمنّ قذف ميتا

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ كسر عظام (٢) فى النسخة رقم ١٤ فبطل التعلق (٣) فى النسخة رقم ١٤ فدل ذلك

ومن الناس من يرى الحد على من زنى يتة فان من فرق بين مار أوه من ذلك و بين القو دله من الجرح والكسر ، وليس هذا قياسا لا به ليس بعض ذلك أصلا لبعض ، بل كله باب و احد من عمل عملا جاء النص با يجاب حكم على عامل ذلك العمل ه عاء النص با يجاب حكم على عامل ذلك العمل ه فالله على من عمل ذلك العمل وما نعلم ههنا قولا لاحد من الصحابة رضى الله عنهم بمنع منه فكيف ان يصح الاجماع من جميعهم على المنع منه هذا امر لاسبيل الى وجوده أبداً ولو كان حقا لوجد بلا شك و لما اختفى فالواجب المصير الى ما أوجه القرآن والسنة و ان لم يعلم قائل بذلك اذا لم يصح اجماع متيقن بتخصيص النص أو بنسخه و بالله تعالى التوفيق 
اذا لم يصح اجماع متيقن بتخصيص النص أو بنسخه و بالله تعالى التوفيق 
المناس المناس النص أو بنسخه و بالله تعالى التوفيق السنة و الناس المناس أو بنسخه و بالله تعالى التوفيق المناس المناس المناس أو بنسخه و بالله تعالى التوفيق المناس أو بنسخه و بالله و بوده و بالله و بنس أو بنسخه و بالله و بعد و بالله و بنس أو بنسخه و بالله و بوده و بالله و بوده و بنس أود و بنس أود و بنسف و بالله و بنسفه و بالله و به به بنسفه و بنسفه و بالله و بنسفه و بنسفه و بالله و بنسفه و

٢١٣٣ مَسَالُهُ (١) الوظلة في القود وقال أبو محمد رحمه الله: أمرالولي بأن يؤخذ له القودجائز لبراهين ، أولهاقول الله تعالى: ( وتعاونواعلى البروالتقوى ) والقود بر وتقوى فالتعاون فيه واجب، وثانيها ماقد صح عنرسول الله عَلِيَّةٍ من أمره بالقود من اليه ودى الذى رضخ رأس الجارية بالحجر فكأن أمره عليه السلام عمو مالكل من حضر ؛ وثالثها اجماع الامةعلى ان السلطان اذا أوجب لهماللولى من القتل قانه يأمر من يقتل والسلطان ولى من الاولياء فلايجوز تخصيصه بذلك دونسائر الاولياء، قَالَ الْ وَحُجِرُ رَحْمُهُ الله : فاذ ذلك كذلك فجائز اذا أمر الولى من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور وهرغائب إذ قدوجبالقودبيةين أمر الله تعالى وأمررسوله ولم يشترط حضور الولى فرذاك من مغيبوما كان ربك نسيا، فان غاب الولى ثم عمّا فليسعفوه بشيءولا شيءعلى القاتل ولا يصحعفو الولى إلابان يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنــده . برهان ذلك أن الله تعالى قدأباح للمأمور بأخذ القود وأن يأتمرللا مرله بذلك وأباح له دم المستقاد منه واعضاءه بيقين لاشك فيه فاذا عفا الولى في غير علم المأمور بالقود فهو مضار ، والمضار متعد والمتعدى ظالم ، وقد قال غير العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام ، لان العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله ﷺ فهو طاعة وعفو المضارة معصية والمعصية غير الطاعة . وهذا العفو بعد الامر هو عفو مخلاف العفر الذي أمرالله تعالى به نادبا اليه واذ هو غيره فهو باطل لقول رسول الله عِرْبِيِّة : «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد، فهو غير لازم لذلك العافى وهو باق على قوده، فلو بعث رسولا الى المأمور بالقو دفلاحكم له

<sup>(</sup>١) حصل غلط سهوا في ترقيم المسائل المتقدمة و استدرك ذلك في هذه المسألة

<sup>(</sup> م ٦ - ج ١١ الحلي )

الاحتى يباغ اليه فحينئذ يصح ويارم العافى فان قتله المأَّ ور بالةود بعد صحة الخبرعنده به فو الولى فهو قاتل عمد أو خائن عهد وعليه القود ، وكذلك لوجن الآ مرو لا فرق فالاخذ بالقود واجب كما أمربه ، و بالله تعالى التوفيق،

۲۱۳۶ مَسَمَّ الشّرِه من قطع ذكر خنى مشكل وانثييه فسواء قال: اناامراة أو قال: أنا ذكر القود واجب لانه عضو يسمى ذكرا وانثين ، وكذلك لو قطعت امرأة شفريه ولا فرق ، ومن كانت له سن زائدة أو اصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه منه أقرب سن الى تلك الاصبع لانهاسن وأصبع ولا فرق بين ان يبقى المقتص منه ليس له الا اربع اصابع ويبقى للمقتص له خمس أصابع وبين أن يقطع من ليستله إلاالسبابة وحدها بابة سالم الاصابع ولاخلاف في أن القصاص في ذلك ويبقى المقتص ذا اربع اصابع ويبقى المقتص منه لاأصبع في أن القصاص في ذلك ويبقى المقتص ذا اربع اصابع ويبقى المقتص منه لاأصبع له و هكذا القول في الاسنان ولافرق و بالله تعالى التوفيق و هكذا القول في الاسنان ولافرق و بالله تعالى التوفيق و

قتل قاتل وليهم قيل لهم: ان اتفقتم على احدكم أو على أجنبي فذلك لسكم والا أقرعنا ينكم فايكم خرجت قرعته تولى القصاص، وهذا قول الشافعي رحمه الله وقال أبو محسد رحمه الله : برهان هذا انه ليس بعضهم أولى من بعض ولا يمكن أن يتولى القود اثنان معا فاذ لابد من أحدهما أو من غيرهما بامرهما ولاسبيل الى ثالث فأمرغيرهما بالقود اشقاط لحق أحدهما اسقاط لحقهما معا فاذ لابد من أحدهما أو من غيرهما بامرهما ولاسبيل الى ثالث فأمرغيرهما بالقود وابقاء لحق الآخر ولا يجوز اسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لاسبيل معها الى توفية الحق فاذا كان ذلك سقط الحق لقول الله تعالى: (وقد فصل لهم ماحرم عليكم إلا ، الضطررتم اليه) ونحن عرم علينا منعهما من حقهما ونحن مضطرون الى عليكم إلا ، الضطررتم اليه ) ونحن عرم علينا منعهما من حقهما ونحن مضطرون الى السقاط حق أحدهما أيلا ، الضطررة ما اليه فقد بطل أن نأمرغيرهما بغير رضاها ولا يجوز أن نقصد فلا يجوز لنا مالم نضطر اليه فقد بطل أن نأمرغيرهما بغير رضاها ولا يجوز أن نقصد الى أحدهما فنسقط حقه هكذا ، طارفة فيكون جورا و محاباة فوجبت القرعة و لا بدلان الضرورة دفعت اليها ولا يحل إيقاف الامر حتى يتفقالان في ذلك منعهما جميعا من حقهما وهذا لا يجوز و بالله تعالى التوفيق به

٢١٣٦ مَسَلَ لَمُ مِن أَخَافَ انسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله فلولى المقتول أن يفعل به كُلُّ ذلك ويقتله ولهأن يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك و وله أن يفعل به كلُّ ذلك ولا يقتله لكن يعفوعنه م

قال أبو محمد رحمه الله : برهان ذلك أن كل هـذه الافعال قد وجب له أن

يفعلها قصاصا على ماقدمنا قبل، وهذا أيضا مندوب الى العفو عن كل ذلك وعن بعضها فأى حقه فعل فذلكُ له وأى حقه ترك نذلك له ، وقال الشافعي: له أن يقطع ذراعه و يخيفه تخصيص لا برهان له به ،فانقال في ذلك تعذيب له قلما: نعم فكانماذا؟ واذاأباحله تعذيبه فاتى ببعض ماأبيح له وعفا عن البعض فقدأحسن فى كل ذلك ولم يتعد وما وجدنا الله تعالى قط الزم استيفاءالحق كله ومنع من العفو عن بعضه ، بلقد صح النص بخلاف قول الشافعي جملة وهو فعل رسول الله مالية بالعرنيين اذ قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قصاصا بمافعلوا بالرعاءرتركهم بالحرة يستسقون فلايسقون حتى ماتوا،وقد قال الله تعالى: ( لقدكان لـكم فيرسول اللهأسوة حسنة ) وقد ذكرنا هذا الحديث باسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغنىءن ترداده . وأبطلنا قول من قال كاذبا أن هذا كان من رسول الله ﷺ إذ كانت المثلة مباحة و بالله تعالى النو فيق. ٢١٣٧ ــ مسئلة ــ قال أبو محمد رضي الله عنه : من قطع أصبع آخر عمداً فسأل القود أقدنا له من حينه على ماذكرنا قبل فان تأكلت اليد فذهبت وبرىء فله القود من اليد لأنها تلفت بعدوان وظلم ، وكذلك لو جرحه موضحة عمداً فذهبت منها عيناه اقتص له من الموضحة ومن العينين معا، وهكذا في كل شيء فلو ماتمنهــا قتل به لأن كل ذلك تو لد من جناية عدوان ، وقال الشافعي: اما تعجيل القصــاص من الأصبع والموضحة فنعم فان مات بعد ذلك فالفود فى النفس و اجب أيضا وأما ذهاب العينين واليدفقط فاتما في ذلك الدية فقط ، قال أبو محمدر حمه الله : وهذاخطأ ومناقضة ظاهرة ولافرق بين ماتولد عن جنايته من ذهاب نفس أو ذهاب عضواذ لم يفرق بين شيء من ذلك نص قرآن ولاسنة ولا اجماع ولا نظر ولا قياس ولا قول صاحب ، فلو أن المجنى عليه قطع كف نفسه ، خوف سرى الا كلة فلاضمان على الجانى لأن ذهاب اليدكان باختيار قاطعها لامن فعله ولعلما لوتركهاتبرأفلوقطع انسان أنملة لها ظرفان فان قطع كل طرف في أصله قطع من يده أنملتان كذلك فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأنملتين قطع له من ذلك الموضع فقط ولامزيد ولا أرش له في الأنملة الثانية لأن الله تعالى يقول: ( فن اعتدى عليه كم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فالواجب أن يوضع منه الحديد حيث وضع ويذاق من الألم ماأذاق ولا مزيد قال الله تعالى : ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقال الشافعي: له في الأصبع القود وله في الأصبع الزائدة حكرمة ، قال أبو محمد رحمه الله : الحكومة

غرامة مال والأموال محرمة إلا بنص أو اجماع .

سيف وهو راقد فقطع رأسه أو قال هدمت البيت وهو قد كان مات بعد أوقال: بسيف وهو راقد فقطع رأسه أو قال هدمت البيت وهو قد كان مات بعد أوقال: ضربته بالسيف وهو ميت لم يلتفت لاولايمين على أوليات أنه فى ذلك ووجب القود عليه بمثل مافعل لآن الميت قد صحت حياته بيقين فهو على الحياة حتى يصح موته ومدعى، وته مدعى باطل و انتقال حال و الدعوى لا يلتفت اليها الابينة و بالله تعالى التوفيق به مرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل لا نهو ان مات من فعل نفسه و فعل غيره في كلاهما قاتل و على القاتل القود و ان طرحه غيره فان اختار و الدية فالدية كابها أيضا لا زمة له على ماذكر ناقبل و بالله تعالى التوفيق ، وهو حسبنا م

﴿ كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي ﴾

( بسم الله الرحمن الرحبيم ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) ﴿ العواقل ﴾ قال الفقيه أبو محمد رحمالته ناعبدالله بن موسف نا أحمد بن فتم ناعبد الوهاب ابنعيسى ناأحمد بن محمد ناأحمد بن على نامسلم بن الحجاج نامحد بن رافع ناعبد الرزاق ناابن جريم أخبرنى ابوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: كتب النبي عَلَيْنَا عَلَى عَلَى طَلَّ بِطِن عقوله ثم كتب الله انه لا يحل يتو الى مولى رجل بغير اذنه ه و به الى مسلم نافتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن سعيدين المسيب عن أبي هر برة أنه قال: تضير سول الله ﷺ في جنيز امرأة منَ بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن التي تضي عليها بالغرة تو فيت فقضي رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وانالعقلعلى عصبتها ، ويهالى مسلم نااسحق بن أبراهم الحنظلي ناجرير بن عبدالحميدعن منصور بن المعتمر عن أبراهم النخعي عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بنشعبة قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهم حما فقتلتها واحداهما لحيانية فنجعل رسول الله ﷺ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ الل رجل منعصبة القاتلة أنغرم دية من لاأكل ولانطق ولااستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله على أسجع كسجع الاعراب قال وجعل عليهم الدية وقال أبو محدر حمه الله: فصح أن الدية في قتل الخطأوف الغرة الواجبة في الجنين على عاقلة القاتل والجاني بحكم رسول الله و قدص أنرسول الله عِلَيْنَةُ بين من هم العاقلة الغارمة لدية الخطأ و لغرة الجنين وانهم أولياءالجانى الذيزهم عصبته ومنتهاهم البطن الذى هومنهم علىماأ وردنا آنفامن إن رسولالله ﷺ كتب على كل بطن عقوله «

قال أبوم. ـــ د رحمه الله: وجمهور الناس يقولون: تغرم العاقلة المذكورة الدية إلاأنهقد اختلف عن عثمان البتى فى ذلك فروى عنه أنه قال: لاأدرى ما العاقلة وروى عنه أنه قال بما قلنا وجمهور الناس يقولون: هذه الآثار المعتمد عليما لصحتها، وقد جاءت آثار غيرهذه لابأس بذكر بعضها وان كانت لاحجة فيها لكن لتعرف = نا محمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغنا ابن وضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع ناابن أبي ليلى عن الشعبى قال: جعل رسول الله والسخيلية عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار، ه ناحمام ناعبد الله بن محمد بن على الباجى ناعبد الله بن يونس نابقى بن غلدنا ابو بكر بن أبي شيبة نا حقص بن غياث عن المجاج بن أرطاة عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس قال: كتب رسول الله والاصلاح بين الناس ، فالأول منقطع وفيه مقسم يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانهم بالمعروف والاصلاح بين الناس ، فالأول منقطع وفيه ابن أبي ليلى وهوسيء الحفظ ، والثاني فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط ، وفيه مقسم وهو ضعيف =

(قال ابو محمد): فان قال قائل: كيف يجوز الحكم بان تغرم العافلة جريرة غيرها وقد قال الله تعالى : (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقال تعالى : (كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال رسول الله عيناية في ذلك: ماناه عبدالله بن ربيع التميمي نامحد بن معاوية الهاشي نااحدين شعيب أخبرتي هروب ابن عبد الله ناشقيق في عبدالملك بن أبحر عن زياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله يتنايقه مع ابي فقال: من هذا معك فقال ابني أشهد به قال: أما الله لا تجي عليه ولا يجي عليك م ه ناعبدالله بن ربيع نامحد بن معاوية نااحد بن شعيب نامحود ابن غيلان نابشر بن السرى ناسفيان عن أشعث - هو ابن ابي الشعناء عن الاسود ابن علال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: وكان الذي يتنايقه يخطب فجاء ناس من الا نصار فقالوا: يارسول الله مؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قالوا فلانا في الجاهلية فقال الذي الشيالية وهنف بصوته : الا لا تجني نفس على أخرى » ه و به الي محمود بن علال نابوداود الطيالسي ناشعبة عن أشعث بن ابي الشعناء قال: سمعت الاسود بن هلال عدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أنوا النبي عدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أنوا النبي عدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أنوا النبي رسول الله وقال النبي طالب عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا خرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا الشعب عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام : « لا تجني نفس على أخرى " ويا النبي عليه السلام الله ويا النبي عليه السلام الله ويا النبي عليه السلام الله النبي عليه السلام الله ويا النبي عليه السلام الله المود المود

قال أبو محميد رحمه إلله : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق، أن هبذه الاحاديث

وان كان في أســانيدها معترض فان معناها صحيح ، وفي الآيات التي ذكرتم كفاية لأنها منتظمة لمعنى هذه الأحاديث، ثم نةول وبالله تعالى التوفيق : نعم ان الله تعالى حكم بأن لاتكسب كل نفس إلا عليهاولا تزر وازرةوزرأخرى.وان كل امرىءبماكسب رهين، ونعم لايجني أحدعلي أحدولاتجني نفس على أخرى و لـكن الذي قال هذا كله وحكم به هو أيضا القائل: ( وليس عليـكمجناح نبهاأخطأتم به ولـكن، اتعمدت قلو بكم )و هو المخبر لنا على لسان عبده ورسوله مِرَاليَّةِ انه قدعفالناعز الخطأ والنسيان وهو تعالى مع ذلك الموجب في قتل الخطأ دية وكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر على الكفارة وهو الموجب على لسان رسوله عليه السلام على عصبة قاتل الخطأ وأهل بطه الذي ينتمي البهم ديةقتل المؤمن خطأ والغرة الواجبة في الجنينوكل قوله حق وكل حكمـه واجب يضم بعض ذلك إلى بعض ويستثنى الأقـل من الأكثر ولايحل لاحد أخذ بمض أوامره دون بمض ولاضرب أحكام رسول الله عليالية بعضها ببعض إذ كاما فرض وحقوليس شي. منها أولى بالطاعة له من شيء آخر ولم يأت نص ولااجماع في قتل العمد، ولايجوز تـكليف أحدغرامة عن أحد إلا أن يوجبها نص أو اجماع ..

قَالُ لُو تُحِدُّ رحمه الله : فواجب أن نظر من العصبة والبطن والأوليا. الذين أوجب الله تعالى عليهم الدية في قتل الخطأ والفرة في الجنين فوجدنا الناس قداختلفوا في ذلك فقالت طائفة: العاقلة هم من كانمعه في ديوان واحد في العطاء كما ما ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري ناعبدالرزاق عن معمرقال: سمعت الزهري أو بلغني عنه أنه قال : الثلث فمادونه في خاصة ماله يعني مال الجاني ومازاد على ذلك على أهل الديوان، وبه قال أبوحنيفة . وأصحابه الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين من يوم يقضي بها والعاقلة هم أهل ديوانه يؤخذ ذلك من أعطيانهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة فان أصابه أكثر ضم اليهم أقرب القبائل اليهم فى النسب من أهل الديوان ، وإن كانالقاتل ليس من أهل الديو ان فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب فى ثلاث سنين ويضم اليهم أقرب القبائل اليهم فرالنسب-تى يصيب الرجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعةً ، وقال سفيان الثورى : الدية تكون عند الاعطية على الرجال • وقال ألحسن بن حي : العقل على رءوس الرجال في أعطية المقاتلة • وقال الليث بن سعد: العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذمه هم العطاء ولا يكون على قومه منه شي. ، وقال مالك : الدية على القبائل على الغني قدره ومن دونه على قدره وعقل الموالى يلتزمه أهل العاقلة شاءوا أم أبوا كانوا أهل ديوان أو منقطعين قد تعاقل الناس زمن رسول الله يُلِيَّنِهُ .وأبى بكر وانما كان الديوان فى زمان عمر ابن الحطاب ، فاذا انقطع الرجل من أهل البادية إلى القرى إلى المدينة ومايشبها من أمهات القرى فسكنها وثوى بها رأيت أن يضم عقله الى قومه من أهل القرى فان الممات القرية من يحمل عقله من قومه ضم الى أقرب الناس بقبيلته من القبائل ، وقال يكن فى الفرية من يحمل عقله من قومه ضم الى أقرب الناس بقبيلته من القبائل ، وقال الشافعى . وأبو سلمان . وأصحابها : العقل على ذوى الانساب دون أهل الديوان والحلفاء الافرب فالاقرب من بنى أبيه ثم من بنى جده ثم من بنى جد أبيه ه

قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما حتجت به كل طائفة لفولها بعد أن رجعت الأقوال في ذلك الى ثلاثة أقوال فقط على احدها قول أبي حنيفة ومن معه على أن العاقلة على أهل الديوان لاعلى عصبة الجانى و والآخر قول ما لك ومن معه: إن العاقلة على قومه الذين معه في المدينة ونحوها لا على من كان منهم في البادية والثالث قول الشافعي: وأبي سلمان ومن معها ان العاقلة على الأقرب فالاقرب من عصبته من بني أبيه ثم من بني أجداده أبا فأبا فوجدنا من جعل العاقلة على أهل الديوان خاصة يقولون: أن الدية كانت على القبائل في عهدر سول جعل العاقلة على أهل الديوان خاصة يقولون: أن الدية كانت على الديوان رجع الأمر الله ما كان عليه . في زمن رسول الله على الديوان بكر رضى الله عنه لم نجد في شهة غير هذه ...

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا الذي قالوه باطل ان الذي ادعوهمن آن عمر بن الخطاب أبطل حكم العاقلة الذي حكم به رسول الله عليه الخطاب أبطل حكم العاقلة الذي حكم به رسول الله عليه عليه أبو بكر بعده وأحدث حكم آخر فانه باطل لاأصل له وكذب مفتري ولعل بموها أن يموه في ذلك بما ناه محد بن سعيد بن بات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ بالبن وضاح ناموسي ابن معاوية باو كيع عن سفيان الثوري عمن سمع الشعبي يقول جول عمر الدية على العاقلة في الأعطية ، فهذا ما لامتعلق لهم به لأنه عمن لا يدري ، وقد روينا عن يحيي بن سعيد أنه قال فيمن لم يسمه الثوري لوكان في شيخ الثوري خير لبرح به ثم هوعن الشعبي ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر وقد جهدنا أن نجد هذا الذي قالوه عن عمر رضي الله عنه فما وجدناه و لاله أصل البتة ورحم الله القائل الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لمن شاه ما شاه عران المحفوظ عن عمر خلاف هذا كما با يحمد بن سعيد بن نبات لقال من شاه ما شاه عران المحفوظ عن عمر خلاف هذا كما با يحمد بن سعيد بن نبات

<sup>(</sup>١) في النسخة اليمنية فاذا قد بطل

ناعبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع نا الربيع بن صبيح عن الحسن البصرى ان عمر بن الخطاب قال لعلى بن أبي طالب فى جناية جناها عمر عز مت عليك إلا قسمت الدية على بنى أبيك فقسمها على قريش و فهذا حكم عمر . وعلى بحضر ة الصحابة رضى الله عنهم من المهاجرين و الانصار و لا يعرف عليهما منكر منهم فى قسم ما تغرمه العاقلة على القبيلة لاعلى أهل الديوان و لاعلى أهل المدينة خاصة كما قال مالك ، وهم يحتجون باقل من هذا لو وجوده و وأما عمر رضى الله عنه فقد نزهه الله تعالى عن أن يبطل حكم رسول الله علي المحدد حكما آخر و

قال أبو محمد رحمه الله: فسقط هذا القولولاح فساده وضعف أصله و فرعه، ثم نظرنا فى قول مالك فوجدناه قد احتج على من جعل الدية على أهل الديوان بما فيه الكفاية بماقد ذكرناه و تلك الحجة بعينها حجة عليه فى قوله ان من نزع من أهل البدو الى قرية من أمهات القرى كالمدينة وغيرها فان العاقلة عنه أهل القرى وأهله بالبادية وهذا ليس بشى ه لانه لم يائت به سنة صحيحة ولاسقيمة ولا اجماع ولا قول صاحب وما علمناه قال به أحد قبل مالك وليس هذا بمايق بده نظر ولا قياس فبطل ه

قال أبو محمد رحمه الله: فلم يبق اذ بطل هذان القولان الا القول الثالث وهو قول أصحابنا وهو الحق لموافقته ماقاله رسول الله يرات في ذلك الذي هو الحجة فوجب علينا أن ننظر فيها قاله رسول الله يرات و زرد اليه النوازل في ذلك كما أمر الله تعالى فوجدناه والتحقيق قد كتب على كل بطن عقوله، وجاء حكمه والتحقيق في الدية وفي الغرة لها قد قدمنا، وجاء حكمه عليه السلام أن العاقلة هم الأولياء وهم العصبة فصح بهذا ماقلناه ، وأما الأثر الذي فيه أنه عراق كتب على قريش عقوله وعلى الأنصار عقوله فانه مرسل كما أوردناه ولا حجة في مرسل ، فوجب أن نبذا في العقل بالمصبة كما أمر رسول الله عربي وأن لا تتجاوز البطن كما حدرسول الله عربي وان لا يلتفت الله ديوان ولا الى أهل مدينة اذ لم يوجب ذلك نص قرآن ، ولا سنة ، ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس لكن يكلف ذلك العصبة حيث كانوا الى البطن فان جهلوا أو تعذر أم هم لافتراق الناس في البلاد فان العصبة والبطر حينتذمن الغارمين فيودي عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة قربيناه وأوضحناه و هم سهم الغارمين فيودي عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة قربيناه وأوضحناه و

• ٢١٤ – مسئلة – هل تحمل العاقلة الصلح فى العمد أو الاعتراف بقتل الخطاء أو العبد المقتول فى الخطاء؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا الما

نامحمد بن سعید بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح . ناموسی ابن معاوية . ناوكيع . ناعبد الملك بن حسين أبومالك . عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب قال : العمد . والعبد . والصلح . والاعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة ، وعن الشعى قال : اصطلح المسلمون على أن لايعقلوا عمداً ولاعبدا. ولاصلحا. ولاأعترافاً ، وعن ابراهم النخعي قال: لاتحمل العاقلة عمدا ولاعبدا. ولا صلحا. ولااعترافا ، وعن عمر بن عبدالعزيز الا أن يشاءرا ، وعن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهم الخعيقال: لاتعقل العاقلة العمدو لا الصلح و لا الاعتراف ولا العبد ، وعن ابن شهاب قال : مضت السنة ان العاقلة لاتحمل شيئًا من العمد إلا أن تعينه عن طيب نفس:قال مالك : وحدثني يحيى بن سعيد مثل ذلك = وعن مالك عنهشامين عروة عن أبيه قال: ليسعلي العاقلة عقل من قبل العمد إلا أن يشاءوا (١) ذلك أنما عليهم عقل الخطأ ، وقال أبو حنيفة . والشافعي . و النشيرمة . وسفيان الثوري. والأوزاعي . ومالك . وأبو سلمان . وأصحابهم : لاتحمل العاقلة شيئًا من هذا كله م وقالت طائفة : لاتحمل العاقلة شيئًا من هذا طهولكن تعينه لما روىأن عمر بن الخطاب قال : ليس لهم أن يخذلوه عن شيء أصابه في الصلح ، وعن الزهري وعليهم أن يعينوه ، وقالت طائفة : غير هذا لما روى عنشعبة قال : سألت الحكم بنعتيبة . وحماد بن أبي سلمان عن رجل حر استقبل مملوكا فتصادفا فما تاجميعا ؟ فقالا جميعا : دية العبد على عاقلة الحر وليس على العبد شيء، وروى عن عطاء قال : ان قتــل رجل عبدا خطأ فهو على عاقلته وان قتل دابة خطا ً فهو على عاقلته ، وعنا ن جريج أخبرني محمد بننصر والصلت: ان رجلا بالبصرة رمي انسانا (٢) ظن أنه كلب فقتله فاذا هو انسان فلم يدر الناس من قاتله فجاء عدى بن أرطاة فاخــــبره أبه قتله فسجنه و كتب فيه الى عمر بن عبد العزيز فكتب اليه انك بتس ماصنعت اذ سجنته وقد جاء من قبل نفسه فخل سبيله واجعل ديته على العشيرة ، وزعم الصلتأنهمن الأزد القاتلوالمقتول وإن القاتل كان عاسايعس، وقال الزهري : العبد تحمل قيمته العاقلة ...

قَالَ بُومِحِيرٌ رحمه الله: فلما اختلفوا كماذ كرناوجب أن نظر فيها حتجت به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه فنظر نافيها حتج به من قال: لا تحمل العاقلة عمداً. و لا عبد او لا صلحا ولا اعترافا فوجد ناهم يقولون: ان هذا قول روى عن عمر. و ابن عباس رضى الله عنهما

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ١٤ الاأن شاءوا (۲) في النسخة رقم ١٤ رمي رجار ( م ٧ -- ج ١١ المحلى )

ولايعرف لها مخالف حزالصحابة وهذا لاحجة لهم فيه اذ لاحجة في قول أحمد دون رسول الله ﷺ ، ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني فوجدناهم يذكرون ماروى عن الزهرى قال : بلغنى أن النبي عَمَالِيُّهِ قال في الـكتاب الذي كتبه بين قريش والانصار : لاتتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل " والمفرج فلمالاتحمله العاقلة وهـذا مرسل يوجب أن يعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه ، وقد روى أيضاً من عمر كما ذكرنا ، وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل ، فلما لم يكن فيها احتجوا به حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدأنا بالعمد ماألزم فيه دية أو صولح فيه فوجدنا النبي ﷺ يقول : « ان دماءكم وأموالـكم عليكم حرام ، فلم بحز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولارسوله عليه السلام ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد فوجب أن لاتحمل العاقلة العمد و لا الصلح في العمد ، ثم نظرنا في الاعتراف بقتل الخطأ ووجدنا الله تعالى يقول : ﴿ وَلَا تُكْسَبُ كُلُّ نَفُسُ إِلَّا عَلَيْهَا ولاتزر وازرة وزر أخرى ) ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لأن الدية فيها أقر به على العاقلة لاعليه فاذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لايصدق عليهم إلا أننا نقول: الهان كان عدلا حلف أوليا.الفتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة فان نكلوا فلا شي. لهم، فلو أقراثنان عدلان بقتل خطأو جبت الدية على عواقلهما بلا يمين لا نهما شاهدا عدل على العاقلة ، وقدا ختلف الناس (١) في هذا فقال أبو حنيفة : والشافعي. والأوزاعي. والثوري: الدية على المقر في ماله 🛚 وقال مالك: لا شيء عليمه قال : وان لم يتهم بمن أقر له أقسم أوليا. المقتول ووجبتالدية على العاقلة .. ثم نظر نائ العبدية تلخطا مل تحمل قيمته العاقلة أم لا ؟ فوجد نامن لم تحمله العاقلة لاحجة لهم إلا ماذ كرنا من أنه روى ذلك عن عمر . وعن ابن عباس وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لأنه عن الشعبي عرب عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين و لا نعلمه أيضا يصح عن ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوها قد ذكرناها في غير ماوضع فالواجب الرجوع الى ما أوجب الله تعالى عند التنازع اذيقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) الآية ففعلنا فوجدنا ماناه عبد الله بنربيع نامحمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب ناالقاسم بن زكريا ناسعيد بن عمرو ناحماد بن زيد عن أبوب السختياني عن عكرمة عن أبر . عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الناسمن النسخة رقم ١٤

الله على الله على السلام أن يودى ماأدى دية الحر ومالا دية المملوك قدروى عن يحيى بن أنى كثير قال: ان على بن أبى طالب . ومروان كاناية ولان في المكاتب أنه يودى منه دية الحبد فوجدنا رسول الله على أنه يودى منه دية الحبد فوجدنا رسول الله على وهو الحجة في الدين سمى ما يودى في قتل العبد دية وسماه أيضا على بن أبى طالب وهو حجة في اللغة دية وقد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة على أن في قتل العبد المؤمن خطا كفارة بمتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يحد رقبة فصح بالنص والاجماع أن ما يودى في العبد دية والدية على العاقلة ، وبهذا نقول ، وأما الدية وسائر الأموال فلا لأنه لا يسمى شيء من ذلك دية والأوال محظورة الا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق ب

العاقلة من جنايات الخطا الا ماكان أكثر من ثلث الدية فصاعدا فان كان الاتحمل العاقلة من جنايات الخطا الا ماكان أكثر من ثلث الدية فصاعدا فان كان أقل من الثلث أو كان الثلث فهو في مال الجاني، وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلاماكان ثلث الدية نصاعدا فما كان أقل من ثلث الدية (١) فهو في مال الجاني، وقالت طائفة: الثلث فصاعدا على العاقلة و ماكان أقل من الثلث فعلى قومه خاسة ، وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ماكان نصف عشر الدية فصاعدا و ما كان أقل فهو في مال الجاني، وقالت طائفة: ان جنت امرأة على رجل أو امرأة فبلغت ثلث ديتها كان على عاقلته و ان بلغ أقل ففي ماله ، وقالت طائفة: المراعي في ذلك المجنى عليه فان كان امرأة فبلغ نصف عشر ديتها مائه ، وقالة الجاني رجلا كان أو امرأة ، و ما كان دون ذلك ففي مال الجاني، وقالت طائفة: عمل العاقلة ما قل أو كثر ، وقالت طائفة: الحديم في ذلك على ما اتفقوا عليه و فان كان أو المرثير فقط ولم تحدل (٢) للقليل و لا لله كثير فقط حملوا المكثير فقط ولم تحدل (٢) للقليل و لا لله كثير حدا ه

قَالَ لِوَحِيرٌ : فالقول الاول كماروى عن الزهرى قال الثلث فما دونه فى خاصة ماله وما زاد فهو على العاقلة ■ والقول الثانى كما روى عن إن وهبقال: أخبرنى ابن سمعانقال: سمعترجالا من علما ثنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فانها على العساقلة عقل المأمومة و الجائفة فاذا بلغت ذلك فصاعدا حملت على العاقلة ، وعن سعيد بن المسيب. وسلمان بن يسارمثله؛ وعن الزهرى مثله عوقال عروة بن الزبير: ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شىء حتى يبلغ الزهرى مثله عوقال عروة بن الزبير: ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شىء حتى يبلغ

<sup>(</sup>١) في النسخة اليمنيه أقل من الثلث (٢) اى الطائمة المتقدمة

ثلث الدية على ذلكأمر السنة، وعنالليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيديقول: أن من الأمر القديم عندنا أزلايكون على العاقلة عقل حتى يبلغ الجرح ثلث الدية ، وعن ربيعة لاتحمـل العاقلة مادون الثلث إلاأن يصطلحوا على شيء؛ وعن ابنجريج. ومعمر عن عبيدالله بنعمر قال: نحن مجتمعون أوقد كدناأن نجتمع ان مادون الثلث في ماله خاصة ، وعن محى ن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قضى في مولى جرح فكان دون الثلث من الديةولم يكن لهشيء أن يكوزديناً يتبع به يو بهذا يقول عبدالعزيز ابن أبي سلمة، والقول الثالث قال مالك: ما بلغ ثلث الدية من الرجل من جناية الرجل جرح رجلاً أو أمرأة فعلى العاقلة فان كارأقل من ذلك ففي ماله، وما بلغ ثلث دية المرأة فعلى العاقلة فما كان أقل ففي ماله سواء جرحت رجلاأو امرأة، والقول الرابع لماروى عن حمادين أبي سلمان عن إبراهيمقال: لاتعقل العاقلة مادون الموضحة ، قال وكيع :وسمعت سفيان الثورى يقول: لاتعقل العباقلة موضحة المرأة إلا في قول من رآها كموضحة الرجلوهو قول انشبرمة ، وأما القول الخامس فان الماحنيفة وأصحاله قالوا به فراءوا المجنى عليه قالوا: فان كان المجنى عليه امرأة فيلفت الجناية نصف عشر ديتها فصاعدا فهي على العاقلة فان بالهت أقلفهي في مال الجاني رجلا كانأو امرأة فان كان المجنى عليـه رجلا فبلغت الجنابة نصف عشرديته فصاعدا فهي على العافلة فان بلغت أقل ففيمال الجاني رجلا كانتأو امرأة ، والقول السادسكما روى عبد الرزاق، عن النجريج عن عطا. قال: اذا بلغ الثلث فهوعلى العاقلة وقال لى ذلك ابن أيمن و لا أشك اله قال فالم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة ، والقول السابع لما روى عن ابنوهب أخبرني يونسعن إبي الزنادقال: كل شيء من جراح أودم كان خطأفان عقل ما أتلفت عليه القبيلة من الخطأ على ما أنتلفوا عليه انكانت الفتهم على الـكثير وليست على القليل؛ فأن عقل ماأ تُتلفوا عليه على العاقلة وعقل مالم يأتلفوا عليه على الجارح في ماله، وليس بشي. من ذلك اصطلحت عليه القبيلة بأس، وقدكان عمر بن عبد العزيز الفءة لمَّة قريش إذكان أميرًا على المدينة على أنهم يعقلون ثلث الدية فما فوقها، وأن مادون ذلك يكون على الجارح في ماله ءو القول الثامن قاله عثمان البتي والشافعي ان العاقلة تحمل ماقل أو كثر 18 ذكرنا في الباب الذي قبل هذا من قول عطاء . وغيره ان العاقلة تحمل ثمن العبدو لم يخص قليلامن كثير و هو قول الحـكم بنعتيبة . وحماد بن ابي سلمان. وغيرهـ■

قَالُ يُومِحِيرٌ رحمه الله : فنظرنا في قول من قال : ان الثلث فمادونه في مال الجاني وان مازاد على العاقلة فوجدناه لاحجة لهم نعلمها أصلاف قط هذا القول إذ كل قول

لاحجة له فهو ساقط لا يجوز القول به، ثم نظر نافي القول الثاني فوجد ناهم يذكرون مارواه يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: ان رسول الله الله الف بين الناس في معاقلهم فكانت بنوساعدة فرادى على معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا و يكون مادون ذلك على من اكتسب و جني ه قال ابن و هب: وحد ثني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة انه قال: عاقل رسول الله و الله و الانصار فجعل العقل بينهم الى ثلث الدية ه و ماناه حام نا عباس بن اصبغ نا محد بن عبد الملك بن أيمن نا الحرث ابن ابي أسامة نا محد بن عر الواقدى ناموسى بن شية عن خارجة بن عبد الله بن لعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: كنا في جاهلية ناو أنما نحمد لمن العقل ما بلع ثلث الدية و نؤخذ به حالا فان لم يوجد عندنا كان بمنزلة الذي يتجازى فلما جاه الله تعالى بالا سلام كنا فيمن سن يوجد عندنا كان بمنزلة الذي يتجازى فلما جاه الله تعالى بالا سلام كنا فيمن سن رسول الله يوني من المعاقل بين قريش والانصار ثلث الدية يوروى عن عمر و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ه

فال لوحية رحمه الله: فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه لاتقوم به حجة لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان ، أما المسند فهالك البتة لانه عن الحرث أبي أسامة وهو منكر الحديث ترك بآخرة ، وهو أيضا عن الواقدى وهو مذكور بالكذب ، ثم عن خارجة بن عبدالله بن كعب بن مالك وهو مجهول ، ورب مرسل أصح من هذا قد تركوه كالمرسل في أن في العين العور اعثلث ديتها . وغير ذلك فسقط هذا القول و وأما كونه عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل عن ان سمعان وابن سمعان مذكور بالكذب ، ثم لو صح لما كان في قول أحد دون رسول الله المناه في البلاد عن عمر بماهو أصح من حكمه في عين الدابة ربع ثمنها وكتابه بذلك الى القضاة في البلاد ومن خطبته على الصحابة رضى الله عنهم ان في الضلع جملا وفي الترقوة جملا ، ومن الباطل أن يكون قول عمر قد صح عنه ليس حجة و يكون قول مكذوب لم يصبح عنه الباطل أن يكون قول عمر قد صح عنه ليس حجة و يكون قول مكذوب لم يصبح عنه الباطل أن يكون قول عمر قد صح عنه الما المناقلة الأنه ليس حجة فسقط كل ما احتجوا به ، ثم نظرنا في قول من قال : لا تحملها العاقلة الأنه ليس العشر من الدية فلم نجد لهم حجة إلا أن قالوا: ان الأموال لا تحملها العاقلة الأنه ليس المعلوما فيها أرش مود و فعد عده العاقلة وما لا ارش محدود فتحمله العاقلة وما لا ارش محدود فتحمله العاقلة وما لا ارش له محدود فلا تحمله العاقلة ...

قَالَ بُومِحِيرٌ رحمه الله : وهذا ليس بشيء وقول كاذب و باطل موضوع ، ولا ندرى ابن وجدوا هذا إلا بظنون،قال الله تعالى : ( ان يتبعون إلا الظن وان

الظن لايغني من الحق شيئًا) ثم نظرنا في تقسيم ابي حنيفة . ومالك ومراعاة مالك ثلث دية المرأة اذا كانت هي الجانية أو ثلثدية الرجل اذا كان هو الجاني:ومراعاة ابي حنيفة نصف عشر الدية في الجني عليه خاصة رجلا كان أو امرأة فرجدناهما تقسيمين لم يسبق أبا حنيفة الى تقسيمه في ذلك أحد نعلمه و لا سبق مالكا في تقسيمه هذا أحدنعلمه عولئن جاز لابي حنيفة. ومالك أن يقولا قولا برأيهما لا يعرف له قائل قبلهما فما حظر الله تعالى قط ذلك على غيرهما ولا أباح لهما من ذلك مالم يبحه لكل مسلم دونهما لاسيا من قال بما أوجبهالقرآن وسنة رسول الله عليه وأن من صوب لمالك ولان حنيفةقولا بالرأىلم يعرف انأحداقال به قبلهما(١) ثمم أنكر على من قال متبعا لكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه قولا لم أتعن أحد قبله انه قال به ولا صم اجماع بخلافه فما ترك للباطل شغباً • ثم نظرنا في قول من قال : ما كان ثلث الدية فصاعدا فعلى العاقلة وما كان أقل من ثلث الدية فعلى قوم الجانى خاصة فوجدناه لاحجة له فيه فسقط " ثم نظرنا فيما حكاه ابو الزنادين أن الحـكمفى ذلك انما هو على التلفت عليه القبائل وتراضت به فقط فوجدناه مخبراعن حقيقة الحـكم في هذه المسألة ، وصح باخبار أبي الزناد أن هذا أمر لاسنة فيه وانماهو تراض فقط فهـذا لايجوز الحـكم به قطعا في دين الله تعالى ، ثم نظرنا في قول من قال : ان العاقلة تحمل القليل والكثير فوجدنا حجتهم ان قالوا: لما حملت الدية بالنص والاجماع كان حملها لبعض الدية وللقليل أولى اذ من حمل الـكثير وجب أن يحمل القليل ، وهذا قياس والقياس كله باطل

ولا اجماع وجب الرجوع الى ماافترض الته تعالى عند التنازع فوجد ناالله تعالى يقول: ولا اجماع وجب الرجوع الى ماافترض الته تعالى عند التنازع فوجد ناالله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليهما) الآية عوقال تعالى: (ولا تأكلوا أمو السكم بينكم بالباطل) وقال رسول الله يتناته في المناقبة في المناقبة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها النص والاجماع وقد صح النص با يجاب دية النفس في الخطأ عليها وصح النص با يجاب الغرة الواجبة في الجنين على العاقلة أيعنا ولم يأت نص ولا اجماع بأن تلزم غرامة في غير ماذكر نا فوجب أن لا يجب عليها غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام، ولا يصح فيها كلمة عن صاحب (٧) أصلا ، وانما فيم متفقين ؛ فصح أنها المسلام ، وانما فيم متفقين ؛ فصح أنها المسلام ، وانما فيم متفقين ؛ فصح أنها المسلام ، وانما فيم متفقين ؛ فصح أنها السلام ، وانما فيم متفقين ؛ فصح أنها المسلام ، وانما فيم المناقبة في النه المسلام ، وانما في المناقبة في فيم أنها فيم المناقبة في المناقبة في فيم أنها فيم المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم متفقين ؛ فصح أنها أصلاء وانما فيم المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم المناقبة فيم المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم المناقبة في فيم المناقبة في فيم أنها في فيم المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في أن المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في أن المناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في فيم أن الناه والمناقبة في في في في أن الناه والمناقبة في في فيم أن ا

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ أن أحدا قاله قبلهما (٣) في النسخة رقم ١٤ من ساحب

اقوال عذر قائلها بالاجتهاد وقصد الخير ، وبالله تعالى التوفيق ،

٢١٤٢ - مَسْمَا لِنَّ - هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلفالناس في هذا فقال أبو حنيفة . ومالك . والليث . وابن شبرمة : يغرم القاتل خطأ مع عافلته . وقال الأوزاعي . والحسن . وأبوسلمان . وأصحابنا : لا يدخل معهم فى الغرامة ، وقال الشافعي . هي على العاقلة فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله = قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون : ان سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال : قتلت يوم اليمامةرجلا ظننته كافرا فقال : اللهم اني مسلم برىء بما جاء بهمسيلة قال : فأخبرت بذلك عمر ابن الخطاب فقال : الدية عليك وعلى قومك، قالوا . وروى هذا عن عمر بن عبــد العزيز ولايعرف لهما من السلف مخالف وقالوا: انما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له فهو أولى بذلك في نفسه مانعلم لهم حجة غير هذا ولاحجة في قول أحمد دون رسول الله ﷺ \* ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه لا حجة له أصلالامن قرآن ولامن سنة ولامن قول صاحب ولاتابع ولاقياس ولا وجدناه لاحمد قبله فسقط وبالله تعالى التوفيق = ثم نظرنا في قول الأوزاعي. والحسن بن حي. وأبي سليمان فوجدنا رسول الله عَمَالِيَّتُهِ قد حكم بالدية على عصبة العاقلة فم رويناه عن مسلم ان الحجاج القنية \_ هو ابن سعيد \_ نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة انه قال: قضى رسول الله والسَّائِيَّةِ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبدأو أمة، ثم ان الى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله عَرْفِيْهِ بَانَ مِيرَاتُهَا لَبَنْيُهَا وَزُوجِهَا وَأَنْ الْعَمْلُ عَلَى عَصْبُهَا ۗ وَمِنْ طَرِيقَ مُسْلُمُ نَااسَحَقَ ابن ابراهيم نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخمي عن عبيد بن لضلة عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضربها بعمود فسطاط فقتلتها واحداهما لحيانية فجعل رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة : أنفرم دية من لاأظرو لانطق ولااستهل أ- ثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَسْجُعُ كُسْجُمُ الْأَعْرَابُ وجعل عليهم الدية 』 فهدذا نص حكم رسول الله صلى انه عليه وآله وسلم ببراءة الجانية من الدية جملة وان ميراثها لزوجها وبنيها لامدخـل للغرامة فيــه والدية على عصبتها وهي ليست عصبة لنفسها لافى شريعة ولا فى لغة فصح يقينا أنه لايغرم الجانى خطأ من ديةالفس ولامن الغرة شيئاء

قَالَ لُوهِ عَلَى مِعْمِلٌ رحمه الله : فأن عجزت العاقلة فالدية. والغرة على جميع المسلمين في سهم الغارمين بنص القرآن، في سهم الغارمين بنص القرآن، ولأن رسول الله على الدية على أوليائها • وبرهان آخر وهو أن الأموال محرمة إلا بنص أو أجماع ، وقد صح النص و اجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية، ولم يأت نص و لا اجماع بان القاتل يغرم معهم شيئا فلم يحل أن يخرج من مالهشيء ، وبالله تعالى التوفيق •

قال أبو محمد رحمه الله : والعجب من احتجاجهم بعمر رضى الله عنه وهم قد خالفوه في هذا المكان نفسه وفي غيره فما حضر ناذكرهمن ذلك مارويناه عن معمر عن قتادة أن رجلا فقاً عين نفسه خطأ فقضى له عمر بن الخطاب بالدية فيها على العاقلة وهم لاية ولون مهذا ...

٢١٤٣ مَسْمَا لِنَهُ كَمْ يَغْرُم كُلُ رَجُلُمَنُ الْعَاقِلَةَ؟ ﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ وَحَمَّالُهُ : قد قلنا:من العاقلة، ثم وجب النظر أيدخل فيها الصبيان والمجانين والنساء والفقراء أم لا؟ فنظر نافرذلك بعون الله تعالى فوجـدنا الني ﷺ انماقضي بالدية على العصبة وليس النساء عصبة اصلا ولا يقع عليهن هذا الاسم والأموال محرمة إلا بنص أو اجماع ولا نص ولا اجماع في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة، ثم نظرنا في الفقراء فوجدنا الله تعالى يقول: (لايكلف الله نفسا إلاوسعها) (ولينفقذو سيعة من سعته ) الى قوله : ( الا ما آتاها ) فهدا عموم فى كل نفقة فى بر يكلفها المرء لايجوز أن يخص بهذا الحكم ننقة دون نفقة لأنها قضية قائمة بنفسها فلا يحل القطع لأحدبان الله تعالى انماأراد بذلك ماقبلها خاصة فصح يقينا أن الفقراء خارجون بما تـكلفهالعاقلة ، ثم نظرنا فىالصبيان والمجانين فوجدنا أسم عصبة يقع عليهم ولمنجد نصا ولا اجماعا على اخر اجهم عن هذه الـكلفة بل قد وجدنا أحكام غرامات الاموال تلزمهم كالزكاة التي قد صح النص بايجابها عليهم وأجمع الحاضروزمن المخالفين معنا على ان زكاة ماأخرجت الارض والثمار عليهم وان زكاة الفطر عليهم وان النهقات على الاوليا. والامهات عليهم ولم تحتج بهذا لانفسنا لـكن على المخالفين لنا لانهم يزعمون أنهم أصحاب قياس وقد أجمعوا على وجوب كل ماذكرناه في أموال الصبيان والمجمانين فمما الفرق بين لزوم النفقات والزكوات لهم وبين لزوم الدية مع سائر العصبة لهم؟لاسيا وهم يرون الدية في مال الصبي و المجنون اذا قتل ويرون

أروش الجراحات عليهم أيضاً . وهذا تناقض لاخفاء به ه فانقالوا : فأنتم لاترون الدية عليهم ولاعنهم فما جنوه ثم ترونها عليهم فما جناه غيرهم قلما : نعم لاننالانقول بالمقاييس فيالدين، ولا أن الشريعة موضوعة على ماتوجبه الآراء بل نــكفر بهــذا القول ونبرأ الى الله تعالى منه ، وقدو جدنا القاتل يقتل عددامن المسلمين ظلمافيعفو عنه أولياؤهم فيحرم دمه ويمضى سالما لاشيءعليه يأتم يسرق دينارا أويزني بأمة سو دا. فيعفو عنه رب الدينار وسيد السوداء فلايسقطءنه القطع ولا القتل بالحجارةانكان محصنا وأين هذا والدينار من قتل النفس المحرمة ؟ ووجدناكم تقولون : ان زكاة الفطر على المرأة ولا تؤديها عن نفسها بل يؤديها عنها غيرها ـوهو زوجهاـ ويقرل الحنيفيون: الأضحية فرض على المرأة فلا تؤديها هي لمان يؤديها عنها زوجها ، فاذا قلتم هذا حيث لم يوجبه اللهسبحانه وتعالى ولارسر له عليه السلام وأنتم أهل آراء وقياس في الدين فنحن أولى بان نقولماأوجبه الله تعالى ورسوله مرائلة والحمد لله ربالعالمين ، فازقيل فان احتجاجكم بقول رسولالله عليه ا « رفع القلم عن ثلاثة - فذكر - الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق قانا نحن ولله الحمد قائلونبه ومسقطون عن الصي والمجنون كل حكم ورد بخطاب أهل ذلك الحكم لانهاغير مخاطبين بيقين لاشك فيه فها خارجان عن خوطب بذلك الحكم ونحن نازمها كل غرامة في مال جاء الحكم في ذلك المالبغير خطاب لاهله والحكم هاهنا جاء بان النبي عَلَيْكِ حكم بان الدية والغرة على عصبة القاتلةولم يخاطب العصبة ولا التفت عليه السلام الى اعتراض من اعترض منهم بل انفذا لحكم عليهم فنحن ننفذ الحكم بابحاب الدية في مالالعصبةولانبالي صبيايا كانوا أو مجانين أو غيبًا أو حاضر بن ولم نوجب ذلك فيما جناه صي أو مجنون لأن الدية انماوجبت بنص القرآن فما قتله مخاطب بالكفارة وليس همذا من صفات الصبيان والمجانين، والحديلة رب العالمين

قال أبو محمد رحمه الله: ثم نظرنا فى مقدار ما يؤخذ من كل انسان من العصبة فوجد تا قوما قالوا: لا يؤخذ من كل واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة ، وقوما قالوا: يؤخذ من الغنى نصف دينار ومن المقل ربع دينار فكانت هذه حدودا لم يأت بها حكم من الله تعالى ولامن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فوجب أن لا يلتفت ووجب أن ننظر ما الواجب فى ذلك فوجدنا الله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 6 وقال تعالى: (ماجعل عليكم فى الدين من حرج) وقال تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وحكم رسول الله عمر الدية و بالغرة

(1 A-311 1/2 b)

على العاقلة فوجب أن يحملوا من ذلك مايطيقون ومالا حرج عليهم فيه و الايبقون بعده في عسر فان القة تعالى لم يردذلك ـ أعنى العسر بنا ـ قط فيؤ خدمن مال المرء مالا يبقى بعده معسرا أو يعدل بينهم في ذلك فيه ن احتمل ماله أبعرة كثيرة ولم يجحف ذلك به كلف ذلك ، ومن لم يحتمل الاجزءا من بعير كذلك أشرك بين الجماعة منهم فى البعير هكذا حتى تتم الدية وهكذا في حكم الغرة وبالله تعالى النوفيق ، أنما ننظر الى مال المرء منهم وعياله فيفرض الدية والغرة على الفضلات من أموالهم التى يبقون بعدها لو ذهبت أغنياء فيعدل بينهم فى ذلك كافال تعالى : (اعدلوا هو أقرب للتقوى) والعدل هو الأخذ بالسنة لا بان يساوى بين ذى الفضلة القليلة والفضلة الكثبرة فيؤخذ منهم سواء لكن يؤخذ من الدكثير كثير ومن القليل قليل وهذا قول أصحابنا وهو الحق وبالله تعالى التوفيق .

٢١٤٤ مَسَمُ أَرُثُهُ: هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من فوق؟ وعن العبد أم لا ؟ وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا ؟ وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم : يعقل عن المولى المعتق، مواليه من فوق كما نامحمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسي بن معاوية ناوكيع ناسفيان الثوري عن حماد بن أبي سلمان عن ابر اهم قال: اختصم على والزبير في موال لصفية . فقضي عمر بن الخطاب بان الميراث للزبير والعقل على على موعن ابراهيم النخعي فحرجل أعتقه قوم وأعتق إباه آخرون قال: يتوارثون بالأرحام والعقل على الموالى • وعن أبي موسى أنه كتب الى عمـر بن الخطاب ان رجلا يموت قبلنا وليس له رحم ولاولى فكتب اليه عمر أن ترك ذا رحم فالرحم والا فالولاء والا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه ، وعن مجاهد قال : ان رجلاأتي عمر بن الخطاب فقال: ان رجلا أسلم على يدى فيات و ترك ألف درهم فتحرجت منها فرفعتهااليك فقـال: أرأيت لو جني جناية على من كانت تكون؟ قال على: قال فميرائه لك ، وعن معمر عن الزهري قال قال عمر بن الخطاب : اذا والي الرجــل رجلا فله ميراثه وعلى عاقلته عقله ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريبه قال :قلت لمطاء أبي القوم أن يعقلوا عن مولاهم أيكون مولي من عقل عنه فقال: قال معاوية: اما أن يعقلواعنه واما أن نعقل عنه وهو مولانا ، قالعطاء :فان أبي أهلهأن يعقلوا عنه وأبي الناس فهو مولى المصاب ، وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال :اذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم اجبروا على ذلك . وعن ابراهيم النخعى اذا أسلم

الرجل على يدى الرجل فله ميراثه ويعقل عنه، وعن الحكم بن عتيبة فى رجل تولى قوما قال: اذاعقل عنهم فهو منهم = قال أبو محمدر حما الله: وقالت طائفة: غيرهذا كما روينا من طريق الحجاح بن المنهال ناحاد بن سلمة عن حميد أن مولى لبنى جشم قتل رجلا خطأ فسأل عدى بن ارطاف الحسن البصرى عن ذلك ? فقال: لا تعقل العرب عن المولى و الحليف ، وقال عن المولى ، وقال أبو حنيفة . ومالك: تعقل العاقلة عن المولى و الحليف ، وقال أو حنيفة : من و الى غير من أعتقه لكن من أسلم على أيديهم فله أن ينتقل عنهم ويوالى غيرهم مالم يعقلوا عنه فاذا عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال عنهم بولاية أبداً ، وقال ابوسلمان فراصحابنا : لا تعقل العاقلة عن الموالى من أسفل و لا عن المولى من فوق و لا عن الحليف و لا عن العبد ، فلما اختلفوا وجب أن تخلص أقرالهم ثم نذ كر فل ما احتجت الحليف و لا عن العبد ، فلما اختلفوا وجب أن تخلص أقرالهم ثم نذ كر فل ما احتجت به كل طائفة لقولها ليظهر الحق من ذلك فنته بعون الله تعالى و منه =

( فكان الحاصل ) من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان الموالى من فوق يعقلون عن الموالى الذين أعتقوه أو أعتقه من هو منهم وأن ذوى الرحم أولى بالميراث من الموالى الذين أعتقوه ثم المعتقون ثم المسلمون ، وظاهر هذا أن كل من ذكرنا يعقل عنه وان من أسلم على يد انسان فو لاؤه له يرثه و يعقل عنه ، وصح من قول معاوية أن الموالى من فوق يعقلون عمن أعتقوه فان أبوا عقل عنهم الامام وزال ولاؤه عرالذين أعتقوه الى الذى عقل عنه وهذا صحيح عن معاوية ثابت لان تطاء بن أبى رباح أدركه ، وصح عن ابر الهيم النخعى أن المعتقين يعقلون عن ، ولاهم الذى اعتقوه وعمن أسلم على يدى رجل منهم ، وصح عن الحسن أنه لا يعقل المعتقون عمن اعتقوا =

قال ابو محمد رحمه الله: فوجب أن ننظر في طلب البرهان فيما اختلفوا فيه من ذلك ما أوجب الله تعالى علينا وهو القرآن والسنة فرجدنا من يقول: ان المعتقين يعقلون عمن أعتقوه يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مولى القوم منهم » ، وقال عليه السلام: «كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده إلاسلام إلاشدة » كا روينا من طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عبدالله بن نمير . وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله والتحقيق و لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الاشدة » ومن طريق مسلم في زهير بن حرب نااسم عيل بن ابراهيم حمو ابن علية نابوب السختياني عن ابي طريق مسلم في زهير بن حرب نااسم عيل بن ابراهيم حمو ابن علية خيابوب السختياني عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمر ان بن الحصين قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فاسرت ثقيف رجلا من اصحاب رسول الله علي واسر اصحاب رسول الله علي والله والله علي والله وا

من نى عقيل وأصابو امعه العضباء فاتى عليه رسول الله السيالية وهوفى الوثاق فقال: يا محمد فاتاه فقال: ما مأنك وفقال: ما خذتنى واخذت سابقة الحاج؟ قال: اعظامالذلك اخذتك بحريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد و كان رسول الله والسيالية رفيقا فرجع اليه فقال: ما شأنك؟ فقال: الى مسلم قال لوقلتها وأنت تملك أمرك أفاحت كل الفلاح وذكر باقى الحديث، قالوا: فاذ المولى من القوم والحليف من القوم وهم مأخوذون بجريرته فالعقل عليه •

قال أبو محمد رحمه الله : وهذه الأخبار في غاية الصحة إلا انهم لاحجة لهم في شيء منها ، أماقول رسول الله والله والمنافقة : «مولى القوم منهم» فحق لاشكفيه وليس كونه منهم موجبًا أن يعقلوا عنه لأنه ﷺ قد قال أيضًا: ابن أخت القوم منهم ولم يكن ذلك موجبًا عندهم أن يعقلوا عنه كما روينا من طريق مسلم نامحمد بن المشي نا محمد ابن جعفر \_ هو غندر \_ نا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال : جمع رسول الله عليه الأنصار وقال: أفيكم أحد من غير كم؟ قالوا: لا الا ابن أخت لنا فقال رسول الله ﷺ: ان ابن اخت القرم منهم ﴾ وذكر الحديث، فيطل أن يكون قوله ﷺ: « مولى القوم منهم ₪ أن يكون موجباً لأن يعقل عنهم أو يعقلوا عنه اذ لايقتضي قرله عليه السلام «مولىالقوممنهم» أن يعقلواعنه، وأما حديث عمران بن الحصين أن رسول الله عليان الخديلي: وأخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف ، فلا حجة لهم فيه أصلا لوجوه ، أحدها أنه مِثَالِيَّةٍ لم يأخذ منه اذ أخذه مسلما حراما أخذه لولا جريرة حلفائه بل أخذ كافرا حلالا أخذه ودمه ومالهعلى كل حال إلا أنه تأكد أمرة من أجل جريرة حلفائه فقط ولسنا في هذه المسألة انما نحن في مسلمين حرام دماؤهم وأموالهم هل يؤخذون بجريرة حلفائهمأم لا ، وثانيها أن مثـل تلك الجريرة لايختلف اثنان من أهل الاسـلام في أنه لايحـل أن يؤخذ بها مسلم عن مسلم ولو ان حلفاء الانسان أو اخوانه أو أباه أو ولده يأسر رجلامن المسلمين أو يقطع الطريق لم يحل لأحد أن يا خذ حليفه ولا أخاه ولا ابنه ولا أباه عنه ، وثالثها أن هذا قياس والقياس كله باطل لأنه قياس الشي. على ضده وقياس مؤمن على كافر وجناية قتل خطاء على اسركفار لمؤمن وهذا تخليط ممن موه بهـذا الخبر فحرفه عن موضعه ، وأما حديث جبير بن مطعم لاحلف في الاسملام و كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الاشدة فلا متماق لهم به لاننا لم نخالفهم في بقاء حلف الجاهلية واطال الحاف في الاسلام فيحتجو أعلينا بهذا الحبر، وأنما الكلام

هل يعقل الحلفا. بعضهم عن بعض أم لا وليس في هذا الحبرشيء من هذا المعنى وما معنى بقاء الحلف اذا قلنا : معناه ظاهر وهو أن يكونوا معهم كا نهم منهم فاذاغزوا غزوا معهم وإذا كانت لهم حاجة تكلموا فيها كايتكلم الأهل وما أشبه ذلك ، وأما ايجاب غرامة فلا • وقد روينا من طريق مسلم نا أبر جعفر بن محمد بن الصباح انا حفص بن غياث ناعاصم الأحول قال:قيل لأنس بن مالك بلغنا أزرسول الله عليه حلف بين قريش والانصار في داره • وفي حديث آخر لمسلم عن أنس في داره بالمدينة والحاف بين قريش والانصار ولا حلف أقوى مسول الله عليه وآله وسلم حالف بين قريش والانصار ولا حلف أقوى وأشد من حلف عقده رسول الله عليه وآله وسلم حالف بين قريش والانصار ولا حلف أقوى وأشد من حلف عقده رسول الله عليه وآله وسلم حالف بين قريش والانصار ولا حلف أقوى وأشد من حلف عقده رسول الله عليه وآله وسلم حالف بين قريش وهذا مالايقولونه عن الخليف لوجبأن ومقل قريش عن الانصار والانصار عن قريش وهذا مالايقولونه عليه والانصار والانصار عن قريش وهذا مالايقولونه عليه والمناه عقده رسول الله عقده وسلم عالما عقده والله عقده والمناه والانصار عن قريش وهذا مالايقولونه عليه والمناه والمناه عقده والمناه عليه والمناه عقده والمناه والمناه عقده والمناه والمناه عقده والمناه عليه والمناه والمناه عن الانصار والانصار عن قريش وهذا مالايقولونه عليه والمناه والله بين قريش عن الانصار والانسان عن قريش وهذا مالايقولونه عليه والمناه المناه عليه والمناه الله يقولونه عليه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والم

قال أبو محمد رحمه الله : فواجب أن نطلب معرفة الوقت الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلف في الاسلام فذكر عن عمر بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحن بن عوف قال: ان كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود.وكل حلف كان بعد الحديبية فهو منةوض لأن رسول الله عليه عليه حين وادع قريشا يوم الحديبية كتب عليه السلام-ينتذبينه وبينهم أنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وحقدها دخل ومن أحب أن يدخل في عهد محمد مُاللِّينَ وعقده دخل وقضى عثمان أنكل حلف كان قبل الهجرة فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد الهجرة فهو في الاسلام وهو مفسو خقضي بذلك في قوم من بني بهز من بني سلم، وقضي على بن أبي طالب ان كل حلف كان قبل نزول لا يلاف قريش فہو جاہلی ثابت وکل حلف کان بعد نزولها فھو اسلامی مفسوخ لان من حالف ليدخل في قريش بعد نزول لايلاف قريش ممن لم يكن منهم لم يكن بذلك داخلافيهم قضى في ذلك في حلف ربيعة العقيلي في جعفي وهو جد المحق بن مسلم العقيلي هو قال ابن عباس: كل حلف كانقبل نزول ( ولكل جعلناموالي مماترك الوالدان والأقربون) الىقوله ( فآتوهم نصيبهم ) فهو مشدود وكل حلف كان بعد نزولها فهو مفسو خ، فوجب أن ننظر في الصحيح من ذلك عفاما قول عثمان رضي الله عنه ان حد انقطاع الحلف أنما هوأول وقت الهجرة فلا يصح لأن انسا روى لما ذكرنا ان رسول الله عُلِيَّةٍ حالف بين قريش والأنصار بالمدينة، ولايشك أحد في أن هذا الحلف؛ ان بعد الهجرة ، وأما قول عمر رضي الله عنه في تحديده انقطاع الحلف بيوم الحديبية فهذا أيضا متوقف لأن حلف النبي عليه بين قريش والأنصار كان بعد الهجرة ولاندرى أقبل الحديبية أم بعدها فأما نزول لايلاف قريش والآية الآخرى فاندرى متى نزلتا لأن جبير بن وطعم سراوى كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الاشدة ملم يسلم الا يوم الفتح والله أعلم عفيط تعلقهم يسلم الا يوم الفتح فلا يحمل هذا الحبر الاعلى يوم الفتح والله أعلم عفيط تعلقهم مهذه الاخبار جملة قال أبو محمد رحمه الله : فوجب علينا أن نطلب حكم هذه المسائل من غير هذه الاخبار فوجدنا رسول الله علي الدية على العصبة على العصبة على العصبة عميرات القاتلة فوجب أن تدون الدية على العصبة ووس هم العصبة وفوجدنا النبي على خبر دية القاتلة فوجب أن تدون الدية على العصبة ووس هم العصبة بخوجدنا تكون الورثة هم العصبة بخلاف ما قال الشعبي قال : العقل على من له الميراث فاذذلك تكون الورثة هم العصبة بخلاف ما قال الشعبي قال : العقل على من له الميراث فاذذلك كذلك فلعل محتجا يحتج بقول رسول الله على ألحقو الفرائض بأهلها فها أبقت تكون الورثة هم المواريث لاحكم العاقلة لأنه قد ترث بالولاء المرأة اذا أعتقت مولى لها وليست المرأة من العصبة هم مولى لها وليست المرأة من العصبة هوليسة العالمة المولى هم واليست المرأة اذا أعتقت مولى لها وليست المرأة من العصبة هوليسة هوليسة هولي لها وليست المرأة من العصبة هولي لها وليسة المرأة المنابعة المورية وليست المرأة الماسة العورية وليست المرأة الماسة العربية ولم ولي المرأة الماسة العرب وليست المرأة الماسة العرب وليسة المرأة الماسة وليسة وليسة المرأة الماسة العرب وليسة العرب وليسة العرب وليسة وليسة وليسة المرأة الماسة وليسة وليس

ومن طريق أبى بكر من أبى شيبة أيضا نا حقص بن غياث عن أشعث عن الشعبى فى المعاهد يقتل قال ديته للمسلمين وعقله عليهم ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة أيضا نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى رجل من أهل الذمة فقا عين رجل مسلم قال : ديته على أهل طسوجه (١) ، نهذه أقوال منها أن أهل أقليمه يعقلون عنه وهو ليس بشىء لأن أهل طسوجه لايسمون عصبة له بلا خلاف ، وقول آخران عقله على المسلمين وهذا كذلك اذا لم تكن له عصبة فان كان له عصبة فعقل من قتل خطأ والغرة تجب عليه وعلى عصبته كما حكم رسول الله على الموى وما كان ربك نسياه من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم ، وما ينطق عن الهوى وما كان ربك نسياه من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم ، وما ينطق عن الهوى وما كان ربك نسياه الولداو المكاتب مسلما خطاء أو جنوا على حامل فاصيب جنينها فقد بيناان رسول الله على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على غل في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على في ذاك وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى (٢) أن الدية والغرة على على في ذاك و هو الذي قضاؤه على المناخ الله الله والغرة على على في ذاك و هو الذي قضاؤه على في ذاك و هو الذي قضاؤه على المناخ الله والمناخ اله والمناخ اله والمناخ الله والمناخ الله والمناخ الله والمناخ الله والمناخ اله والمناخ الله والمناخ الله والمناخ المناخ الله والمن

<sup>(</sup>١) بفتح الطاء المه الة وضم السين المه الة المشددة الماحية (٧) في النسخة رقم ١١ من قضاء ربه تعالى :

عصبة الجانى في ذلك وان على كل بطن عقوله ولم يخص حرا من عبد (وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى) وما كان ربك نسيا ، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ان الله تعالى لو أراد أن يخص حرا من عبدلينه ولما أهمله ولا اغفله وقد قال تمالى: (لتبين للناس ما نزل اليهم) فكل مالم يبينه الرسول عليه ولا فصله فهو باطل ماأراده الله تعالى قط وقد حكم عليه السلام على كل بطن عقوله والبطون هي الولادات أبا بعد أب فهي في العجم كما هي في العرب ، وفي الأحرار كما هي في العبيد فواجب أن يمد أب فهي في العبيد يعرف نسبه وله عصبة كفر شي أو عربي أو عجمي تزوج كل من كان من العبيد يعرف نسبه وله عصبة كفر شي أو عربي أو عجمي تزوج أمة فرق ولدها منها فأن الدية على عصبته ، فأن قيل : انهم لا يرثونه قليا : نعم وقد بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق

كا روينا أن أبا موسى الاشعرى كتب الى عمر بن الخطاب ان الرجل يموت بينناليس له رحم ولا مولى ولاعصبة فكتب اليه عمر ان ترك رحما فرحم والافالمولى ولافلييت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه عوقالت طائمة : عقله على عصبة أمه با روينا أن على بن أبى طالب لمارجم المرأة قال لاوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم وأن جى جناية فعليكم وعن ابراهيم قال باذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يحتمعان أبداو الحق فعليكم وعن ابراهيم قال باذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يحتمعان أبداو الحق قال: ميراثه كله لامه ويعقلون عنه هو عن ابراهيم أيضا وهو النحمى في ولدالملاعنة قال: ميراثه كله لامه ويعقل عنه عصبتها ، و كذلك ولدالوناو ولد النصر انى أمهمسلمة وقالت طائمة : على من كان مثله كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل الجزيرة أسلم وليس له موال فقتل رجلا خطأ فكتب عمر بن عبدالمزيزان اجعلوهادية على على عوري ابن جريج قال زعم علاء أن سائة من سيب مكة أصابت انسانا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال زعم علاء أن سائة من سيب مكة أصابت انسانا فعاء الى عمر بن الخطاب فقال لاقال مواذا الأرقم ان يتركنى القم وأن يقتلونى أنقم قال عمر: فجاء الى عمر بن الخطاب فقال لاقال مواذا الأرقم ان يتركنى القم وأن يقتلونى أنقم قال عمر: فهو الأرقم (١) ؟

<sup>(</sup>١) الارتم هو الحية التي فيهاسواد وبياض والاراتم حي من تغلب وهم جشم

قضى مجملا في الجنين بغرة عبد أو أمة فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة ولكل من لا عاقلة له ولا عصبة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ قضى بالدية والغرة على العصبة لم يقل: أنه لا يجب من ذلك شيء على من لا عصبة له فاذلم يقل وقضى بالغرة جملة وقضى الله تعالى بدية مسلمة الى أهل المقتول خطأ عموما كان ذلك واجبا فيمن قتله خطأ من له عصبة ومن لا عصبة له ، وكذلك الغرة فوجب أن لاتسقط الدية ولا الغرة همنا أيضا أذ لم يسقطها نص من الله تعالى ولا من رسوله عليه السلام فنظرنا في هذه الاقوال فوجدنا من جعلها في مال الجاني أو على عصبة أمه أو على مثله عن أسلم قد خص بالغرامة قوما دون سائر الناس وهذا لا يجوز لانه والتنافي ولا الجاني أو النام عليكم حرام ه فلم بحز أن يغرم أحد غرامة لم يأت با يجابها نصى ولا اجماع ولم يقل الله تعالى ولارسوله عليه السلام أن الدية يغر مها الأخوال ولا الجاني ولامن اسلم مع الجاني فلا يجوز تخصيصهم لانهم وغيرهم سواء في تحريم اموالهم الله

والم الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية والفرة في الموالية والموالية والموالية والموالية والموالية والموالية الموالية والموالية والموالي

٢١٤٨ مَسْمَا رُحْ : القسامة ، قال ابو محدر حمه الله : اختلف الناس في القسامة

على أقوال نذكر منهامايسر الله تعالى منها إن شاء الله تعالى (١) على حسب ماوردت عمن جاء عنه في ذلك أثر عن الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين رحمم الله ، ثم عمن بعدهم انشاء الله تعالى ،ثم نذكر حجة كل طائفة لقولها بعون الله تعالى ومنه ليلوح من ذلك الحق كماروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر قال: لم يقد أبوبكر . ولاعمر بالقسامة، روينامن طريق أبيبكر ابن أبي شيبة ناعبدالسلام بن حرب عن عمرو ـ هو أن عبيد عن الحسن البصري أن أبابكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة هومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ناوكيعنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: انطلق رجلان من أهل الـكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى مني فطاف بالبيت ثم أدركاه فقصاعليه قصتهما فقالاً : ياأمير المؤمنينان ان عم لنا قتل نحن اليه شرع سواء في الدم وهو ساكت لا يرجع اليهما شيئا حتى ناشداه الله فحمل عليهما ثم ذكراه الله فكفءنهما ثم قال عمر بن الخطاب: ويل أنا إذا لم نذكر (٢) بالله وويل لنا إذا لم نذكر الله فيكم شاهدان ذوا عدل بجيئان به على من قتله فنقيدكم منه والاحلف من يدرأ كم بالله ماقتلنا ولاعلمناقاتلا ؟ فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية إن القسامة تستحق بها الديةولايقاديها ه روينا منطريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين بمينا شم جعلها دية مومن طريق عبدالرزاق عن أنى بكر بن عبدالله عن أنى الزناد عن سميد بن المسيب أن عمر ابن الخطاب قال فىالقتيل يوجد فى الحي يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه بالله ماقتلنا ولا علمنا قاتلا فان حلفوا بروا وان لم يحلفوا أقسم من هؤلاء خمسون بالله ان دمنا فيكم ثم يغرمون الدية ۽ روينا من طريق البخارينا قتيبةنا أبو بشراسماعيل ابنا براهيم الاسدى احجاج بنأ بي عمان ني أبو رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أنه قال لعمر بنعبد العزيز كانت هذيل خلعوا حليفا لهم فيالجاهلية وطرق أهلبيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف ففتله فجاءت هذيل فاخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بن الخطاب بالموسم وقالوا :قتل صاحبناقال: انهم خلعوه قال: يقسم خمسون من هذيل ماخلعوا فأقسم منهم تسعةوأربعون رجلا وقدم رجل من الشام فسألو. ان يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه آخر فدفعه عمر إلى أخىالمقتول فقر نت يده بيده فانطلقا وذكر الخبر . وعن الضحاك عن محمدين المنتشر

<sup>(</sup>۱) ف النسخة رقم ۱٤ بحوله وقوتة (۲) فالنسخة اليمنية اذ لم يذكر (۱) فالنسخة رقم ۱٤ م المحلى )

قال :ان تتيلا قتل باليمن بين حيين فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا بين الحيين فكان إلى وداعة أقرب فأمرهم عمران يقسموا ثم يدوا، وعن الشعبي فيقتيل وجد في وداعة باليمن فأدخل عمر بن الخطاب الحطيم منهم خمسين رجلا منهم ثم استحلفهم رجلا رجلا يالله ماقتلنا ولاعلمناقاتلا فقال لهم: أدوا وحولوا فقالوا: يا أمير المؤ منين تغر مناو تحلفنا ؟ قال : نعم 🛚 و مرب طريق اسمعيل بن المحق القاضي نااسماعيل بن أبي أويس ناأخي عن سلمان بن بلال عن صالح بنكسان أخبرني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة ? قال: فقلت له : كانت من أمر الجاهلية أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من سنتنا وما بلغنا أن القتيل اذا تدكلم برى أهله وان لم يتكلم حلف المدعى عليهم وذلك فعل عمر بن الخطاب والذي أدركنا عليه الناس ، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر سالخطاب أنه قضى بالبينة على الطالب والايمان على المطلوب إلا فى الدم، فهذا بماروى عن عمر رضى الله عنه ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : كتب الى سلمان بن هشام يسئل عن رجل وجدمقتو لا فدار قوم فقالوا ؛ طرقناليسرقنا ، وقال أولياؤه: كذبوا بل دعوه الى منزلهم ، ثم قتلوه قال الزهرى : فكتباليه يحلف من أوليا. المقتول خمسون الهم لكاذبون ماجاء ليسرقهم ومادعوه الادعاء ثم قتلوه فان حلفوا أعطوا القود وان نكلواحلف من أولائك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم عليهم الديث " قال الزهرى:وقد قضى بذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه فى ابن باقرة التغلي أبي قومه أن محلفوا فأغرمهم الدية،فهذاماجا. عن عثمانرضي الله عنه ي وروينامن طريقأ بي بكر بن آبي شيبة ناعبدالر حمن بن سلمان عن محمد بن اسحاق عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين أن على بن أبي طالب كان اذاو جد القتل بين قريتين قاس ما بينها ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر محمد بن على بنالحسين بنعلىبن أبي طالب قال قال على بن أبي طالب: أيما رجل قتل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكي لايطل دم في الاسلام ، وأمماقتيل وجدبين قريتين فهو على أصقبها \_ يعنى أقربهها \_ = وعن على بنأبي طالب أنه استحلف المنهم وتسعة وأربعين معه تمام خمسين ، فهذا ماجاء في ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنه • ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمروعن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم \* ومن طريق عبد الرزاق عن ابراهيم ـ هو

ابن أبي يحي - عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاقسامة إلا أن تكون بينة يقول: لايقتل بالقسامة ولايطل دم مسلم . هذا نص الحديث ، فهذا ماجا. عن ابن عباس رضي الله عنه ، وعن ابن الزبير أنه أقاد بالقسامة ، وعن عبدالله بن أ مليكة قال : سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبــد الله بن الزبير أقاد بها. وان معاوية لم يقدبها " وعن ابنالمسيب أن القسامة فىالدملم تزل على خمسين رجلا فان نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحدردت قسامتهم حتىحجمعاوية فأتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . ومعاذ ابن عبيد الله بن معمر التيمي. وعقبة بن جعونة بن شعوب الليثي بقتل اسماعيل بن هبارفاختصموا الى معاوية اذ حج ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة الا بالتهمة فقضي معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلىأوليائهم فأبى بنو زهرة . وبنوتيم . وبنو ليث أن يحلفوا عنهم فقال معاوية لبني أسد:احلفوافقال ابن الزبير نحلف نحن على الثلاثة جميعا فنستحق فأبى معاوية ان يقسموا الاعلى واحد نقصد معاوية القسامة فردها على الثلاثة الذين ادغى عليهم فحلفوا خمسين بمينا بين الركن والمقام فبرؤا وكان ذلك أول ماقصرت القسامة ثم قضى بذلك مروان . وعبد الملك " ثم ردت القسامة الى الامر الاول ، وأما توحيد الايمان فروى عن سفيان الثورى عن عبد الله بن يزيد عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب ردد الايمان عليهم الأول فالاول هوأما التابعون فاننا روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الاعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن في القتيل يوجد غيلة قال: يقسم من المدعى عليهم خمسون ماقتلنا و لا علمنا قاتلا فان حلفوا فقد برؤا وان نكلوا أقسم من المـدعين خمسون ان دمنا قبلكم ثم يودوا ءوعن الحسن يستحقون بالقسامة الدية ولا يستحقون بها الدم، وعن عبد الله ابن عمر أنه سمع أصحاباً له يحدثون (١) أن عمر بن عبد العزيز برأ المدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل ، وغن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز أقاد بالقسامة في امارته بالمدينة،وعن يحيى بنسعيد الانصاري أن عمر بن عبدالعزيزلما رأى الناس يحلفونا على القسامة بغير علم استحلفهم وألزمهم الدية ودرأ عن القتل ه وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه ردد الأيمان على سبعة نفر أحدهم جان، وعن شريح قال: تردد الايمان عليهم الاول فالاول ، وعن محمد بن سيرين أن قوما ادءوا على قوم قتيلا فاستحلف شريح خمسين منهم فحلف

<sup>(</sup>١) في النسخة اليمنية سمع أصعابه يتحدثون

كل رجل منهم بالله ماقتلت ولا علمت قاتلا فاستحلفهم فقال شريح .أ ثمهم وأناأعلم فلم يتموا خمسين رجــلا فردد عليهم أبمان نفر منم تمام الخمسين ، وعن ابراهيم قال : القود بالقسامة جور يستحق بها الدية ولا يقاد بها ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ أَبِّي بَكُرُ بِنَ أَبِّي شيبة حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي اسحق قال : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول وقدتيسرقوممن بني ليث ليحلفو االغدفى القسامة فقال يا لعبادالله لقوم يحلفون على مالم يروه ولم يحضروه ولميشهدوه ولوكان لي من الامرشي العاقبتهم ولكلتهم و لجعلتهم نكالا وما قبلت لهم شهادة ، ومن طريق البخارى ناقتيبة ناأ بوبشر اسماعيل بن ابر اهيم الاسدى نا حجاج بن ألى عنمان ني ابور جاه من آل بني قلابة نا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبر زسريره يو ماللناس تمم إذن لهم ، فدخلو افقال ما تقولو ن في القسامة فقالو ا: القود بها حق و قد اقادت بها الخلفاء فقال لي:ما تقول ياأباقلابة?فقات:ياأميرالمؤمنين عندك رموش الآخيار واشراف المرب أرأيت لوان خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنهقد زني لميروه اكنت ترجمه؟قال • لاقات أرأيت لوان خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه ؟ قال: لاقلت فو الله ماقتل رسول الله عَلَيْكَ أحداقط إلافي إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أورجل زنى بعداحصان أورجل حارباللهورسولهوأرتدعن الاسلام:قال الزهرى ؛ ودعاني عمر بن عبد العزيز فقال : يابني أريدان أدع القسامة يأتى رجل من أرض كذا وآخر من ارض كذافيحلفون فقلت له ؛ ليس ذَّلَكُ لكُقضيرسولالله ﷺ والخلفاء بعده والكان تركتها أوشك رجل ان يقتل عند بأبك فيطل دمه وأن للناس فى القسامة حياة ، وقال الزهرى فيرجل أتهم بقتله!خوان فخافأ بوهما أن يقتلافقال : أنا قتلت صاحبكم فقال كل واحدمن الأخوين:أناقتلته وبرأ بعضهم بعضا قال الزهرى .أرىذلك إلى أولياءالميت فيحلفون قسامةالدم على أحدهم 🛮 وعن ابن شهاب قال في ثلاثة اعترف كل و احدمنهم بقتل انسان وبرأصاحبهأنالأولياء يقسمونعلى واحدويجلد الآخر ازمائةمائةويسجنانسنة فان اصطلحواعلى الدية فهي عليهم كلهم يجلدون كلهم مائة مائة ويسجنون سنة، وعنسعيد ابن المسيب أخبرهم ان ربيعة بن يعقوب مولى بنى سباع ضرب فاحتمل إلى أهله فسئل من ضربه فقال :ضربي ابنا بلسانة وابنا تولمانة فحفظ ذلك من قرله وشهد عليه ومات ربيعةفأخذ سميد بنالعاصي أولئك الرهط فسجنهم وقدم مروان أميرا على المدينة قال: فاختصموا اليه فسألهم البينة على كلام ربيعة وتسمية الرهط الذين سمى فجاؤا بالبينة على ذلك فأحلف عبدالله بن سباع •وابنه محمد ا. وعطاء بن يعقوب فى قريب من

والنوجي رحه الله: فالمأثور من ذلك عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه لم يقد بالقسامة الا أنه لايصح لأنه مرسل انما هو عن عبيد الله بن عمر بن حفص وعن الحسن، وفي طريق الحسن عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، وعن عمر رضى الله عنه أنه لم يقد بالقسامة وهو مرسل لايصح كاذ كرنا ، وروى عنه أيضا أنه طلب البينة منأوليــا. المقتولـفان لم بجدوها حاف المدعى عليهم ولاشيء عليهم فان نكلوا حلف المدعونواستحقوا الدية ، وهذا مرسل عنه لأنه عن القاسم بنعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر ولم يولدوالدالقاسم الابعدموت عمر ،وروى عنه أيضا البينة على المدءين والاحلف المدعى عليهم وبروا فقط الا أنه مرســل وروى عنه فى قتيل وجد بين حيين أو قريتين أن يذرع الى أيهما هو أقرب فالذى هو أقرب اليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك، ومثل هذا عز المغيرة ابن شعبة الا أنه مرسل لأنه عن عمر .والمغيرة من طربق الشعبي ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل الشعبي ، وفي خبر المغيرة أشعث وهو ضعيف وروى عنه أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى لهاخمسين يمينا ثم قضي لها بالدية وهذا مرسل لأنه عنابي الزنادعنه . وعن ابن المسيب عنه ، وأما عثمان رضى الله عنه فأنه روى عنه في قتيل وجد في دارةرمفا ُقروابقتلهو انهجاءهم ليسرقهم أن يحلف أوليا. المقتول ولهم القرد فان نـكلرا حلف أهل الدار وغرموا الدية إلا أنه لايصح لأنه مرسل لانه من طريق الزهري ان عثبان ولم پولد الزهري الا بعد

مو ته \_ أعنى بعد موت عثمان \_ ، وأما على رضى الله عنه اذاو جد القتيل بين قريتين قاس مابينهما وجعله على أقربهما وان وجد بفلاة من الأرض فديته على بيت المال وانه أحاف المدعى عايه الدم وتسعة وأربدين معه الا أنه لايصح لأنهعن أبيجعفر ولم يولد أبو جعفر إلا بعـد موت على ببضعة عشر عاما ، ومن طريق أخرى فيهــا الحارث الأعور وهو كذاب، والحجاج بن ارطاة وهو هالك، وأما ابن عباس فجاء عنه أنه قضى بالأيمان على المدعى عليهم في القسامة وأن لايقاد بها وان لايطل دم مسلم الا أنه لايصح لأن احدى الطرية بن عن مطيع و هو مجهول ، والأخرى عن ابراهم بن أبي محى وهو هالك ، وأما ابن الزبير فصح عنه من أجل اسناد أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى القود بها في قتيل وجد وانه رأى الحـكم للمدعين بالايمان وأنه رأى أن يقاد بها من الجماعة للواحد روى ذلك عنه أو ثق الناس سعيد بن المسيب وقد شاهد تلك القصة كلها . وعبد الله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير ، وأما معاوية فروى عنه تبدية أولياء المدعى عليهم بالايمان في القسامة فان نـكاوا حلف المدعون على واحدفقط وأقيدوا بهلاعلى أكثر فان نكلوا حلف المدعى عليهم بانفسهم خمدين عينا تردد الايمان عليهم وحمله اياهم للتحليف منالمدينة الى كةوهذأفي غاية الصحة لانه رواهعنه سعيد بنالمسيب وقد شهدالامر ، وروى عنه أيضا الهبد اللدهين بالايمان وأقادبهاووافقه علىذلكأزيدمن ألف من الصحابة رضى الله عنهم الاأن هذا لايصح لأزفى الطربق عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف ، و أما عبد الله بن عمر و فأنه روى عنه ان كل دعوى فان المدعى عليه يبدأ بالهين إلافي الدم فان المصاب اذا ادعى ان فلا ناقتله فا ولياؤه مبدؤن إلاان هذا لا يصح لا ته من طريق ان سمعان و هو مذكور بالكذب هالك ، وروى عن الجماعة الا ولى ان لا قود بالقسامة الاأنه لا يصح لا نه مرسل عن الحسن ، وفي الطريق عبدالسلام بن حرب وهوضعيف ، وروى أن الا مركان قد عاقبل معاوية الاتر دد الإيمان وانه ان نقص من الخسين و احد بطلت القسامة وهو صحيح رو السعيد بن المسيب وقد أدرك أيام عثمان.وعلى رضى الله عنهما فهذا كل ماروى عن الصحابة رضى الله عنهم كله مختلف فيه غيرمتفق وكله لايصح الاماروي عن ابن الزبير . ومعاوية وعن ابطال القسامة اذا لم يتم الخسون فهو صحيح .

﴿ وَأَمَا التَّابِعُونَ ﴾ رحمهم الله فأما الحسن فصح عنه أن لايقاد بالقسامة لكن يحلف المدعى عليهم بالله مافعلنا ويبرون فأن نكلوا حلف المدعى عليهم بالله مافعلنا ويبرون فأن نكلوا حلف المدعى عليهم مم أغرمهم الدية القتيل يوجد، وأما عمر بن عبد العزيز فجاء عنه يبدأ المدعى عليهم مم أغرمهم الدية

مع أيمانهم وهذاءنه صحيح وانه رجع الى هذاالقول وصحعنه أنه أقاد بالقسامة صحة لامغمز فيها وانه بدأ المدعين بالأيمان في القسامة وردد الأيمان، وصح عنه أنه رجع عن القسامة جملة وترك الحكم بها، وصح عنه مثل حكم عمر بن الخطاب في اغرامه نصف الدية في نكول المدعين و نكول المدعى عليهم عن الايمان معا ، وأما شريح فصح عنه تردد الايمان وان القتيل اذا وجـد في دار قوم فادعى أهله على غير تلك الدار فقد بطلت القسامة ولا شي. لهم على احد الاببينة ، وأما ابراهيم النخعي فصح عنه أبطال القود بالقسامة لكن يبدأ بالمدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينا ثم يغرمون الدية مع ذلك ورأى ترديد الايمان ، وأما الشعبي فروى عنه في القتيل يوجــدبين قريتين أنه على أقربهما اليه وفيه الدية وان وجد بدنه في دار قوم فعليهم دمه ران وجــد رأسه في دار قوم فلا شيء فيه لادية و لا غيرها الا أنه لايصح عنه لانه عن من لم يسم أو عنصاعداليشكرى ولانعرفه . وأما سعيدبن المسيب فصح عنه أن القسامة على المدعى عليهم ، وروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بها ولو علم أن الناس يجترؤن عليها لم يقض بها ، وهذا كلام سوء قد أعاذ الله تعالى سعيد ابن المسيب عنـه ، ورواية عن يونس بن يرسف وهو مجهول ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه وما ينطق عن الهرى ان هو الا وحي يوحي ، ولقد علم الله تعالى اذ أوحى اليه بأن يحكم فى القسامة بما حكم به من الحق ان الناس سيجترء رن على الكفر وعلى الدما. فكيف على الأيمانوما كان ربك نسياً ، وأما قتادة فصح عنه أن الفسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها وأما سالم فصح عنه انكار القسامة جملة وان من حلف فيها يستحق ان ينكل وان لاتقبـل له شهادة ، وأما أبو قلابة فصح عنه انكار القسامة جملة . وأما الزهرى فصح عنه أن القسامة اذا لم تتم الخسون في عددالمدعين بطلت ولاتردد الأيمان فيهاوأن ترديدها محدث. وأما عروة بن الزبير . وأبو بكر بن عمرو بن حزم . وابان بن عثمان فانه روى عنهم المادعي المصاب على انسان انه قتله أو على جماعة فان أولياء المدعى يبدؤن فيحلفون خمسين يمينًا على وأحد وتردد عليهم الايمان أن لم يتموا خم مين بمينًا فأذا حانموا دفع اليهم الواحدفيقتلوه وجلد الآخرون مانة مائة وسجنوا سنة عوان عبد الملك بن مروان أول من قضى بان لايقتل في القسامة الا واحد و كان من قبله يقتلون فيها الرهط بالواحد ، وهذا كله خبر واحد ساقط لايصح لانه انفرد بروايته عبـد الرحمن بن أبي الزناد . وابن سممان معا وهما ساقطان ، وأما أبو الزناد فروى عنــهانه يبدأ في القسامة من له بعض بينة أو شبهة صح ذلك عنمه وأما ربيعة فصح عنه أس شهادة اليهودوالنصارى والمجوس أو الصبيان أو المرأة يؤخذ بها فى القتل ويبدأ معما أولياء المقتول، وكذلك دعوى المصاب دون بينة أصلا بالغاكان أو غير بالغ هكذا روى عنه ابن وهب فيبدأ أولياؤه فيحلفون خمسين يمينا وتردد عليهم الأيمان ان لم يتموا خمسين ويستحقون القود وفان نكلوا حلف أولياء الممدعى عليمه خمسين يمينا ترددوا أيضا عليهم ويبرون ويبدأ المدعى عليه فلا قود ولا دية ، فارنكلوا وجب لأولياء المقتول القود على من ادعوا عليه دون يمين ...

﴿ وأما مروان ﴾ فروى عنه اذا ادعى الجريح على قوم فان أوليا. ه يبدؤن فيحلفون خمسين يمينا و تكرر عليهم الأيمان ثم يدفع اليهم كل من ادعوا عليهوان كانواجماعة فيقتلون ان شاءوا ولم يصح هذا لآنه من رواية ابن سمعان .

وأما السالفون من علماء أهل المدينة جملة فانه روى عنهم ان من ادعى ـ وهو مصاب ـ ان فلانا قتله فان أولياء يبدءون في القسامة فان لم يدع على أحـ د برىء المدعى عليهم 
المدعى عليهم الأولياء مع دعوى المصاب كان لهم القود فان عفوا عن الدم وأرادوا الدية قضى لهم بذلك وجلد المعفو عنهم مائة مائة وحبسوا سنةوان عفا الأولياء عرب القود وعن الدية ولا ضرب على المعفو عنهم ولا سجن ، فان نكلوا حاف المدعى عليه مع أوليائه خمسين يمينا فان نكلوا غرم المدعى عليه الدية في ماله خاصة، وان القسامة تكون مع شهادة الصييان أو النساء أواليهودأوالنصارى كا قلنا في دعوى القتيل سواء سواء ولافرق .وان الأيمان تردد في ذلك أن لم يتموا خمسين فان كان دعوى قتل عمد لم يجزان يحلف في ذلك أقل من ثلاثة وان كانت دعوى قتل خطأ حلف في ذلك واحد ان لم يوجد غيره خمسين يمينا وأخذ الدية ويحلف في دعوى الحفا الامن في دعوى الحفا الامن في دعوى الحفا الامن في دعوى الحفا الامن ورواية ان سمعان وهو موصوف بالكذب 
المدين هذا لايصح لانه من رواية ان سمعان وهو موصوف بالكذب المدين عليه المدين عليه المدين عليه المدين عنه المدين المدين المدين المدين المدين عليه المدين المينان والمينان والمدين المدين المدي

فَالِلُ يُومِحُكُمُ رَحْمُهُ الله : فهذا كل مأحضرنا ذكره أنه روى عن أحد من التابعين في ذلك وقد ذكر ناهم ــوهم مختلفون ــ كاترى غير متفقين ه وأما المتأخرون فنذكر أيضا ان شاء الله تعالى من أقوالهم ما يسر الله تعالى ه فاما سفيان الثورى فانه صح عنه أنه قال : أن وجد القنيل فى قوم فالبينة على أولياء القنيل فان أتوابها قضى لهم بالقود والاحلف المدعى عليهم خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك = وقال معمر : من ضرب فجرح فعاش صميتا ثم مات فالقسامة تكون حينتذ فيحلف المدعون لمات

من ضربه أياه ، فان حلفوا خمسين بميناكذلك استحقوا الدية وأن نكلوا حلف من المدعى عليهم خمسون مامات من ضربه اياه ويغر مون الدية مع ذلك في الجرح خاصة لافى النفس فان نكل الفريقان جميعا غرم المدعى عليهم نصف الدية ذهبالى ماروى عن عمر " وقال معمر : قلت لعبيد الله بن عمر : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال: لاقلت : فأبو بكر قال : لاقلت فعمر قال : لاقلت : فكيف تجترءون عليها فسكت ، قالمعمر : فقلت ذلك لما لك فقال . لا تضع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحيل لو ابتلى بها أقاد بها ، وقال عثمان البتى فيمنادعي عليهم بقتيل وجد فيهم فالبينة على المدعين ويقضي لهم فان لم يكن لهم بينة حلف خسون رجلا من المدعى عليهم وبرءوا ولا غرامة في ذلك ولا دية ولا قود، وقال أبو حنيفة .وأصحابه: لانكرن القسامة بدعوى المصاب أصلا ولا قود فى ذلك ولا دية لكن ان وجـد قتيل فى محلة وبه أثر وادعى الولى على أهــل المحلة انهم قتلوه وادعرا على واحد بعينه منهم فان كانت لهم بينة عدل قضي لهم بها وان لم تكن لهم بينة حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا من أهل الخطة لامن السكان ولامن الذين أنتقل اليهم ملك الخطمة بالشراء لكن على الذين كانوا مالكين لها في الأصل يختارهم الولى فان نقص منهم ردت عليهم الأيمان فاذا حلفوا غرموا الدية مع ذلك فان نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو يحلفوا ، وقال مالك: لاتكون القسامة الابأن يقول المصاب:فلان قتلني عمدا فاذا قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق حلف خمسون من أوليائه قياما في المسجد الجامع مستقبلين القبلة لقد قتله فلان عمدا فاذا حلفوا فان حلفوا على واحـد فلهم القود منــه ، وأن حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود الامن وأحد ، ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة فان شهد شاهد واحد عدل بأن فلانا قتل فلانا كانت القسامة أيضاكما ذكرناء ركذلك ان شهد لوثمن نساء أو غير عدول فان لم يكو نوا خمسين ردت عليهم الآيمان حتى يتم خمسينو لا يحلف فىالقسامة أقل من اثنين فان كان القائل فلان قتلني غير بالغ فلا قسامة في ذلك ولا قودو لاغرامة قال : فان نكل جميع أولياء الفتيل حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فان لم يبلغوا خمسين ردت الأيمان عليهم فان لم يوجد الا المدعى عليه وحده حلف خمسين يمينا وبرىء فان نكل أحد بمن له العفو من الأولياء بطلت القسامة ووجبت الأيمان على المدعى عليهم ولا قسامة في قتيل وجد في دار قوم ولاغرامة ولا في دعوي عبد ان فلانا قتمله ، وفي دعوى المريض أن فلانا قتلني خطأ روايتان ، احداهما أن في ذلك القسامة والأخرى لاقسامة فى ذلك ولا فى كافر ، وقال الشافعى: لاقسامة فى دعوى انسان ان فلاما قتلنى أصلا سواء قال عمدا أو خطأولاغرامة فى ذلك وانما القسامة فى قتيل وجد بين دور قوم كالهم عدو للمفتول فادعى أولياؤه عليهم فان أولياء القتيل يبدؤن فيحاف منهم خسون رجلايمينا يمينا انهم قتلوه عمدا أو خطأ فان نقص عددهم ردت الايمان فان لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحقت الدية على سكان تلك الدور ولا يستحق بالقسامة قود أصلا وان شهد واحد عدل أو جماعة متواترة غمير عدول أن فلانا قتل فلانا فتجب القسامة كما ذكرنا والدية أو وجد قتيل فى دار قتيل فى زحام فالقسامة ايضا والدية كما ذكرناءوقال أصحابنا: ان وجد قتيل فى دار قرم اعداء له وادعى أولياؤه على واحد منهم حلف خمسون منهم واستحقوا القود

أو الدية ولاقسامة الا في مسلم حر ه

وَالْ الله مُحِدٌّ رحمه الله : فهذه أقوال الفقهاء المتأخرين قد ذكرنا منهامايسر الله تعالى وَنَذَكُرُ الآن الاخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القسامة مجموعة كلها في مكان واحد مستقصاة ليلوح الحق بهـا من الخطأ ولتكون شاهدة لمن أصاب مافها بانه وفق للصواب بمن الله تعالىوشاهدة لمرب خالف مافها بانه يسر للخطا ٌ مجتهدا ان كان بمن سلف وعاصيا ان كان مقلدا وقامت الحجة عليه وآنمـا جمعنا ما ذكرنا من أفوال الصحابة رضي الله عنهم ومن أقوال النابعين رحمهم الله ومن أقوال الفقهاء بعدهم، ثم أتينا بالأحاديث الصحاح مايسرالله تعالى منها الواردة في ذلك لأن أحكام القسامة متداخلة في كل ذلك،وقد روينا من طريق البخارى نا أبو نعم الفضل بن دكين باسعيد بن عبيد عن بشير بن يسارزعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقواً الى خيير فتفرقوا فيها ووجد احدهم قتيلا وقالوا للذين وجد فيهم : قتلتم صاحبنما قالوا: ماقتلنا ولاعلمنا قاتلا فالطلقوا الى النبي ﷺ فقالوا: يار سولالله الطلفناالي خيبر فوجد نا أحدنا قتيلا فقال: الكبر الكبر فقالُ لهم: تأثون بالبينة على من قتبله قالوا: مالنابينة قال: فتجلفون خسين يمينا فتستحقون صاحبكم أوقاتلكم قالوا: كيف تحلف ولم نشهد؟ قال : فتبريكم يهود بخمسين يميناقالوا : وكيف نقبل أيمان قوم كفار قالوا: لا نرضى بايمان اليهود فكره رسول الله والله أن يبطل دمه فو داه بما تة من ابل الصدقة \* و من طريق مسلم ناقتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يحي هو ابن سعيد الإنصاري عن بشير بن يسار عن سـهل بن أبي حثمة قال يحيى : وحسبته قال وعن رافع بن

خديج أنهما قالا:خرح عبد الله بن سهل بن زيد .ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى اذا كانا بخيير تفرقا في بعض ماهنالك تم اذا محيصة بحد عبد الله بن سهل قتيلا فدفئة مم أقبل الى رسول الله عليه هو وحويصة بن مسعود . وعبد الرحن بنسهلوكات أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتـكلم قبل صاحبيه فقال رسول الله واللَّهِ عَلَيْكُمَّ : كبر الكبر في السن فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآلَه وسلم مقتل عبد الله بن سهل نقال لهم : أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟قالوا : كيف نحلف ولم نشهد؟قال : فتبريكم يهود بخمسين يمينا قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار ﴿فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليــــــ وآله وسلم أعطاه عقله \* ومن طريق مسلم ناعبد الله بن عمر القواريري ناحماد بن زيد نايحي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهلبن أبي حثمة.ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود.وعبد الله بن سهل الطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فانهموا اليهود فجاء اخوة عبد الرحنوابن عمه حويصة. ومحيصة الى عَلَيْتُهُ فتكلم عبد الرحمن فيأمر أخيه \_ وهوأصغر القوم \_ فقال رسول الله والتعلق كر الكبر أو قال: ليبدأ الاكبر فتكلما في أمرصاحبهم فقال رسول الله عليه المنافقة : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف قال : فتبريكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا:يارسول الله وكيف نقبل ايمــان قوم كفار قال : فؤداه رسول الله عَلَيْكُمْ مَن قبله قال سهل : فدخلت مريدا لهم فركضتني ناقة من تلك الابل ركضة برجلها قال حماد : هذا أو نحوه ﴿ قال أبو محمد رحمه الله : فشك يخي في رواية الليث هل ذكر بشير بن يسار . ورافع بن خديج مع سهل ابن أبي خثمة أو لم يذكر ولم يشك في رواية حاد بن زيد عنــه في أن رافعا روى عنه هذا الخبر بشير ركلا الرجلين ثقة حافظ وحمادأحفظ من الليث،والروايتان معا صحیحتان، فصح أن یحی شك مرة هل ذكر بشیر رافعا مع سهل أم لاو قطع یحی مرة في أن بشيراً ذكر رآفعاً مع سهل ولم يشك فهي زيادة من حماد وزيادة العدل مقبولة \* ومن طريق مسلم نااسحق بن منصوو نا بشير بن عمر قال : سمعت مالك ابن أنس 🛚 وناه أيضا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب ناأحمد ابن عمرو بن السرح : ومحمد بن مسلمة قال أحمد : تامحمد بن وهب وقال محمدنا أبن القاسم ثم اتفق ابن وهب. وابن القاسم. وبشير بن عمر ظهم يقول: نا مالك ابن أنس ناأبو ليلي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة الىخىبرمن جهدأصالهمافأتي محيصة فاخبرأنعــــبدالله بن سهل قــــد قتل وظرح في عين أوفى فقير فأتى بهودفقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: والله ماقتلناه ثمم أقبلحتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو واخوه حويصة وهو اكبرمنه وعبدالرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهوالذي كان بخيبر فقال رسول الله بيتطابقه لمحيصة: كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ﷺ : اما أن يدوا صاحبكم واماأن يؤذنوا بحرب فكتب رسول اللهاليهم فرذلك فكتبوا اناوالله ماقتلناه فقال رسول الله ﷺ اتحلفون و تستحقون دم صاحبكم؟قالوا : لاقال فتحلف لكم يهود قالوا:ليسوا مسلمين فوداه رسول الله عليه من عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائة ناقة حتى دخلت عليهم الدار ،قال سهل: فلقد ركضني منها ناقة حمراء . ومن طريق سفيان بن عيينة نايحيي بن سغيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : وجد عبد الله بن سهل قتيلافجاء أخوه.وحويصة:ومحيصة وهماعما عبد الله بن سهل الى رسول الله مَرَاقِيِّ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله مِرْالِيِّهِ :الكبر الكبر قالوا : بارسول أنه آناو جدناعبد الله بنسهل قتيلا في قليب ـ يعني من قلب خيبر قال الني عليه الصلاة والسلام: من تتهموز؟ قالوا نتهم يهو دقال: فتقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتلته قالوا:وكيف نقسم على مالم نر؟قال فتبريكم اليهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه قالوا وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون فوداه رسول الله عرايية من عنده ، ومن طريق مسلم ناابو الطاهر ناابن وهب أخبر بي يونس عن ابنشهاب قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن.وسلمان بن يسار مولى ميمونة زوج الني عليه السلام عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الانصار أن رسول الله عَلِيَّةٍ أَقَرَ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، ومن طريق أحمد بن شعيب اما محمد بنهاشم البعلبكي ناالوليد بن مسلم ناالأوزاعي عن ابن شهابعن أبي سلمة بنعبد الرحمن بن عوف ، وسلمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان القسامة كانت في الجاهلية فا قرها رسول الله مِ اللهِ على ما كانت عليه وقضى بها بين أناس من الأنصار فى قتيل ادعوه على يهود خيير ، قال أبو محمد هي أصلا "

٢١٤٩ - مَسْنَا رُكْ - هل بجب الحسكم بالقسامة أم لا؟ قال أبو محمد

رحمه الله : فذكر نا قول ابن عباس . وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فنظرنافها يمكن أن يحتج به فوجدنا من طريق مسلم نا أبو الطاهر ناابن وهب عن ابنجريج عن ابن أبي مليـكة عن ابن عباس ان النبي الله عليه قال : لو يعطي النــاس بدعواهم لادعى ناس دما. رجال وأموالهم والمكن اليميزعلي المدعى عليه ، وقوله مثالَّة : « ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، وقوله عليه السلام للمدعى : « بينتك أو يمينه ليس لك الا ذلك ، قالو إ : فقد سوى الله تعالى على لسان تبيه عليه الصلاة والسلام بين تحريم الدماء والاموال وبين الدعوى في الدماء والاموال وأبطل كل ذلك ولم يجعله الا بالبينة أو اليمين على المدعى عليه فوجب أن يكون الحـكم في كل ذلك سواء لايفترق في شي. أصلا لافي من يحلف ولافي عدد يمين ولافي اسقاط الغرامة الا بالبينةولا مزيد ، وهذا كله حق الا أنهم تركوا مالا بجوز تركه ممافرض الله تعالى على الناس اضافته الى ماذ كروا وهو ان الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل الينا من الله تعالى هو الذي حكم بالقسامة و فرق بين حكمها وبين سائر الدما. والأموالالمدعاة ولا يحل أخذشيء منأحكامهوتركسائرهااذ كلها منعندالله تعالى وكلهاحق وفرضالوقوف عنده والعمل به وليس بعض أحكامه عليه السلام أولى بالطاعةمن بعض ومنخالف هذا فقد دخل تحت المعصية وتحتقر له تعالى : ﴿ أَفْتُوْمُنُونَ بِبَعْضُ الْكُتَابُو تَكْفُرُونَ ببعض ) ولافرق بين من ترك حديث بينتك أو يمينه لحديث القسامة و بين من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديث \* فان قالوا : الدماء حدود ولايمين في الحدودقيل لهم : ماهي من الحدود لأن الحدود ليست موكولة الى اختيار أحد ان شا. أقامها وأن شاء عطلها بل هي و اجبة لله تعالى وحده لاخيار فيها لاحــد ولا حكم ، وأما الدماء فهي موكولة الى اختيار الولى ان شاء استقاد وان شاء عفا فبطل أن تكون من الحدود ، وصح انها من حةوق الناس وفسد قول من فرق بينهما وبين حقوق الناس من الأموال وغيرها لاحيث فرق الله تعالى ورسوله عليه السلام بين الدماء والحقوق وغيرها وليس ذلك الاحيث القسامة فقط، وأما منجعل اليمين في دعوى الدم خمسين يمينا ولا بد ولاأقل فلا حجة لهم الا أنهم قاسوا كل دعوى في الدم على القسامة والقياس كله باطل لأنهم لم يحكموا للدعوى المجردة في الدم بحكم القسامة في غير هــذا الموضع لأن المالكبين والشافعيين يرون في القسامة تبدية المــدعين ولا يرون تبديتهم في دعوى الدم المجردة والحنيفيون يرون ايجاب الغرامة مع الايمــان في القسامة ولا يرون ذلك في دعوى الدم المجردة فصح أنهم قد تركوا قياس

دعوى الدم المجردة على القسامة في شيء سرب أحكامها الآفي عدد الإيمان فقط ، فظهر بذلك باطل قو لهم، والقول عند ناهو ماقلناه من أنالينة في الدعاوى كلهادماء كانت اوغيرها سواء عوالهين في ذلك سواء يمين واحدة فقط على من ادعى عليه الافي الزنا والقسامة ففي الزنا اربعة من الشهود فصاعدا لاأقل للنص الوارد في ذلك ويبقى كل مأعدا في ذلك خاصة وفي القسامة خسون يمينا لاأقل للنص الوارد في ذلك ويبقى كل مأعدا ذلك على عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «بينتك أو يمينه ليس لك الاذلك» وعلى قوله من الله على عموم قول رسول الله صلى الادعى قوم دماه رجال وأمو الهم ولكر اليمين على من ادعى عليه فلا يخرج من هذا الاما اخرجه النص " ثم نظر با في قول من قال: ان من ادعى عليه فلا يخرج من هذا الاما اخرجه النص " ثم نظر با في قول من قال: ان عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال ناابراهيم بن محمد الدينورى نامجد ابن أحمد بن الجهم المسميل بن اسحق ناابن أبي اويس ناأخي عن سليان بن بلال عن صالح بن كيسان المنبري ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز دعاه فقال له ؟ اعندك في هذه القسامة : فقلت المنت من أمر الجاهلية فأقرها وسول الله عيم الله الدماء وجعلها سترة لدمائهم ولكن من سنتها وما بلغنا فيها أن القتيل اذا تكملم برى، أهله وأن لم يتكلم حلف المدعى عليهم وذلك فعل عمر بن الخطاب وأن ذلك الذي أدركنا الناس عليه ه

فَالْ الموحية : أن أهل هذه المقالة اكثروا واتوا عاينسي آخره اوله حتى يغتر الجاهل فيظن أنهم اتوابشيء وهم لم يأتوابشيء اصلاوهذا سندفا سدلا به مرسل وفي اسناده ابو بكر بن ابي أو بس وقد خرج عنه البخاري الاان الموصلي الحافظ الاسدى ذكران يوسف بن محمد اخبره ان ابن ابي أو يسكان يضع الحديث وهذه عظيمة الاأن الارسال يكفي في هذا الحبر ولوصح مسندالم يكن لهم فيه متعلق لا به ليس فيه عن النبي والسلام قضى بالقسامة فيا يدعيه المقتول وانمافية انها كانت من أمر الجاهلية فاقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما للدماء ونحن لا ننكر هذا فاذا لم يكن عن النبي عليه السلام فلا حجة فيه، وأن المالكيين مخالفون لهذا الحكم ولا يرون فيه قسامة اصلا النالم فلا حجة فيه، وأن المالكيين مخالفون لهذا الحكم ولا يرون فيه قسامة اصلا ابن يحيى بن عبد اله نا أبو معمر البصرى نا عبد الوارث نا فطر أبو الهيثم ناابو ابن يحيى بن عبد اله نا أبو معمر البصري نا عبد الوارث نا فطر أبو الهيثم ناابو يزيد المدنى عن عكرمة عن ابن عباس قال: أول القسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجرة رجل من قريش من فخذا خرى فانطلق معه في ابلة فمن وجل من بني هاشم استأجرة رجل من قريش من فخذا خرى فانطلق معه في ابلة فمن وجل من بني هاشم استأجرة رجل من قريش من فخذا خرى فانطلق معه في ابلة فمن وجل من بني هاشم استأجرة رجل من قريش من فخذا خرى فانطلق معه في ابلة فمن وجل من بني هاشم استأجرة رجل من قريش من فخذا خرى فانطيق معه في المه فمن المه في المه في

رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه . فقالأغثى بعقال أشديه عروة جوالقي لاتنفر الابل فأعطاه عقالا يشد به جوالقه فلما نزلوا عقلت الابل الا بعيراواحدا فقال الذي استأجره : ماشأن هذا البعير لم يعقل من بينالابل؟ قال : ليس له عقال قال فا ين عقاله ؟ قال مربى رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لاتنفر الابل فأعطيته عقاله فحذفه بعصيكان فيه أجله فمر بهرجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم ؟قال : ماأشهد وربماأشهدقال : هل انت عنى مبلغ رسالة من الدهر قال: فعم قال اذا شهدت الموسم فناديا آل قريش فاذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم فاذا أجابوك فسل عن أبي طالب فا خبره ان فلا ناقتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استاءجره أتاه أبو طالبفقال . مافعل صاحبنا ؟قال مرض فاحسنت القيام عليه ثم مات فوليت دفنه فقال : أجل ذلك منكِ فحث حينا ثم أن الرجل اليمانى الذي كان أوصى اليه أن يبلغ عنه وانى الموسم فقال: يا آل قريش فقالوا: هذه قريش قال يا بني هاشم قالوا: هذه بنو هاشم قال: أين ابو طالب ؟ قالوا: هذا أبرطالبقال أمرني فلان أن أبلغك رسالته أن فلانا قتله في عقال فا ناه أبوط الب فقال: اخترمنا احدى ثلاث أن شئت أن تودى مائة من الابل فانك قتلت صاحبنا خطا وان شدَّت حلف خمسون من قرمك انك لم تقتله فان أبيت قتلناك به فا "تي قومه فذ كر ذلك لهم فقالوا : نحلف فاتنه الرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: باا با طالب أحب أن تجيزا بني هذا برجل من الخسين ولا نصبر يمينه حيث تصبر الايمان ففعل فاناه رجل منهم فقال: يا أبا عالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الابل يصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عني ولاتصبر يمني حيث تصبر الايمان ففيلهما وجاء تممانية وأربعون رجلا حلفوا قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ماحاً. الحول ومن الثَّانية وأربعين عين تطرف ه قَالُ يُومِي رحم الله : فاضافوا الى هذا الخبر الحديث الذي قد ذكر نامقبل هذا باوراق في بأب الإحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وســلم في القسامة وهو أن الفسامة كانت في الجاهلية فاقرها رسول الله والما على ما كانت عليه في الجاهلية وقضي بها بين ناس من الأنصار في قنيل ادعره على بودخي بروهذا لاحجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن صفة القسامة الني حكم بها رسول الله عليها بين ناس من الانصار في قنيل ادعوه على يهود قد ذكرناها وانما هي في قنيل وجد لافي مصاب ادعى أن فلانا قتله فهذا حجة عليهم ﴿ وأما حديث ابن عباس هذافهو كله عليهم لالهم، وائن كان ذلك الخبر حجة فلقد خالفوه في ثلاثة مواضع ومافيه لهم حجة أصلا في شي. لأن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين وانما أتى بهرجلواحد وهم لايرون القسامة في مثل هذاران أباطالب بدأ المدعى عليهم بالأيمان وهم لا يقولون بهذا وان أباطالب أقر أن ذلك القرشي قتل الهاشمي خطأ ثم قال: لهفان أبيت من الدية أو من أن يحلف خمسون من قومك قتلناك بهوهم لايرون القودفي قتل الخطأ فمن العجب اجتجاجهم بخبرهم أول مخالف له ، وأما نحن فلا ننـكر أن تكونالقسامة كانت في الجاهلية في القتيل يوجد فا ورها رسول الله ﷺ على ذلك بلهذا حقعندنالصحة الخبر بذلك وبالله تعالى التوفيق . وذكروا أيضا ــوهومن غامض اختراعهم ــقول الله تعالى بعد أمره بني اسرائيل بذبيحالبقرة : ( واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ) وذكر وامع هدده الآية مأناه أحمد بن عمر بن أنس العذري عن عبد الله بن الحسين بن عقال الزبيرى نا ابراهيم بن محمد الدينوري نامحمد بن الجهم ناأبو بكر الوزان ناعلى بن عبد الله - هو ابن المديني - نايحي من سعيد القطان ناربيعة بن كلثوم ناأبي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال : أنَّ أهل مدينة من بني اسر أثيل وجدو اشيخاقتيلافي أصل مدينتهم فاقبل أهل مدينة أخرى فقالوا : قتلتم صاحبناوابن أخ لهشاب يبكي ويقول: قتلتم عمى فاتوا موسى عليه السلام فاوحى الله تعالى اليه أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذ كُر حديث البقرة بطوله قال : فاقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها الى قبر الشيخ وهو بين المدينتين وابن أخيه قائم عند قبره يبكى فذبحوها فضرب ببضعة من لحمها القبر فقام الشيخ ينفض رأسه ويقول:قتلني ابن أخي طال عليــه عمري وأراد أكل مالي ومات . وبه الى ابن الجهم نامحمد بن سلمة نا يزيد بن هارون ناهشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان في بني اسرائيل عقم لايولدله وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارئه فقتله ثم احتمله ليلا حتىأتي به حي آخرين فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم فاتوا موسى عليه السلام فقال: ان الله يا مرلم أن تذبحوا بقرة فذكر حديث البقرة فذبحوها فضر بوه ببعضها فقام فقالوا : من قتلك؟ فقال : هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط ابن أخيه منماله شيئار لم يورث قاتل بعد ، وبه الى ابن الجهم ناالوزان نا على بن عبد الله ناسفيان بن سوقة قال : سمعت عكرمة يقول : كان لبني اسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لـكل سبط باب فوجدوا قنيلا قتل علىباب فجروه الىباب آخر فنداعو اقتله وتدارى الشيطان فتحاكموا

إلى موسى عليه السلام فقال: ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذبحو ها فضربوه بفخذها فقال قتلنى فلان وكان رجلاله مال كثير وكان أبن أخيه قتله و في حديث البقر ة زيادة اقتصرتها قَالَ يُومِحِين : رحمه الله : وكل ما احتجوا به من هذا فايهام وتمويه على المفترين ، أما الآية فحق وليس فيهاشيء بما في هذه الاخبار البتة وانما فيها ان الله تعالىأمر بني أسرائيل بذبح بقرة صفرا. فاقع لونها تسر الناظرين مسلمة لاشية فيها غير ذلول تثير الأرض ولاتسقى الحرث لافارض ولابكر عران بين ذلك، وانهم كانوا قتلوا قتيلا فتدارءوا فيه فأمرهم الله تعالى أن يضربوه ببعضها اذ ذبحوها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ، وليسرفي الآية اكثر من هذا لاأنالمفتول ادعى على احد ولاانه قتل به ولاأنه كانت فيه قسامة فكل ماأخبر الله تعالى به فهو حقو كل ماأقحموه بارائهم في الآية فهو باطل فبطل أن يكون لهم في الآية متعلق أصلا ، ثم نظرنا في الاخبار التي ذ لرنا فرجدناها ظها مرسلة لاحجة في شيء منها الاالذي صدرنا به فهو موقوف على ابن عباس، ولاحجة في احددون رسول الله ﷺ فيطل أن يكون لهم في شيءمنها متعلق ، ثم لوصحت الأخبار المذكورة عن رسول الله ﷺ لكانت كلم الاحجة لهم فيم الوجوه، أولها أن ذلك حكم كان في بني اسرائيل ولايلز منا ماكان فيهم فقد كان فيهم السبت. وتحريم الشحوم وغير ذلك ولايلزمنا الاماأمرنا به نبينا عليه السلام قال الله تعالى: ( لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فنضلت على الانبياء بست \_ فذكر فيها \_ أن من كان قبله أنما كان يبعث الى قومه خاصة و بعث هو عليه السلام الى الاحر والاسود» فصح يقينا أن موسى عليه السلام وسائر الانبيا. قبل محمد عليه السلام لم يبعثوا الينا فبيقين ندرى أن شرائع من لم يبعث الينا ليست لازمة لنا وأنما يلزمنا الاقرار بنبوتهم فقط • وثانيها انهلا يختلف اثنان مرالمسلمين في أنه لايلزمنا في شيء من دعوى الدماء ذبح بقرة • وصح بطلان احتجاجهم بتلك الاخبار اذ ليس فيها أن يسمع من المقتول بعد أن تذبح بقرة ويضرب بها . وثالثها أن تلك الاخبار فيها معجزة ني واحالة الطبيعة من احياء ميت فهم يريدون أن نصدق حيا قد حرم الله تعالى علينًا تصديقه على غير نفسه عكمنا منه الكذب من اجل أن صدق بنو اسرائيل ميتا احياه الله تعالى بعد موته ، وهذا ضد القياس بلاشك وضد مافي هذه الاخبار بلاشك ؛ والأمر بيننا وبينهم في هذه المسألة قريب فليرونا مقتولاردالله تعالى روحه اليه بحضرة نبي اوبغير حضرته ويخبرنا بالئبيء ونحن حينئذ نصدقه واما أن نصدق حياً يدعى على غيره فهو ابطل الباطل بعيدً م فذكرهم لهذه الآية وهذه الإخبار قبيح ( م ١١ - - ١١ الحلي)

لوتورع عنهم لكان اسلم ونسأل الله تعالى العافية 🔳

وذكروا مارويناهمن طريق مسلم نايحيى بن حبيب الحارثي . ومحمد بن المثنى قال يحي ناخالد بن الحارث وقال ابن المثني نامحمد بن جعفر ◘ ثم اتفق خالد . ومحمد كلاهما عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح (١) لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى الني صالى الله عليه وآله وسالم وبها رمق فقال لها : اقتلك فلان ؟ عأشارت برأسها ان لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت: فعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله عليه بين حجرين، قال أبو محمد رحمه الله: وهذا لا حجة لهم فيه لأن هذا خبر رويناه بالسند المذكور إلى مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن ابن قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها مم ألقاها فى قليبورضخ رأسها بالحجارة أبي عروبة . وأبان بن يزيد العطار كلاهما عن قتادة عن أنس ، فانقالوا :ان شعبة زاد ذكر دعوى المقتولة في هذه القصة وزيادة العدل مقبولة قلنا :صدقتم ، وقد زادهمام ابن يحيى عن قنادة عن انس في هذا الخبر زيادة لا يحل تركها كما رويناً من طريق مسلم ناهداب بنخالد ناهام عن قتادة عن أنسانجارية وجد رأسها قدرض بين حجرين فسألوها منصنع هذا بك ? فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فا وما ت برأسها فا خذ اليهودي فاقر فامر به رسولالله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ، فصحأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهرديالاباقراره لابدعويالمقتولة ، ووجه ا خروهو أنه لوصح لهم مالا يصح أبدا من أنه عليه السلام انما قتله بدعواها لكانهذا الخبر حجة عليهم ولكانوا مخالفين له لآنه ليس فيهذكر قسامة أصلا ، وهم لايقتلون بدعوى المقتولة ألبتة الاحتى يحلف إنبان فصاعدا من الأولياء خمسين يمينا ولا بدءوأيضا فهم لايرونالقسامة بدعوى من لم يبلغ ، والاظهر في هذا الخبر أنها كانت لم تبلغ لانه ذكر جارية ذات أوضاح وهذه الصفة عند العرب الذين بلغتهم تكلم أنس ابمــا يوقعونها على الصبية لا على المرأة البالغ ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر بكل وجه ولاح خلافهم فىذلك فوجب القول به ولايحل لأحد المدول عنه ، واعترض المالـكيون ومن لابرى القسامة في هذا بان قالوا . والقتيل قديقتل ثم محمله قاتله فيلقيه على باب أنسان أوفى دار قوم فجوابنا وبالله تعالى التوفيق ارهذا ممكن ولكن لايعترضعلي

<sup>(</sup>١) الاوضاع على من الدراهم الصحاح

حكم الله تعالى. وحكم رشوله عليهالسلام با نه يمكن أمركذاو بيقين يدرى كل مسلم أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد ويكذب الحالف ويكذب المدعى أن فلانا قتله هذا أمر لايقدر أحد على دفعه فينبغي علىهذا القولالذي رد وابه حكمرسول الله عليه وخالفوه أن لا يقتلواأحداً بشهادة شاهدين فقد يكذبان وليس القود بالشاهدين اجماعاً فيتعلق به لأن الحسن يقول: لايقبل في القود الاأربعة • ثم نرجع إلى مسا لتنا فنقول وبالله تعـــالى التوفيق: أنه لا يحل لمسلم يدرى أن وعدالله حق أن يعترض على ماحكم بهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بان يقول: لا يجوز هذا الحكم لأنه قد يمكن أن يرميه قاتله على باب غيره ونعم هذا ممكن أثرى لو أم نارسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل أهل مدينة باسرها أو بقتل أمهاتناو آبائناو أنفسنا كما أمرموسي عليه السلام قومه بقتل أنفسهم اذ أخبر الله تعالى بذلك في قوله: (فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيرا كم عند بارتكم) أكان يكون في الاسلام نصيب لم يعند عن ذلك ان هذا لمظيم جدا، والعجب كله ان ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم حكم ظاهر معلق في دم رجل من بني حارثه من الأنصار علي مو دخير و بينهما من المسافة ستة وتسعون ميلا مائة ميل غير أربعة أميال تترددفىذلك الرسلو تختلف الكتب ويقع في ذلك التوعد بالحرب في صح عنه عليه السلام انه قال : «اما أن يدوا صاحبكم أويؤذنوا بحرب، فهذا أمر لايشكذو حس سليم من مؤمن أو كافر في أنه لم تخف هذه القصة ولا هذا الحملم على أحمد من المسلمين بالمدينة ولا عن البهود ولا اسلام يرمنذ في غير المدينة إلا من كان مهاجرا بالحبية أومستضعفا بمكة لأن ذلك كان قبل فتح خير لأن في الحديث الثابت الذي أوردناه قبل من طريق سلمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان خيبر كانت يومئذصلحاولم تكن قط صلحاً بعد فتحها عنوة بل كانو اذمة تجرى عليهم الصغار لا يسمون صلحاو لا يمكنون من أن يأذنوا بحرب، فصح يقينا أن ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجماع من جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم وآخرهم بيقين لامجال الشك فيه عَالَ لِهِ مُحِيرٌ رحمه الله : فإن قال قائل : فإ تقولون في قتيل يوجد وفيه رمق فيحمل فيموت في مكان آخر أو في الطريق أو يموت أثر وجودهم له وفيه حيــاة؟ فجوابنا أنه لاقسامة في هذا وانما فيه التداعي فقط يكلم أولياؤه البينة سواءادعي هو على أحداًولم يدع ، فان جاءرا بالبينة قضى لهم بما شهدت به بينتهم وان لم يأتو ا بالبينة حلف المدعى عليهم بمينا واحدة انكان واحدا فان كانوا أكثر من واحد

حلفوا كلهم يمينا يميناولابدويجرون علىذلك أبدأ. وبرهاننا على ذلك هو أن الأصل المطرد في كل دعوى في الاسلام من دم أو مال أو غير ذلك من الحقوق و لانجاش شيئًا هو أن البينة على المدعى والزين على من ادعى عليه كما أمر رسول الله ﷺ اذ يقول: «لو أعطىالنــاسبدعواهم لادعي قوم دماء رجال وأموالهم ولـكن اليمين على المدعى عليه» ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : • بينتك أويمينه • وهذان عامان،ولايصح لاحد أن يخرج عنهما شيئا الا ماأخرجه نص أو اجماع ولا نص الا في القتيل يوجد فقط فمتي وجده حيا أحد من الناس فلا قسامة فيه البتة و مالله تعالى التوفيق \* فان وجد لاأثر فيه فقد قلنا:ان رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم أنما حكم في مقتول و ليس كل ميت مقتولًا ، فإن تيقنا أنه قتل بأثر وجدفيه مر. ضرب أو شدخ أو خنق أو ذبح أو طعن أو جرح أو كسر أو سم فهو مقتول والقسامة فيهوان تيقنا انهميت حتف أنفه لاأثر فيه البتة فلا قسامة لانه أيست هي الحال التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وا آله وسلم بالقسامةوان أشكل أمره فأمكن أن يكون ميتا حتف أنفه . وأمكن أن يكون مقتولًا غمه بشيء وضعه على فيــه فقطع نفسه فمات فالقسامة فيه 🛚 فان قيل : لم قلنم هذاو الآصل ان من مات غير مقتول فلاقسامة فيه قلنا وبالله تعالى التوفيق : ان المقتول أيضا عكن أن يكون قتل نفسه أو قتله سبع فلما كان امكان ماذكر نا لا يمنع من القسامة لا مكان أن يكون قد قتله من ادعى عليه أنه قنله ووجبت القسامة لامكان أن يكون قنله من ادعىعليهأنهقتلمفليس هذا قياسا فلا تكن غافلا متعسفا اننا قد قسنا احدهما على الآخر ومعاذ اللهمر. ذلك لـكنه باب واحد لله انما هو من وجد ميتا و ادعى أولياؤه على قوم انهم قتلوه أو على واحد انه قتله و كان قتلهم له الذي ادعى أو لياؤه عليهم ممكنا فهذه هي القصة التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها بالقسامة ففرض علينــا أن نحكم فيها (١) بالقسامة اذاأمكن أن يكون من ادعى أولياؤه حقاوا نما يبطل الحكم بالقسامة اذ أيقنا أن الذي يدعونه باطل يقين لاشك فيه .

قَالُ بُومِحِيرٌ رحمه الله: فسواء وجد القتيل في دار أعداء كفار أو أعداء مؤمنين أو أصدقاء كفار أو أصدقا، مؤمنين او في دار اخيه او ابنه او حيث ماوجد فالقسامة في ذلك وهو قول ابن الزبير. ومعاوية بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يصح خلافه ما عن احد من الصحابة لأنهما حكما بالقسامة في اسماعيل بن هبار وجدمقتو لا

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ ففرض علينا الحسكم فيها

بالمدینة و ادعی قوم قتله علی ثلاثة من قبائل شتی مفترقة الدور ولم یو جدالمقتول بین اظهرهم و هم زهری . وتیمی : ولیثی کنابی ، و مهذا نقول و بالله تمالی التوفیق =

قَالِ لَهُ وَحَمَّرٌ رَحْمَهُ الله : وسوا، وجد المقتول في مسجد او في داره نفسه او في المسجد الجامع او في السوق او بالفلاة او في سفينة او في نهر بجرى فيه الماءاو في بحر او على عنق انسان أو في سقف او في شجرة او في غار او على دابة واقفة أو سائرة كل ذلك سواء مما قلنا، ومتى ادعى اولياؤه في كل ذلك على احد فالقسامة في ذلك خاحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالله تعالى التوفيق =

وأما قولهم: أنوجد بين قريتين فاله يذرع ما بينهما فالى أيهما كان أقرب حلفوا وغرموا مع قولهم: انوجد فى قرية حلفوا وودوا ، فان تعلقوا فى ذلك بما ناه يوسف النعبد الله التمرى نا عبد الله بن محمد بن يوسف الآزدى نايوسف بن أحمد نا أبو حعفر العقيلى نامحد بن اسماعيل ناسماعيل ابن أبان الوراق نا أبو اسرائيل الملائي ناعطية هو العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: «وجد قتيل بين قريتين فا مر الني عليه السلام فقيس الى أيهما أقرب فوجدا قرب الى أحدا ما بشبر فكا فى انظر الى شبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضمن النبى عليه السلام من كانت أقرب اليه و

ومن طريق عبدالرزاق عنائن جريج عن هشام بن عروة عن أيه قال . كانت أم عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد \_ هو ابن الصامت \_ فقال الجلاس فى غزوة تبوك :أن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحير فسمعها عويمر فقال . والله انى لاشىء انام أرفعها إلى النبى عليه الصلاة والسلام ان ينزل القرآن فيه وإن الحلط بخطبته ولنعم الآب مولى فاخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم فسكتوا فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الجلاس فعرفه وهم يترحلون فلم يتحرك احد كذلك كانوايفه لون لا يتحركون اذا نزل الوحى فرفع عن النبى عليه السلام فقال : (يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الدكفر) الى قوله (فان يتوبوا يك خيرا لهم) فقال الجلاس: استتب الى دبى فانى أتوب إلى الله وأشهدله بصدق (وما نقموا الاأن اغناهم الله ورسوله) قال عروة : كان مولى الجلاس قتل في بنى عمرو بن عوف فأبى بنو عمرو بن عوف ان يعقلوه فلما قدم النبى عليه السلام جعل عقله على عمرو بن عوف قالى عروة : فا زال عمير منها فلما قدم النبى عليه السلام جعل عقله على عمرو بن عوف قال عروة : فا زال عمير منها وضاح ناموسى بن معاوية ناركيع بالمحمد بن عبد الله بن فصر ناقاسم بن اصبغ نامحمد بن عبد الله الشعيبى عن مكورل أن قنيلاو جد في هذيل فأنوا النبى صلى الله عليه وسلم فأخبر ره فدعا خسين منهم فأحلفهم كل رجل في هذيل فأنوا النبى صلى الله عليه وسلم فأخبر ره فدعا خسين منهم فأحلفهم كل رجل

عن نفسه بمينا بالله تعالى ماقتلنا ولا علمناقاتلا شمأغر. هم الدية م نامحمد بن سعيد بن نبات ناأحمد بنعون الله ناقاسم بنأصبغ نامحمد بنعبد السلام الخثني نامحمد بزبشار نامحمد ابن جعفر غندر ناشعبة عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهيم النخعي قال: انما كانت القسامة فيالجاهلية ذاوجدالقثيل بينظهرانيقوم أقسم منهم خمسون ماقتلنا ولا علمنا قائلافان عجزت الأعمان ردت عليهم ثم عقلوا ، وروينا مزطريق اسهاعيـل الترمذي السعيد بن عمرو أبو عثمان نااسهاعيل بن عياش عن الشعبي عن مكحول ناعمرو ابن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فجعل القسامة على خزاعة بالله ماقتلنا ولا نعلمقاتلا وحالف كل منهم عن نفسه وغرموا الدية ، قالوا: وقد ذكر ما هذا عن عر.وعلى قبل ، قال ابو محمد رحمه الله :وكل هذه الآقاويل فلا بجب الاشتغال بها على مانيين أن شاء الله تعالى . اما الحديث الذي صدر نابه فهالك لانه انفرديه عطية بن سعيد العوفر وهو ضميف جدا ضعفه هشيم . و ـ فيان الثورى. و یحی بن معین . و احمد بن حنبل ، و ماندری احدا و ثقه ، و ذکر عنه احمد بن حنبل أنه بلغه عنه أنه كان يأتي الكلى المكذاب فيأخذ عنه الاحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد و يحدث بها عن ابي سعيد فيوهم الناس أنه الخدري، وهذا من تلك الأحاديث والله أعلم فهو ساقط ، ثم هو أيضا من رواية الى اسرائيل الملائي هو اسمعيل بن أبي اسحق فهو بلية عن بلية ، والملائي هذا ضعيف جدا ، وليس في الذرع بين القريتين خبرغير هذا البتة لامسند ولا مرسل . وأما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت. وعمير بن سعد فانه مرسل عن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ لانه أنما فيه أن مولى الجلاس قتلفى بني عمرو بن عوف وأن رسول الله الله الله الماجر جعل عقله على بني عمر و بن عوف وليس في هذا انه وجدمقتو لافيهم و لاانه عليه السلام أوجب فيه قامة وهذا خلاف قولهم وأنما فيه آنه قتل فيهم فقاتله منهم واذا كان قاتله منهم فالمقل عليهم فهذه صفة قتل الخطأو به نقول ، فبطل تمويههم بهذا الخبرو بالله تعالى التوفيق هوأما حديث عمرو بن أبي خزاعة فهو مجمول ومرسل فبطل ه وأماماذكروه عن عمر بن الخطاب .وعلى ن الى طالب فقدقدمنا انهعن على لابصم البتة لانهعن ابي جعفر عنه فهو منقطع وعن الحارث الاعور وقد وصفه الشعى بالكذب وفيه أيضا الحجاج بن ارطاة ، وأما الرواية عن عمر فقد بينا أنها لاتصح، ومانعلم في القرآن ولا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم ولا في الاجماع ولا في القياس أن يحلف مدعى عليه ويغرم والقوم أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا الدعوى فى الدم على الدعوى فى المال وغير ذلك ولـكن لا السنة أصابوا ولا القياس أحسنوا

• ٢١٥ - مَسَمَّا ُلِيُّ - وأما القسامة في العبد يوجد مقتولا فإن الناس اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة. وحمد بن الحمسن : القسامة في العبديوجدقتيلا كما هي في الحر وعليهم قيمته في ثلاث سنين لايبلغ بها دية حر ؛ وروىعن أبي يوسف لاقسامة فيه ولا غرامة وهو هدر ، وهو قول مالك. وأصحابه. وابن شبرمة، وقال الأوزاعي: لاقسامة فيهولكن يغرمون ثمنهوقال: زفر. والشافعي فيه القسامة والقيمة إلا أن زفر قال: يقسمون ويغرمون قيمته ، وقال الشافعي: يحلف العبدويغرم القوم قيمته ۽ قال أبو محمد : وقولنا فيه أن القسامة فيه كالحر سواء سواء في كل حكم من أحكامه ، فلما اختلفواوجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا من قال: لاقسامة في العبد يقولون: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انماحكم بالقسامة في حر لا في عبد فلا بجرز أن محكم بها الاحيث حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسَلَّم وقال بعضهم : العبد مال كالبهيمة ولاقسامة في البهيمة ولا في سائر الأموال، ومانعلم لهم حجة غير هذه فلما نظرنا فىذلك وجدناهاتين الحجتين لامتعلق لهم فيهماه ﴿ أَمَا فُولُم ﴾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالفسامة إلا في حر أمد قلنا: في هذا ما كفي ولم يقل عليه السلام: أنى أما جكمت بهذا لأنه كان حرا فنقول عليه مالم يقل ونخبر عن مراده بمالم يخبر عليه السلام، نفسه، وهذا تكون وتخرص بالباطل وهذا لايحل أصلاء والعبد قنيل ففيه القسامة كما حكم رسول الله صلى اللهعليه وسلم ولامزيد = وأما قول من قال: انالعبد مال فلا قسامة فيه كما لاقسامة في البهيمة فقول فاسد لأنهقياس والقياس كله باطل فالعبدران كان مالا فأرادواأن بجعلوالهحكم الأموال والبائم من أجل أنه مال فأن الحر ايضاحيوان كمان البهيمة حيوان فينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسًا على بطلائها في سائر الحيوان، وأيضًا فلاخلاف في أنالاثم عند الله عز وجل في قتل العبد كالاثم في قتل الحر لامهما جميعاً نفس محرمةوداخلان تحت قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم ) وليس كدلك قاتـل البهيمة، وجب على اصولهم أن نحكم للعبد اذا وجد مقتولا بمــــــثل الحـكم في الحر أذا وجـــد مقتولًا لا بمثـــل الحكم في البهيمة لاسما في قول الحنيفيين الموجبين للقود بين الحر والعبد في العمد فهذه تسوية بينهما صحيحة وكذلك في قول المالكيين والشافعيين الموجبين للكفارة فيقتل العبدخطأ كايوجبونها فيقتل الحرخطأ

بخلاف قتل البهيمة خطأ فبطل كل ما شغبوا به وصح أن القسامة وأجبة فيالعبدكما هي فيالحرمن طريق حكم رسول الله صلىالله عليه وسلم لامنطريق القياس ۽ وأما قول من الزم قيمة العبد من وجدبين أظهرهم دون قسامة فقول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولااجماع ولاقياس ولانظر وهو أكل مال بالباطل واغرامةوم لم يثبت قبلهم حق قال الله تعالى : (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولاقسامة في بهيمة وجدت مقتولة ولا فيشي. وجد من الأموال مفسودا لأن البهيمة لاتسمى قتيلا في اللغة ولافي الشريعة وأنما حكم رسول اللهصليالله عليه وسلم بالقسامة في القتيل فلايحل تعدى حكمهومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي ، والأموال محرمة الابنص أواجماع فالواجب فى البهيمة توجد مقتولة اوتتلف وفى الأموال كلها ماأوجبه الله تعالى على لسانرسوله عليه السلام اذيقول وينتكأو بمينه ليساك الاذلك ،، فالواجب في ذلك ان ادعى صاحب البهيمة توجد مقتولة أوصاحب المال اتلاف ماله على أحدان يكلفه البينة فان اتى بهاقضى له بها وأن لم يأت بها حلف المدعى عليه و لا بدء لاضمان في ذلك الاببينة او اقر اروهذا حكم كل دعوى في دم او مال أوغير ذلك حاشالقتيل يوجد ففيه القسامة كماخص رسولالله صلى الله عليه وسلمه واختلف الناس فىالذمى يوجدقتيلا فقالت طائفة لاقسامة فيه ورأى أبو حنيفة فيه القسامة ، قال أبو محمد رحمه الله : والقول فيه كما قلنا فيالعبد لأنرسولالله صلى الله عليه وآله وسلم وان كان انما حكم بالفسامة في مسلم ادعى على بهود خيير فلم يقل عليه الصلاةوالسلام: انما حكمت بها لانه مسلم ادعى على يهودى فلا يجوزان يقول عليه الصلاة والسلام مالم يقله لكنه عليه السلام حكم بها في قتيل وجد ولم يخص عليه السلام حالًا من حال والذمي قنيل فالقسامة فيه واجبة اذا ادعاها أوليازه على ذمي أوذميين لأنه ان ادعوها على مسلم فحتى لو صح ماادعوه بالبينة فلا قود فيه ولا دية ولكن ان أزادوا أن يقسموا ويوديه الامامنذلك لهم لما ذكرنا، وقداتفقالقائلون بالقسامة على أن رسول الله صلى الله عليه واآله وسلم وإن نان حكم بها في مسلم ادعي على يهود فان الحكم بها واجب في مسلم ادعى على مسلمين ، وهذه غير الحال التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم ادعى بالقسامة على أصولهم و لافرق بين الحكمبها في مسلم على مسلمين وبين الحكم بهافي ذمي على ذميين أوعلى مسلمين لعموم حكمه عليه السلام وانه لم يخص عليه السلام صفة من صفة وبالله تعالى التوفيق. ٢١٥١ مَـمُـا ُكُرُ : فيهن بحلف بالقسامة \* قال أبو محمد رحمه الله: اتفق القائلون بالقسامة على أن يحلف فيها الرجال الاحرار البالغون العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين له ، واختلفوا فماورا. ذلك في وجوه، منها هل محلف من لا يرث من العصبة أم لا . وهل بحلف العبد في جملتهم أم لا . وهل تحلف المرأة فيهم أم لا . وهل يحلف المولى من فرق أم لا . وهل يحلف المولى الاسفل فيهم أم لا . وهل يحلف الحليف أم لا ? فوجب لما تنازعواما أوجبه الله تمالي علينا عندالتنازع اذيقول تعالى: ( فَانَ تَنْـَازَءَتُمْ فَى شيء فردوه الى أنَّه والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في حديث القسامة الذي لا يصح عنه غيره كما قد تقصيناه قبل ﴿ تَحْلَفُونَ وتستحقون و يحلف خمسون منكم ، فخاطب الني عليه الصلاة والسلام بني حارثة عصبة المقتول ، ويبقين يدري كل ذي معرفة أن ورثة عبد الله بنسهل رضي الله عنه لم يكونوا خمسينوما كان له وارثالاأخوه عبد الرحمن وحده وكان المخاطب بالتحليف ابني عمه محيصة . وحويصةوهماغير وارثينله فصح أنالعصبة يحلفون وان لم يكونوا وارثين وصح ازمن نشطاليمين منهم كان ذلك له سواء كان بذلك أقرب الى المقتول أو أبعد منه لانرسولالله ﷺ خاطب ابني العم كما خاطب الاخ خطابا مستويا لم يقدم أحدا منهم ، وكذلك لم يدخل في التحليف الاالبطن الذي يعرف المقتول بالانتساب اليه لأن رسولالله عَالِيُّهُ لَمْ يَخَاطِبُ بِذَلْكَ الْآبِنَي حَارِثَةَ الذِي كَانَ الْمُقْتُولُ مَعْرُوفًا بِالنَّسِبِ فَيْهُم ولم يخاطب بذلك سائر بطون الانصار كبني عبد الاشهل وبني ظفر وبني زعوراوهم أخوة بنى حارثة فلا بجوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله علياته

قَالَ لُوحِمَّ رَحْمُهُ الله : فأن كأن فى العصبة عبدصريح النسب فيهم الا أن أباه تزوج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فأنه يحلف معهم أن شاء لأنه منهم ولم يخص عليه السلام أذ قال خمسون منكم حراً من عبد أذا كان منهم كاكان عمار بن فهيرة أزديا صريحا عنه من طينته عنس ولحقه الرق لبني مخزوم وكما كان عامر بن فهيرة أزديا صريحا فلحقه الرق لأن أباه تزوج فهيرة أمة أبي بكر رضى الله عنه وكما كان المقداد بن عمرو بهرانيا قحسا ولحقه الرق من قبل أمه وبالله تعالى التوفيق =

وأما المرأة نقد ذكرنا قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه احلف امرأة فى القسامة وهى طالبة فحلفت وقضى لها بالدية على مولى لها، وقال المتأخرون: لاتحلف المرأة أصلا، واحتجوا بانه اتما يحلف من تلزمه له النصرة وهذا باطل، ويد بباطل لان النصرة واجبة على كل مسلم بما روينا من طريق البخارى نامسدد نامعتمر بن سلمان عن

حميد عن أنس قال قال رسول الله عَلِيَّةٍ : أنصر أخاك ظالمًا كان أو مظلو. ا قالوا : يارسولالله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصر مظالما?قال: تأخذفوق يديه، ي وروينا من طريق مسلم الحدين عبد الله بن يونس ناز هيرهو ابن معاوية نا أشعث ـــ هو ابن أبي الشعثاء \_ ني معاوية بن سويد بن مقرزقال: دخلنا على البراء بزعازب فسمعته يقول: وأمر نارسول الله عَمَالِتُهُ بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وأبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم واجابةالداعي • وأفشا. السلام ، فقد أفتر ضالله تعالى نصر اخواننا قال الله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ) نعم وأصر أهل الذمة فرض قال الله تمالى: ﴿ وَانْ اسْتَنْصُرُ وَ لَمْ فَى الَّذِينَ فَعَلَيْكُمُ النَّصْر الاعلى قوم بينــكم وبينهم ميثاق) فقد صح انه ليس أحد أولى بالنصرة من غيره من أهل الاسلام فوجب أن تحلف المرأة ال شاءت، وقول رسول الله عالية : ويحلف خسون منكم » وهذالفظ يعم النساء والرجال ، وأنما ذ كرنا حكم عمر لثلايدعوا لنا الاجماع فاما الصبيان والجانين فغير مخاطبين أصلا بشي. منالدين قال السياني: ﴿ رَفَّعَ القلم عن ثلاث فذكر الصبي والمجنون مع انه اجماع أن لايحلفا في القسامة متيقن لاشك فيه ه وأما المولى من فوق والمولى من أسفل والحليف فان قرما قالوا:قدصح أذرسول الله عَلَيْ قال : «مولى القوم منهم ــ ومولى القوم من أنفسهم» وأثبت الحلف في الجاهلية قالوا : ونحن نعلم يقينا انه قد كان لبني حارثة موال من أسفل وحلفاء لاشك في ذلك ولا مرية فوجب أن يحلفوا معهم 🛮

 فى كتاب العاقلة ولاخلاف فى أنه لايحلف مسع اخواله فنحن نقول : ان ابن أخت القوم منهم حق لأنه متولد من امرأة هى منهم بحق الولادة والحليف والمولى أيضا منهم لانهمامن جملتهم ، وليس فى هذا القول منه عليه السلام مايوجب أن يحكم للولى والحليف بكل حكم وجب القوم ، وقد صح اجماع أهل الحق على أن الخلافة لايستحقها مولى قريش ولاحليفهم ولا ابن أخت القوم وان كان منهم والقسامة فى العمدو الخطأ سوا . فياذ كرنا فيمن يحلف فيها ولافرق =

٢١٥٢ - مسئ ك - ٤ يحلف في القسامة ؟ اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لايحلف الاخمسون فان نقص من هـذا العدد واحـد فا كثر بطل حكم القسامة وعاد الأمرالي التداعي، وقال آخرون: ان نقص واحد فصاعدار ددت الأيمان علمهم حتى يبلغوا اثنين فان كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد ، وأما في الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين ، وهو قول روى عن علماء أهل المدينة المتقدمين منهم \* وقال آخرون: محلف خمسون فان نقص من عددهم واحد فصاعدار دت الأيمان عليهم حتى يرجعوا الىواحد فازلم يكن المقتول الاولىواحد بطلت القسامة وعادالحكم الى التداعي ، وهذا قول مالك ، وقال آخرون : تردد الأيمان وان لم يكن الاواحد فانه بحلف خمسين بمينا وحده وهو قول الشافعي وهكذا قالوا في أبمان المدعى عليهم انهاتر ددعليهم وازلم يبقالاواحدو بحبرال كسرعلهم فلمااختلفواوجب أن ننظر فوجدنا من قال بترديد الأيمان من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ان في كتاب لعمر بن عبد العزيز ، ان الني علي قضى في الأيمان أن يحلف الأوليا. فإن لم يكن عدد عصبته تبلغ خمسين رددت الايمــان عليهم بالغا مابلغوا، ومن طريق ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:قضى رسول الله ﷺ بخمسين يمينا ثم يحق دم المقتول اذا حلف عليه ثم يقتل قاتله أو تؤخذ ديته ويحلف عليه أولياؤه من كانوا قليلا أو كثيراً فمن ترك منهم اليمين ثبت على من بقي عن يحلف فان نكارا كلهم حلف المدعى عليهم خمسين بمينا ماقتلناه ثم بطل دمه وان نـكلوا كلهم عقله المدعى عليهم ولايطل دم مسلم اذا ادعى الا محمسين عينا ٥

وَالُ بُوهِمِرِ رحمه الله: هذا لاشي. لأنهما مرسلان والمرسل لاتقوم به حجة أما حديث عمر بن عبد العزيز ففيه أن يحلف الأولياء وهذا لايقول به الحنيفيون فأن تعلق به المالكيون: هو أيضاحجة عليكم لأنه ليس

فيه أن لايحلف الااثنان، وأيضا فليس هو بأولى من المرسل الذى بعده من طريق ابن وهب وهو مخالف لقول جميعهم لأن فيه ان نسكل الفريقان عقله المدعى عليهم ولايقول به مالسكى . ولاشافعى، وفيه القود بالقسامة ، ولايقول به حنيفى . ولاشافعى، وفيه ترديد الأيمان جملة دون تخصيص أن يكونا اثنين كما يقول مالك م

وَ اللَّهِ مُحِرٌّ رحمه الله: وأيضا فان القائلين بترديد الآيمان في القسامة قد اختلفو ا في الترديد فرويَّنا عن عمر أنه ردد الأيمان عليهم الأول فالأول معناه كانهم كانوا أربعين فحلفوا أربعين يمينا فبقيت عشرة أيمان فحلف العشرة الذين حلفواأولا نقط ، وروى غيرذلك . وانهاتر دد على الاثنين فالاثنين لها روينامر . ل طريقانن وهب قال قال ابن سه عان : سمعت من أدركت من علمائنا يقولون في القسامة تكون في الخطا على الوارث فان لم يكن للمقتول خطا الاو ارثو احد حلف خمسين بمينام رددة ثم يدفع اليه الدية ، فان كانو البنين أو أخو س ليس له وارث غير هما فطاع أحدهما بالقسامة وأبي الآخر فعلى الذي طاع بالقسامة خمسة وعشرون مرددة عليه ثم يدفع اليه نصف الدية وليسر للا آخر شيء فانكان الورثة ثلاثة رهط كانت القسامة عليهم أثلاثا فان لم تتفق الأيمان عليهمجعل الفضل على الاثنين فالاثنين وانالقسامة على الورثة بقدر الميراث وقد ذكرنا بالاسناد المتصل عن سعيد بزالمسيب . والزهرى أن ترديد الأيمان في القسامة لايجوز وأنه أمر حدث لم يكن قبل . وأنأول من رددالاً يمــان معاوية في القسامة وقد جاء في هذا خبر مرسل لو وجدوا مثله لطاروا به فصح أن لاقسامة الا بخمسين يحلفون أن فلانا قتل صاحبنا عمدا أو خطأ كيف ماءلمو امن ذلك فان نقص منهم واحد فصاعدا بطلت القسامة وعاد الامرالي حكمالتداعي ويحلفون في مجلس الحاكم وهم قعود حيث كانت وجوههم بالله تعالى فقط لايكلفون زيادة على اسم الله تعالى لقول الني عليهالسلام: «من كانحالما فليحلف بالله أو ليصمت، ولا فرق بين زيادة الذي لااله الاهو وزيادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبروكل هذا حكم لم يا ت به عن الله تعالى أص ولا عن رسول الله عليه ولا عن أحمد من الصحابة رضى الله عنهم . ولا أوجبه قياس . ولانظر، وكذلك لا يكلفون الوقوف عند اليمين ولاصروف وجوههم الى القبلةولا ينزعوا أرديتهمأو طيالستهم، و كل هذه أحكام لم يائت بها نص قرآن. ولا سنة لاصحيحة. ولا سقيمة. ولا قول صاحب. ولا أجماع. ولا قياس. ولانظر ه فأن قالوا: هو تهييب لير تدع الكاذب قيل له: وهو تشهير وأن أردتم التهييب فاصعدوه المنار أو ارفعوه على المنار أوشدوا وسطه بحبل وجردوه فيسراويل، وكل هذا لامعني له ولا معني لأن يحلف في الجامع إلا أن كان مجلس الحاكم فيه أو لم يكن فيه على المحلف كلفة حركة لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله ﷺ ولا أحد من الصحابة بل أنما جا.ذلك عن عمر بن الخطاب. ومعاوية أن عمر جلب المدعى عليهم في القسامة من اليمن إلى مكة ومن السكوفة الي مكة ليحلفوا فيها ، وعن معاوية ثابت أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو بين الركن والمقام ، والمالكيون . والحنيفيون . والشافعيون مخالفون لهما رضي الله عنهما في ذلك وهم الآن يحتجون علينا بهما في الترديد الذي قد خالفوهما أيضافيه نفسه وبالله تعالى التوفيق ، ونجمع ههنا حكم القسامة إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق : إذا وجد قتيل في دار قوم أو في صحراء أو في مسجد أو في سوق أو في داره . أو حيث وجد فادعى أولياؤه على واحد أوعلى جماعة من أهل تلك الدار أو من غيرهم وأمكن أن يكون ما قالوه وادعوه حقاولم يتيقن كذبهم في ذلك فانهم يحلفون خمسين بالغا عاقلا من رجل أو امرأة من عصبة المقتول لا نبالي ورثة أو غير ورثة بالله تعالى أن فلانا قتله أو أن فلانا وفلانا وفلانا اشتركوا في قتله ؛ ثم لهم القود أو ألدية أو المفاداة فان أبوا أن يحلفوا وقالوا : لاندري من قتله بعينه حلف من أهل تلك المحلة خمسون كذلك أو من أمل تلك القبيلة يقول كل حالف منهم: بالله ماقلت ولا يكلف أكثر ويبرون فان نـكلوا أجبروا كلهم علىاليمينأحبوا أم كرهواحتي يحلف خمسون منهم كما قلنا ، ولا يجوز أن يكلفوا أن يقولوا : ولا علمنا قاتلا لأن علم المرء عن قتل فلانا انما هي شمادة فان أداها أدى ماعليه ، فان قبل قبل فذلك وأن لم يقبل فلا حرج عليه ، ولا بجوز أن محلف أحد على شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف ، فإن نقص عصبة المقتول واحد فاكثر من خمسين أو وجدالقتيل وفيه حياة أو لم يرد الخسون أن يحلفوا ولا رضوا بأىمان المدعى عليهم فقد بطلت القسامة فاما في نقصان العدد من خمسين وفي وجود القتيل حيا فليس في هـذا الا حكم الدعوى ويحلف المدعى عليه واحدا كان أو أكثر بمينا واحدة فقط . فان نـكل أو نكلوا أجبروا على الايمان أحبوا أم كرهوا هوهكذا ان نقص عدد أهل المحلة المدعى عليهم فلا قسامة أصلا ، وكذلك ان لم يحقق أولياء المفتول دعواهم وعصبته فان الحـكم في ذلك واحد وهوان لابد أن يؤدي المقتول حراً كان أو عبداً من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الصدقات كما أمر الله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ نتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و لها قال الني عليه السلام : «من قتل له بعدمقالتي هذه قتيل فا همله بين خيرتين إما أن يقاد أو أن يعقل » وليس القتل الواقع بين الناس الا خطا أو عمداً فقط وفى كليهما الدية بحكم الله تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام ، وأيضافان الخطا يكون على عاقلة قاتل الخطأ من الغارمين وفى العمديكون القاتل إذا قبات منه الدية غارما من الغارمين فحظهم فى سهم الغارمين واجب أوفى كل مال موقوف لجميع مصالح أمور المسلمين فهذا حكم كل مقتول بلاشك حتى يثبت أنه قتل لاعمداً ولا خطا لكن بفعل بهيمة او من له حكم البهيمة من الجانين او الصبيان او انه قتل نفسه عمداً وبالله تعالى التوفيق ...

قال أبو محميد رحمه الله : وبقى في القسامة خبر نورده ان شاء الله تعالى لئلا يغتر به مغتر بحمل ضعفه أو يظن ظان انه أغفل ولم يذكر فيكون نقصا من حكم السنة فى القسامة ، وهو قا ناه عبد الله بن ربيع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناسحنون ناابن وهب قال : سممت ابر سمعان يقول: أخبرنى ابن شهاب عن عبد الله ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب الكمى أنه قال: بعث رسول الله عَلَيْتُهُ سرية فلقوا المشركين بأضم أو قريبا منه فهزم المشركون وغشى محملم بن جثامةً اللَّيْمي عامر بن الأضبط الأشجعي فلما لحقه قال عامر: أشهد أن لا إله إلا الله فلم ينته عنه اكلمته حتى قنله فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فأرسل إلى محلم فقال: أقتاته بعدار قال لاإله الاالله فقال: يارسول الله ان كان قالها فاتما تعوذ بهاو هو كافر فقال رسول الله عليه المالة على المالة ثقبت عزقلبه - يريدبذلك والله أعلم انما يعرب اللسان عن القلب ـ وأقبل عيينة بن بدر فى قومه حمية وغضبا لقيس فقال : يارسول الله قتل صاحبنا وهو مؤمن فأقدنا فقال رسول الله ﷺ: تحلفون بالله خمسين يمينا على خمسين رجل منكم ان كان صاحبكم قتل وهو مؤمن قدسمع أيمانه ففعلوا فلماحلفواقال رسول الله عَيَالِينَهُ :اعفوا عنه واقبلوا الدية فقال عبينة بن حصن انانستجي أن تسمع العرب انا أكلما ثمر. صاحبنا وواثبه الاقرع بن حابس التميمي في قومه غضبا وحمية لخندف فقال لعيينة ابن حصن: بماذا استطلتم دم هذا الرجل فقال:أقسم منا خمسون رجلا ان صاحبنـــا قتل وهو وقومن فقال الأقرع: فسألكم رسول الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ الدية فابيتم فاقسم بالله ليقبان من رسول الله على الذي دعا كم اليه اولاتين بمائة من بنى تميم فيقسمون بالله لقد قتل صاحبكم وهو كافر فقالوا عند ذلك : على رسلك بل نقبل مُأدعانا اليـه رسول الله مِمْ اللَّهِ فرجعوا الى رسول الله مِمْ اللَّهِ وقالوا: يارسول الله نقبل الذي دعوتنا اليه من الدية فدية أبيك عبد الله بن عبد الطلب فوداهرسول الله مَالِيَّةِ مَنَ الْابِلِ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدُرَ حَمَّهُ : فَهَذَا خَبُرُ لَا يُسْنَدُ ٱلبَّيَّةُ مَن طريق يعتد بهما وانفرد به ابن سمعان وهو مذكور بالكذب بذكر قسامة خمسين على انه قتل مسلما وهو أيضاً مرسلولوصح لقلنا به فاذلم يصح فلايجوز الاخذبهوبالله تعالى النوفيق ٣١٥٣ - مَسَالِكُ - في الدماء مشكل، قال أبو محمد رحمه الله : ناأحدين محمد بن الجسور ناأحمد بن الفضل بن بهرام الدينوري نامحمد بن جرير الطبري ني عبيد الله بنسعدبن ابراهم الزهري ناعمي هو يعقوب بن ابراهم بن سعد بنابراهم بن عبدالرحمن بنعوف \_ ناشعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعى عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن ابيه مطيع أخى بني عدى بن كعب وكان اسمه العاصى فسماه رسول الله عليانية مطيعاقال: سمعت رسول الله والمنائق بمكة يقول: لانغزى مكة بعدهذا العامأبداً ولايقتل رجل من قريش بعد هذاالعام صبرا أبدا = ناأحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل نامحمد بن جرير ني عبد الله بن محمد الزهرى نا سفيان بن عيينة عن زكريا \_ هو ابن أبي زائدة \_ عن الشعبي قال : قال الحارث ابن مالك بن البرصاء قال: وقال رسول الله مِلْكِيِّة : ما تغزى مكه بعد هذا العام أبدا » . نا أحمد بن محمد ناأحمد بن الفضل نامحمد بن جرير نافصر بن عبدالرحمن الأودى نامحمد ابن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال : وسمعت رسول الله عليه عليه يوم فتح مكة وهو يقول: لاتغزى مكة بعدها الى يوم القيامة،

قال على رحمه الله: الأول حديث صحيح والآخر ان صحيماع الشعبي من الحرث ابن مالك فهما صحيحان والحرث هذا هو الحارث بن قيس بن عون بن جار بن عبد مناف ابن كنانة بن شجع بن عامر بن لبث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
و

قال أبو محمد رحمه الله : ووج، هذه الاحاديث بين وهو أن رسول الله عملية الما أخبر بهذا عرب نفسه أنه لايغزو مكه بعدها أبدا وأنه لايقتل بعدها رجلاً من قريش صبراً أبداً وكانهذا كما قال عليه السلام في قتل بعدها قرشياً ه برهان هذا أنه عليه السلام قدأ نذر بغزو الكعبة وهو في روينا عن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا أبن أبي عدى عن عمان بن غياث عن أبي عهان النهدى عن أبي موسى الاشعرى فذكر الحديث عوفيه «أن رجلا استفتح فجلس رسول الله عن أبي موسى الاشعرى فذكر الحديث عوفيه «أن رجلا استفتح فجلس رسول الله عن أبي موسى الاشعرى فذكر الحديث عوفيه «أن رجلا استفتح فجلس رسول الله عن أبي موسى الاشعرى فذكر الحديث على بلوى تدكون قال : فذهبت فأذا عثمان بن عفان فقال : المهم صبراً والله المستعان عفان فقان فقتحت له وبشره بالجنة وقلت الذي قال فقال : المهم صبراً والله المستعان عفان فقان فقتحت له وبشرته بالجنة وقلت الذي قال فقال : المهم صبراً والله المستعان عفان فقان فقتحت له وبشرته بالجنة وقلت الذي قال فقال : المهم صبراً والله المستعان عفان فقان فقتحت له وبشرته بالجنة وقلت الذي قال فقال : المهم صبراً والله المستعان عفان فقان فقان فقان فقان المهم صبراً والله المستعان المهم ا

ومن طريق مسلمنا أبو بكر بنابي شيبة. وأبن الى عمر . وحرملة بن يحيى، قال أبو بكر ، وابن ابي عمر: ناسفيان بن عيينة عن زياد بن سعد، وقال حرملة: نا ابن وهب اخبرني يونس ـ هوابن يزيد ـ شم اتفق زياد . ويونس كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الى هريرة قال قال رسول الله عليه الله المعبدة والسويقتين من الحبشة، و قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن قوما من قريش سيقتلون صبر او لاخلاف بين أحد من الأمة ظها في أن قريشيا لوقتل لقتل ولو زنى وهو محصن لرجم حتى يموت وهكذا نقول فيه: لو ارتد أو حارب اوحد في الخر ثلاثًا ثم شرب الرابعة وكذلك قال الله تعالى : (ولا تقاتلوهم عندالمسجد الحرام حتى يقاتلو لم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم) ولاخلاف بين أحد من الامة في أن مكة اعزها الله وحرسها لوغاب عليها الكفار او المحاربون او البغاة فمنعوا فيها من اظهار الحق ان فرضا على الامة غزوهم لاغزو مكة فان انقادوا او خرجوا فذلك وان لم يمتنعوا ولاخرجوا انهم يخرجون منهافان الإجماعات وهذه النصوص وانذار النبي عليه السلام بهدم ذي السويقتين للكعبة ، وبالضرورة تدرى ان ذلك لابكون البتة الا بعد غزو منه ، وقد غزاها الحصين بن تمير.والحجاج بن يوسف وسلمان بن الحسن الجياني لعنهم الله اجمعين وألحدوافيها وهتكوا حرمة البيت،فن رام للكعبة بالمنجنيق وهو الفاسق الحجاج وقنــل داخــل المسجد الحرام أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. وقتل عبد الله بن صفوان بن امية رضى الله عنهما وهو متعلق باستار الكعبة ، ومن قالع للحجر الاسود، وسالب المسلمين المقتولين حولها وهو الكافر الملعون سلمان من الحسن القرمطي فكازهذا كله مبينا اخبار رسول الله عليه على عا اخبر في حديث مطبع بن الاسود . والحرث ابن البرصاء، وانه عليه السلام أنما أخبر بذلك عن نفسه فقط ، وهذا من اعلام نبوته عليه السلام أن أخبر بأنه لايغزوها الى يومالقيامة عوانه عليه السلام لايقتل ابدأرجلا من قريش صدرا . ف كان كذلك ، ولا يجوز ان يقتصر على بعض كلامه على المالية دون بعض ، فهذا تحكم فاسد بل تضم اقو اله عليه السلام كلها بعضها الى بعض فكلها حق ولا يجوزان بحمل قوله عليه السلام . • لاتغزى مكة بعد هذا العام الى يوم القيامة ولا يقتل قرشي صبرا بعد هـذا الوم على الامر لما ذكرنا من صحة الاجماع على وجوب قتل القرشي قودا او رجما في الزنا وهو محصن على وجوب غزو من لاذ مكة من أهل الحكفر والحرابة والبغي . ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ : انما منع بذلك من غزوها ظلما ومن قتل قرشى صبرا ظلما قلنا و بالله تعالى التوفيق: هذه أحكام لا يختلف فيها حكم مكة وغيرها ولا حكم قريش وغيرهم فلا يحل بلا خلاف أن تغزى بلد من البلاد ظلما ولا أن يقتل أحد من الآمة ظلما وكان يكون الحكلام حينئذ عاريا من الفائدة وهذا لا يجوز و بالله تعالى التوفيق •

طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فا صلحوا بينهما فان بغت احداها على الآخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الله ) الآية فكان قتال المسلمين فيا بينهم على وجهين قتال البغاة وقتال المحاربين فالبغاة قسمان لاثالث لها ، أما قسم خرجوا على تأويل فى الدين فاخطئوا فيه كالخرارج وماجرى بجراهم من سائر الأهواء المخافة للحق ، وأما قسم أرادوا لانفسهم دنيا فحرجوا على امام حق أو على من هوفى السيرة مثلهم ،فان تعدت هذه الطائفة الى اخافة الطريق أو الى أخذ مال من لقوا أوسفك الدماء هملا انتقل حكمهم الى حكم المحاربين وهم مالم يفعلوا ذلك فى حكم البغاة ، فالقسم الأول من أهل البغى ببين حكمهم ما ناهشام بن سعد الخير نا عبد الجبار بن احمد المقرىء نا الحسن بن المحسون ال

والم الله عنه وكانوا متأولين تأويلهم فيه وان أخطئوا الحق مأجورون أجرا واحدا لقصدهم الله عنه وكانوا متأولين تأويلهم فيه وان أخطئوا الحق مأجورون أجرا واحدا لقصده الخير ويكون من المتأولين قوم لا يعذرون ولا أجر لهم كما روينا من طريق البخارى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى نا الاعمش نا خيشمة نا سويد بن غفلة قال قال على: سمعت رسول الله والمنافئة يقول: وسيخرج قوم في آخر الزمان احداث الاسنان سفها الاحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما افيتموهم فاقنلوهم فان في قنلهم أجرا لمن قنلهم بوم القيامة وروينا من طريق مسلم نا محد بن المنافئة ونلهم أجرا لمن قنلهم بوم القيامة عن أبى سعيد الحدرى « أن رسول الله والمنافئة في أمنه يخرجون في فرقة من الناس سياهم التحالق هم شرا لحلق اومن شرا لحلق تقتلهم في أمنه يخرجون في فرقة من الناس سياهم التحالق هم شرا لحلق اومن شرا لحلق تقتلهم أدنى الطائفتين الى الحق و و كر الحديث السهدة في المحتون الى الحق و و كر الحديث المنافقة النافقة المنافقة المناف

( ١٣٢ - ج ١١ الحلي )

قَالَ بُومِجِرٌ رحمالة:فني هذا الحديث نص جلي بما قلناوهو ان الني عليلة ذكر «وَلاه القوم فذمهم أشد الذم وانهم من شرالخلق وانهم يخرجون فيفرقة منالباس فصح ان أولئك أيضا.مفترقوز وان الطائفة المذمومة تقتلها أدنىالطائفتين المفترقتين الى الحق فجعل عليه السلام في الافتراق تفاضلا وجعل احدى الطائفتين المفترقنين لهادنو منالحق وان كانت الأخرى أولى به ولم يجعل للثالثة شيئًا من الدنوالي الحق، فصح ان التأويل بختلف فأى ظائفة تأولت في بغيتها طمسا لشيء من السنة كمن قام برأى الخوارج ليخرج الآمر عن قريشأوليرد الناس الى القول بابطال الرجم أو تكفير أهل الذنوب او استقراض المسلمين أو قتل الاطمال والنساء واظهار القول بابطال القدر أو ابطال الرؤية أو الى أن الله تعالى لايعلم شيئا الاحتى يكون أوالى البراءة عن بعض الصحابة أو إبطال الشفاعة أو الى ابطال العمل بالسنن الثابتة عن رسول الله علي ودعا الى الرد الى مزدون رسول الله علي أو الى المنع من الزكاة أومن أدا. حقمن مسلم أو حق لله تعالى فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد لانهاجهالة تامة، وأما من دعا الى تأويل لا بحل به سنة لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص من قتلة عثمان قبل البيعة لعلى فهذا يعذر لانه ليس فيه احالة شيء من الدين وأنما هو خطأ خاص في قصة بعينها لا تتعدى ، ومن قام لعرض دنيـا فقط كما فعل يزيـد بن معاوية ومروان بن الحكم . وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير ، وكما فعل مروان بنجمد في القيام على يزيد بن الوليد و لمن قام أيضا عن مروان، فهؤلا. لا يعذرون لأنهم لاتأريل لهمأصلا وهوبغي بجرده وأمامن دعا الى أمر بمعروف أونهيي عن منكر وأظهار القرآن والسنن والحكم بالعدل فليسباغيا بل الباغي من خالفه وبالله تعالى التوفيق ، وهكذا اذا أريد بظلم فمنع من نفسه سوا. اراده الامام أوغيره وهذا مكان اختلف الناس فيه فقالت طائفة: ان السلطان في هذا مخلاف غيره و لا يحارب السلطان وان أراد ظلما كما روينا منطريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب السختياني ان رجالا سألوا ابن سيرين فقالوا أتبنا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألون عن شيء غير انهم يقتلون من لقوا فقال ابن سيرين؛ ما علمت ان أحدا كان يتحرج من قتل هؤلا. تأثما ولا من قتل من أراد فتالك الا السلطان فان للسلطان نحواً وخالفهم آخرون فقالوا ؛ السلطان وغيره سوا.كما روينا من طريق عبد الرزاق عي معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال. أرسل معـاوية بن أبي سفيان الى عامل له أن يأخذ

الوهط (١) فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغلبته وقال: أبى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول : من قتل دون ماله مظلوما فهوشهيد ، ه ومر صطريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عروبن دينار قال ان عبد الله بن عمروبن العاص تيسر للقتال دون الوهط شم قال : هالى لا اقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قتل دون ماله فهو شهيد: قال ابن جريج : وأخبرنى سليمان الاحول ان ثابتا مولى عمر بن عبد الرحن اخبره قال : لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا لقتال ركب خالد بن العاص \_هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي - الى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل على ماله فهو شهيد » ه

وال المحرة رحمه الله : فهذا عبدالله منعمرو من العاص بقية الصحابة و يحضرة سأثرهم رضى الله عنهم يريد قتال عنبسة بنأبي سفيان عامل أخيهمعاوية أمير المؤمنين اذ أمره بقبض الوهط ورأى عبد الله بن عمروان أخذه منه غـير واجب وما كان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لـكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك،ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق ولبس السلاح للقتال ولا مخالصاله في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا جاء عن أبي حنيفة .والشـافعي. وأبي سلمان . وأصحابهم ان الخارجة على الامام اذا خرجت سئلواعن خروجهم فان ذكرو امظلمة ظلموها أنصفوا والادعوا الى الفيئة فان فاؤا فلاشيء عليهم وان أبوا قوتلوا ولا ترى هذا الا قول مالك أيضًا ،فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه الى ما افترض الله تعالى علينا الرد اليه إذ يقول تعالى : ﴿ فَانْ تَنَازَعُتُمْ فَي شَيْءُفُرُدُو ۗ هُ الى الله والرسول ) نفعلنا فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الآخرى بين سلطان وغيره بل أمر تعالى بقتال من بغي على أخيه المسلم عمو ما حتى يفي. الى أمر الله تعالى وما كان ربك نسيا ، وكذلك قوله عليه السلام : ﴿ مَنْ قَتَلَ دُونُ مَالُهُ فهو شهيد أيضا ■ عموم لم مخص معه سلطانا من غيره ولا فرق في قرآنولا حديث ولا اجماع ولا قياس بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج امرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين وفي الاطلاق على هذا هلاك الدن وأهله ، وهـذا لابحل بلا خلاف و بالله تعالى الترفيق .

<sup>(</sup>١) الوهط ماكان لممرو بن الماس =

قال أبو محمــــد رحمه الله : ومن أسر من أهل البغي فان الناس قد اختلفوا فيه أيقتل أملاءفقال بعض أصحاب أبي حنيفة؛ مادام القتال قائما فانه يقتل أسراهم فاذا عليا رضى الله عنه قتل ابن يثربي وقد أتى به أسير ا وقال الشافعي : لايحل أن يقتل منهم أسير أصلا مادامت الحرب قائمة ولا بعد تمام الحرب وبهذا نقول . برهان ذلك ان النبي عَلَيْنَا قد صح عنه أنه قال: « لا يحل دم امرى مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد أيمان أو زنا بعد احصان أو نفس بنفس وأباح الله تعالى دم المحارب وأباح رسول الله عَلَيْكُ وم من حد في الخر ثم شربها في الرابعة فكل من ورد نص با باحة دمه مباح الدم وكل من لم يبح الله تعالى دمه ولا رسوله عليه حرام الدم بقول الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وبقول رسول الله عَمَالِيَّةٍ : ﴿ انْدُمَاءَكُمُ وَأَمُوالْكُمْ عليكم حرام ، وأمااحتجاجهم بفعل على رضى الله عنه فلاحجة لهم فيه لوجوه وأحدها أنه لاحجة في قول أحد دون رسول الله مِرائِيَّةٍ ، والثاني أنه لا يصح مسندا الى على رضى الله عنه \* والثالث أنه لوصح لكان حجة عليهم لالهم لأن ذلك الحبراتما هو في ابن يثر بي ارتجز يوم ذلك فقال: أنا لمن ينكر ني ابن يثر بي = قاتل عليا و هند الجمل ثم ابن صوحان على دين على ، فأسر فأتى به على بن أبي طالب فقال له : استبقني فقال له على: أبعد أقرارك بقتل ثلاثةمن المسلمين علياً وهندا وابن صوحان وأمر بضرب عنقه فانما قتله على قودا بنص كلامه وهم لايرون القود في مثل هذا فعاد احتجاجهم به حجة عليهم ولاح أنهم مخالفون لقول على فى ذلك ولفعله ، والرابع انه قدصح عن على النهى عن قتل الاسراء في الجل وصفين على مانذ كر ازشا. الله تعالى فبطل تعلقهم بفعل على فىذلك ، وما نعلمهم شغبوا بشيء غير هذا ، فان قالوا: قدكان قتله بلا خلاف مباحا قبل الاسار فهو على ذلك بعد الاسار حتى بمنع منه نص أو اجماع قانا لهم :هذا باطلوما حلقتله قط قبل الاسار وطلقا لمكن حل قتله مادام باغيا مدافعا فاذا لم يكن باغيــا مدافعا حرم قتله وهو اذا أسر فليس حينئذ باغيا ولا مدافعا فدمه حرام ، وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع لحرم دمه وان لم يوسر و بالله تعالى التوفيق ، وأنما قال الله تعالى : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. الى أمر الله ) ولم يقل قاتلوا التي تبقى والقتال والمقاتلة فعل من فاعلين فأنما حل قتال الباغي ومقاتلته ولم يحل قتله قط في غير المقاتلة والقثال فهذا نص القرا آن و بالله تعالى التوفيق • فان قالوا نقيسه على المحارب قلنا: المحارب المقدور عليه يقتل ان رأى الامام ذلك قبل تمام الحرب وبعدها بلا خلاف فى أن حكمه فى كلا الأمرين سواء ، وأيضا فليس يختلف أحد فى أن حكم الباغى غير حكم المحارب ، وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن ،

عَالَ يُومِحُرُ رَحْمُهُ اللهُ : واختلفوا أيضا فيالاجهاز على جرحاهم والقول فيهم كالقول في الأسرا. سواء لأن الجريح اذا قدر عليه فهو أسير، وأما مالم يقــدر عليه وكان ممتنما فهو باغ كسائر أصحابه ، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابنجر بج قال : أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب قال قال على بنأبي طالب : لايذنفعلي جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر • وكان لايأخذ مالا لمقتول يقول: مناعترف شيئًا فليأخذه \* ومن طريق عبد الرزاقعن يحى بن العلاء عن جويبر قال:أخبرتني امرأة من بني أسد قالت :سمعت عمارا بعد مافَرغ على من أصحاب الجمـل ينادى لاتقتلن مدبرا ولا مقبـلا . ولا تذففوا على جريح ولا تدخلو ا دارا ومن ألقى السلاح فهو آمن كالمأسور قدقدرنا أزنصلح بينه وبين المبغى عليه بالعدلوهو أننمنعه منالبغي بان نمسكه ولاندعمه يقاتل وكذلك الجريح اذا قدرنا عليه،ونص هذه الآية يقتضى تحريم دمالاسير ومن قدر عليه لان فيها ايجاب الاصلاح بينها ـ نعني الباغي والمبغى عليه ـ ولايجوز ازيصلح بين حي وميت وانما يصلح بين حيين فصح تحريم دم الاسير ومن قدر عليه مـنأهل البغي بيقين واختلفوا هل يجوز إنباع مدبرهم؟ فقالت طائعة: لايتبع المدبر منهم اصلا ، وقال آخرون : أن كانوا تاركين للقتال جملة منصرفين الى بيوتهم فلا يحل اتباعهم أصلا وأن كانوا منحازين الى فئةأو لائذين بمعقل يمتنعون فيه اوزائلين عن الغالبين لهم من أهل العدل الى كان يأمنو نهم فيه لجي الليل او ببعدالشقة ثم يعودون الى حالهم فيتبعون، قَالُ بُومِي رحمه الله : وبهذا نقول لانه نص القرآن لان الله تعالى افترض عليا قتالهم حتى يفيئوا الى امر الله تعالى فاذا فاؤاحرم علينا قتلهم وقتالهم فهم اذا أدبروا تاركين لبغيهم راجعين الىمنازلهم اومتفرقين عماهم عليه فبتركهم البغي صاروا فاثين الى أمر الله فاذا فاؤا الىامر الله فقد حرم قتلهمواذاحرمقتلهم فلاوجه لاتباعهم ولا شيءلنا عندهم حينتذ ، وأما اذا كان أدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق وهم باقون على بغيهم فقنالهم باق علينا بعدلانهم لم يفيئوا بعد إلى أمر الله تعالى،فان احتج محتج بما ناه عبد الله بن احمد الطلمنـكي نا احمد بن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقى نا احمد بن عمرو بن عبد الحالق البزار نا محمد بن معمر ناعبدالملك بن عبد العزيز ناكوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله سَلَمَالِيَّةِ : « ياابن أم عبد هل تدرى كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الآمة؟ قال : الله ورسوله أعلم، قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيثها فان كوثر بن حكيم ساقط البتة متروك الحديث ولو صع لكان حجة لنا لآن الهارب هو التارك لماهوفيه فاما المتخلص ليعود فليس هاربا وبالله تعالى التوفيق ...

 بيده الىالتهلكة وهذا حرام عليه فسقط قول أبى حنيفة وأصحابه، ثم نظرنا في قول أبى يوسف فلم نجد لهم شبهة الاخبرا رواه فطر بن خليفة عن محمد بن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل فيهم بين أصحابه ماقوتل به من الكراع والسلاح .وهذاخبر فاسد لأزفطرا ضعيف وذكروا أيضاما كتب به الى يوسف بن عبد البر النمري قال نا احمد بن محمد بن الجسور نا محمد بن عيسي بن رفاعة الخولاني نا بكر بن سهل نافعيم بن حماد نا محمدبن فضيل عن عطا. بن السائب عن أبي البختري. والشعبي. وأصحاب على عن على انه لماظهر على أصحاب الجمل بالبصرة يوم الجمل جعل لهم مافى عسكر القوم من السلاح فقالواكيف تحل لنادماؤهم ولاتحل لناأمو الهم ولانساؤهم قال هاتو المهامكم فأقرعواعلى عائشة فقالو انستغفر الله فخصمهم على رضى المةعنه وعرفهم انها اذالم تحل لم يحل بنوها وهذاا يضاأر مضعيف ومداره على نعيم بنحماد وهوالذي روى باسناد أحسن منهذا عن الني عَلِيِّةٍ وتفترق امتى على بضع وسبعين فرقة أشدها فتنة على امتى قوم يقيسون الامور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلارفان أجازوه هنا فليجيزوه هنالك ، ثم لو صم لم يكن لهم فيه حجة لآنه لاحجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قولة لعلى رضى الله عنه قد خالفوها با رائهم، ثم نظرنا فيما ذهب اليه الحسن بن حيى فلم تجد لهم علقة الا من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أصحابه عن حكم ان جبير عن عصمة الاسدى قال: بهش الناس الى على فقالوا: أقسم بيننا نساءهم وذراريهم فقال على عنتني الرجال فعنيتها وهذه ذرية قوم مسلمين فيدارهم لاسبيل لمكم عليهم ما اوت الدار من مال فهو لهم وما أجلبوا بهعليكم في عسكرهم فهور الحممغنم ه قال أبو محمد رحمه الله: وهـذا خبر في غاية الفساد لأن ان عينة رحمه الله رواه عن أصحابه الذين لايدرى من هم، ثم عن حكيم بن جبير وهو هالك كذاب فلم يبق الامن قال ان جميع امو الهم مخمسة مغنومة ، وقول من قال: لايحل منها شيء فنظرنا في تلك فوجـدناهم يحتجون بمانابه حمام بن احمد قال: عباس بن اصبغ نا محمد بن عبدالملك اس ايمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا عفان بن مسلم نامحمد بن ميمون نا محمد بن سيرين عراخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الحدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين في عرق السهم من الرمية مم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه سياهم التحليق والتسبيد ، ومن طريق مسلم ني محمد بن المثني نا محمد بن أبي عدى عن

سليمان هو الأعمش عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحذرى وان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر قوما يكونون في أمته يخر حون في فرقة من الناس سياهم التحالق وهم شرالخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين الى الحق» وذكر باقى الخبر قالوا: وقد قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل السكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ارلئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملو الصالحات أو لئك هم خير البرية ) قالوا: فن الباطل المتيقن ان يكونوا مسلمين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهم شر الخلق او من شر الخلق و قلم توابرية سواء ، قالوا: فاذ هم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر الخلق وقد مرقوا من الذين كا يمرق السهم من الرمية شم لا يعودون فيه أبدا فهم بيقين من المشركين الذين قال الله تعالى : انهم شر البرية لامن الذين أمنوا الذين شهد الله تعالى لهم انهم مر خير البرية فأموالهم مغنومة مخسة كأموال الكفار ه

قالأبو محمد رحمهالله :وهذا قول صحيح واحتجاج صادق الا أنه مجمل غير مرتب والصحيح من هذا هو جمع الآيات والاحاديث فن خرج بتأويل هو فيه مخطى. لم يخالففيه الاجماع ولا قصد فيه خلاف القرآن وحكم رسول الله صلى اللهعليهوسلم وهو يتعمد خلافهما او يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه اوخرج طالبا غلبة فيدنيا ولمخف طريقا ولاسفك الدم جذافا ولااخذ المال ظلما فهذا هوالباغي الذي يصلح بينه وبين من بغي عليه على ما في آية البغاة وعلى ماقال عليه السلام من خروج المارقة بين الطائفتين مزامته ،احداهما باغية وهي الني تقتل عمارا والاخرى اولى بالحق وحمد عليه السلام من اصلح بينهما كها روينا من طريقالبخارىناصدقة ناابنءيينة ناابو موسى عن الحسن سمع ابا بكرة قال :سممت رسولالله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول: ابني هذا سيد ولعل الله يصلح بهبين ثنتين من المسلمين، فإن زادالامر حتى يخيفوا السبيل ويأخدوا مال المسلمين غلبة بلا تا ويل او يسفكوا دما كذلك فهؤلا. محاربون لهم حكم المحاربة فان زاد الامر حتى يخرقوا الاجماع فهممر تدون تغنم اموالهم كلها حيلئذو تخمس وتقسم وبالله تعالى التوفيق، ولا يحل مال المحارب ولا مال الباغي ولا شي. منه لا نهما وان ظلما فهمامسلمان ولايحل شي.من مال المسلم الابحق وقد يحل دمه ولايحل ماله كالزاني المحصن والقاتل عمدا وقد بحل ماله ولا بحل دمه كالغاصب ونحو ذلك وأنما يتبع النص فمااحل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من دم او مال حل وما حرما من دم او مال فهو حرام والأصـل في ذلك النحريم حتى يأتى احلال لقول رسول الله عَلَيْنَ : ﴿ إِنْ دَمَا فَمُ وَأَمُو الْمُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ۚ وَبِاللَّهُ تَمَالَى التَّهُ فَيق ٢١٥٥ مَمْ مُمَا لِيْنِ مَا أَصَابِهِ البَاغي من دم او مال اختلف الناس فيماأصا بوه في حال القتال مزدم أو مال أو فرج نقال أبوحنيفة . ومالك . والشافعي. وبعض اصحابنا : لايؤاخذرن بشيء من ذلك ولاقرد في الدماء ولا دية ولاضمان فيها اتلفوه من الأموال الأأن يوجد بأيديهم شي. قائم ما أخذر ه فيرد الى أصحابه ، وقال الأو زاعي انكانت الفئتان إحداهما باغية والآخرى عادلة في سواد العامة فامام الجماعة المصلح بينهما يأخذ من الباغية على الآخرى ماأصابت منها بالنصاص في القتـ لي والجراحة كما كان أمر تينك الفئنين اللتين نزل فيهما القرآن إلى رسول الله عَلَيْكُمْ والى الولاة \* قَالَ بُومِجِرٌ رحمه الله : وقال بعض أصحابنا : القصاص عليهم وضمان ما أتلفوا كغيرهم فلمأ أختلفوا وجب أن ننظر فىذلك لنعملم الحق فنتبعه بمن الله تعالى وطوله فوجدنا منقال: لايؤ اخدون بشيء يحتجون منطريق عبدالرزاق عن معمر اخبرني الزهري انسلمان بنهشام كتب اليهيسأله عن امرأة خرجت منعندزوجهاوشهدت على قرمها بالشرك ولحقت بالحرورية فنزوجت فيهم ثمم انها رجعت إلى قومها ثانية فكتب اليه أما بعد فان الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله ﷺ من شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم علىان لايقيموا على احد حـدا فىفرج استحلوه بتأويل القرآن الاان يو جدشيء بمينه فير د إلى صاحبه و اني أرى ان ردالي زوجها و ان يحدمن افترى عليها \* ومن طريق ابي بكرين ابي شيبة حدثنا عيسي بنيونس عن معمر عن الزهري قال هاجت ربح الفتنة واصحاب رسولالله والمناق متوافرون فاجتمع أيهم على أنه لايقاد ولا يودي ما اصيب على تأويل القرآن الا مايوجد بمينه ، وعن سـميد بن المسيب انه قال : إذا النقت المئتان فما كان بينهما من دم أوجراحة فهي هدر ألا تسمع الى قوله تعالى :(وانطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الآية حتى فرغ منها ، قال: فكل طائفة ترى الآخرى باغية .

قَالَ يُومِحُرُ رحمه الله : مانعلم لهم شبهة غير هذا وهـ ذا ليس بشيء لوجهين ، احدهما آنه منقطع لأن الزهرى رحمه الله لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد الا بعدها بيضع عشرة سنة ، والثاني انه لوصح كما قال لما كانهذا الارأيا من بعض الصحابة لانصا ولا اجماعا منهم ولاحجة في رأى بعضهم دون بعض وانما افترض الله تعالى علينا اهل الاسلام اتباع القرآن وماصح عن الني عليه السلام أوماأجمت عليه الامةولم

(121-511 1/2)

و بالله تعالى التوفق ...

يأمرالله تعالى قط باتباع ماأجمع عليه بعضأولى الأمرمنا واذا وقعت تلك الفتنة فبلا شك ان الماضين بالموت من أصحاب رسول الله عَالِثَهُم كَانُوا أَكْثُرُ مِن الباقين ولقد كان اصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وعدوا اذ مات عبــد الرحمن ن عوف رضي الله عنه فما وجد منهم في الحياة الانحو مائة واحدة فقط فبطل التعلق بمارواه الزهري لوصح فكيف وهو لايصح أصلا . ومن طريق عبدالرزاق عن معمر قال أخبرني غير واحد منعبدالقيس عن حميد بن هلال عن أبيه قال : لقد اتيت الخوارج وانهم لاحب قوم على وجه الأرض الى نلم ازل فيهم حتى اختلفوا فقيل لعلى بن ابىطالب قاتلهم فقال لاحتى يقتلوا فمرجم رجل استنكروا هيئة- فثاروا اليه فاذا هو عبد الله ان خباب فقالوا : حدثنا ماسمعت اباك يحدث عن النبي عليالية فقال : سمعته يقول سمعت الذي ﷺ يقول : و تدكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي والساعي في الناري قال : فاخذوه وأم ولده فذبحوهما جميعًا على شط النهر فلقد رأيت دماهما في النهر كانهما شراكان فأخبر بذلك على بن أبي طالب نقال: أقيدوني من ابن خباب قالوا: كلناقتلناه فحينئذا ستحل قنالهم فقتامم، وَالْ يُومِيرُ رحمه الله : فهذا أثر أصح من اثر الزهرى ارمثله بان على بن أبي طالب رأى القود على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل القرآن بخلاف ماذكر الزهرى من اجماعهم قصح الحلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وبلا شك ندري أن القائلين من الصحابة رضى الله عنهم لأبي بكر الصديق أن لا يقاتل أهل الردة اكثر عددا وأتم فضلا مزالذين ذكر الزهري عنه انه اجماع لايصح على ان لايؤ خذاً حديدم أصابه على تأويل القرآن لابقود ولابدية وانلايضمن احدمالااصابه على تأويل القرآن ولم يكن قولهم ذلك حجة يسوغ الاخذيمثل ماقالوا : وانمارجع الامرفيما ذكر الزهرى اجماعا المحكم الوالى ولم يكن الاعليا والاشهرع: اليجاب القود كما ذكرنا أومعاوية وانما كان الحق فىذلك بيدعلى لابيده وانما كان معاوية مجتهدا مخطئا مأجورا فقط

وأما احتجاج ابن المسيب بان كل طائفة ترى الآخرى باغية فليس بشيء لأن الله تعالى لم يكلنا الى رأى الطائفتين لكى أمر من صح عنه بغى احداهما بقتال الباغية ولو كان ماقاله سعيد رحمه ألله لما كانت احداهما أولى بالمقاتلة من الأخرى ولبطلت الآية وهذا لا يجوز •

مال المحكمة وحمه الله: ونذكر البرهان في كل هذا فصلا فصلا ، أماقولنامن لم تقم عليه الحجة فلا قودعليه ولاحد فلقرل الله تعالى (لاندركم به) ومن بلغ فلا حجة الاعلى من بلغته الحجة وقد كان رسول الله والتحليج بالمدينة وجعفر بن ابي طالب ومن معه من افاضل الصحابة رضى الله عنهم بأرض الحبشة بينهم المهامه الفيح والبلاد البعيدة ولجة البحر والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهم الابعد عام او أعوام كثيرة ومالزمتهم ملامة عند الله تعالى ولاعند رسوله والتحقيق ولاعند أحدمن الامة فصح بقينا ان من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به الافي ضمان ما أتلف من مال فقط لانه استهلدكم بغير حق فعليه متى علم ان يرده الى صاحبه ان امكن وان لا يصر على مافعل وهو يعلم، واماوجوب الدية في ذلك على بيت المال خاصة فلما ذكر ناه في كتاب الدماء والقصاص لمارويناه من طريق ابي داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد في كتاب الدماء والقصاص لمارويناه من طريق ابي داود ثنا مسعد ثنا يحيى بن سعيد الفطان ثنا ابن ابي ذئب في سعيده و ابن ابي سعيد المقبري قال سمعت اباشريح الكعبي يقول قال رسول الله يتعلقه في مقتبل فأهله بين خيرتين بين ان ياخذوا العقل و بين ان ياخذوا العقل و بين ان عاقله فهن قتل له بعد مقالي هذه قتبل فأهله بين خيرتين بين ان ياخذوا العقل و بين ان عاقله فهن قتل له بعد مقالي هذه قتبل فأهله بين خيرتين بين ان ياخذوا العقل و بين ان

يقتلوا » وانما قنلوه متأولين يوم الفتح ، و امامن قامت عليه الحجة و بلغه حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه و فهمه ولم يكن عنده الا العناد والتعلق إما بتقليد مجرد أو برأى مفرد أو بقياس فليس معذوراً وعليه القرد او الدية وضان ما اتلف و الحد في الفرج لقول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل ما اعتدى عليكم) و هؤلاء معتدرن بلا شك فعايهم مثل ما اعتدوا به و بالله تعالى أتوفيق ...

قَالَ لُو مُحَمِّرٌ رحمه الله : وأما مزقناوه نقد قال قوم: أنه شهيد اللا يغسل ولا يصلى عليه لـكنَّ يدفن فيا هو ؛ وقال آخرون بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ؛ وبهذا نأخذ لأنهم وإن كانوا شهداء كا روينامن طريق احمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا عبد الرحن بن مهدى نا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمز بنعوف عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال : قال رسول الله عَلَيْنَايَةٍ : « من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دور دمه فهو شهيد ، و من قتل دون أهله فهو شهيد ، و من طريق احمد بن شعيب أخبر ني محمد بن رافع. ومحمد بن اسمعيل بن ابر اهيم قالا : ناسليمان ـ هو ابن دار د ـ الهاشمي نا ابر اهيم ـ هو ابن سعد ـعن أبيه عن أبي عبيدة بنجمد بنعمار بن ياـ رعن طلحة بن عبيد الله انءوف عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله ﷺ : « من قتل دون ماله فهو شهيد ومزقتل دونأهله فهو شهيد ومزقتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهوشهيد، هو من طريق احمد بن شعيب يبلغ به الني يَرْالِيُّهُ و و من قتل دون ، ظلمته فهو شبيد ، ، قال أبو محمد رحمه الله ؛ فصم أن من قتله البغاة فابما قتل على أحد هذه الوجوه فهو فى ظاهر الأمرشهيد . وليسكل شهيد يدفن دون غسل ولاصلاة. وقد صحرأن المبطون شهيدوالمطعوز شهيدوالغريق شهيدو صاحب ذات الجنب شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد وصاحب الهدم شهيد وكل هؤلاء لاخلاف فيأنهم يغسلون ويكفنون ويصلي عليهم، والأصل في كل مسلم أن يغسل و يكفن و يصلى عليه إلامن خصه نص أو اجماع و لانص و لا اجماع إلا فيمن قتله الكفار في المعترك ومات في مصرعه فهؤلاء همالذين أمررسول الله عليته أن يزملوا بدمائهم في ثيابهم وبدفنوا لها هم دون غسل ولا تكفين ولا بحب فرضا عليهم صلاة فبقي سائر الشهداءوالموتى على حكم الاسلام في الغسل والتَكمفين والصلاة وبالله تعالى التوفيق &

٢١٥٦ مَسْمُ الله على العادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا ؟ ع قال أبو محمد رحمه الله : قال قائلون : لا يحل لمن كان من أهل العدل قتل أبيه أو أخيه أو ذى رحم من أهل البغي عمداً لكن إن ضربه ليصير بذلك غير ممتنع من أخذ الحقُّ منه فلا حرج عليه في ذلك • قال أبو محمد رحمـه الله : ولسنا نقول بهذا فان بر الوالدين وصلة الرحم أنما أمر الله تعالى بهما مالم يكزفى ذلك معصية لله تعالى و إلا فلا وقد صح عن النبي مِرَاقِيٍّ أنه قال : ﴿ لَا طَاعَةَ لَاحِد فِي مُعْصِيةَ اللهُ تَعَالَى » وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولم يخص بذلك ابنا من أجنى وأمر باقا.ة الحدود كذلك قال الله تعالى : ( لا ينها لم الله عن الذين لم يقاتلو لم في الدين ) الآية . ( إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الى قوله تعالى (و من يتو لهم فاو لئك هم الظالمون) وقال تعالى: ( لاتجدقوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يو ادون من حاد الله و رسوله ) الآية ، وقتال أهل البغي قتال في الدين إلا أننا لانختار أن يعمد المر. الى أبيه خاصة أو جدهمادام يجد غيرهمافانلم يفعل فلا حرج؛وهكذا القول فر إقامة الحد عليهما وعلى الآم والجدة في القتل والقطع والقصاص والجلد ولا فرق : فأمااذا رأى العادل أباه الباغي أوجده يقصد الى مسلم يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ أن لايشتغل بغيره عنــه وفرض عليه دفعه عن المسلم بأى وجه أمكنه وإن كان في ذلك قتل الآب والجــد والأم،برهان ذلكمار وينا من طريق البخارى نا سعيد بنالربيع ناشعبة عنالاشعث ابن سليمقال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول: سمعت البرا. بن عازب قال؛ أمرنا الني علية بسبع ونهاناعن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وردالسلامونصر المظلوم وإجابة الداعي وابرار المقسم، وقال رسول الله مالية وانصر أخاك ظالماأو مظلوماقيل يارسول اللههذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالماقال تمنعه تَأَخَذُفُوقَ يِدِهِ» وقالرسول الله عَيْنَالِيُّهُ : ﴿ الْمُسْلُمُ أَخُو الْمُسْلُمُ لَا يَظْلُمُهُ وَلا يُسْلَمُهُ \* فَهُذَا أَمْر من رسول الله ﷺ اللايسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالم وال يأخـذ فوق يد كل ظالم وازينصر ظ مظلوم فاذا رأى المسلم إنه الباغي او ذارحه كذلك يريد ظلم مسلم او ذمي ففرض عليهمنعه مزذلك بكل مالايقدر علىمنعه الابه مزقتال ارقتل فمأ دونذلك على عموم هذه الأحاديث ، وانما افترض الله تعالى الاحسان الى الابوين وان لا ينهر ا وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيماليس فيهمعصية الله تعالى فقط ، وهكذا نقول الهلايحل لمسلمله اب كافراوام كافرة أن يهديهما الى طريق المكنيسة ولا أن يحملهما اليها ، ولا أن يأخذ لهما قربانا ولا إن يسعى فمما في خمر لشريعتهم االفاسدة ، ولا إن يعينهما على شيءمن معاصي الله تعالى من زنا ، أوسرقة ، اوغير ذلك و ان لا يدعه يفعل شيئا من ذلك وهو قادرعلي منمه قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الَّهِ وَالنَّقُوى وَلَا تَعَاوِنُوا

على الاثم والعدوان)وهذه وصية جامعة لكل خير في العالم ه

والله والله : واما الفئتان الباغيتان عادلا بحل المسلمين الا منعهما وقتالهما جميعا لَّان كل واحدة منهما باغية على الآخرى فمن عجز عن ذلك وسعته البقية ، وأن يازم منزله . ومسجده .ومعاشه ولا مزيد ، وكلاهما لايدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يرهان ذلك مارو ينامن طريق مسلم ني عمرو الباقد ناسفيان بن عيينة عن أبوب السختياني عن محمد بن سيرين قال :سمعت أباهريرة يقول قال ابوالقاسم عَلَيْنَ : « من اشار الى اخيه محد يدة فان الملائكة تلعنه ، وحتى ان كان اخاه لابيه وامه، دو من طريق مسلم نامحمد بزرافع ناعبدالرزاق نا معمر عن همام بن منبه قال هذا ماناابوهر يرةعن رسول الله عَيْنَاتِيْهِ فَذَكُرُ أَحَادِيثُ مَهَا: وقال رسول الله عَيْنَاتِهِ: • لايشر أحد لم الى أخيه بالسلاح فأنه لايدرى احد كم لعل الشيطان ينزع في بده فيقع في حفرة من النار »و من طريق احمد بن شعيب انا محمود بن غيلان نا ابو داو دالطيالسي عن شعبة أخبرني منصور \_هو النالمعتمر \_ قال: سمعت ربعيا \_ هو النحر اش \_ محدث عن ابي بكرة قال : قالرسول الله على على : « إذا أشار المسلم على اخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فاذا قتله خرا فيهاجميعا ، أهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ولا مكن أن تـكونا معا عادلتين ، ونسأل الله تعالى العافية، وإنما قلنا أن يقادللباغي اذا قو تل ليفي. المامرالله فقط ولم نحله بغير هذا الوجه فمن قنل باغيا ليفيء الى امرالله تعالى فقد قتله كما امرهالله تعالى وكذلك لوقطع لهعضوافي الحرب اوعقرتحته فرسااوأفسدله لباسا في المصارية فلا ضمان فرشيم من ذلك لانه فعل كل ذلك كما امره الله تعالى ومن فعل كما امره الله تعالى فقداحسن ■ ومنأحسن فلا شيء عليه لقوله تعالى : ( ماعلى المحسنين مر ، ن سبيل ) =

ابوحنيفة وأصحابه حاش الطحاوى انهما حكم به قاضى أهل البغى فقال ابوحنيفة وأصحابه حاش الطحاوى انهما حكم به قاضى أهل البغى فلا يجوزلقاضى أهل البغى فلا يجوزلقاضى أهل العدل ان يجيز ذلك ولا ان يقبل كتابه قالوا: وما أخذوه من صدقة فلا يا خذها الامام ثانية لكن الافضل لمن أخذوها منه ان يؤديها مرة أخرى قالوا: وأما من مرعليهم من التجار فعشروه فان الامام يا خذه ثانية من النجار ، وقال الشافعى : ينفذ كل قضية قضوها اذا وافقت الحق و يجرى ما أخذوه من الزكاة وما قاموا من الحدود وهوقول مالك ، وقال ابو سليان. وأصحابنا لا ينفذ شيء من قضاياهم و لا بد من اعادته او لا يجزى ما أخذوه من الحدود و لا بد من أخذ الصدقات و من

اقامة الحدود ثانية .

قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا وجب أن تنظر فىذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فى قول ابى حنيفة فوجدناهم يحتجون بان قالوا: ان أخذ الصدقات الما جاء التضييع من قبل الامام فقد يجب عليه دفعهم وأما من مر عليهم فقد عرض ماله للتلف ...

ولا اجماع بان تصبيع الامام يسقط الحقوق الواجبات لله تعالى ، وأيضا فكما أخذوا الالجماع بان تصبيع الامام يسقط الحقوق الواجبات لله تعالى ، وأيضا فكما أخذوا العشر ثانية ممن جعلوا ذنبه امه عرض ماله للتلف فكدلك يلزمهم ان يأخذوا الزكاة ثانية ويجعلوا ذنب أهلها انهم عرضوا امو الهم للناف فقد كان يمكنهم الهرب عن موضع البغاة او يعذروا المعشرين ، ثم نظرنا فيا احتج به مالك. والشافعي فوجد ناهم يقولون: البغاة او يعذروا المعشرين ، ثم نظرنا فيا احتج به مالك والشافعي فوجد ناهم يقولون: انهم اذا حكموا بالحق كما امر الله تعالى واذا اخذوا الزكاة كما امر الله تعالى وأقاموا الحدود كما امر الله تعالى فقد تأدى كل ذلك كما امر الله تعالى واذا تأدى كما امر الله تعالى فالموا الله على فالموا الله على فالموا الله على فلا يجوز ان يقام ذلك على اهله ثانية فيكون ذلك ظلماه وقال بعضهم كما لا يؤاخذون عمال فلا يجوز ان مال صدقة أوغيرها بحق او باطل و لا غيرهم بما حكموا أو أفاموا من مال صدقة أوغيرها بحق او باطل و لا فرق ه

 له إلا رده و نقضه فصح من هذا ان كل من أخذ منهم صدقة فعليه ردهالانه أخذها بغير حق فهو متعد فعليه ضهان ما اخذ الاان يوصله الوالاصناف المذكور ذفي القرآن فاذا اوصلها اليهم فقد تأدت الزكاة الى اهلها وبالله تعالى التوفيق ، وصح من هذا ان كل حد أقاموه فهو عظلة لا يعتد به و تعاد الحدود ثانية ولا بد و تؤخذ الدية من مال من قتلوه قوداً وأن يفسخ كل حكم حكموه و لا بدو يبين ما قلناه نصا ماروينامن طريق مسلم محمد بن نمير نا عبدالله هو ابن أدريس ـ نا ابن عجلان و يحى بن سعيد الانصارى وعبيد الله بن عمر ظهم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والملكره ، وعلى اثرة علينا. وأن لا ننازع الامراه له وعلى أن نقول بالحق ابن ما كنا والمدكر ، وعلى الله لومة لا ثم ه ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن نافع ثنا غندر ثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال : سمعت عرفجة قال : سمعت رسول الله المنظم بول السيف عن زياد بن علاقة قال : سمعت عرفجة قال : سمعت رسول الله المنظم به من أراد أن يفرق أم هذه الامة وهي جميع فاضر بو ه بالسيف عن زياد من كان » =

قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن لهذا الأمر أهلا لا يحل لآحد أن ينازعهم إياه وأن تفريق هذه الأمة بعد اجتماعها لا يحل فصح أن المنازعين في الملك والرياسة مريدون تفريق جماعة هذه الآمة ، وأنهم منازعون أهل الأمر أمرهم فهم عصاة بكل ذلك فصح أن أهل البغى عصاة في منازعتهم الامام الواجب الطاعة وإذ هم فيه عصاة فكل حكم حكموه مما هو الى المام وكل زكاة قبضوها بما قبضها الى الامام وكل حد أقاء و مما إقامته الى الامام فكل ذلك منهم ظلم وعد وازه ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عن طاعته ، وأن يجزى الظلم عن العدل. وأن يقوم الباطل مقام الحق وأن يغني العدوان عن الانصاف فصح ماقاناه نصاو وجبرد كل ما عملوا من ذلك لقول النبي عليه السلام : ومن عمل عملا ليس عليه أمر نا فهور دفان لم يكن للناس امام ممكن فقد قاناأن كل من قام بالحق حينذ فهو نافذ فالبغاة إن كانو المسلمين فكل ما فعلوه في ذلك فهو نافذ هو أماان كانوا كفارا فلا ينفذ من حكم الكافر في دين الله تعالى شيء أصلا ، وبالله تعالى التوفيق الدينة من حكم الكافر في دين الله تعالى شيء أصلا ، وبالله تعالى التوفيق الدينة من حكم الكافر في دين الله تعالى شيء أصلا ، وبالله تعالى التوفيق الدينة أهل الحرب أو بأهل الذمة

۱۵۸ مُسَمَّىٰ رُحْمُ هُل يُستَعَانُ عَلَى اهُلَ البَعَى بِهُمَّى الحَرْبُ ۖ وَ بِهُمُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أو بأهل بغي آخرين =

قال أبو محمد رحمه الله ؛ اختلف الناس فى هذا فقالت طائفه ؛ لا يجوز أن يستعان عليهم بحربى ولا بذمى ولا بمن يستحل قتالهم ، مديرين وهذا قول الشافعى

رضى الله عنه، وقال أصحاب أبى حنيفة: لاباس بان يستعان عليهم باهل الحرب و باهل الذمة و بامثالهم من أهل البغى و قد ذكرنا هذا فى كتاب الجهاد من قول رسول الله والمنطق أننا لانستعين بمشرك، وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أوقتال أو شى. من الاشياء إلا ماصح الاجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة الدابة أو الاستنجار أو قضاء الحاجة و نحو ذلك الا يخرجون فيه عن الصغار، والمشرك اسم يقع على الذمى والحربي و

فَالِلُ بُوضِيرٌ رحمه الله : هـذا عندنا مادام في أهل العدل منعة فان أشفوا على الهلكة واضطُروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بان يلجئرا الىاهل الحرب وأن يمتنعوا باهلالذمة ماأيقنوا أنهم فياستنصارهم لايؤذون مسلما ولاذميا فيدم أو مال أوحرمة مما لايحل، برهان ذلك قول الله تعالى: (وقد نصل لكرماحرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه ) وهدذا عموم لكل من اضطر اليه إلا ما ، تع منه نص أو اجماع ، فان علم المسلم و احداً كان أو جماعة أن من استنصر بهمن أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميافيها لابحل فحرام عليه أزيستعين مهماوان هلك الكن يصبر لامر الله تعالى وان تلفت نفسه وأهله وماله أو يقاتل حتى بموت شهيدا كريما ، فالموت لابد منه ولا يتعدى أحد أجله، برهان هذا أنه لايحل لاحد ان يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله الى غيره، هذا مالا خلاف فيه ه وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم فقدمنع مزذلك قوم واحتجوا بقول الله تعالى: (و ما كنت متخذ المضلين عضدا) وأجاز ه آخر ون و به نأخذ لا ننا لا تتخذ هم عضدا ومعاذ الله ولكم نضربهم بامثالهم صيانة لاهل العدل كإقال الله تعالى: (وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً ﴾ وان أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار حتى يقاتل بعضهم بعضا و يدخل اليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم فذلك حسن ٣ وقد قال رسول الله بَيْنَالِيَّةِ: ﴿ أَنَ اللَّهُ يَنْصُرُ هَذَا الَّذِينَ بِقُومُ لَا خَلَاقَ لَهُم ﴾ كاحدثناء بدالله ابن ربيع نامحدين معاوية نااحديث هيب اخبرني عمران بكارين واشد ثنا ابوالمان أنا شعيب - هو ابن أبي حزة - عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب أن أما هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: وإن الله ليؤيدهذا الدين بالرجل الفاجر ، وحدثنا عبدالله ابن ربيع ثنامحد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب أنامحد بن سهل بن عسكر ثناعبد الرزاق أنا رياح بن زيد عن معمر بزراشدعن أيوب السختياني عن ابي قلابة عز أنس بن مالك قال :قالرسولالله عِلْمُ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ لَيُؤُيِّدُ هذا الدَّن باقوام لاخلاق لهم، \*

قَالَ يُومِيرٌ رَحَوَالله : فهذا يبيح الاستعامة على اهل الحرب بأمثالهم وعلى أعل (م ما سبح ١١ المحلي)

البغى بامثالهم من المسلمين الفجار الذين لاخلاق لهم، وأيضافان الفاسق مفترض عليه من الجهاد ومن دفع اهل البغى كالذى افترض على المؤمن الفاصل فلا يحل منعهم من ذلك ، بل الفرض أن يدحوا الى ذلك، وبالله تعالى التوفيق ...

الحرب رجلا من أهل العدل، ثم قال: حسبته من أهل البغى فان كان ما يقول بمكنا فالقول الحرب رجلا من أهل العدل، ثم قال: حسبته من أهل البغى فان كان ما يقول بمكنا فالقول قوله مع يمينه ثم يضمز ديته في ماله لانه لم يقتله خطأ بل قتله عمدا قصداً الى قتله إلا انه لم يعلم انه حرام الدم فلذلك لم يقدمنه، وإن لم يمكن ما قال فعليه الفود أو الدية باختيار اولياء المقتول، و هكذا القول سواء سواء اذا قتله في أرض الحرب ولا فرق، وكذلك لو رجع الينا بعض اهل البغى تائبا فقتله رجل من اهل المدل وقال: الى ظائمته دخل ليطلب غرة فان نكل هو لاء عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ولا بد لان اليمين قد وجبت عليهم ولا قود أصلا لانه لم يثبت عليهم ما يوجب القود من التعمد وهم عالمون عوقال ابوحنيفة وأصحابه: اذا كانت جماعة من أهل العدل والسنة في عسكر الخوارج وأهل البغى فقتل وأصحابه: اذا كانت جماعة من أهل العدل والسنة في عسكر الخوارج وأهل البغى فقتل بعضهم بعضاً عمدا، وجرح بعضهم بعضا عمدا عواخذ بعضهم مال بعض عمدا فلا شي وفي ذلك لاقود ولادية غلب اهل الجماعة والامام العدل عليهم بعد ذلك أولم يغلبوا هو العمل الحرارة والم يغلبوا ها

والله ماندرى كيف أنشر حمد الله: ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم ابليس، ووالله ماندرى كيف أنشر حمد نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند في تعالى ولرسوله عليه السخيف، أوكيف انطلق لسان مو من يدرى أن الله تعالى أمره ونهاه بهذا القول السخيف، ونسأل الله تعالى عافية شاملة كأن أصحاب هذا القول لم يسمعو اما أنزل الله تعالى من وجوب القصاص في النفوس والجراح ومن تحريم الاموال في القرآن وعلى لسان رسوله والمنطقة وهذا قول مانعلم فيه لابي حنيفة سلفالا من احبولا من تابع، ونبرأ الله تعالى من هذا القول فا ما موهوا بما روى من حديث عبيدالله بن عمر كما أنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ان الاعرابي ثنا الدبرى ثناعبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وذكر قتل عرقال : فاخبر في سعيد بن المسيب ان عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق ولم نجرب عليه كذبة قط، قال حين قتل عمر بن الخطاب انتهيت الى الهرمزان، وجفينة، وأبي لؤلؤة عبد الرحمن فانظروا ما قتل به عمر فوجدوه خنجر له رأسان نصابه في وسطه به وقال عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن فانظروا مما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي موران فقال اسمه في فرو عميد المحمن في المسلم خنجرا على النعت الذي موران فقال العمني في فرو علي النعت الذي المحمد المحمد في المحمد في أن المحمد المحمد في أنه المحمد في المحمد في أنه المحمد في المحمد في أنه المحمد في المحمد في أنه المحمد في أنه المحمد في أنه المحمد في أنه المحمد في المحمد في أنه المحمد في أ

ننظر الى فرس لى وكان الهرمزان بصيراً بالخيل فخرج بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حد السيف قال : لاإله إلا الله فقتله ، ثم أتى جفينة ـ وكان نصر انيا \_ فلما اشرف له علاه بالسيف فضر به فصلب ما بين عينيه ، ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الاسلام فقتلها فاظلت الارض يرمئذ على أهلها ، ثم أقبل بالسيف صلتا فى يده و هو يقول والله لاأترك فى المدينة سياالا قتلته وغيرهم كأنه يعرض بناس من المهاجر ين فجعلوا يقولون له:ألق السيف فابي ويهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاصيمة فال : أعطني السيف يابن اخي فاعطاه إياه ثم ثار اليه عثمان فاخذ برأسه فتناصبا حتى حجز الناس بينهما، فلما ولى عثمان قال: أشيروا على في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام مافتق يعني عبيدالله نعمر ـ فاشار عليه المهاجرون أن يقتله رقال جماعة من الناس قتل عمر بالأمس و تريدون أن تتبعوه ابنه اليوم أبعد الله الير مز ان وجفينة فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المو منين ان الله قد أعفاك أن يكونهذا الأمر ولك على الناس من سلطان انما كان هذا الامر ولا سلطان لك فاصفح عنه ياأمير المو منين قال: فتفرق الناس على خطبة عمرو وودى عثمان الرجلين والجارية ، قال الزهرى : واخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال: فيرحم الله حفصة أن كانت لمنشيع عبيدالله على قتل الهرمزان. وجفينة:قالمعمر:قال غير الزهرى :قال عثماناً نا ولى الهرمزان. وجفينة والجارية واني قد جعلتها دية،

قَالِلُ بُومِحِيرٌ رحمه الله: وقد رويناً عن احمد بن محمد عن احمد بن المصل عن محمد ابن جرير باسناد لا يحضرني الآن ذكره ان عثمان أقاد ولد الهرمزان من عبد الله بن عمر ابن الخطاب وأن ولد الهرمزان عفا عنه ...

قال للمحمر رحمه الله: وأى ذلك كان فلا حجة لهم فى شى، منه لان عبيدالله بن عمر لم يقتل من قتل فى عسكر اهل البغى ولا فى وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الارض يعرف فى دار الهجرة و محلة الجماعة و صحة الالفة وفى أفضل عصابة وأعدلها ؛ وهذا خلاف قولهم فى المسألة التى تحن فيها من قتل فى عسكر أهل البغى وهم لا يقولون باهدار القود عن قتل فى الجماعة بين موت إمام وولاية آخر فقد خالفوا عنمان ومن معه فى هذه القصة ، وأيضافان فى هذا الحبر أن عنمان جعلها دية ، وهذا خلاف قولهم لا نهم لا يرون فى ذلك دية ، والواجب أن نحصكم فى كل ذلك كما نحكم فى محلة الجماعة ولا فرق لأن دبن الله تعالى واحد فى كل مكان وكل زمان وعلى كل اسان، وماخص الله تعالى با بجاب القود ، وأخذا لحدرد ، وضمان الأموال ؛ واقام الصلاة ، وإيتاء الله تعالى بالجاب القود ، وأخذا لحدرد ، وضمان الأموال ؛ واقام الصلاة ، وإيتاء

الزكاة، وصوم رمضان، وسائر شرائع الاسلام مكانا دون مكان، ولازمانا دون رمان ولا حالا دون حال ، ولا أمة دون أمة، وبالله تعالى التوفيق،

• ٢١٦ مَسَمَى كُنْ قال ابو محمد رحمه الله: ولو كازفى الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعاً فان أدى ذلك الى قتلهما في حال المقاتلة فهما هدر لآن فرضا على على من اراده و يد يغير حق أن يدفع عن نفسه الضركيف أمكنه ولادية في ذلك ولاقود قال الله تعالى : (ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة) ،

وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ: وَلَوْ أَنْ أَهُلُ الْبَغَى سَأَلُوا النَّظْرَةُ حَى ينظروا في أمورهم فان لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظرهم مدة يمكن في مثامًا النظر فقط وهذا مقـدار الدعا. وبيان الحجة فقط، وأما مازاد على ذلك فلا يجور لقول الله تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ،فان بغت إحداهماعلى الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. إلى أمر الله) ، فلم يفسح الله تعالى في ترك قنالهم الامدة الاصلاح فمن أبي قوتل ، وأيضًا فان فرضًا على الامام انفاذ الحقوق عليهم وتأمين الناس من جميعهم وأن يا ُخذوهم بالافتراق الى مصالحدينهم ودنياهم ومن قال غير هـذا سألناه ماذا يقول: إن استنظروه بوماً أو يومين أو ثلاثة، وهكذا نزيده ساعة ساعة، ويوما يوما حتى يبلغ ذلك الى انقضاء اعارهم، وفي هذا اهلاك الدن والدنيــــا والاشتغال بالتحفظ عنهم كما هوفرض عليه انمظر فيههفان حدفي ذلك حدا من ثلاثة ايام أو غير ذلك كلف أن ياتي بالدليل على ذلك من القرآن أو من تحديد رسول الله عَلِيْتُهِ فَذَلَكُ، ولا سبيلُه اليه، فإن ذكروا أن رسول الله عَلِيْتُهُ قَدْقَاضَى قريشَاعَلَى أن يقيم بمكة ثلاثا، وجعل اجل المصراة ثلاثا. وخيار المخدوع في البيع ثلاثا ،وان الله تعالى أجل تمود ثلاثة أيام قلنا لهم نعم : هذا حق ؛ وقد جعل الله تعالى أجل المولى اربعة اشهر.واجل المتوفى عنها زوجها في العدة اربعة اشهروعشرا فما الذي جعل بعض هذه الاعذار اولي من بعض فكان ماحكم الله تعمالي به فهو الحق ، وكان ماأراده مريد ان يزيده في حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو البـــاطل ، وبالله تعالى التوفيق =

۲۱۳۱ مسئ كري فان تحصن البغاة فى حصن فيه النساء والصبيان فلا يحل قطع المير عنهم لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يسم النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغى فقط و يمنعون ماوراً . ذلك ، وجائز قتالهم بالمنجنيق والرمى ولا يحل قتالهم بنسار تحرق من فيه من غير أهل البغى ولا بتغريق بغرقهم كذلك لقول الله تعالى : (ولا

شكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأما إذا لم يكن فيه إلا البغاة فقط ففرض أن يمنعوا المها ، والطعام حتى ينزلوا الى الحق وإلا فهم قاتلوا أنفسهم بامتناعهم من الحق، وكذلك يجوز أن توقد النيران حواليهم ويترك لهم مكان يتخلصون منه الى عسكر أهل الحق لان هذه نار أوقد ناها وما أطلقناه هم قادرون على الحلاص منها أن أحبوا ولا يحل احراقهم ولا تغريقهم دون أن يتخلصوا لان الله تعالى لم يأمر بذلك ولا رسوله عليهم وإيما أمر بالمقائلة فقط ولا يجل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم ، وأما من لم يقاتل فلا يحل قتله، وبالله تعالى التوفيق •

٢١٦٢ مَسْمُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو مُحَدَّ رَحْمُ الله : قال قوم: أن أمان العبد والمرأة والرجل الحرجائز لأهل البغي وهـذا عندنا ليس بشيء لأن أمان أهل البغي بأيديهم متى تركوا القتال حرمت دماؤهم وكانوا اخواننا وما داموا مقاتلين باغين فلا يحل لمسلم اعطاؤهم الأمان على ذلك فالأمان والاجارة ههنا همدر وأنو وأنما الأمان والاجارة للكافرالذي يحل للامام قتله إذا أسروه واستبقاؤه لافي مسلم أن ترك بغيه كان هو عن يعطى الأمان ويجير ، ولو أن أحـداً من أهل البغي أجار كافراً جازت ابحارته كابحارة غيره و لا فرق لقول رسول الله ﷺ : ﴿ يُجْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ادياهم ولو ان أهل البغي دخلوا غزاة الى دار الحرب فوافقوا أهل العدل فقاتلوا معهم فغنموا فالغنيمة بينهم على السواء لانهم كلهم مسلمون ومن قتل من أهل البغي قتيلاً من أهل الحرب فله سلبــه لآنه من جملة المخاطبين بذلك الحــكم ولو ترك أهل الحرب من الكفار وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل البغي ففرض على جبع أهل الاسلام وعلى الامام عون أهل البغى وانقاذهم من أهل الكفرو من أهل الحرب لأن أهل البغي مسلمون، وقدقال الله تعالى: (نما المومنون أخوة ) وقال تعالى: (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )وقال تعالى : (أشداء على الكفار رحما. بينهم) ، وأما أهل المحاربة من المسلمين فامهم يريدون ظلم أهلالبغي فيأخذ أموالهم والمنعمن الظلم واجب قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البِّرِ وَالتَّقُوى وَلَاتِّمَاوِ نُواعَلَى الأَثْمُو العدوانُ فمن ترك المحارب ولم يعن المطلوب فقد أهان المحارب على أثمه وعدوانه وهذا حرام، ولو أن أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطواالرهان فهذالابجوز الامعضمف أهل العدل على المقاتلة لقول الله تعالى : (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لماغيرها أصلا ولسنا فيسعة من تركها ساعة فما فوقها فأن ضعفنا عن دلك فقيد قال الله تعالى : (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقال رسول الله والتنظيم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ، فأن قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم لانهم مسلمون غير مقاتلين ولم يقتلوا لنا أحدا و إنما قتل الرهن غيرهم وقد قال الله تعالى : ( ولا تزر و ازرة وزر أخرى ) ،

٣١٦٢ مسئ الله على حدا من الله : لم يصف الله تعالى حدا من العقوبة محدودا لايتجاوز فيالنفس.أو الأعضاء : أو البشرة الا فيسبعة أشياء،وهي المحاربة . والردة : والزنا .والقذف بالزنا . والسرقة: وجحد العارية. وتناول الخر في شرب أو أكل فقط وما عدا ذلك فلا حدلله تعالى محدودا فيه و لا حول و لا قوة إلا بالله ، ونحن أن شاء الله ذاكرون مافيه الحدود بما ذكرنا بابا بابا و بالله تعالى التوفيق ءُثم نذكر أن شاء ألله تعالى أشيا. لاحد فيها ، وأدغى قوم أن فيها حدوداً. وبالله تعالى نتأيد ، ثم نذكر إن شاء الله تعالى قبل ذلك أبو ابا تدخل فيجميع الحدود أو فيأ كثرها فان جمعها في كتاب واحد أولي من تدرارها في كل كتاب من كتب الحدود وبالله تعالىالتوفيق . وهوأيضا حصرها لمن يطلبها وأبن لاجتماعها في مكان واحد إذ ليس كتاب من كتب الحدود أولى بهذه الابواب منسائر كتب الحدود وبالله تعالىالتوفيق، وهي الحديث الوارد. لايزني الزاني حينيزني وهو مؤمن» مع سائر ماذكر فيه من الحمر. والسرقة والنهبة وهل تقام الحدود فيالمساجدأم لا . وهل الحدود كفارة أملا. واجتماع الحدود مع القتلوالتوكيل في اقامة الحدود . وهل تقام الحدود بعلم الحاكم أم لا .والسجن في التهمة والامتحان بالضرب والاعتراف بالاكراه. وما الاكراهوالاستنابة في الحدود ، ومتى يقام الحد على الجارية والغلام واعتراف العبد بالحــد والشهادة في الحــدود والتأجيل في الحد والتعافي في الحدود قبل بلوغها الى السلطان. والترغيب في إمامة منقال : لايؤ اخسد الله عبدا ولي ذنياً ادر موا الحدود بالشبهات الرجوع عن الاعتراف بالحد الاعتراض على الحاكم في حكمه بالحد هل يكشف و يستلءن ذكرعنه حدام لا؟ هل تقام الحدود على الكفار املا. كيف حد العيد من حد الحر . كف حد المكاتد؟ه

٢١٦٤ مَسَلُمُ لِللهُ لايونى الزاني حين يؤنى وهو مؤمن ، ولا ترجعوا بعدى

كفارا، قال ابو محمد رحمه الله: ناعبدالله بن يوسف نااحمد بن فتح ناعبد الوهاب ابن عيسي نا احمد بن محمد نااحمد بن على نامسلم بن الحجاج ثنا حرملة بن يحي بن عبيدالله ابن عمر التجييي حدثني ابن وهب حدثني يونس بنيزيد عن ابن شهاب قال: سمعت أيا سلمة بن عبيد الرحمن . وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة : أن رسول الله والمناخ المارق حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولايشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن 🛚 وبه الى مسلم نا محمد بن المثنى. ومحمد بن رافع قال ابن رافع : نا عبد الرزاق أنا سفيان بن عيينة وقال ابن المثنى: نا ابن أبي عدى عنشعبة ، ثم اتفق شعبة .وسفيان كلاهما عنسلمان ــ هو الأعش - عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة :أن الذي عليه الصلاة والسلام قال: « لايزني الزاني حين يزني وهو ،ؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد» هذا لفظ شعبة ،وقال سفيان في حديثه رفعه: نااحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نامجمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقى ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن عمر بن هياج نا عبد الله بن موسى القيسي نامبارك بن حسان عن عطا. نا أبو هريرة قال: قالرسول الله عَرْضَانَةُ : و لايقتل القاتل حين يقتل وهومؤمن ولا يشرب الخرحين يشربها وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يختلس خلسة وهو مؤمن يخلع منه الايمان كما يخلع منه سرباله فاذارجع الى الايمان رجم اليه واذا رجع رجع اليه الايمان، ناعبدالله بن ربيع نامحمدبن معاوية نا احمد بن شعيب أناعيسي بن حمادبن زغبة (١)نا الليث \_ هو ابن سعد \_ عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بنهشام عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: ﴿ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولايشرب الخر (٢) حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنولا ينتهب نهبة فيرفع الناس فيها اليه ابصارهم حين ينتهبها وهو مومن ، ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ احْدَبْنُ شُمِّيبُ انا اسحاق بن منصور ؛ ومحمد بن يحيي بن عبد الله النيسابوري واللفظ له عن محمد بن كثير عن الأو زاعى عن الزهرى عن حيد بن عبد الرحن [وأبي سلة بن عبد الرحن] (٣) وسميد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْلَةُ : ﴿ لَا يَرْنَى الزَّانَى

<sup>(</sup>۱) هو بضم الزاى وسكون النين المعجمة بعدها موحدة و هو لقبه و لقب ابيه ايضا (۲) في النسطة وقم ١٤ ولا يشرب الخرشار بها (۴) الزيادة من النسخة رقم ١٤ ولا يشرب الخرشار بها (۴)

وهو حين يزني مو من ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مو من ولا يشرب الخروهو حين يشربها مو منولا ينتهب نهبة يرفعالناسفيها ابصارهم وهوحين ينتهبها مو من،ه ومن طريق احمد بن شعيب انا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نااسحق الأزرق عن الفضل من غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليان : « لا يزنى العبد حين يزني وهو مو من ولايشرب الخر حين يشر مهاو هومو من ولا يسرق حين يسرق وهومو من، فقلت لابن عباس : كيف ينتزع الايمان منه ﴿ فشبك أصابعه ٣ م أخرجها فقال هكذا فاذا تاب عاد اليـه هكذا وشبـك أصابعه ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمم أباهريرة يقول : و لايسرق سارق حين بسرق وهو مو من ولا بزني زان حين بزني وهو مو من ولا يشرب الحدود - يعنى الخر- أحدكم حين يشربها وهو مو من والذى نفس محمد بيده لاينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع اليه المو منون أعينهم فيها وهو حين بنتهبها مو من و لا يغل أحدكم حين يغلوهو مو من من ؛ شمقال أبو هريرة: وايا كم اياكم، ﴿ ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هرون عن محمد بن اسحاق عن يحيي بن عباد بن عبــد الله بن الزبير عن ابيه قال: كنا عند عائشة فمر جلبة على بابها فسمعت الصوت فقالت: ماهذا؟ فقالوا : رجل ضرب في الخر فقالت : سبحان الله سمعت رسول الله عَالِيُّتُهُ يقول: « لايزني الزاني حين برني و هو مو من ولا يسرق حين بسرق وهو مو من ولا يشرب ـ يعني الخر ـ حين يشرب وهو مو من فايا كم وايا كم، ه

والناس في النبي الموجور وحمه الله : هذا أثر صحيح ثابت لا مغمر فيه رواه عن النبي التيالية عادشة أم المو منين . وابن عباس . وأبو هريرة بالاسانيدالتامة التي ذكرنا ، ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . وأبو سلمة . وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف . وعطاء بن يسار أخو سلمان بربيسار أو سلمان برباح . وهمام بن منبه ، ورواه عن ابن عباس عكرمة ، وعن أم المو منين عباد بن عبدالله ، ورواه عن هؤلاء الناس فهو نقل تواتر يو جب صحة العلم ، وذكر فيه مثاأوردنا القتل والزنا، والخر . والسرقة والنهبة والغلول . فاختلف الناس في تأويله وما هو هذا الايمان الذي يزايله حين مواقعته هذه الذنوب، فروينا الناس في تأويله ومنه الايمان كايخلع من طريق عطاء عن أبي هريرة مسنداكما أوردنا آنفا انه يخلع منه الايمان كايخلع سرباله فاذا رجع رجع اليه الايمان ، وروينا عن ابن عباس كما اوردنا أنه فسرا نتراع للايمان منه بان شبك اصابع يديه بعضها في بعض ، شم زايلها قالوهكذا : ، شم ردها

وقال ؛ فأذا تاب عاد اليه ، ورويناه أيضا فيذلك عن ابن عباس من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يعرض على مملوكه الباءة ويقول ؛ من أراد منكم الباءة زوجته فامه لايزنى زانالانزع اللهمنه ربقة الايمانفان شاء أن يرده اليه رده بعد وان شاء ان يمنعه منعه،وروينامنطريق عبد الرزاق ناابن جريج قال 1 سمعت عطاء يقول : سمعت أيا هريرة يقول: لايزني الزانى وهو مؤمن حين يزنى ولايسرق حين يسرق وهومؤمن ولايشرب الخروهو مؤمن حين يشرب قال ؛ لاأعلمه الاقال واذا اعتزل خطيئته رجع اليه الايمان قال : فراجمته فقال : لااعلمه الاقال: فينتزعمنه الايمان مادام على خطيئته فاذا فارقهارجع اليه الايمان . قال ابن جريج : واخبرني عثمان بن أبي سليمان انه سمع نافع بن جبير ابن مطعم يقول : لايزني وهو مؤمن حين يزني فاذا زايله رجع اليه الايمان ليس اذا تابمنه ولكن اذا أخر عن العمل به ، قال : وحسبته انه ذكر ذلك عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر اخبرني عبد الله بن طاوس عزابيه فذكر هذا الحديث، وقال ؛ فأذا فعل ذلك زال عنه الايمان يقال : الايمان كالظل ، وذكر أيسنا معمر هذا الحديث عن الزهري . وقتادة وعن رجل عن عكرمة عن ابي هريرة وعن ابي هرون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَلَيْكِ قال : هذا نهي يقول حين هو مؤمن فلا يفعلن يعني لايسرق ولا يزنى ولايغل ه

والنواليم الايمان الذائل عين مده الله عين النهاسير كلها ليس فيها الامزايلة الايمان للفاعل عين الفعل مم رجوعه في بعضها اليه اذا تاب واذا ترك وليس في شيء من هذه التفاسير بيان ماهو الايمان الزائل حين هذه المعاصي وقد علمنا ان كل ماقاله رسول الله عليه فهو الحق الواضح الذي لاحقيقة في غيره وان من فعل شيئالم بكن حين فعله إياه مؤمنا فان الايمان قد فارقه بلاشك كما قال رسول الله والتحقيق لكن يجب علينا ان نعرف ماهذا الايمان الذي يزول عنه في حين ذلك الفعل لنعلم من ذلك حكم ذلك الفاعل بعون الله تعالى ومنه، فنظرنا في ذلك فوجدنا الناس في تفسير لفظة الايمان قد افترقوا على اربعة أقوال فقال اهل الحق : الايمان اسم واقع على ثلاثة معان أحدها المقد بالقلب. والآخر وقالت طائفة : يخطئة ان الايمان اسم واقع على معنين وهما المعقد بالقلب و النطق باللسان والنات فاسدة فصاحها لا يكفره وقالت طائفة ان وليست ايمانا، وهذه مقالة وان كانت فاسدة فصاحها لا يكفره وقالت طائفتان قولين خرجا بهما وهذه مقالة وان كانت فاسدة فصاحها لا يكفره وقالت طائفتان قولين خرجا بهما

( ١٦٠ - خ ١١ الحلي )

الى الكفر صراحا الحدها جهم بنصفوان السمرقندى ومن قلده وأتم به فانهم قالوا: الايمان هو التصديق بالفلب فقط وان اعلن الكفر وجحدالنبوة وصرح بالتثليث وعبد الصليب فى دارالاسلام دون تقية ، والآخر محدين كرام السجستانى ومن اتبعه واقتدى به فانهم قالوا الايمان النصديق باللسان فقط وان اعتقدال كفر بقلبه ، فلزم الطائفة الأولى ان ابليس مؤمن ، وأن اليهود والنصارى الذين حاربوا رسول الله يتنالي مؤمنون أوليا ، الله تعالى من أهل الجنة لأن كل هؤلاء عرفوا الله تعالى بقلوبهم وعدوه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل أو وعرفوا صحة نبوة رسوله والسحة علم ابليس بالله تعالى و بنبوة الانبياء عليهم السلام، ولؤم الطائفة الثانية ان المنافقين الذين شهد الله تعالى و بنبوة الانبياء عليهم السلام، ولؤم الطائفة الثانية ان المنافقين الذين شهد الله تعالى بانهم من أهل النارمؤ منون أوليا، الله تعالى من أهل الجنة و هـ نا كفر مجرد ، وكلا القولين خرق للاجماع و مخالفة لاهل الاسلام،

قَالَ لُوهِ عَلَى رحمه الله : فيلزم من قال: ان الايمان المزايل للزانى في حين زناه ، وللقاتل في حين غلوله ، وللسارق في حين سرقته ، وللغال في حين غلوله ، وللسارب في حين شربه ؛ وللمنتهب في حال نهبته ،انه التصديق أن يقول :القاتل والزانى والغال والمنتهب والشارب قد بطل تصديقهم ، ومن بطل تصديقه فهو كافر فيلزمه أن لا يؤخذ من أحد من هؤلاء زكاة ولا يترك يصلى في مسجد مع المسلمين ولاأن يدخل الحرم ولاأن يبتدى وكاح مسلمة وان مات له قريب في تلك الحال أن لا يرثه ، وهذا خلاف لا جماع الصحابة ومن يعتد به بعدهم وهم لا يقولون هذا بعنى من لم يكن منهم ه

قال بو المنافرة ولا ان القاتل كافر ولا ان المنتهب كافر ولا ان الغال كافر ا ولا ان الزائل كافر ولا ان الفاتل كافر ولا ان الفاتل كافر ولا ان الفاتل كافر الله ولا ان السارق كافرة وصح أنهم لو كانوا كفاراً للزمهم ما يلزم المرتد عن دينه من القتل وفراق الزوجة واستيفاء المال فييقين ندرى أنه عليه السلام لم يعن بذهاب الايماب المذكور ذهاب تصديقه ، وأيضا فبضرورة الحس يدرى من واقع شيئا من الذنوب المذكورة من المسلمين من نفسه أن تصديقه لم يزل وانه كاكان وكل قول تكذبه الضرورة فهو قول متيقن السقوط فقد صح ماقلنا ان الايمان المزايل له في حال هذه الافاعيل إنما هو الايمان الذي هو الطاعة بله تعالى فقط ، وهذا أمر مشاهد باليقين لان الزنا و الفتل و الغلول و النهبة وشرب الخر ليس شيء منها طاعة بله تعالى فليست إيمانا فاذ ليس شيء منها إيمانا ففاعلها ليس مو منا بمعنى ليس مطيعا إذلم تعالى فليست إيمانا فاذ ليس شيء منها إيمانا ففاعلها ليس مو منا بمعنى ليس مطيعا إذلم

يفعل الطاعة «لكنه عاص وفاسق ومن فعمل الايمان فهومو من ، وكل من ذكر نالم يفعل فى فعله تلك الافعال إيمانا فليس مو منا ، وهذا الحديث من الحجج القاطعة على ان الطاعات ظها إيمان ، وأن ترك الطاعة ليس إيمانا ، وبالله تعالى التوفيق،

المحد بن محد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محد بن أبوب الصمرت نا أحمد بن عمر و نا احمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محد بن أبوب الصمرت نا أحمد بن عمر و ابن عبد الخالق البزار نا أبو نشيط محمد بن هرون والحسن بن عرفة قال ابن عرفة: نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ناسعيد بن بشير عن قتادة، وقال ابن عرفة: نا أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الآبار عن اسماعيل بن مسلم ؛ ثم اتفق قتادة واسماعيل كلاهماعن عمر و بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي المساجدولا يقتل بالولد الوالد ، و في المساجدولا يقتل بالولد الوالد ، و

فَالْ لُومِحُرِ رحمه الله : اسماعيل بن مسلم وسعيد بن بشير ضعيفان عوبه الى البرار نايونس بن صالح بن معاذ نامحد بن عمر الواقدى نا اسحاق بن حازم عن ابى الاسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله مِرِّلِيَّةُ نهى أن تقام الحدود في المساجد، معاوية نامحد بن عمر الواقدى ساقط مذكور بالكذب هو من طريق ابن وصاح ناموسى بن معاوية نامحد بن عبدالله عن العباس بن عبد الرحمن بن حكم بن حزام قال وسول الله والعباس بحمولان، وعن الله والمساجد ولا تقام الحدود في المساجد والعباس بحمولان، وعن وكيع نامبارك عن ظبيان بن صديح الضي قال : قال عبدالله بن مسعود لا تقام الحدود في المساجد : ظبيان بحمول ه وعن وكيع ناسفيان الثورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن في المساجد قال : أنى عمر بن الخطاب رجل في حد فقال : أخرجاه من المستجد شما ضرباه ...

قَالَ بُومِحْرٌ رحمه الله: هذا خبر محبح قدصح أن رسول الله على أمر بتطبيب المساجد و تنظيفها و وقال تعالى : (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فوجب صون المساجد و رفعها و تنظيفها فيا كان من اقامة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم كالفتل و القطع فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد الان ذلك ليس تطبيبا و لا تنظيما ، وكذلك أمر رسول الله يتنظيفها برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد ، وأما ماكان من الحدود جلداً فقط فاقامته في المسجد جائز وخارج المسجد أيضا جائز الا أن خارج المسجد أحب اليها خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته أو غير ذلك مما لا يو من من المضروب ، برهان ذلك قول الله تعالى : ( وقد فصل لكم غير ذلك مما لا يو من من المضروب ، برهان ذلك قول الله تعالى : ( وقد فصل لكم

ماحرم عليكم إلا مااضطررتم اليه ) فلو كان اقامة الحدود بالجلد فى المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا فى القرآن على لسان رسوله عَيْمَالِيَّهُ ، وبمن قال باقامة الحمدود بالجلد فى المساجد : ابن أ بى ليلى وغيره و به نأخذ ، وبالله تعالى التوفيق ،

٢١٦٦ مَسْمَا ُلِيَّ هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا ؟ ه

قال أبو محمد رحمه الله : كل من أصاب ذنبا فيه جد فأقيم عليه ما يحب في ذلك فقد سقط عنه ماأصاب منذلك تابأو لم يتب حاش المحاربة فان إثمها باق عليه وان أقبم عليه حدها ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالىفقط ، برهانذلك مارويناه من طريق مسلم نا يحيين يحيوأبو بكر بن أبي شيبةوعمروالناقدواسحاق بنابراهيم ومحمد بن عبد الله بن تمير كلهم عن سفيان بنءينة عن الزهرى عن أبي ادريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله عبيالية في مجلس: فقال : « تبايعوني على أن لاتشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتملوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفامنكم فأجره على الله ومن أصاب شيئامن ذلك فعوقب بهفهو كفارة له ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره الى الله إن شاء عفا عنهو انشاء عذبه ، • وبه إلى مسلم حدثني اسماعيل بن سالم أنا هشيم انا خالد - هو الحذاء ـ عن أبي قلابة عن أبي الاشعث \_ هو الصنعاني \_ عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله على الخذ على النساء أن لانشرك بالله شيئاولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا يغتاب بعضنا بعضا فمن وفا منكم أجره على اللهومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو عقامه ، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله انشاءعذبه وانشاء غفرله . وأماتخصيصناً المحاربة ،نجميع الحدود فلقول الله تعالى : (انماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فيالارض فسادا ) الى قوله تعالى :( عذاب عظيم) فنص الله تعالى نصا لايحتمل تا ويلا على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم وانه لهم خزى فىالدنيا ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم .

فَالْلُ يُومِحُكِرٌ رحمه الله: فوجب استعال النصوص فلها كا جاءت وأن لا يترك شي. منها لشيء آخر وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض وكلها حق من عند الله تعالى ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك، أما حديث عبادة فانه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحد والفضائل لا تنسخ لا نها ليست أوامر ولا نواهي وإنما النسخ في الأوامر والنواهي ضواء وردت بلفظة الأمر والنهي أو بلفظ الخير ومعناه الأمروالنهي وأما الحنر المحقق فلا يدخل النسخ فيه ولو دخل لكان كذبا وهدذا

لايحوز أن يظن بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله ﴿ اللَّذِي قَ الْحَارِبَةِ فان وجوب العذاب في الآخرة مع الخزى في الدنيا باقامة الحد عليهم خبر مجرد من الله تعالى لامدخل فيه للا مر والنهى فأمن دخول النسخ فىشى. من ذلك والحمد لله

عَالَ المعجر رحمه الله : فان تعلق متعلق ا ناأحد بن عمر العذرى نا عبدالله ابن احمد بن حموية السرخسي ناابراهيم بندحيم ناعبد بنحيد الكشي ثناعبد الرزاق عن ممر عزابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وما أدرى أتبع كان لعينا أملا وما أدرى ذو القرنين أنبيا كان أم لا وما أدرى الحدود كفارات لاهلها أم لا؟»و بما ثناه احمد بن عمر العذري نامحمد بن أبي سعيد بن سختوية الاسفرايني في داره بمكة ثناعبد العزيز بن جعفر بن سعدانا احمد ابن زنجویه بن موسی ناداود بن رشید ناسیف بن هرون عن اسماعیل بن أبی خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعنا رسول الله على عدلى مابايعت النساء فمن ماتمنا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة ومن ماتَّمنا وأتى بشيء فأقيم عليه الحد فحسابه على الله تعالى ه

والراومي رحمه الله . أما حديث أبي هريرة فصحيح السند وما نعلم له في وقتنا هذا علة الا أن الذي لانشك فيه أنرسول الله ﷺ لايختلف قوله ولايقول الا الحق وقدقال مين با صح سند مهاأوردنا آنفا من طريق عبادة : أنمن أصاب من الزنا . والسرقة . والقتل . والغصب شيئًا فا قيم عليه الحد فهو كفارة لدفن المحال أن يشك رسول الله عليه في شيء قد قطع به وبشر أمتـه به وهو وحي من الله تعالىأوحىاليه به والقول عندنا فيه أن أبا هريرة لم يقل أنه سمع من رسول الله والمُلْكِينَةُ هذا الكلام وقد "عمه أبو هريرة من أحد المهاجرين عن سمعه ذلك الصاحب من رسول الله عَلَيْنَةٍ فَي أُولِ البعث قبل أن يسمع عبادة رسول الله عَلَيْنَةٍ يقول: وان الحدود كفارة فهذا محبح بأنه عليه السلام لايعلم الاماعلمه الله تعالى ثم أعلمه بعد ذلكمالم يكن يعلمه حينتذوأخبربه الانصار اذ بايعومقبل الهجرةوالحدودحينتذ لم تكن نزلت بعد لا حين بيعة عبادة ولا قبل ذلك وانما نزلت بالمدينة بعد الهجرة لـكن الله تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون لهذه الذنوب حدود وعقوبات وان كان لم يعلمه بها لكنه أخبره أنها كفارات لأهلها هذا هو الحق الذي لايجوز غيره ان صح حديث أبي هريرة ولم تكن فيه علة ، وأما حمديث جابر فساقط لأنه

من رواية داود بن رشيد وهو ضعيف ، ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث أبي هريرة الذي تكلمنا فيه آنفا والأمر كانحينئذ في حديث جابر أبين لأن اسلام جرير متاخر جدا بعد الفتح لم يدرك قط بيعة النساء التي كانت قبل القتال لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فصار حديث عبادة قاضيا على كل ذلك ومخبرا عن الله تعالى ماليس في سائر الاخبار من أن الحدود كفارة لاهلها حاش ماخصه الله تعالى منها ه

٢١٦٧ مَسْمَا لِن مل تسقط الحدود بالتوبة ام لا؟ ه قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم: ازالحدو دكلها تسقط بالتوبة وهذه رواية رواها أبو عبد الرحمن الاشعرى عن الشافعي قالها بالعراق ورجع عنها بمصر واحتج أهل هذه المقالة بما ناه عبد الله ان ربیع نامحمد بن معاویة نااحمد بن شمیب أرنا محمد بن بشار ناعبدالرحمن بن مهدی نأسفيان الثورى عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز بن مالك أتى النبي عَلَيْتُهِ فَقَالَ أَقْمَ عَلَى كَتَابِ اللهُ فأعرض عنه أربع مرات ، ثم أمر رسول الله عَلَيْتُهُ برجمه فلمامسته الحجارة خرج يشتد وخرج عبد الله بن أنس من نادى قومه بوظيف حمار نضربه نصرعه فأتى النبي ﷺ فحدثه بأمره فقال: ﴿ أَلَاثُرَ كَتَّمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فيتوب الله عليه ياهذا لوسترته بتُوبِّك كان خيراًلك ﴾ حدثنا حمام ثنا عباس بنأصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نامحمد بن وضاح نا بوبكر بن أبى شيبة ناعمرو بن حماد ابن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن واثل بن حجر عن أبيه أن امرأة وقع عليه رجل في سواد الصبح وهي تعمد الى المسجد عن كره نفسها فاستغاثت برجل مرعليها وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذووعدد فاستغاثت بهم فأدركوا الذي استغاثت به وسبقهم الآخر فا توابه النبي عَرَاقِيٌّ فأخبرته أنه وقع عليهارأخبره القوم أنهم أدركر ميشتد فقال إنما كنت اغتتها علىصاحبها فادر كي هؤلا فأخذوني : قالت: كذب هوالذي وقع على فقال الذي ﷺ: واذهبوا به فارجموه ■ فقامرجل من الناس فقال: لاترجموه و ارجموني أنا الذي فملت بهاالفعل فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول الله ﷺ الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة نقال : • أمَّا أنت فقد غفر الله لك وقال للذي أغاثها قولا حسنا ، فقال له عمر ارجم الذي اعترف بالزنا: قال رسول الله ﷺ : « لا أنه قد تاب الى الله تعالى ، زاد ابن عمر في روايته لو نابها أهل مدينة يثرب لقبل منهم عده ناابو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد ابن قاسم ناجدي قاسم بن أصبغ ناالحرثبن أبي أسامة ناابو النضر ناأبو معاوية عن ليث بن أبيسليم عن أبي بردة بن أبي مرسى الأشعرى عن ابى مليح بن اسامة الهذلى عن واثلة بن الاسقع قال : 

المسول الله : انى أصبت حدا من حدود الله تعالى فا عرض عنه ثم أناه الثانية فا عرض عنه ثم قالها الثالثة فا عرض عنه ثم اقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة أتى الرابعة فقال عنه ثم قالها الثالثة فا عرض عنه ثم اقيمت الصلاة فلل : ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم أصبت حدا من حدود الله فا قم فى حد الله قال : ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنها ؟ اذهب فهى كفارتك ، ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة ثنازيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار نا شداد بن عبد الله عن الباهلي قال : وكنت مع رسول الله على المسجد فقال له رجل: انى أصبت حداً فا تم على وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله والله على السجد (١) ثم خرج ومعه الرجل و تبعته فقال: الصلاة فصلى رسول الله أقم على حدى فانى اصبته فقال : « أليس حين خرجت من منز لك توضا تت يارسول الله أقم على حدى فانى اصبته فقال : « أليس حين خرجت من منز لك توضا تت فال أبو عسدت الوضو، وشهدت معنا الصلاة فقد روينا هذا الخبر وفيه وانى زنيت ، كاثنا المهلب قال أبى صفرة الاسدى النميمي ثنا عبد الله بن ابر اهيم الاصيلى نامحمد بن احمد الصواف ابن أبى صفرة الاسدى النميمي ثنا عبد الله بن ابر اهيم الاصيلى نامحمد بن عاصم ابن أبى صفرة الاسدى النميمي ثنا عبد الله بن عبد الملك الو اسطى نامحمو بن عاصم ناحمو بن عاصم بالمدي المدي المدين بن عبد الملك الو السطى ناحمو بن عاصم بالمدي المدي المدي المدي المدي المدي بن عبد الملك الو المعلى ناحمو بن عاصم بالمدي المدي ال

ابن أبي صفرة الاسدى النميمى ثنا عبدالله بن ابر اهيم الاصيلى نامجمد بن احمدالصواف ناحمد بن موون بن روح البرذنجى نا محمد بن عبد الماك الواسطى ناعمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس وأن رجلا أتى النبي عليه مقال: يارسول الله الى زنيت فا مع على الحد ؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى مع الذي مقال له النبي والتحكيمية : قد كفر عنك بصلاتك ، ه

قال أبو محمد رحمه الله : وقالوا : قد قال الله تعالى : (انماجزاء الذن يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا) الآية إلى قوله :(الا الذن تابوا من قبل انتقدروا عليهم) قالوا : فصح النص من القرآن وصح الاجماع بأن حد المحاربة تسقطه التوبة قبل الفدرة عليهم فوجب أن تكون جميع الحدود من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخركذلك لانها كلها حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها المحدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها

قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما يمكن أن يحتج به أهل هذه المقالة و ذهب آخرون الى أن النوبة لاتسقط الحدود واحتجوا بماناه حمام نا عباس بن أصبغ نامحد ابن عبد الملك بن أيمن نا بكر \_ هو ابن حماد \_ نامسد دنايحي \_ هو ابن سعيد القطان \_ عن هشام الدستوائي نا يحي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عمران ابن الحصين حدثه أن امرأة من جهينة أنت النبي عليه حسلي من الونا فقالت

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة اليمنية

إنى أصبت حدا فاعمه على : فدعا وليها فقال : «أحسن اليهافاذا وضعت فا تنى بها » ففعل فا مرها رسول الله ﷺ فشكت عليها ثيابها ثمم أمر بها فرجمت ثمم صلى عليها فقال عمر : تصلى عليها وقد زنت ؟فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسها ؟ » =

ومن طریق مسلم نامحد بن عبد الله بن بمیر نا بشیر بن المهاجر نا عبد الله بن بریدة عن أبیه و أزماعز بن مالك أنی رسول الله وقال: یارسول الله انی قد ظلمت نفسی و زنیت و انی أرید أن تطهر بی فرده ـ فذكر الحدیث هوفیه ـ فجاء ت الغامدیة فقالت : یارسول الله انی قد زنیت فطهر بی و إنه ردها فلها كان الغد قالت : یارسول الله لم تردنی كمار ددت ماعزاً فجفوالله أنی لحبلی ، قال و أما الآن فاذهی ـ و ذكر باقی الحبر فلها فطمته أنته بالصبی و فی یده كسرة خبر فقالت : هذا یانی الله قد فطمته وقد أخل الطعام ، فدفع الصبی الی رجل من المسلمین مجمأ مربها فخر الی صدرها و أمرالناس فرجوها فا قبل خالد بن الولید فری رأسها فنضح الدم علی وجه خالد فسبها فسمع نبی الله قال نامی الله فقال : مهلا یاخالد فوالذی نفسی بیده لقد تابت تو به لو تابها فسمع ماصحب مكس لغفر له مجم أمر بها فصلی علیها و دفئت » قالوا : فهذا ماعز قد صحت نبی الله عنها قد تابتا أنم تو به و أصحها مقبولة و هذه الغامد به و الجهنية رضی الله عنها قد تابتا أنم تو به و أصحها مقبولة من الله تعالی باخبار النبی علیه السلام و لم تسقط هذه التو به عنهم الحد قالوا : و كذلك ایضا حد رسول الله و الذی قلی الذین قدورا عائشة رضی الله عنها هذه التو به عنهم الحد قالوا : و كذلك ایضا حد رسول الله و الله و قدورا عائشة رضی الله عنها هده الله و الله

قال ابو محمد رحمه الله ؛ فلما اختلفوا في ذلك كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك

لنعلم الحق من ذلك [فنتبعه](١)بعون الله تعالىومنه . فنظرنا في الحديث الذي احتج به من رأى الحدود ساقطة بالنوبة فنظرنا في ذلك فوجدناه مرسلا فسقط النعلق به مم نظرنا في حديث علقمة بن وائل فوجـدناه لا يصح لآنه من طريق سماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد بذلك شعبة وغيره نسقط " ثم نظر نافى حديث واثلة بن الاسقع فوجدنا الأول من طريق فيها ليث بن أبي سليم وليس بالقوى ، وأماحديث الباهلي فوجدناه من طريق عكرمة بنعمار وهو ضعيف جدا ،فادقيل وقد رويتموه بأن فيه زينب: قلنا :نعم وفيه من لايورف رجاله ، ثم أنه لوثبت دون علة لما كانت فيه حجة لأن فيه وجوها تمنع من استعاله ، أحدها أن يمكنا أن يكون هذا قبل نزول حد الزنا ثم نزل حد الزنا فكان الحكم لايحاب الحد، فان قيل: وممكن أيضا أن يكون بعد نزول حد الرنا، ثم نزل حد الزنا فكان الحكم له ويكون ناسخا لما في حديث ماعز والغامدية والجهينية قُلنا : أن الواجب إذا تعارضت الاخبارأن يؤخذ بالزائد والزائد هو الذي جا. بحكم لم يكن واجبا في معهود الاصل وكان معهود الاصل بلا شك أن لاحد على أحد تائباكان أوغير تائب نجاء النص بابجاب الحدو دجملة وكانت هذه النصوص زائدة على معهود الأصل ، وجا. حديث ماعز والغامدية والجهيئية فكان مافيها من إبجاب الحد على التائب زائدا على مافى الحنر الذي فيه اسقاط الحد عن التائب هذالو كازفي حديثهم أن الحد سقط عنه بالتوبة فكيف وليس هذافيهو إنما فيه اسقاط الحد بصلاته فقط وهذا مالايقولونه [ بلهم يخالفون لهذا الحكم] (٢) فبطل تعلقهم بهذا الخبر وبتلك الاخبار جملة وبالله تعالى التوفيق ه فان قالوا: هبكم أن حد الزنا قد وجدتم فيه وفي حد القذف اقامة الحد على من تاب فهن أين لم تسقطوا حد السرقة وحدا لخر بالتوبة ولا نص معكم في إقامتها على النائب منها؟قلنا : ان النص قد ورد جملة باقامة الحدود في السرقة - والحمر . والزنا . والقذف ولم يستش الله تعالى تائبًا من غير تائب ولم يصم نص أصلا باسقاط الحد عن التائب فاذا الأمركذلك فلا يحل أن يخص التائب من عموم أمر الله تعالى باقامة الحدود بالرأى والقياس دون نص ولا اجماع ،فهذه عمدتنا في إقامة الحدود على التائب وغير التائب ، وانما حديث ماعَز والغامدية والجهينيـة مؤيد لفولنا في ذلك فقط ولو لم يأت مااحتجنا اليها مع الأوام الواردة باقامة الحدود لقول النبي ﷺ : « من بدل دينه فاقتلوه »وقوله عليه السلام : ﴿ البَّكْرُ بِالبِّكْرُ جَلَّدُ مَا نُهُ وَتَغْرِيبُ عَامُ وَالنَّبِبِ بِالنَّبِبِ جَلَّدُمَا نَهُ وَالرَّجِمِ»

<sup>(</sup>۱) الزيادةمن النسخة اليمنية (۲) الزيادة من النسخة اليمنية (۲) الريادة من النسخة اليمنية

ومع قوله تمالى :(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ومع قوله تعالى :(فاجلدوهم ثماً نين جلدة ) ومُع قول رسول الله عَلَيْكَاتُهُ \* اذا شرب الخر فاجلدوه ، الحديث فلم يخص عليه السلام شيئا من شيء بما أمر باقامة الحد عليه تائبا من غير موما ينطق عن الهوىانهو الا وحى يوحى وما كان ربك نسيا عثم نظر ناأ يضافى احتجاجهم على هؤلاء المذكورين بانهم قد أجمعوا على أن التوبة تسقط عذاب الآخرة وهو العذاب الأكبر فاذا أسقطت العذاب الآكير فأحرى وأوجب أن تسقط العلذاب الاقل الذي هو الحد فىالدنيا فوجدنا هــذا لله لازما لكل من ذكرنا لانهم أصحــاب قياس بزعمهم ولو صح قياس يوما مامنالدهر لكانت هذه المقاييس أصح قياسفىالعالم وأينهذا من قياسهم الفاسد الحديد على الذهب في الربا. وغزل القطن على الذهب والفضة في الربا. وقياسهم فرج الزوجة على يد السارق وسائر قياساتهم الفاسدة التي لاتعقل ، وأما نحن فلا يلز منا هذا لان القياس كله باطل لايحل القول بشي. منسه في دين الله تعالى والحمد للدرب العالمين ، وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا وليس اذا سقط أحدهما وجب أن يسقط الآخر إذ لم يوجب ذلك نص قرآنولا سنة ولا اجماع وكثيرمن المماصي ليس فيها في الدنيا حــد كالغصب، ومن قال لآخر : يا كافر . وكا" كل لحم الخنزير . وعقوق الوالدين وغير ذلك وليس ذلك بمرجب أن يكون فيهافى الآخرة عقاب بل فيها أعظم المقاب في الآخرة ؛ فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة وبالله تعالى التوفيق . وقداحتجوا بقول الله تعالى : (والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) الى قوله تعالى : (غفور رحيم) فوجدناهم لاحجة لهم فى هذه الآية لان الله تعالى لم يسقط الحد بالتوية مطلقة ولُو أراد ذلك لقال الا الذين لاتكون الا من بعدالجلد ثمانين واستحقاق اسم الفسوق ورد الشهادة لاقبل الجلد نص القرآن فانما سقط بالتوية بعد الجلد ماعدا الجلد لان الجلد قد نفذفلا يسقط بعده بالنوبة الا الفسق وحكمقبول الشهادة نقط، وأيضا فبعد نزول.هذه الآية جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطح بن أثاثة . وحسان بن ثابت.وحمنة بنت تجحش فبطل التعلق فىاسقاط الحد بالتوبة المذكورة فىالآية وصح أنه انما سقط بها ماعدا الحدوهو الفسق وردالشهادة فقط فبطل كل ماشغب هؤلاء القوم بهوصح أنه لايسقط بالتوية شيء من الحدود حاشا حد الحرابة الذي ورد النص بسقوطها بالتوبة قبــل القدرة عليهم نقط وأما بالتوبة الكائنة منهم بعد القدرة عليهمأو معالقدرةعليهم فلا يسقط بذلك عنهم حد المحاربة أصلا لان النص لم يسقط الحدعنهم الا بالنوبة قبل القدرة عليهم فقط وبقي ماعداذلك على انفاذ ماأمراته تعالى بهفيه، وبالله تعالى التوفيق، قال على رحمه الله: والدليل عندنا في ذلك أن من أقر بحد ولم يقل ما هو فلا شي. عليه أصلا لم فعلرسول الله ﷺ فانقال: على حد فيه الجلد فقط لم يقم أيضاعايه جلد لانه قد يظن في فعله ذلك آنه حد يوجب جلداً وليس كما يظن فاذ هو ممكن فلا يحل لنا بشرته باحلاله لنا اياها لان تحريم الله تعالى لها قبل احلاله الفاسد ◘ ولو أن أمرءا قال لآخر اضر بني فقد أحللت لك بشرتى لم يحل ضربه أصلا لانه ليس لهأن يحل من نفسه ماحرم الله تعالى منها ولاأن يحرم منها ماأحـله الله تعالى ولو قال من صم عليه الجلد فىالقذف . أو الزنا . أو الخر قد حرمت عليكم بشرتى لـكان كلامه هذراً ولغوا وكذلك لو أحل لآخر قتل نفسه أو قطع يده أو أحلت المرأة فرجها لاجنبي أو حرم الرجل فرجه على امرأنه أو حرمتهي فرجها عليه لكان كل ذلك باطلا ولاحرام الاماحرم الله تعالى أو رسوله عليه السلام قال الله تعالى :(ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الـكذب) فان قال:على لله تعالى حد يوجب إما زنا وإما قذفا وإما شربخمر فهذا لم يحقق ولاأقر اقراراً صحيحاً وليس عليه إلا حد الخر لانه أقل الحدودالواجبةعليه بيقين ، ولا يحل أن يزادعليه شيء بالشك فلا يجوز أن بجلد شيئًا حتى يتبين ماهو الحد الذي عليــه ويصفه وصفا تاما ه

## ٢١٦٨ مسمًا لله السجن في النهمة :

قال أبو محمد رضى الله عنه : قال قوم : بالسجن في التهمة واحتجوا بما ثنا أحمد بن قاسم ثنا الله و عمد بن قاسم ثنا جدى قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن أبى العوام ثنا احد بن حاتم الطويل ثنا ابراهيم بن خيم بن عراك عن أبيه عن جده عن أبيه مريزة أن النبي والتها حدثني محمد احتياطاً أو قال استظهاراً يوما وليلة ه وبه الى قاسم بن أصبع ثنا ابن وضاح حدثني محمد ابن آدم نا بن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي وعليه أنه حبس في تهمة ثم خلى سبيله ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاوية بن حيدة قال: «أخذ رسول الله يولين ناسا من قومه في تهمة فيسهم عن جده معاوية بن حيدة قال: «أخذ رسول الله يولين ناسا من قومه في تهمة فيسهم في جدت الله عن قومي الى النبي والتناقي وهو يخطب فقال: يا محمد على ما تحبس جيرتي وهممت النبي علين فقال ؛ ان نا سا يقولون انك لتنهي عن الشيء و تستخلى به فقال النبي والتناقية فقال ؛ ان نا سا يقولون انك لتنهي عن الشيء و تستخلى به فقال النبي والتناقية أن يسمعها فيد عو على قومي النبي والتناقية أن يسمعها فيد عو على قومي النبي والتناقية أن يسمعها فيد عو على قومي النبي والنبي النبي النبي النبي المناقية أن يسمعها فيد عو على قومي النبي والنبي النبي النبي النبي المناقية أن يسمعها فيد عو على قومي النبي والنبي النبي النبي النبي المناقية أن يسمعها فيد عو على قومي النبي والنبي النبي النب

دعوة لايفلحون بعدهاقال: فلم بزل النبي التي حتى فهمها قال قدقالوها؟ وقال قائلها منهم: والله لو فعلتها لمكان على وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه »، وبه الى عبدالرزاق عن ابن جر مج أخبرنى يحي بن سعيدا لا نصارى عن عراك بن مالك قال فقبل رجلان من بنى غفار حتى بزلا منزلا بصحنان عن مياه المدينة وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون قد أصلوا بعيرين من المهم فانهموا بهما الغفاريين فأقبلو الله رسول الله على المنازلا يسيراحتى على المنازلة على المنازلة المناز

قال أبو محمد رحمه الله : وُذَهب الى هذا قوم كما روينا من طريق، الرزاق عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز بن عبــد الله كتابا قرأته اذا وجد المتــاع مع الرجل المتهم فقال : ابتعته فاشدده في السجن و ثاقا ولا تحله بكتاب أحــد حتى يأتيه فيه أمر الله تعالى قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء فأنكره ،وذهب آخرون الى المنع من الحبس بالنهمة كما روينا من طريق عبدالرزاق نا ان جر بجقال:سمعت عبد الله بنأبي مليكة يقول: أخبرني عبد الله بن أبي عامر قال انطلقت في ركب حتى اذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لى ومعنا رجل متهم فقال أصحابي يافلان أردد عليه عيبته: فقال ماأخذتها: فرجعت الى عمر بن الخطاب فاخبرته فقال: من أنتم ؟: فعددتهم فقال اظنها صاحبهاللذي اتهم : فقلت لفد أردت باأميرالمؤمنين أن تأتي به مصفداً: فقال عمر: أَنَاتَى بِه مصفوداً بغير بينة لاأكتب لك فيها ولا أسألك عنهـا وغضب وماكتب لي فيها ولا سأل عنها فأنكر عمر رضي الله عنه أن يصفد أحد بغير بينة ه قال أبو محمدر حمه الله: فنظرنا فيذاك فوجدنا الأحاديث المذكورة لاحجة فيشيء منهالات ابراهيم بن خثيم ضعيف. وبهز بن حكيم ايس بالقوى .وحديث عراك مرسل ثم لو صمراً كأن فيه الدليل على المنع من الحبس لاستغفار رسول الله عَيْمِكُمْ اللَّهِ عَيْمُكُمْ من ذلك فان ذكروا حديث المرأة الغامدية الني قالت لرسول الله ﷺ: طهر ني قال: ﴿ وَمُحَكُ ارْجُعِي فَاسْتَغَفِّرِي اللَّهِ وَتُوبِي اللَّهِ قَالَتَ لَعَلَكُ تُرِدُنِي كَمَا رُدُدت ماعز بن مالك قالت: إني حبلي من الزنا: قال: ، أثيب أنت؟ قالت: نعم قال : فلا نرجمنك حتى تضمي مافي بطك قال ؛ فكفلها رجل مر. ﴿ الْأَنْصَارَ حَتَّى وَضَعَتَ فَأَتَّى بِهَا رسول الله عليه فقال : قد وضعت الغامدية قال : اذاً لانرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقال رجل من الأنصار ؛ الى رضاعه فرجمها ، ﴿ قَالَ لُومِحِيرُ رحمه الله : فهذا لاحجة لهم فيه لأن رسول الله ﷺ لم يسجنها ولا أمر بذلك ولكن فقط والمنافقط والمنافقة المنافقة الم

قال الموسرة و الله على الله الله على الله الله تعالى: وفامسكوهن في البيوت و يتوفاهن الموس أو يجعل الله المن سبيلا )فان هذا حكم منسوخ باجماع الأمة و قال على رحمه الله : فاذلم يبق لمن رأى السجن حجة فالواجب طلب البرهان على صحة القول الآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من أحد وجهين وما أن يكون متهما لم يصح قبله شيء ، أو يكون قدصح قبله شيء من الشر، فان كان متهما بقتل أو زنا أو سرقة أو شرب أو غير ذلك فلا يحل سجنه لأن الله تعالى يقول: (ان الظن لا يغني من الحق شيمًا) وقال رسول الله علي المتهمون بالكفر وهم المنافقون أكذب الحديث وقد كان في زمن رسول الله علي المتهمون بالكفر وهم المنافقون في حبس رسول الله علي المتهمون بالكفر وهم المنافقون في حبس رسول الله علي التوفيق،

٢١٦٩ مَسَلَىٰ لِمُ فَيَمَنُ أَصَابِ حَدَا مَرَ تَيْنَ فَصَاعَدًا ۗ قَالَ ابُو مُحَمَّد رَحَمَّا لللهُ الْحَلَّفُ النَّاسِ فَىذَلْكُ مَنْ وَنِي مَرْ تَيْنَ فَا كَثَرَ قَبِلَ أَنْ يَعَدَّ فَى ذَلْكُ أَوْ شَرْبِ الْحَرْمُرِ تَيْنَ فَا كُثَرَ قَبِلَ أَنْ يَقَامُ عَلَيْهِ الحَدِي ذَلْكُ أَوْ شَرْبِ الْحَرْمُر تَيْنَ فَا كُثَرُ قَبِلَ أَنْ يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدِي ذَلْكُ أَوْ جَحْدُ عَارِيّة مَرْ تَيْنَ فَا كُثَرُ قَبِلَ أَنْ يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدِي ذَلْكُ وَ فَقَالَتَ طَائِفَةً : لِيسَ فَى ظَلَ ذَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قَلْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

تعالى ، فنظر تا فى قول من قال: لكل فعلة حد: فوجد ناهم يحتجون بقول الله تعالى : تعالى ، فنظر تا فى قول من قال: لكل فعلة حد: فوجد ناهم يحتجون بقول الله تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما ما تةجلدة ) وقال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما) ، وقال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداه فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ووجدنا رسول الله المنافقة يقول: ماحدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثما أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عرسهل بن ابى صالح عن أبيه عن ابى هريرة أنه قال: وون شرب الخرفاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه مو ذكر باقى الخبر ، قالوا : فوجب بنص كلام الله تعالى ، وكلام رسوله شرب فاجلد من وغلى من زنا الجلد المأمور به ، وعلى ون قذف الجلد المأمور به ، وعلى من شرب الخر الجلد المأمور به ، فاستقر ذلك فرضا عليه فاذ ذلك فرضا عليه فاذ ذلك فيقين ندرى أنه متى فى ثانية وجب عليه حد ثان، واذا سرق ثانية وجب كذلك فيقين ندرى أنه متى فى ثانية وجب عليه حد ثان، واذا سرق ثانية وجب

عليه بالسرقة الثانية قطع ثان ، وإذا قذف ثانية وجب عليه حد ثان ، واذا شرب ثانية وجب عليه حد ثانولابد ، وهكذا في كل مرة

قَالَ لُومِحِرٌ رحمه الله : أما قولهم ان الله تعالى قال: (الزانية والزاني) الآية، وقوله تعالى : • والسارق والسارقة ، الآية ، وقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) الآية ، وقول رسول الله عَمَالِيَّة : ﴿ إِذَا شَرْبُفَاجِلُدُوهُ ثُمَّ أَذَا شَرْبُ فَاجِلْدُوهُ ثُمَّ اذَا شرب فاجلدوه، فكلذلك حق ويكفر من أنكر لفظه ومعناه، وأما قولهم فاستقر ذلك فرضا عليه فهذا وهم اصحابنا، ولسنانقول بهذا لكن نقول: أنه لا يجبشيء من الحدود المذكورة بنفس الزنا ولابنفس القذف ولا بنفس السرقة ولابنفس الشرب لكن حتى يستضيف الى ذلك معنى آخر وهو ثبات ذلك عند الحا لم باقامة الحدود إما بعلمه وإما ببينة عادلة، وإما باقراره، وأما مالم يثبت عند الحاكمولا يلزمه حد لاجلد ولاقطع أصلا ،﴿ برمان ذلك ﴾ هو انه لو وجبت الحدود المذ تورة بنفس الفعل لكان فرضا على من أصَّاب شيئامن ذلك أن يقم الحد على نفسه ليخرج بما لزمه أو أن يعجل المجي. الى الحاكم فيخبره بما عليه ليؤدى مالزمه فرضا في ذمته لا في يشرته ، وهذا أمر لايقوله أحدمن الأمة ظها بلاخلاف ، أما اقامته الحدعلي نفسه فحرام عليه ذاك باجماع الامة ثلها وأنه لاخلاف وأنه ليس لسارق أن يقطع بدنفسه بل أن فعل ذلك كان عند الامة كالها عاصيا لله تعالى فلو كان الحد فرضا و اجبا بنفس فعله لما حل له الستر على نفسه و لا جاز له ترك الاقرارطرفة عين ليؤدي عن نفسه مالزمه ، وأنما أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام الآئمة وولاتهم باقامة الحدود المذكورة على من جناها، و يبقين الضرورة ندرى أن الله تمالى لم يأمرهم من ذلك إلا اذا ثبت ذلك عندهم وصح يقينا أن لكل زنا يزنيه ، وكل قذف يقذفه ، وكل شرب يشربه ، وكل سرقة يسرقها ، وظرحرابة يحارب ، وظاعارية بجحدها قبل علم الامام بذلك فلم يجب عليه فيهشي. لكنانقول: ان الله تعالى أو جب على من زني مرة أو الف مرة اذا علم الامام بذلك جلد مائة وعلى القاذف، والسارق، والمحارب، وشارب. الخر، والجاحد مرة والف مرة حداً واحداً إذا علم الحا لإذلك للهم

قَالَ بُومِحِيرٌ رحمه الله : وأما ان وقع على من فعل شيئا من ذلك تضييع من الامام أو أميره لغير ضرورة ثم شرع في اقامة الحد فوقعت ضرورة منعت مر. إتمامه فواقع فعلا آخر من نوع الأول ، فقولنا وقول أصحابنا سواء يستتم عليه الحد الأول ثم يبتدى. في الثاني ولابد ه برهان ذلك أن الحد كله قد وجب بعلم الامام أو

أميره مع قدرته على اقامة جميع الحد ثم أحدث ذنبا آخر فلا يجزى عنــه حــد قد تقدم وجوبه ...

وال بوجير رحمه الله : ونسأل المخالفين عن قولم فيمن زنا مرات أو شرب مرات الم الم مرات انساناو احدا ، أو سرق مرات الوحاب مرات وعلم الامام كل ذلك وقدر على اقامة الحدود عليه شمل بحد حتى واقع ماذكرنا فلم يوجبوا عليه إلا حدا واحدا ، ما الفرق بين هذا وبين قول من قال منهم: ان افطر عامدا فوطى اياما من شهر رمضان ان عليه لكل يوم كفارة، ومن حلف أيمانا كثيرة على أشياء مختلفة فعليه لكل يمين كفارة ومن قال منهم: إن ظاهر مرات كثيرة فان لكل ظهار كفارة، وقولهم كلهم: ان من أصاب وهو محرم صيودا فعليه لكل صيد جزاء بل قال بعضهم: إنه لو أصاب صيدا و احدا وهو قارن فعليه جزاءان فان ادعوا في كفارة الافطار في رمضان اجماعا ظهر جهل من ادعى ذلك أو كذبه لآن زفر بن الهذيل وغيره منهم يى أن من أفطر بوطء او غيره جميع أيام شهر رمضان ولم يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط ، و هذا هو الواجب على قول سعيد بن المسيب لآن المحنوظ عنه أن شهر رمضان كله صوم و احد من افطريوما منه فعليه قضاء جميعه يقضى شهر او لا شهر ومن أفطره كله فعليه شهر واحد أيضا و لامزيد .

• ٢١٧ مَسَلُ لِيْ فيمن أصاب حدا شم لحق بالمشركين أو ارتد وقال ابو محمد رحمه الله : ناعبدالله بن ربيع ثنامحد بن معاوية ثنا حد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا حيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي اسحق السيمي عن جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله يتناليه: «اذا ابق العبد الي الشرك فقد حل دمه»

قال بو محرد فكاناعيدالله تعالى معالى ومن لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محارب ، هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراقه جماعة الاسلام وانحيازه الى ارض الشرك بماحد ثنا يوسف بن عبدالله ابن عبد البر النمرى ثنا خلف بن القاسم ثناا حمد بنسمد المهرانى ثناا ممد بن عبدالجبار ثنا ابو معاوية محمد بن حازم عن اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن جرير ابن عبدالله البحلى قال: قال وسول الله وسيالله : «أنا برى» من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين » ه

قال ابو محمد رحمه الله : وسنستقصى الكلام ان شاء الله تعالى في هذا في كتاب الردة من هذا الكتاب ،فان قال قائل : انما ذكر رسول الله ﷺ هاهنا مع ذكر

الدبد الآباق فصح انه انما عنى بذلك المهاليك فقط، قلما وبالله تعالى التوفيق: ليس الآباق لفظا موقوفا على المهاليك الذين لما فقط، بم بل كلمن هربءن سيده ومالك فور آبق، والله تعالى مالك الجميع والكل عبيده ومماليكه فمن هرب عن جهاعة الله تعالى وعن دار دن الله تعالى الحدار أعداء الله تعالى المحاربين لله عز وجل فهو آبق =

برهان ذلك قول الله تعالى: (وان يونس لمن المرسلين اذ أبق إلى الفلك المشحون) فقد سمى الله تعالى فعل يونس رسوله والسين أله عود بلا خلاف إذ فرعن أمرو به تعالى اباقا فصح ان الاباق لكل حروعت وبالله تعالى التوفيق وحد ثناعد الله بنريع ثنامحد ابن معاوية ثنا احمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة عن جرير عن المخيرة بن مقسم عن الشعبى قال: كان جرير بن عدالله يحدث عن النبي علي الله اذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وان مات كافرا فاق غلام لجرير فا خذ دفضر بعنقه » ه

قَالَ لُو حُجِرٌ رحمه الله : ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين لحاقه بهم شيئاً من الحدود التي أصابها قبل لحاقه ولا التي أصابهـا بعد لحاقه لآن الله تعالى أوجب الحدود في القرآن على لسان رسوله عليه ولا أرسلها ولم يسقطها، وكذلك لم يسقطها عن المرتد ولا عرب المحارب ولاعن الممتنع ولا عن الباغي اذا قدر على إقامتها عليهم وما كان ربك نسيا ، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى إن الله عز وجل لو أراد أن يستثنى أحـداً من هؤلاء لما سكت عن ذلك اعناتا لنا ولا أهمله ولا أغفله فاذ لم يعلمنا بذلك فنحن نقسم بالله تعالى أن الله تعالى ماأراد قط إسقاط حد أصابه لاحق بالشرك قبل لحاقه أواصابه بعد لحاقه بهم أو أصابه مرتد قبل ردته أوبعدها وأن من خالف هذا فمخطىء عند الله تعالى بيقين لائبك فيه ، وقدصم النص والاجماع باسقاطهوهو ما أصابه أهلااكفر ماداموا فى دار الحرب قبل أنيتذيموا أو يسلموا فقط فهذا خارج بفعل رسول الله عليه في كل من أسلم منهم فلم يؤاخذهم بشيء بما سلف لهم من قتل أو زنا ، أو قذف ، أوشرب خمر. اوسرقة، وصحالاجماع بذلك، فإن قال قائل : فإن الله تعالى يقول: ﴿ قُلْ لَلَّذِينَ كَفُرُوا أَنْ يَنْتَهُوا يَغْفُرُ لَهُم ماقد سلف ) = وقال تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) فصح بهذا أن المرتد من السكنفار بلا شك فاذ هو منهم فحكمه حكمهم ، وذكروا من طريق مسلم حــدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحالة \_ يعنى أبا عاصم النبيل \_ أنا حيوة بن شريح ثنـا يزيد ابن أبى حبيب عن ابن شهامة المهرى ثنا مضرثنا عمرو بنالعاص في سياقة الموت يبكى طويلا فذكر الحديث وفيه قال: ﴿ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهِ الْاسْدَلَامُ فَيَقَلِّي أَنْيُتَ رَسُولُ الله فقلت أردت ان اشترط: فقال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لى قال: اماعلمت ان فقلت أردت ان اشترط: فقال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لى قال: اماعلمت ان الاسلام يهدم ماقبله وأن الهجرة تهدم ماقبلها وأن الحج يهدم ماقبله، وذكر باقى الكلام ومن طريق مسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن دينار واللفظ لابراهيم قال ثنا حجاج ـ هو ابن محمد ـ عن ابن جريج أخبرنى يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس وأن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأ كثروا فاتوا النبي والتنافي فقالوا: ان الذي تقول و تدعو اليه لحسن ولو تخبرنا إن لما علنا كفارة فنزل ( والذبن لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ) إلى قوله: ( بلق أثاما ) ( وقل ياعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم التي حرم الله إلا بالحق ) الآية =

قال أبو محمد رحمه الله : تمام الآية الاولى الى قوله: (حسنات) والاخرى (انالله يغفر الذنوب جميعاً ) وكل هذا حق ولا حجة لهم فيه بل عليهم على مانبين ان شاءالله تَعَالَى ۚ أَمَا قُولَاللَّهَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفُرُهُم مَاقَد سَلْف ﴾ الآية فنعم هكذا نقول ولم نخالفهم في هذه الآيةو لا هي مسا لتنا وانما مسا لتنا هل تقام عليهم الحدود السالفة أم لا؟ وليس في هذه الآية من هذا حكم أصلالا بنص من القرآن ، ولا من السنة وان التائب منا مغفورله وأن ماعزا مغفورله والغامـدية والجهينية مغفور لهما بلا شك؛ ولم تسقط عنهم مغفرة الله تعالى لهم ذنبهم حد الله تعالى الواجب فىالدنيا وانما أسقطت مغفرة الله تعالى عنهم عذاب الآخرة فقطولم يسقط عنهم الحد بحكم رسول الله عليه عليم مع علمه عليه اله أنه مغفور لهم أقام عليهم حد الزنا الذي قد غفره الله تعالى لهم ، وقد جلد رسول الله عليه مسطح بن أثاثة فىالقذف وهو بدرى مغفور له وجلد النعمان فى الخر وهو بدرى مغفور له • وجلد عمر رضى الله عنه بحضرة الصحابة رضيالله عنهم قدامة بنمظعون وهوبدرى مغفور له ، كل مافعل في الخر ولو تمت الشهادة على المغيرة لحده وهوحد بي مغفور له ماقدفعل، فصح أن المففرة من الله تعالى لاتسقط الحدو دالواجبة فى الدنياو من خالف هذا وقال:إن التوبة تسقط الحدود ثلما خالف حكم رسولالله عليه الذي ذكرنا، وقد تقصينا هذا في باب مفرد لذلك قبل هذا با بواب يسيرة ، وأما قول الله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فانه منهم ) فلا حجة لهم في هذا أصلاً لآنه ليس فيها إسقاط الحدود على منأبق اليهم أو ارتد وانما فيها أن المرتد من الكفار ، وهذا لاشك فيه عند مسلم ﴿ فَانَ قَالُوا ﴾: بلى ولـكن لما كان منهم حكم له بحكمهم قلنا : لهم هذاو اضح ه و رهان ذلك اجماعكم معنا على أن المرتد لا يقرعلى ردته بخلاف المشرك الـكتابى الذي يقر على كفره اذا أدى الجزية صاغرا و تذمم • وأنه لا يقبل من المرتد جزية أصلا عند لم ؛ وانه لا تنكح المرتدة بخلاف المشركة الـكتابية ؛ وانه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الـكتابي ولا يسترق المرتد إن سبى كما يسترق المشرك إن سبى فقد اقررتم بيطلان قياسكم الفاسد فا بطلتم أن يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجوه و يلزمكم أن لا تقيسوه عليهم في سقوط الحدود فهو أحوط لقياسكم، ولاح أنهم في هذه المسائلة لا النص من القرآن والسنة اتبعوا ، ولا القياس طردوا، ولا تعلقوا بشيء أصلا ، وبالله تعالى التوفيق •

وصح أن قول الله تعالى : (ومن يتولهم منكم فانه منهم) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط وهذاحتى لا يختلف فيه اثنان من المسلمين فان ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية ، ولا تؤكل ذبيحته ، ولا يسترق اجماعا دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه م فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم ، وعن بعض الفقها، أكل ذبيحته إن ارتد الى دين صابى ، وأبوحنيفة وأصحابه بقولون: أن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم تقتل ولو انها هاشمية أو عبشمية عدائنا حام ثنا ابن مفرج ثنا بن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب الى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم مم ارتد فكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن اسا له عن شرائع الاسلام فان كان قد عرفها فا عرض عليه الاسلام فان أبي فاضرب عنقه وإن كان لم يعرفها فغلظ عليه الجزية ودعه قال معمر ؛ وأخد برني قوم من أهل الجزيرة أن الى قوما أسلموا ثم لم يمكنوا إلا قليلاحتي ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مهران الى غوم بن عبد العزيز ان رد عليهم الجزية ودعهم، وقدروى غو هذا عن عمر بن الخطاب عبد بن عبد العزيز ان رد عليهم الجزية ودعهم، وقدروى غو هذا عن عمر بن الخطاب الهدوا عدر بن الخطاب الهدوا عدله عن المؤلود عليهم الجزية ودعهم، وقدروى

قال أبو محمد رحمه الله: وأما حديث عمرو بن العاص فهو عليهم أعظم حجة لأن فيه تسوية النبي عليهم أعظم حجة لأن فيه تسوية النبي عليه الاسلام والهجرة والحج في أن كل واحد منها يهدم ماقبله وهم لا يختلفون ولا أحد نعلمه في أن الحج لا يسقط حدا أصابه المرء قبل حجه ولم يتب منه ولم تطل مدته دونه فمن الباطل أن يتحكموا في حكم الله تعالى على لسان رسوله علي في عملوا قوله عليه السلام على أن الاسلام يسقط فيحملوا قوله عليه السلام على أن الاسلام يسقط

الحدود التي واقعها العبد قبل اسلامه ويجعل الحج لايسقطها، وكلا الأمرين جاء عن رسول الله عَلَيْتُهُ بحِيثًا واحدا وأن هذا الخبر ضد قولهم في هذه المساكة وذلك أن رسول الله عليه الما أخبر أن الاسلام يهدم ماقبله وأن الهجرة تهمدم ماقبلها وأن الحج يهدم مأقبله فقالوا هم :أن الردة الى الكفر تهدم ماقبلها من الحدود الواجبة قياساً للـكفرعلى الاســلام وأن الهجرة الى الشيطان واللحاق بدار الـكفر وأهل الحرب تهدم ماقبلها من الحدود قياساً على الهجرة الى الله تعالى وإلى دار الاسلام وأن الحج لايهدم ماقبله . وهـذا عين العناد والخلاف والمكابرة لرسول الله عَرْكَيْهِ . وأما حديث عمر رضي الله عنه فانه لم يتكلم قط في ذلك الخبر في ثبات الحدود أو سقوطها وانما تسكلم في المغفرة ۽ وإذا قلنا :أن مغفرة الله تعالى للذنوب لاتسقط الحدود الواجبة في تلك الذنوب إلا حيث صح النص . والاجماع باسقاطها فقط وليس ذلك إلا في الحربي الكافريبتدي. الاسلام فقط عونحن نقول: أن الاسلام والهجرةالصادقة الى الله تعالى ورسوله عليه السلام.وأن الحج المبرور يهدم ماقبلهمن الذنوب ومن صفة كل ماذكرنا من الاسلام الحسن والهجرة الصادقة والحج المبرور أن يتوب صاحب هذه الحال عن كل ذنب سلف قبله ه رهان ذلك ماحد ثنا به عبد الرحن ابن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن احمد نا الفربري نا البخاري نا خلاد بن يحيي نا سفيان بن منصور . والاعمش كلاهما عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال :قال رجل لرسول الله عَلِيُّةٍ: أنو اخذ بما عملنا في الجاهلية قال: « من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول و الآخر عد

قال ابو محمد رحمه الله : فحكم الاحسان فىالاسلام هو التوبة من كلذنب أسلفه أيام كفره، وأمامن اصر على معاصيه فيا أحسن فى اسلامه بل أساء فيه وكذلك من لم يهجر مانهى الله تعالى عنه فليس تام الهجرة وكل حج أصر صاحبه على المعاصى فيه فلم يوف حقه من البرفليس مبرورا ، وبالله تعالى التوفيق و

۲۱۷۱ مسئ الديرى الاستنابة في الحدودوترك سجنه وحدثنا حام ناابن مفرج ناابن الاعرابي ناالديرى تأعيد الرزاق ناابن جريج قال: حضرت عبد العزيز بن عبد الله جلد انسانا الحد في فرية فلما فرغ من ذلك قال له أبو بكر بن عبد الرحن بن عبد الله بن ربيعة: أن من الامران يستناب عند ذلك فقال عبد العزيز للمجلود: تب فحسبه أنه قال أتوب الى الله: قال ابن جريج: واخبر في بمض علما وأهل المدينة انهم لا يختلفون أنه يستناب كل من عمل عمل قوم لوط والوزني والعترف الوشرق أو حارب، قال عبد الرزاق والخبرني ابو بكر

عن غيرو احد عن ابن المسيب انه قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه اذا فرغ من جلده قال سعيد بن المسيب: ان قال قد تبت وهو غير رضى لم تقبل شهادته =

قال ابو محمد رحمه الله : وبهذا نقول لأن التوبة فرض من الله تعالى على كل مدنب ولأن الدعاء الى التوبة فرض على كل مدلم قال الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا تو بو اللي توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم) الآية واذا كان هذا الاصرار على الذنب حراما باجماع الامة كلها المتيةن فالتوبة والاقلاع فرض باجماع الامة كلها لاخلاف في ذلك ، قال الله تعالى: (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وقال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير) الآية =

قال أبو محمد رحمه الله: فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض سلوكها وكانت من الخير والمعروف كان فرضا على كل مسلم أن يدعو اليها بالنصوص التى ذكرنا واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة لقول الله تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) فالمسارعة الى الفرض فرض فان لم يستتبه الامام أومن حضره الاحتى أقيم عليه الحد فواجب أن يستتاب بعد الحد على ماذكرنا فان لم يتب فأقيم عليه استتب فان تاب اطلق ولا سبيل عليه بحبس أصلا لانه قد أخذ حق الله تعالى منه الذى لاحق له قبله سواه ، فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى وهذا حرام اللذى لاحق له قبله سواه ، فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى وهذا حرام

واجب أن يعزر على مانذ كره فى كتاب التعزير ان شاء الله تعالى لقول رسول الله فواجب أن يعزر على مانذ كره فى كتاب التعزير ان شاء الله تعالى لقول رسول الله ويلاني الله عن رأى منكم منكرا فليغيره يده ان استطاع فان لم يستطع فبلسا نه فان الم منه في فيجب أن يضرب أبداً حتى يتوب هذا ان صرح بأن لا يتوب ، فاذا أدى ذلك الى منيته فذلك عقيرة الله وقتيل الحق لاشىء على متولى الكلانه أحسن فيا فعمل به، وقد قال الله تعالى: ( ماعلى المحسنين من سبيل ) فان سكت ولم يقل أتوب ولا لا أتوب فواجب حبسه واعادة الاستنابة عليه أبدا حتى ينطق بالتوبة فيطلق و برهان ذلك أنه قد صح منه الذنب ووجبت عليه التوبة ولا تعرف توبته الا بنطقه بها فهو مالم ينطق بها وبالاصر ار فمكن أن يتوب في نفسه وعمكن أن لا يتوب في الله كل الأمرين عمكنا لم يحل ضربه لانه لم يأت بمنكر تيقن وممكن أن لا يتوب ولا سبيل الى عن أن لا يتوب ولا سبيل الى عن اله تعالى الترفيق و هكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب أو غيره فقدجاء عن رسول الله تعالى الترفيق و هكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب أو غيره فقدجاء عن رسول الله تعلى الترفيق على الترفيق الله الله الله المسال في أنه استتاب السارق بعد قطع يده كما حد ثنا حمام عن رسول الله عن النه من من الله التوبة عبد كما حد ثنا حمام عن رسول الله عن النه من منا النه المنان في أنه استتاب السارق بعدقطع يده كما حد ثنا حمام عن رسول الله عند المنان في أنه استتاب السارق بعدقطع يده كما حد ثنا حمام عن رسول الله عن الله الله عن الله النه المنان في أنه استناب السارق بعدقطع يده كما حد ثنا حمام عليه على التوبة حدى يتوب ولا سهله المسان في أنه الستاب السارق بعد قطع الدنب أله على التوبة حبيب المنان في أنه المسلان في أنه الستاب السارق بعد قطع يده كما حد ثنا حمام على المنان في أنه الستاب السارق بعد قطع يده كما حد ثناء عالى التوبة حدى يتوب ولا على المنان في أنه المنان المنان في أنه المنان في أنه المنان المنان في أنه المنان في أنه المنان المنان في أنه المنان في أنه المنان المنان المنان في أنه المنان المنا

نا ابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبدالرزاق عن ابنجريج وسفيان الثورى . ومعمر قال ابن جريج وسفيان كلاهما عن أبي خصفة عن محمد بن عثمان بن ثو بان و وقال معمر : عن أيوب السختياني قال أيوب و ابن ثو بان : أتى النبي و قال برجل سرق شملة فقيل يارسول الله هذا سرق: فقال النبي و قالوه به فقال : انبي أتوب نعم قال: فاذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوه به فقال : انبي أتوب الم الله نقال: اللهم تب عليه و به الى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي و قطع رجلا ثم أمر به فيم قال له : « تب الى الله تعالى فقال أتوب الى الله تعالى فقال النبي و قطع رجلا ثم أمر به فيم قال له : « تب الى الله تعالى فقال أتوب الى الله تعالى فقال الله عبد الرزاق عن معمر عن النار فان عاد تبعها الله الله الله الله الله قال الله عند المنال الله عند الله الله الله الله الله الله قال الله عبد الرزاق يقول استرجعها:

قال أبو محمد رحمه الله : هذان مرسلان ولا حجة فى مرسلوانما الحجة فيمأوردنا من النصوص قبل ، وانما أوردناهما لئلا يموه عوه بما فيهما من الاستتابة بعد القطع وبالله تعالى التوفيق ...

قال على حمالة - الامتحان في الحدود غيرها بالضرب أو السجن أو التهديدة قال على حمالة : لا يحل الامتحان في عن من الاشياء بضرب و لا بسجن و لا بتهديد لأنه لم يوجب ذلك قرآن . و لا سنة ثابتة ، و لا اجماع و لا يحل أخذ شيء من الدين الا من هذه الثلاثة النصوص (١) بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله علي من هذه الثلاثة النصوص (١) بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله علي بقوله : « إن دماء كم و أمو الكم و أعر اضكم و أبشار كم عليكم حرام » فحرم الله تعالى البشر . و العرض فلا يحل ضرب مسلم و لا سبه الا يحق أوجبه القرآن أو السنة الثابتة و قال تعالى : ( فامشوا في منا كبها و ظوا من رزقه ) فلا يحل لاحد أن يمنع مسلما من المشي في الارض بالسجن بغير حتى أوجبه قرآن أو سنة ثابتة و وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما عليه لقول رسول الله علي عشرة فأقل فيها دون الحد على مانذكره في باب التعزير ان شاء الله تعالى وإيما هذا فيا صح أنه عنده أو يعلم مكانه لما ذكرنا ، وأما من كلف اقراراً على غيره فقط وقد علم أنه يعلم الجانى فلا يحوز تكليفه ذلك لانها شهادة و من كتم الشهادة فانه قول الله تعالى : ( فلا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قله ) فاذهو فاسق فقول الله تعالى : ( فلا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قله ) أبدا مالم يتب فلا فاسق لقول الله تعالى : ( فلا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قله ) أبدا مالم يتب فلا

<sup>(</sup>١) فالنسخة اليمنية هذه الثلاثة الاصول

يحل أن يهدد أحد و لا أن يروع بأن يبعث الى ظالم يعتدى عليه ، و بالله تعالى التوفيق الله قال أبو محمد رحمه الله : و لا خلاف فى أن كل هذا حرام فى الذمى كاهو فى المسلم فان ضرب حتى أقر فقد جاء عن بعض السلف فى هذا ما حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أن طارقا كان جعل ثعلبا الشامى على المدينة يستخلفه فأتى بانسان اتهم بسرقة فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل الى عبد الله بن عمرا بن الخطاب فاستفتاه فقال ابن عمر : لا تقطع يده حتى يبرزها ه

قال أبو محمد رحمه الله: اماان لم يكن الااقراره فقط فليس بشي. لأن أخذه باقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا اجماع وقد صح تحريم بشرته ودمه يقين فلا يحل شي. من ذلك إلا بنص أو اجماع فان استضاف الى الاقرار أمر يتحقق به يقينا صحة ما أقر به ولا يشك فيأنه صاحب ذلك فالواجب اقامة الحدعليه وله القود مع ذلك على من ضربه السلطان كانأو غيره لانهضربه ظالما له دورن أن يجب عليه ضرب وهو عدوان وقد قال الله تعالى: ﴿ فَمَنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عليه ) الآية وليس ظلمه وما وجب عليه من حدد الله تعالى أو لغيره بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له بل يؤخذمنه ماعليه و يعطى هو من غيره وهكذا قال مالك وغيره في السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها ان عليه القطع اذا كانت بمــا يقطع فيه إلا أن يقول دفعها الى انسانأدفعها له وانما اعترفت لما أصابني من الضرب فلا يقطع، قال أبو محمدر حمه الله: وهذا صحيح وبه نقول، وأما البعثة فىالمتهم وإيهامه دون تهديد ما يوجب عليـه الاقرار فحسن واجب كبعث رسول الله مِثَالِيَّةٍ خلف الهودي الذى ادعت الجارية التيرض رأسها فسيق اليه فلم يزل بهعليه السلام حتى اعترف فأقاد منه وفافعل على بنأنى طالب إذ فرق بين المدعى عليهم القتل وأسر الى أحدهم ثمم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر ثم دعى بالآخر فسأله فأقر حتى أقروا كلهم فهذا حسن لآنه لاا كراه فيه ولا ضرب ، وقد كره هذا مالك ولا وجه لـكراهيته لأنه ليس فيه عمل محظور وهو فعل صاحب لايعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك وإنما الكره ماحدثنا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الله بن عبد الرحم نا احمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشارنا يحي بن سعيد القطان نا أبو حيات يحي من سعيد التيمي عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسمود أنه قال:مأمن ثلام يدرأ عني سوطا أو سوطين عند سلطان إلا تـكلمت به ...

وعن شريح أنه قال: السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كره و قال قال أبو محمد رحمه الله: كل ما كان ضرراً في جسم أو مال أو توعد به المره في ابنه أو أبيه أو أهله أو أخيه المسلم فهو كره لقول رسول الله علي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه عن ولما روينا من طريق البخارى نا مسدد نا يحي -هو ابن سعيد القطان عن شعبة عن قتسادة عن أنس عن النبي والتي قال: • لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه » •

٢١٧٤ – مسئلة – الشهادة على الحدوده فال على: نا محمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثناوكيع عن سفيان الثورى عرب على بن كليب عن أبيه أن على بن أبي طالب كان يأمر بالشهود اذا شهدوا على السارق أن يقطعوه يلون ذلك ه

قال أبو محدر حمدالله اليس هذا بو اجب لأنه لا يوجبه قرآن و لا سنة عن رسول الله والمنطقة المن المام أو أميره واجبة فاذا أمر الامام أو أميره الشهود أو غيره أن يقطعه لزمتهم الطاعة وبالله تعالى الترفيق وبه الى وكيع نا اسرائيل عن جابر الجعفى عن الشعبى فى رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا قال ويقطعون وقال على رحمه الله: وهكذا نقول الهولو شهد عد لان على الف رجل أو أكثر بقتل أو بسرقة أو بحرابة أو بشرب خر أو بقذف لوجب القود والقطع والحد فى على ذلك على جميعهم بشهادة الشاهدين ولا فرق بين شهادتها عليهم مجتمعين وبين شهادتهما على ط واحد منهم على انفراده و

قال أبو محمد رحمه الله : ولو أن عدلين شهدا على عدول بشى. بما ذكرنا وقال المشهود عليهم : نشهدعليهم بكذا وكذا مثل ماشهدبه الشاهدان عليهم أو شيئا آخر لم لم لم للمنه الم المنه ا

برهان ذلك ان المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت عدالتهم وصحت جرحتهم بشهادة العدلين عليهم بماشهدا به بما يوجب الحد فان من ثبت عليه ما يوجب الحد أو بعض المعاصى التي لا توجب حداكالفصب وغيره فهو مجرح فاسق بيقين ولا شهادة لمجرح فاسق أصلا ، فلو أن المشهود عليهم صحت توبتهم بعدماكان منهم وجب بذلك أن تعود عدالتهم فاذا كان ذلك كذلك فان الشهادتين معا مقبولتان وينفذ على كلا الطائفتين شهادة واجبة قبولها بنص القرآن والسنة شهدت به عليها الآخرى إلاأن كلتا الشهادتين شهادة واجبة قبولها بنص القرآن والسنة

فى أمره تعالى بالحكم بشهادة العدول و بالله تعالى التوفيق ، فان شهدت كلتا الطائفتين على الآخرى معالم تسبق احدى الشهاد تين الآخرى إما عند حا له ين و إما في عقد بن عند حا لمواحد فهما أيضا شهاد تان قائمتان صحيحتان فان كلتا الشهاد تين تبطل بيقين لآشك فيه لانه ليست احداهما بأولى بالقبول من الآخرى فلو قبلناهمامما لكنا قد صرنا موقنين بأننا نفذ الشهادة الآن دأ باحكما بشهادة فساق لآن كل شهادة منهما توجب الفسق و الجرحة على الاخرى و المنع من قبول الشهادة الاخرى ، ولو حكمنا باحدى الشهاد تين على الأخرى مطارفة لكان هذا عين الظلم و الجور إذلم يوجب ترجيح احداهما على الآخرى نص و لا اجماع ، ومن أراد أن يرجح الشهادة هاهنا بأعدل البينتين أو باكثرهما عددا فهو خطأ من القول لأنه لم يوجب الله تعالى قط شيئا من ذلك و لارسوله والمنافق و لا أجمعت الأمة عليه، و الحكم بمثل هذا لا يجوز ،

مسيد بنبات ناعبدالله بناصر ثناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناموسى بن معاوية ثناوكيم سعيد بنبات ناعبدالله بناصر ثناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناموسى بن معاوية ثناوكيم نامسعر بن كدام عن أبي عون هو محمد بن عبدالله الثقفي - قال عمر بن الخطاب: من شهد على رجل بحدلم يشهد به حين أصابه فا بمايشهد على ضغن ، قال على : ناعبدالله بن ربيع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح نا سحنون ناابن وهبقال: بلغنى عن ربيعة أنه قال في رجل زنى في صباه و اطلع على ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره ولبث بذلك سنين وحسنت حالته ثم نازع رجلا فرماه بذلك و أتى على ذلك بالبينة و اعترف فانه يرجم، لا يضع الحد عن أهلطول زمان ولا أن يحدث صاحب ذلك حسن هيئة ، قال أبن وهب: يريد بصباه سفهه بعد الاحتلام =

قال أبو محمد رحمه الله ا وقال ابوحنيفة . وأصحابه : انشهد اربعة عدول أحرار مسلمون بالزنا بعدمدة فلا حد عليه قال ابو يوسف: مقدار المدة المذكررة شهروا حدى وقالوا : انشهد عليه عدلان مسلمان حران بسرقة بعد مدة فلاقطع عليه لمئن يضمن ماشهد عليه بأنه سرقه ولو شهدا عليه بشرب خمرى فان كانت الشهادة وربح الخرتوجد منه أو وهو سكران أقيم عليه الحد وانكانت تلك الشهادة بعد ذهاب الربح أو السكر فلا حد عليه إلا أن يكونوا حملوه الى الامام في مصر آخر فزال الربح أو السكر في الطريق فانه يحد ، ولو شهد عليه بعدمدة طويلة بقذف أو جراحة حد للقذف و وجب عليه حكم تاك الجراحة ، وقال الشافعي . وأصحابه وأصحابنا: يقام عليه الحد في كل ذلك، وقال الأوزاعي والليث. والحسن بنحي مثل ذلك: و

قال أبو محمد رحمه الله ؛ واذ قد بلفنا ههنا فلنتكلم بعون الله تعالى في حكم من اطلع على حد أهو في حرج ان كتم الشهادة أم في سعة من ذلك ؟ فنقول:قال الله تعالى: (وأقيموا الشهادة لله) \* وقال تعالى : (ومن أظلم بمن كتم شهادة عنده من الله ) وقال تعالى : (ولا تمكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) وقال تعالى: (ولا يأبي الشهداء اذا مادعوا ) ووجدنا ماروينا من طريق مسلم ناقتيبة بن سعيدنا ليشهو ابن سعد عن عقيل عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه ﴿ أن رسول الله المنظم المنظلم لا يظلمه ولا يسلم ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم لربة فرج الله بهاعنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة »

قَالَ يُومِحُرُ رَحْمُ الله : فوجب استعال هذه النصوص كلها فنظر نافى ذلك فوجدنا العمل في جمعها الذي لا يحل لاحد غيره لا يخلو من احدوجهين اما ان يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكور ، وأما أن يخص عموم الخبرالمذكور بالآيات المذكورات إذ لايملن البتة غير هـذا ولا بد من احد العملين فانخصصنا عموم الآيات بالخبركان القول فيذلك ان القيام بالشهادات كلها والاعلان بها فرض الامانان منها ستر المسلم في حد من الحدود فالأفضل الستر وان خصصناعموم الحبر بالآيات كان القول في ذلك ان الستر على المسلم حسن إلا ماكان من أداء الشهادات فانه و اجب فنظرنا أي هذين العملينهو الذي يقوم البرهان على صحته فيؤخذبه إذ لايحل أخذاحدهما مطارفة دون الآخر ولا يجوزأن يكونا جمعا جميعا بل الحق في أحدهما بلاشك فنظرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا الستر على المسلم الذي ندينا اليه في الحذيث لايخلو من أحد وجهين لاثالث لهما إما يستره ويستر عليه فىظلم يطلببه المسلم فهذا فرض واجب وليس هذا مندو با اليه بل هو كالصلاة والزكاة ، وإما أن يكون فىالذنب يصيبه المسلم مايينه وبين ربه تعالى ولم يقل أحد من أهل الاسلام باباحةالستر علىمسلم في ظلم ظلم به مسلما لنن أخذ مالمسلم بحرابة واطلع عليهانسان أوغصبه امرأته أوسرق حرأوما أشهه فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات الى أهلها فنظرنا في الحديث المذكور فوجدناه ندبا لاحتماو فضيلة لافرضافكان الظاهر منه أناللانسان أن يستر على المسلم يراه على حمد بهذا الخبر مالم يسئل عن تلك الشهادة نفسها فان سئل عنهـا ففرض عليه اقامتها وأن لايكتمها فان كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى وصح بهذا اتفياق الخبر مع الآيات. وأن إقامة الشهادة لله تعالى وتحريم كشانها وكون المرء ظالما بذلك فانما هو اذا دعى فقط لااذا لم يدع كما قال تعالى: (ولا يأبى الشهداء اذامادعوا) شم نظر نافي الخبر المذكور عن رسول الله وسيلية الذى حدثناه مام ناعباس بن أصبغ نامحد بن عبر الملك بن أيمن بالبراهيم بن محمد بالحيي بن يعمر ناابن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابى عمرة الانصارى \_ هو عبد الرحمن بن زود بن خالد \_ أن رسول الله وسيلية قال: ألا اخبر كم بخير الشهداء الذي يأتى بالشهادة قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها ه

وأما من كانت عنده شهادة على انسان برنا فقذف ذلك الزانى انسان فوقف القاذف على أن يحد للقذوف ففرض على الشاهد على المقذوف الرانى أن يؤدى الشهادة ولا بد سئلها أولم يسئلها علم القاذف بذلك أو لم يعلم وهو عاصرت تعالى ان الم يؤدها حينئذ لقول الله نعالى: (و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولقول رسول الله والتقوى ولا يسلم و ولقوله عليه السلام: «أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما ، فهذا اذا أدى الشهادة التي عنده بصحة ما قذف به معين على اقامة حد بحق غير ظالم به معين على الاثم و العدواز وهو ظالم قداسله للظلم اذركه يضرب بغير حق ، فانذ كرواما ناه يوسف ابن عبد الله و غيره قالو ا: حدثنا الجسور ثناقاسم بن اصبغ نامطرف بن قيس حدثنا ابن عبد الله و غيره قالو ا: حدثنا الجسور ثناقاسم بن اصبغ نامطرف بن قيس حدثنا وجلا من اسلم جاء الى ابى بكر الصديق فقال: ان الاخر زنى فقال له ابو بكر : فنب الى الله و استر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن ذلك لغيرى؟ فقال: لا قال ابو بكر : فنب الى الله و استر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن ذلك لغيرى؟ فقال: لا قال ابو بكر : فنب الى الله و استر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن ذلك لغيرى؟ فقال: لا قال ابو بكر : فنب الى الله و استر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن ذلك لغيرى؟ فقال: لا قال ابو بكر : فنب الى الله و استر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن

عباده فلم تقر نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له كماقال لا بي بكر فقال له عمر كماقال له ابو بكر فلم تقر نفسه حتى أتى رسول الله ﷺ فقال: ان الاخر زنى قال سعيد بن المسيب: فأعرض عنه رسول الله ﷺ مراراً كلُّ ذلك يعرض عنه حتى اذا أكثر عليه بعث الى أهله فقال: أيشتكي أبه جَنَّة ؟ فقالوا: لا فقال رسول الشَّمْ الشِّيخِ: أبكر ام ثيب ؟ فقالوا : بل ثيب فأمر به رسول الله ما يقر فرجم » قال سعيد: فقال رسول الله علي لرجل من اسلم بقال له هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لكقال يحي : فذكرت هذا الحديث فى بحلس فيه يزيد بن نعم بن هزال الأسلى فقال يزيد: هزال جدى، وهذا الحديث حقى قال على : فان هذا الحديث مرسل لم يسنده سعيدولا يزيدبن نعيم ولاحجة في مرسل ولو انسندلما خرجمنه إلا انالستروترك الشهادة افضل فقط هذا على أصول القائلين بالقياس اذا سلمهم ،وبالله تعالى التوفيق.

٢١٧٦ - مسئلة ـ اختلاف الشهود في الحدود فال ابو محمد: فلما اختلفو افي ذلك فنظرنا في ذلك فالذي نقول به ان كل ما تمت به الشهادة و وجب القضاء بها فان كل ماز اده الشهود على ذلك فلاحكم له ولا يضر الشهادة اختلافهم كالايضر هاسلوتهم عنه وان كل مالا تتم الشهادة الابه فهذا هو الذي يفسدها اختلافهم فالشهادة اذا تمت من أربعة عدول بالزني على انسان بامرأة يعرفونها أجنبية لايشكون في ذلك ، ثمم اختلفوا في المكان أو فىالزمانأو فىالمزنى بها فقال بعضهم: أمس بامرأة سودًا. ، وقال بعضهم : بامرأة بيضاء اليوم فالشهادة تامة والحدواجب لان الزناقدتم عليه ولا يحتاج فىالشهادة الى ذكر مكان ولا زمان ولا الى ذكر النيزني بهافالسكوت عزذكر ذلك وذكرهسواء و كذلك في السرقة، ولو قال احدهما: أمسوقال الآخر: عام أول أوقال احدهما بمكة وقال الآخر ببغداد فالسرقة قد صحت وتمت الشهادة فيها ولا معنى لذكر المكان ولاالزمان ولا الشيء المسروق منه سواء اختلفافيه أو اتفقا فيهأوسكتا عنه لإنه لغو وحديث زائدليس من الشهادة في شيء، وكذلك في شرب الخرو في القذف فالحدقدوجب ولا معنى لذكر المكان والمقذوف في ذلك والمســـكوت عنه وذكره والاتفاق عليه والاختلاففيه سواءي

وَ اللَّهُ وَمُحِدُّ رَحْمُهُ الله 1 ومنأدعي الخلاف في ذلك فليزمه أن يراعي اختلاف الشهود في لباس الزاني والسارق والشارب والقاذف فان قال احدها: كان في رأسه قلنسوة وقال الآخر :عمامة أوقال احدها: كان عليه ثوب أخضر، وقال الآخر: بل أحر، وقال احدهما: في غيم وقال الآخر: في صحو فهذا كله لامعني له، فان قال قائل: ان الغرض في مراعاة الاختلاف انما هو أن تبكون الشهادة على عمل واحد فقط واذا اختلفوا في المكان أو الزمان أو المقذوف أوالمزنى بها اوالمسروقمنه أو الشيء المسروق فلم يشهدوا على عمل واحد قلنا:من أين وقع لكم أن تكون الشهادة فى كل ذلك على عمــل واحدوأى قرآنأوسنة أو اجماع أوجبذلك؟ وأى نظر أوجبه؟وهذامالاسبيلالى وجوده بل الغرض اثبات الزنآ آلمحرم والقذفالمحرم والسرقة المحرمةوالشرب المحرم والـكفرالمحرم فقط ولا مزيد ، و بيان ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينِ بِرَمُونَ الْحُصَّنَاتِ ثم لم يأتوا باربعة شهداء )الآية، فصح بهذه الآية أن الواجب انما هو اثبات الزنا فقط وهو الذي رماها به ولا معني لذكره التي رماها ولاسكوته عنه فليس عليه أن يأتي بأكثر من أربعة شهدا. على ان الذي رماها به من الزناحق و لانبالي عملا و احداً كان أو اربعة أعمال لانكل ذلكزنا ، وكذلك انشهد عليه بالقذف لمحصنة فقد ثبت عليه بالقرآن ثمانون جلدة ولم بحد الله تعالى أن يكون فىالشهادة ذكر الزمان ولا ذكر المكان فالزيادة لهذا باطل بيقين لأن الله تعالى لم يأمربه ولا بمراعاته، وكذلك قال الله تعالى:(والسارقوالسارقةفاقطعوا أيديهما) فحسبنا،وصحةالشهادةبانهاسارقة أو أنه سارق،ولم نجد الله تعالى ذكر الزمان أو المكانأو المسروق منه أو الشيء المسروق فراعاة ذلك باطل بيقين لاشك فيه ، وهكذا قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَذَا شُرِبِ الْحُرْ فاجلدوه» فاوجب الجلدبشرب الخر فاذا صحت الشهادة بشرب الخر فقدوجب الحد بنص أمر رسول الله ﷺ فيذلكولا معنى لمراعاةذكر مكان أو زمان أوصفة الخر أو صفة الاناء اذ لم يأت نص بذلك عن الله تعالى ولا عن رسوله ﷺ فراعاة ذلك باطل بلا شك ، والحدلله رب العالمين ه

وال الموجية : وقد جاء نحو ذلك فن السلف كما حدثنا عبدالله بن ربيع حدثنا ابن مفرج حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أنا السرى بن يحيى قال الحدثنا الحسن البصرى قال الشهد الجارود على قدامة بن مظمون أنه شرب الخرد وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين فقال عمر المجارود: من يشهد معك ؟ قال علقمة الخصى فدعاعلقمة فقال له عمر سم تشهد ؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخاكان مسلما قال عمر : وما يمنعه أن تجوز شهادته اذا كان مسلما قال علم من يشهد الخد فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف له منهم مخالف فى إقامة الحد فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف له منهم مخالف فى إقامة

الحد بشهادتين مختلفتين إحداهما أنهرأه يشرب الخر والآخرى أنه لم يره يشربهالسكن رأه يتقيؤها وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذاوا فتى تقليدهم وهم ههناقد خالفوا عمر بن الخطاب. والجارود. وجميع من بحضرتهما من الصحابة فلامؤنة عليهم وحسبنا الله ونعم الوكيل =

٢١٧٧ - مسألة ـ الاقرار بالحد بعدمدةوأيهما أفضلالاقرار أم الاستتار به؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في ذلك فلما اختلفواوجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيما احتجت بهالطائفة المختارة للستر وأن جميع الأمة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح انما اختلفوا في الأفضل ولم يقل أحـد من أهل الاسلام أن المعترف بما عمل ممــا يوجب الحد عاص لله تمالى في اعترافه ولا قال أحد من أهل الاسلام قط: أن الساتر على نفسه ماأصاب من حدعاص لله تعالى فنظرنا في تلك الاخبار التي جاءت فيذلك فوجدناها كلها لايصحمنها شيء إلا خبراواحداً في آخرهالاحجة لهمفيه على مانبين إنشاءالله تعالى ، أما خبر هزال الذي صدرنا به من طريق شعبةعن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه فرسل فلا حجة فيه لانه مرسل ﴿ وَكَذَلْكُ الذِّي مِنْ طُرِيقَ ابن المبارك عن يحيى بنسميد عن ابن المنكدر، ويزيد بنالنعيم أيضامرسل ، وكذلك حديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسل أيضاً ، وحديث الليث عن يحيي ابن سعيد مرسل أيضاً فبطل الاحتجاج برواية يحيي بن سعيد وبالله تعالى التوفيق ه مم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمار فوجدناه لاحجة فيه لوجهين، أحدهما أنهمرسل، والثاني أن عكرمة بنعمار ضعيف مم نظر نافيه من طريق حبان بن هلال عن أبان ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بنعبدالرحمن بنءوف عن يزيد بن نعم بن هزال الانصاري عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضامر سلا، ثم نظر نافيه من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضامرسلا ، ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال فوجدناه أيضا مرسلا، مُم نظرنا فيه من رواية الحبلي عن أبي قلابة فوجدناه مرسلا . وأما حديث حمادين سلمة ففيه أبوالمنذر لايدرىمنهو ءوأبو أمية المخزوىولا يدرى منهو وهوأيضا مرسل، وحتى لو صح هـذا الخبر لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه إلا ماأخالك سرقت ورسول الله عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ عَلَى اللهُ عَمْدُ عَالِمُ عَلَيْنَ عَالَمُ اللهُ عَمْدُ عَال سبق اليه بالسرقة ماأخالك سرقت لكنا على يقين من أنه عليه السلام قد صدق في

ذلك وأنه على الحقيقة يظن أنه لم يسرق وليس فرهذا تلقين لهولا دليل علىأن الستر أفضل فبطل تعلقهم مهذا الحبر جملة . وأما حديث مسلم في الاجهاد فلا حجة فيه لوجهين، أحدهما أنه من رواية محد بن عبد الله بن أخى الزهرى وهو ضعيف، والثاني أنه لو صح لما كانت لهم فيه حجة أصلا لأن الاجهاد المذكور انما هو ماذكره المر. مفتخرا به لأنه ليس في هذا الخبر انه بخبر به الامام معترفا ليقام عليه كتاب الله تعالى وانما فيه ذم المجاهرة بالمعصية وهذا لاشك فيه حرام ، ثم نظرنا في حديث مسلم الذي رواه ابن شهاب عن أبي سلمة . وسعيد بن المسيب عن أبي هر برة ۽ أن رسول الله ﷺ أعرض عن المعترف مرات، فوجدناه صحيحالاداخلة فيه لأحدالاأنه لاحجة لهم فيه لأنالناس في سبب اعراض رسول الله عَلَيْنَا عَنْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَّانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَّالِمُ عَلَّانِ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَّانِ عَلَيْنَا عِلَى عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلَّا عَلَيْنَا عِلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَّمْ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَّا عَلْمَاعِلَى عَلَّا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عَ انما أعرض عنـه لأن الاقرار بالزنا لايتم الا بتمام أربع مرات ، وطائفة قالت : انما أعرض عنه عليه السلام لأنه ظن أن به جنونا أوشرب خمر ولم يقل أحـد من الأمةان الحاكم اذا تبتعنده الاقرار بالحد جازله أنيستره ولايقيمه فبطل تعلقهم بهذا الخبر وسنستقصىالكلام في تصحيح أحد هذين الوجهين بعد هذا ازشاءالله تعالى قَالَ يُوجِيرٌ : فلم يبق (١) لهذه الطائفة خبر يتعلقون به أصلا ، مم نظر نا(٢) فيها روى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فوجدناه أيضــ اً لايصم منه شي. أما الرواية عن أبي بكر. وعمر رضي الله عنهما في قولها للاسلمي : استتر بستر الله فلا تصح لأنها عن سعيد بن المسيب مرسلة ، وكذلك حديث الراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن أن أبا بكر فهو مرسل قَالُ بُومُحِمِّد : ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الاخرى فوجدنا الرواية عن الصحابة أن الطائفة منهم قالت ب ماتوية أفضل من توبةماعز جاء إلى رسول الله وصنع يده في يده وقال : اقتلني بالحجارة ،فصح هذا من قولطائفة عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم بل لو قلنا ؛ انه لاخالف لهذه الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لصدقنا لان الطائفة الآخرى لم تخالفها وانما قالت ؛ لقد هلك ماعز لقد أحاطت به خطيئته فانما أنكروا أمر الخطيئة لا أمر الاعتراف فوجـدنا تفضيل الاعتراف لم يصح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم خلافه مم نظر نافيها احتجوا مه من الآثار فوجدناها في غاية الصحة والبيان لآن رسول الله عَلِيَّةٍ حمد تو بة ماعز

<sup>(</sup>١) في النسخة البنية فلما لم يبق ( ٢ ) في النسخة البنية أصلا نظرنا

والغامدية وذكر عليه السلام أن توبة ماعز لو قسمت بين أمة لوسعتهم والناهامدية لو تاب تربتها صاحب مكس لغفر له . وأن الجهيفية لو قسمت توبتها بين سلم الاشكال جلة توبتها بين سلم بين من اهل المدينة لوسعتهم المم مرفع عليه السلام الاشكال جلة فقال : انهالم نجد أفضل من الاستنار له بشهادة الذي المنافعة أنه لاأفعنل من جود المعترف بنفسهلة تعالى المنافعة على المنافعة النبي المنافعة النبي المنافعة النبي المنافعة المنافع

والناه على المعادلة الله على المعان على ذلك أيضا مار و يناه من طريق مسلم نايحي ابن يحيى و ابو بكر بن الى شيبة و عمر و الناقد و اسحق بن ابر اهيم - هو ابن راهو يمسو محمد ابن عبدالله بن يمير كلهم عن سفيان بن عينة و اللفظ العمر و عقال سفيان بن عينة عن الزهرى عن ابى ادريس الحولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنامع رسول الله يتالية و بحلس فقال: با يعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس الني حرم الله إلا بالحق فن و فى منكم فاجره على الله ومن اصاب شيئا من ذلك فهو قب به فهو كفارة له و من أصاب شيئا فستره الله عليه و من اصاب شيئا من أصاب عنى عنه و انشاء عنى المعدول الله علي و الله عليه و الله عليه الله تعالى ان من أصاب عنه و الله عليه و الله عليه فان أمره الى الله تعالى ان شاء عدمه و بالضرورة خدرى ان يقين المخفرة الحد فقد سقط عنه ذلك الذب، و كفره الله تعالى عنه و والضرورة خدرى ان يقين المخفرة افضل من التعزير في امكانها أو عذاب الآخرة و أين عذاب الدنيا طها من غمسة في النار؟ نعوذ بالله منها ف كيف من اكثر من ذلك ج

قَالُ بُومِجِم رحمه الله: فصح أن اعتراف المر. بذنبه عندالامام أفضل من الستر بيقين وان الستر ساح بالاجماع، وبالله تعلل التوفيق،

١٧٧٧ - مسئلة - تعافو الحدود قبل بلوغها (١) إلى الحائم = قال أبو محدر عدالله: نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محد بن بكر ناأبو داود نا سليان بنداوة المهرى نا ابن و نعب سمعت ابن جريج بحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله ابن عمرو بن العاصى و أن رسول الله عليه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فا بلغني من حد فقد وجب ■ نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محد بن عبد الملك بن أيمن نا عمد ابن وصاح نا سحنون نا ابن و هب قال: سمعت ابن جريج بحدث عن عمرو بن شعيب

<sup>(</sup>١) فالنسخة اليمنية تعاقبوا الحد قبل بلوغه

عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصىأنرسولالله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تعافرا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ، ، نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية ناأحد بن شعيب أخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل ناأبي نامحمد بن جعفر نا سعيد \_ هو ابن أبي عروبة \_ عن قتادة عن عطاء بنأبيرباح عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردةفرفعهالىالنبي صلىالله تعالى عليه وآله وسلم فأمر بقطعه فقال : يارسولالله قد تجاوزت عنهقال : ﴿ فَلُولًا كَانَهُذَا قَبُلُ أَنْ تَأْتَنِيْ به يا أباوهب \_ فقطعه رسول الله والسيني - ، ناعبدالله بن ربيع نامحمد بن معاوية نا أحمد ابن شعيب أنا هلال بنالعلا. الرقى نا حسين نا زهيرناعبد الملك ــ هوابن أبي بشير ــ نا عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداءله في برده فوضعه تحت رأسه فنام فاتاه لص فاستله من تحت رأسه فا خذه فا ثنى به النبي ﴿ النَّكُلُّةِ فَقَالَ ان هذا سرق ردائي فقال له النبي ﴿ اللهِ عَلَيْنَ : « أسرقت رداء هذا ؟ قال : نعم قال : ذهبا به فاقطعا يده- قالصفوان : ما كنت أريدأن تقطع يده في ردائي قال : فلوما كان هذا قبل » \*ناعبدالله بنربيع نامحمد بن معاوية نااحمد بن شعيب نا احمد بن عثمان بن حكيم ناعرو عن اسباط عن سمالك عن حميدين اخت صفو ان عن صفو ان بن امية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي ﷺ فا مربه ليقطع فا تيته فقلت له: تقطعه من أجل ثلاثين درهما انا اضعه وانسته ثمنها قال:فهلا كانهذا قبل ان تأتيني به » نا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج ناقاسم ابن اصبغ ناان وضاح ناسحنون ناابن وهبءىعمرو بن الحارث انعمرو بن دينار المكى حدثه انه قيل لصفوان بن امية لادين لمن لم يهاجر فاقبل الى رسول الله عليه فدخل عليه فقال: مااقدمك قال قيل لى: انه لادين لمن لم بهاجرقال : و فاقسمت عليك لترجعن الى أباطيح مكة مم جي. الى رسولالله ﷺ برجل فقال:ان هذا سرق خميصتي فقال رسول الله ﷺ: و اقطعوا يده - قال: عفوت عنه يارسول الله فقال رسول الله عليته : فهلا قبل ان تأتيني به ، م نايوسف بن عبد الله نا أحمد بن محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحي بن بكير نا مالكناابن شهابعن صفوان بن عبد الله ابن صفوان بن أمية أنصفوان بن أمية قيل له: انه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان ان أمية المدينة فنام في المسجدو توسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السمارق فجاء به الى رسول الله عَلَيْنَةِ ، فاءر به رسول الله عَيْنَائِيَّةِ أَنْ تَقَطِّع يده فقال صَفُوان : انى لم ارده بهذا هو عليه صدقة فقال رسول الله بِرَالِيِّرُ : فهالاقبل ان تأتيني به ؟ ه قال أبو محمد رحمه الله: وجاء فيه أيضا عن بعض السلف ثارويناه بالسند المذكور الى مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن الزبير بن العيام لقى رجلاقد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به الى السلطان فشفع له الزبير أيرسله فقال: لاحتى أبلغ به الى السلطان فقال له الزبير: إذا بلغت به الى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا فى الآثار عن الذي والمسلطان فلعن الله الايصح منها شيء أصلا، أما الأول في عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو وهي صحيفة ، وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلا لأنها كلها منقطعة لأنها عن عطاء ، وعكرمة . وعمرو بن دينار . وابن شهاب وليس منهم أحدادرك صفوان ، وأما عن عطاء عن طارق بن مرتفع (١) وهو مجهول ، أو عن اسباط عن سم لك عن حيد بن أخت صفوان وهذا ضعيف عن ضعيف عن مجهول ،

قال على : فاذ ليس فى هذا الباب أثر يعتمد عليه فالمرجوع اليه هو طلب حكم هذه المسئلة من غير هذه الآثار فنظرنا فى ذلك فوجـدنا قد صح بالبراهين التى قد أوردنا قبل أن الحد لا يجب الا بعد بلوغه الى الامام وصحته عنده فاذ الامر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح لانه لم يجب عليه فيما فعل حد بعد ورفعه أيضا مباح إذ لم يمنع من ذلك نص أو اجماع فاذ كلا الامرين مباح فالاحب الينادون أن يفتى به أن يعفا عنه ما كان وهلة ومستورا فان اذى صاحبه وجاهر فرفعه أحب الينا و بالله تعالى التوفيق ...

٢١٧٩ مَسَمَّا ُلِي هَل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا ؟ قال أبو محمدر حمالله: ذهب قوم الى أن الحدود تدر أيا لشبهات فأشدهم قولا بها واستعمالا لها أبو حنيفة وأسحابه مم المالكيون مم الشافعيون ، وذهب أصحابنا الى أن الحدود لايحل أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة وانما هو الحق لله تعالى ولا مزيد فان لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله على أن يقام بشبهة لقول الله تعالى : ( تلك حدود عليكم حرام ■ واذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدرها ) ■

قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في اللفظ الذي يتعلق به من تعلق أيصح أملا ؟ فنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيها عن النبي عَلَيْتُهُ نص ولا كلمة وانما هي عن بعض أصحاب (٣) من طرق كلها لاخير فيها

<sup>(</sup>۱) كذا ف النسخ ، و ف ميز ان الاعتدال و تقريب التهذيب ابن مرقع (۲) في النسخة رقم ، اعن بعض الصحابة (۲) كذا في النسخة و في ميز ان الاعتدال و تقريب التهذيب ابن مرقع (۲) المحلي )

كما نا حمام نا ابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن ابراهيم النخعى أن عمر بن الخطاب قال : ادرموا الحدود مااستطعتم ، وبه الى سفيان الثورى عن القاسم بن عبد الرحن قال قال ابن مسعود : ادرءوا الحسدود مااستطعتم ، وعن أبي هريرة ادفعوا الحدود ماوجدتم مدفعا ، وعن ابن عمر قال : ادفعوا الحدود بالشبهات ، وعن عائشة ادرءوا الحدود عن المسلين مااستطعتم ، وعن عمر بن الخطاب . وابن مسعود كانا يقولان :ادرءوا عن عباد الله الحدود فيا شبه عليكم ،

قال أبو محمدر حمه الله: وهي كلها لاشي مهاما من طريق عبد الرزاق فرسل؛ والذي من طريق عمر كذلك لانه عن ابراهيم عن عمر ولم يولد ابراهيم الا بعد موت عمر بنحو خمسة عشر عاما ، والآخر الذي عن ابن مسعود مرسل لانه من طريق القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وأما أحاديث ابن حبيب ففضيحة لو لم يكن فيها غيره لدكفي فكلها مرسلة =

قال أبو محمد رحمه الله: فحصل بما ذكرنا أن اللفظ الذي تعلقوا به لا زمله روى عن أحد أصلا وهو ادر عوا الحدود بالشبهات لاعن صاحب ولاعن تابع الاالرواية الساقطة التي أوردنا من طريق ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وابراهيم ساقط ، وابما جاء كما ترى عن بعض الصحابة مها لم يصح ادر عرا الحدود ما ستطعتم وهذا لفظ ان استعمل ادى الى ابطال الحدود جملة على كل حال ، وهذا مد خلاف اجماع أهل الاسلام وخلاف الدين وخلاف القرآن والسنن لان كل أحد هر مستطيع على ان يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه فبطل أن يستعمل هـذا اللفظ وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرنا ، وأما اللفظ الآخر فيذ كر الشبهات فقد قلنا: الأصل له ، ثم لاسبيل لاحد الى استعماله لانه ليس فيه بيان ماهي تلك الشبهات فليس لاحد أن يقول في شيء يريد ان يسقط به حدا عذا شبهة الا كان لغيره أن يقول السبهة الا كان لغيره أن يقول السبهة الا كان لغيره أن يقول المهم الا يحر أن يسقط به حدا : ليس هذا شبهة الا كان لغيره أن يقول انه لم يأت به قرآن و لا سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولاقياس ، ولا معقول مع الاختلاط الذي فيه كما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق ...

قال أبو محميد رحمه الله : فإن شغب مشغب بما رويناه من طريق البخارى

عن رسول الله عليه : والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك مااشتبه عليه من الاثم كان لمااستبان أثرك ومن اجترأ على مايشك فيه من الاثم أوشك ان يواقع مااستبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه . فان هذ صحيح وبه نقول وهوعليهم لالهم لانه ليس فيه الاترك المرء مااشتبه عليه فلم يدر ماحكمه عندالله تعالى فىالذى له تعبدنا به ، وهذا فرض لا يحل لاحد مخالفته ، وهكذا نقول ان من جهل احرام هذا الشيء أم حلال ؟فالورع له ان بمسك عنه ومنجهل أفرض هو ام غير فرض؟ فحكمه انلايوجيه ومنجهل أوجب الحد ام لم بجب؟ فقرضه ان لا يقيمه لان الاعراض و الدماء حرام لقول رسول الله عَلِيِّ : واندماء كموأموالكمواعراضكموأبشاركم عليكم حرام،، وأما أذا تبينوجوب الحد فلابحل لاحد أن يسقطه لأنه فرضمن فرائض الله تعالىء قال ابو محمد رحمه الله : مانعلم احدا أشد جسرًا على افامة الحد بالشبهات وحيث لاتجب اقامتها منهم ثمم يسقطونها حيث أوجبها الله نعالى ورسوله عليه السلامونحن ذا كرون من ذلك طرفًا كافيا أن شاء الله تعالى مَفْأُول ذلك النفسالتي عظم الله تعالى أمرها وحرم قتلها الابالحق ، فأما المالكيون فقتلوا النفس المحرمة بدعوى من لعله يريد أن يشفى نفسه من عدوه مع أعان رجلين من عشيرته وأن كاناأفسقالبرية وهم لايعطونه بدعواه نواة معفونة ولوحلفوا مع دعواه الف يمين وكانوا أصلح البرية، اللرثغير العدل والقسامة ولايعطون بشهادتهم فلسين ويقتلون الآبي عن الصلاة ان أقربها وإنها فرض ، ويقتلون الممسك آخرحتي قتــــل. ولايحدون الممسك امرأة حتى يزنى بها ، ويقتلون الساحر دون استتابة وانما هي حيـل و كبيرة كالزنا • ولا يقتلون آكل الرما ، وقول الله تعالى فيه أشدمن قوله في الساحر. ويقتلون المستتر بالكفر ولايدر.ون عنه باعلانه التوبة ولا يقتلون المعلن بالكفر اذا أظهر التوبة ولا فرق، ويقتلون المسلم بالكافر اذا قتله غيلة ولا يجنزون في ذلك عفو الولى وهذا خلاف القرآن والسنةوافامة الحدود بالشبهة الفاسدة وبجلدون القاتل المعفوعنه مائة جلدة وينفونه سنة، ﴿ وأما الحنيفيون ﴾ فيقتلون المسلم بالكا فرخلافاعلى الله تعالى: وعلى رسوله عليه السلام ومحافظة لأهل الـكفر ، ولايقتلون الكافر اذا سب الني السيالية كضرة أهل الاسلام في أسواقهم ومساجدهم ولا يقتلون من أهل الكفر منسب الله تعالى جهارا بحضرة المسلمين، وهذه أمور نعوذبالله منها، ويقتلون الذمي الذي قدحرم دمه إلا بالحق بشهادة كافرين، وأما الزنا فإن المالكين يحدون بالحبل ولعله مر.

اكراه، ويرجمون المحصن اذا وطي امرأة أجنبية في دبرها أو فعل فعل قوم لوط محصنا كان أو غير محصن، ولا يحدون واطيء البهيمة ولا المرأة تحمل على نفسها كلباوكل ذلك أباحة فرج بالباطل ، ولا يحدون التي تزنى وهي عاقلة بالغة مختارة بصبي لم يبلغ ، ويحدون الرجل اذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي ، وان ابن القاسم لا يحد النصراني و لا البهودي اذا زنى بمسلمة و يطلقون الحربي النازل عندنا بتجارة و المتذمم يغرم الجزية على تملك المسلمات اللواتي سباهن قبل نزوله و تذبحه من حرائر المسلمات من القرشيات . والانصاريات وغيرهن وعلى وطئهن و يعهن صراحا مباحا و هدده قولة ماسمع بالحش منها ...

• ٢١٨ — مسألة \_ وأما السرقةفان المالكيين يقطعون فيها الرجلين بلا نص ثابت ولا اجماع، ويقطعون من دخلمنزل انسان فاخرجمنه مايساوي ثلائة دراهم وقال:انصاحب الدار أرسلني فيهذه الحاجة وصدقه صاحبالدار 🛚 ولايلتفتوزالي شيمهن هذا أو يقطعون بده مطارفة ، ويقطعون جماعة سرقت ربع دينار فقط، ورأوا في أحد أقوالهم انه اذا غلط بالسيارق فقطعت يساره انه تقطع اليد الاخرى فقطعوا بديهجيعافي سرقة واحدة وماءين الله تعالى قط يمني من يسرى، والحنيفيون يقطعون فيها الرجل بعد اليدبغير نصولااجاع. وأما القذف فأن المالـكيين محدون-حدالقذف فىالتعربض ويسقطون جميع الحدود بالقتل حاشى حدالقلذف ، فأن كانوا يسقطون سائرالحدود بالشبهة فما بالهم لايسقطون حدالقذف أيضا بالشبهة ، وقالوا : انمافعلنا ذلكخوف أن يقال للمقذوف: لولم يكن الذي قذفك صادقا لحدلك ففي أي دين وجدوها من قرآن أوسنةأو قياس؟ ويحدونشارب الخرولو جرعة منه خوف أن يقذف أحدا بالزنا وهولم يقذف أحدا بعد فأيعجب في إقامة الحدود بلا شبهة ، ويتعلقون برواية ساقطة عن بعض الصحابة قد أعاذهم الله تعالى من مثلها ، و بحدون من قال لآخر : لست ابن فلان اذا نفاه عن أبيه ، و يحدون من قذف امرأته بانسان سماه وان لاعن امرأته وهذا خلاف لرسول الله عليه عليه عبرد ، ويحدون من قذف انسانا نكح نكاحا فاسداً الايحل مثله وهوعالم بالنحريم، هذاوهم يحدون ونقذف امرأةمسلمة ظهر بهاحمل وهم يقرون انهم لايحلفون ولايقطعون انه من زنا ومنهم من يرى الحد على من قال لآخر: زنت عينك أو زنت يدك وقد صح عن الني السينين وأن البدين تزنيان وزناهما البطش والعينين تزنيانوزناها النظر والفرج يصدقذلك أو يكذبه وأما الخرفان المالسكيين يقيمون الحد فيه بالنكمة ، وكل من له معرفة يدرى ان •ن أكل الكثرى الشتوى

وبعض أنواع التفاح أن نكمة فمه و نكهة شارب الخرسواء، وأيضا فامله ملا فمه منها ولم يجرعها فبقيت النكهة أو لعله دلس عليه بها وهو لا يدرى، ثم يجلدون هو الحنيفيون في الخرثمانين جلدة وجمهور الصحابة على ان الحد فيها اربعون فلم يدرعوا الاربعين الزائدة بالشبهة ولم يوجبها قرآن ولاسنة ولا اجماع، ويحدون ثمانين كما قلنا بفرية لم يفترها بعد فيقدمون له الحدود ولعله لا يقذف أحدا ابدا ، ولا فرق بين هذا و بين أن يقدموا له حد زنالم بكن منه ، أو حد سرقة لم يكن منه ، ويحدون هم والشافعيون الفاضل العالم المتأول احلال النبيذ المسكر ويقبلون مع ذلك شهادته و يأخذون العلم عنه ولا يحدون المتأول في الشغار والمتعة وان كان عالما بالتحريم . ولا في الخايطين وان كان حراما كالخرة ...

٢١٨١ – مسألة – اعتراف العبد بما يوجب الحد : قال أبو محمدر حمه الله: اختلف الناس في هذا فنظرنا فيذلك فوجـدنا أصحابنا يقولون:قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والعبد مال من مال سيده فاعترافه بما يوجب ابطال بعضمال سيده كسب على غيره فلا يجوز بنص القرآن قال أبو محمد رحمه الله : وهذا احتجاج صحيح ان لم يأت مايدفعه فنظرنا فوجدنا الله تعالى يقول: (كونوا قوامين بالقسط شهدا. لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين )فأمر الله تعالى بقبول شهادة المر. على نفســه وعلى والديه وأقربائه ولم يختلف الناس في أن شهادة المر. على نفسه مقبولة دون آخر معهدون يمين تلز مهسوا. كان فاسقا أوعدلا مؤمناكان أوكافرا وان شهادتهعلى غيرهلاتقبل الابشرط العدالة وبأن يكون معه غيره أو يمين الطالب على حسب اختلاف الناس في ذلك ولم يخص الله تعالى عبدا من حر، فلما ورد هذان النصان من عند ربالعالمين وجب أن ننظر في استعالهما فوجدنا أصحابنا يقولون: هو شاهد على نفسه كاسب على غيره فلا يقبل ■ ووجدنا من خالفهم يقول: بل هو شاهد على نفســه كاسب عليها وان أدى ذلك الى نقص في مال سيده ولم يقصد الشهادة على مال سيده فنظرنا في هذين الاستعالين إذ لابد من استعال أحدهما فوجدناقول أصحابنا فيانه كاسب على غيره انما يصحبو الحلة وبانتاج لابنفس الاقرار ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة لانه آنما أقر على نفسه بنفس لفظه وهو ظاهر مقصده وآنما يتعدى ذلك الى السيدبتأويل لابظاهر اقراره فكان هذا أصح الاستعالين وأولاهماولو كانماقالوه أصحابنالوجبأن لايحد العبد فيزني ولافي سرقة . ولا في تمر . ولا في قذف . ولا في حرابة وان قامت بذلك

بينة وان لايقتل فى قود لانه فى ذلك كاسب على غيره وفى الحد عليه اتلاف لمالسيده وهذا مالا يقولونه لاهم ولا غيره .

١٨٢٧ - مسئلة ـ هل تقام الحدود على أهل الذمة في ال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا الحبر فجاء عن على بن أبي طالب لاحد على أهل الذمة في الزناوجاء عن ابن عباس لاحد على أهل الذمة في السرقة ، وقال أبو حنيفة : لاحد على أهل الذمة في الزنا و لا في شرب الحزر وعليهم الحد في القذف وفي السرقة الاالمعاهد في السرقة لكن يضمنها ، وقال محمد بن الحسن صاحبه: لاأمنع الذي من الزنا وشرب الحزر وأمنعه من الغناء ، وقال مالك: لاحد على أهل الذمة في زناو لا في شرب خمر وعليهم الحد في القذف والسرقة ، وقال الشافعي وأبو سلمان وأصحابهما : عليهم الحد في كل ذلك بحدثنا حمام ناابن مفرج نا عبد الأعلى بن محمد نا الدبرى نا عبد الرزاق نا الثورى أخبر في سماك بن حرب عن قابو س بن المخارق عن أبي قال: كتب محمد بن أبي بكر الي على بن أبي طالب يسا "له عن مسلمين ترندقا. وعن مسلم زني بنصرانية وعن مكانب مات وترك بقية من يسا "له عن مسلمين ترندقا. وعن مسلم زني بنصرانية وعن مكانب مات وترك بقية من

كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب اليه على أما اللذان تزندقا فان تابا والا فاضرب أعناقهما وأما المسلم الذي زنى بالنصرانية فاقم عليه الحد وارفع النصر انية الي أهل دينها وأما المكاتب فا عط مو اليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله ناحام ناابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبري ناعبد الرزاق عن ابن جريج وسفيان الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على عبد ولا على كلاهما عن عمرو بن دينار عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة حدا ؛ وعن ربيعة أنه قال في اليهودي والنصراني : لا أرى عليهما في الزنا حدا قال : وقد كان من الوفا . لهم بالذمة أن يخلى بينهم وبين [أهل] : ينهم وشرائعهم تدكون ذنوبهم عليهم =

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وحب أن ننظر فى ذلك لنعلم الحق فنتبعه فنظر نا فى قول من قال: لاحد على ذمى فوجد ناهم يقولون: قال الله تعالى : ( فانجاء وك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم فان حكمت فاحكم بينهم بالفسط ) و وجد ناهم يقولون : قد عاهدناهم على الترك لهم على كفرهم وكان كفرهم يدخل فيه كل شريطة من احكامهم فوجب أن لا يعترض عليهم مخلاف ماعو هدو ا عليه ،

قال أبو محمد رحمه الله: مانعلم لهم حجة غير هذا فلما نظر ناف ذلك وجد ناه لاحجة فيه للحنيفيين. والمالكيين أصلا لأن الآية المذكورة عامة لاخاصة وهم قد خصوا فاوجبوا عليهم الحدفى السرقة وفى القذف لمسلم وفى الحرابة وأسقطوا الحدفى الزناو فى الخرفة طفط و هذا تحكم لم يوجبه قرآن و لاسنة لا صحيحة و لا سقيمه و لا اجماع و لا قرل صاحب، فقط و هذا تحكم لم يوجبه قرآن و لا سنة لا صحيحة و لا سقيمه و لا القذف حكم بينهم و بين المسلم، واذا كان ذلك فلا خلاف فى أنه يحكم في ذلك بحكم الاسلام قلنا لهم: و كذلك الونا اذا زنوا بامرأة مسلم أو بامرأة ذمى أو أمته فا نه ظلم للسلم أو سيدها وظلم للذمى كذلك ولا يقرون على ظلم، و ابن عباس رضى الله عنهما في ذلك قلم على ما لا حجة مفاذ شعبو ابقول على و ابن عباس رضى الله عنهما في ذلك كلاحجة لكم في ذلك لا تصمح لا نهاعن سماك من حرب وهو ضعيف يقبل بلاحجة مفاذ شعبو ابقول على في ذلك لا تصمح لا نهاعن سماك من حرب وهو ضعيف يقبل التلقين ثم عن قابوس بن المخارق وهو مجهول المنهم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لا به لا حجة في قول أحد دون رسول الله يترقيق و أما الرواية عن ابن عباس فابعد لا نها لا حد على عد دون رسول الله يترقيق و أمهم قد خالفوا ابن عباس في هذه القضية لأن فيها لا حد على عد وهم لا يرون هذا و لا حد على ذى وهم يرون الحد عليه فى القذف و السرقة ه

قال أبو محمسد رحمه الله : فاذ قد تعارضت الروايتان عن مجاهد عن ابن عباس

فقد بطلالتعلق باحداهما دون الاخرى ووجبردها الى كتابالله تعالى فلأىالقولين شهدالقرآن والسنة فهو الحق، وعلىكل حارفقد بطلكل قول شغب به الحنيفيون. والمالكيون ولم يبق لهم حجة أصلا - أما الآية فانها منسوخة ولو صح انها محكمة لما كان لمن اسقط بها اقامة الحدود عليهم متعلق لأنه انما فيها التخيير في الحكم بينهم لا في الحدكم عليهم جملة واقامة الحدود حكم عليهم لاحكم بينهم فليس للحدود فيهذه الآية مدخل اصلا يوجه من الوجوه فسقط التعلق بها جملة . وأما عهود من عاهدهم على الحكم باحكامهم فليس ذلك عهد الله تعالى بلهو عهدا بليس. وعهدالباطل.وعهدالضلال ولا يعرف المسلمون عقودا ولا عهوداً إلا ماأمر الله تعالى به في القرآنوالسنةفهي التي أمر الله تعالى بالوفا. بها كما قال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ . «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل »رقال عليه السلام: مسعمل عملا ليس عليه امرنا فهر رد ، وأن قالوا: قال الله تعالى: ( لا اكراه في الدين )قلنا: نعم ما نكرههم على الاسلام و لا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الصيام ولاالحج لـ كن منى كان لهم حكم خكم الاسلام لقول الله تعالى:( وإن احكم بينهم بماأنزل الله ولا تتبع اهواءهمواحذرهمان يفتنوك عن بعض ماأنزل الله اليك) وقال تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) كافترض الله تعالى على اسانر سوله عليه السلام أن لا نتبع أهوا.هم فمن تركهم واحكامهم فقد اتبع اهواءهم رخالف أمرالله تعالىفي القرآن 🏿

كالم الربعة أقسام لاخامس لهاء إما أما تة بصلب . أو بقتل بسيف أو برجم بالحجارة وما علمها الربعة أقسام لاخامس لهاء إما أما تة بصلب . أو بقتل بسيف أو برجم بالحجارة وما جرى بجراها. وإما نفى واما قطع واما جلد ، وجاء النص واجاع الآمة كلها على أن حد المملوكة الآثى في بعض وجوه الجلد وهو الزنامع الاحصان خاصة نصف حد الحر والحرة في ذلك واتفقوا كلهم مع النص أن حد الماليك في القتل والصلب كحد الاحرار وجاء النص أيضافي النفي الذي ليس له أمد سواه ، واختلفوا فياعدا ذلك على مانذ كره ان شاء الله تعالى، فذهبت طائفة الى ان حد الاماء والعبيد فياعدا ماذكر نا ولا نحاش شيئا كحد الاحرار سواء سواء ، وهو قول أصحابنا ، والعبيد فياعدا ماذكر نا والاماء في الجلد كله على النصف من حد الاحرار والحرائر وحد العبيد والاماء في القطع كحد الاحرار والحرائر ، فاختلف هؤ لاء فطائفة تقول به في الاحرار والاحرار ولا فطائفة جعلت حد الاماء والعبيد والدياء والحرائر فالذين يقولون بالنفي المؤقت جملة اختلفوا فطائفة جعلت حد الاماء والعبيد فيه فصف حد الحروا لحروه وقول الشافعي. وأصحابه فطائفة جعلت حد الاماء والعبيد في فصف حد الحروا لحروه وقول الشافعي. وأصحابه

وطائفة جعلت فيه حد الاماء خاصة على النصف من حد الحرائر وجعلت فيه حد العبيد كحد الاحرار وهو قول أبي سليمان. وأصحابنا ، أما الطائفة التي لاتقول بالنفى المؤقت فهم أبو حنيفة. وأصحابه ، وأماالط ثفة النقالت به في الاحرار خاصة ولم يقولوا به في العبيدولا في الاماءولا في الحرائر فهم مالك وأصحابه ، وقالت طائفة حدالعبيد والاماء فرجلد الزناعلى نصف حد الاحرار والحرائر وحد العبيد والاماء في القدف كحدا لحر والحرة وهو قول روى عن عمر بن عبد العزيز وغيره ،

قال ابو عمد رحمه الله : والذي نقول به ان حد الماليك ذكورهم وأنائهم في الجلدرالذي المؤقت والقطع على النصف من حد الحرو الحرقوهو كل ما يمكن أن يكون له نصف وأماما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف أو الصلب أو النفى الذي لاوقت له فالماليك والأحر ارفيه سواءه

قال أبو محمد رحمه الله : فاما أقوال من ذكر نافالتناقض فيهاظاهر لاخفاء به وما نعلم لهم شبهة أصلا وسنذكر أقوالهم انشاء الله تعالى إلاأن يقول قائل: ان القطع لا يمكن تنصيفه فهو خطأ من قبل الآثار ومن قبل الحسو المشاهدة ، فاما من قبل الآثار ومن قبل الحسو المشاهدة فان اليد معروفة المقدار فقطع نصفها يمكن ظاهر بالعيان وهو قعلم الآثامل فقط ويبقى الكف وقد وجدناهم يوقعون على الآثامل خاصة فقد وافق النص لانه قطع ما يقعم عليه اسم بدكما أمره الله تعالى وقطع نصف ما يقطع من الحريًا جاء النص أيضا على عليه اسم بدكما أمره الله تعالى وقطع نصف ما يقطع من الحريًا جاء النص أيضا على مانذكره مو كذلك الرجل أيضا لها مقدار معروف فقطع نصفها يمكن وهو قطعها من وسطها مع الساق فقط و وأما من طريق الآثار فحدثناهم ناابن مفرج ناابن الاعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق عن معمر على قتادة أن على بن أبي طالب كان يقطع اليدمن الاصابع والرجل من نصف القدم ه و به الى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن ابى المقدام قال اخرى من رأى على بن أبي طالب يقطع القدم من مفسلها وكان على ابن جريج عن عمروب دينار قال : كان عمر بن الخطاب يقطع القدم من مفسلها وكان على يقطع القدم قال ابن جريج عن عمروب دينار قال : كان عمر بن الخطاب يقطع القدم من مفسلها وكان على يقطع القدم قال ابن جريج عن عمروب دينار قال : كان عمر و الى شطرها ها في القدم قال ابن جريج عن عمروب دينار قال : كان عمر و الم شطرها ها في القدم قال ابن جريج عن عمروب دينار قال عمر و الى شطرها ها في القدم قال ابن جريج عن عمروب دينار قال عمرو و الم شطرها ها في القدم قال ابن جريج عن عمروب دينار قال عمرو و الم شطرها ها في المناس من مفسلها وكان على يقطع القدم قال ابن جريج عن عمروب دينار قال عمرو و الم شطر ها في المناس من مفسلها وكان على يقطع المناس من مفال ابن جري المناس المقدم قال المناس عن المنطر ها و المناس المناس

قال أبو عمد رحمه ألله: فاذ قدجاه النص عن على رضى الله عنه قطع اليدمن المفصل وقطمها من الأصابع فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذى لاوجه له لكن على أن ذلك في حالين مختلفين، وهكذا القول في القدم أيضاه

قال ابو محمد رحمه الله : والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، وقد صبح النص ( ٢١٢ - ج ١١ الحلي )

والاجماع على أن حد الامة المحصنة فى الزنى نصف حد الحرة المحصنة، وصح النص والاجماع أن حد العبد فى الفتل بالسيف والصلب كحد الحر وكذلك فى النفى غير المؤقت فكان يلزمهم على أصولهم التى ينتمون اليها فى القول بالقياس على أن يجعلوا ما اختلف فيه من القطع مردودا الى أشبه الجنسين به فهذه عمدتهم التى اتفقوا عليها فى القياس فاذا فعلوا هذا وجب أن يكون القطع مقيسا على الجلد لاعلى القتل ولا على النفى غير المؤقت وذلك ان القتر لا يتنصف وكذلك النفى غير المؤقت، وأما الجلدفية نصف والقطع يتنصف فكان قياس ما يتنصف على ما يتنصف أولى من قياس ما يتنصف على ما لا يتنصف هذا أصح فياس لوصح شى عمن القياس يو ما ما ه

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه فوجدناهم يقولون قال الله تعالى في الاماء: ( فاذا أحصن فان أتين بفاجشة. فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) فكان هـذا مناقه تعالى لا يحل خلافه هو قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل وأحدمنهما مائة جلدة ) ولم يخص الله تعالى من ذلك إلا الاماء فقط وما كان ربكنسيا ، وأبقىالعبيد فلم يخص تماخص الاماء، ومنالباطل أن يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الاما. فيقتصر على ذكر الاماء ويمسك عن ذكر العبيد ويكلفنامن ذلك علم الغيبومعرفة ماعنده بما لم يعرفنا بهحاشي لله تعالىمن هذاو كذلك قال الله عزوجل: (والذىن يرمون المحصنات ثمم لم يأنو أ بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) فلم يخص تعالى ههناأمةمن حرة ولاعبداً من حرومن الباطلأن يريد الله تعالى أن لاتجلد العبيد والاماء فىالقذف ثمانينجلدة ويكون أقل من ذلك ثم يأمرنا بجلد من قذف ثمـــانين جلدة ولا يبين ذلك لنا أفي حر دون عبــد وفي حــرة دون أمة وهذا خلاف قوله تعالى: ( مافرطناق الكتاب من شيء )وقوله تعالى : (تبيانا لكل شيء) وقد قال الله تعالى :(تلكحدود الله فلا تعتدوها ) فكانحدالقذف من حدود الله تعالى وحد الزنا من حدود الله تعالى فلا يحل أن يتعدى ماحد الله تعالى منهــا وحد الله تعالى فى القذف ثمانين وفى الزنا مائة فلايحل لاحد أن يتعدىماحد الله تعالى في أحدها المماحد الله تعالى فيالآخر، فوضح بلا شك أنمن حمل أحدهماعلى الآخر فى عبد أو أمة أو حر أو حرة نقد تعدى حدود الله وسوى ما خالف الله تعالى بينهما ، وقال الله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فقلتم: إن الحر والعبدوالامة سوا. فاينزهق عنه كم قياسكم الذي خالفتم به القرآن في حدالعبدالقاذف والأمة القاذفة؟ ومن أن وجب أن تستسهلوا مخالفة قول الله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) قياسا على قوله تعالى : (فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وعظم عندكم أن تخالفوا قوله: (فاقطعوا أيديهما) قياسا على قوله: (فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ال هذا لعجب جداً . قال أصحابنا : ووجدنا الله تعالى يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) ، فكان من المحال أن يربد الله تعالى أن يكون حكم العبد والآمة فى ذاك بخلاف حكم الحر والحرة ثم لايبينه هذا أمر قد تيقنا أن الله تعالى لا يكلفنا إياه ولا يريده منا قالوا: ووجدنا رسول الله يتقاليه قال؛ « اذا شرب فاجلدوه » وجلد فى الخرحدا ، وقتا ولم يخص عليه السلام بذلك الحكم حراً من عبد ولا حرة من امة وهو المبين عن الله تعالى ه

قال ابو محمد درخمه الله : كل ما ذكره أصحابنا فهو حق صحيح إن لم تأت سنة ثابتة تبين صحة ماذهبنااليه ، وأما إن جاءت سنة صحيحة توجب ما قلناه فالو اجب الوقوف عند ماجاءت به السنة عن رسول الله والحين المبين لنا مراد ربنا تعالى فنظرنا في ذلك فوجد ناما ثناه عبدالله بن ربيع نا محد بن معاوية ناأحد بن شعيب أخبر في محد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن علية نايزيد بن هرون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكر مة عن ابن عباس عن الني والمحد بن هرون أنا حماد بن سلمة عن قتادة ماء تق منه وأقيم عليه الحد تحساب ماء تق منه و عن على بن ابي طالب ، وقال أيوب عن نااحر مة عن ابن عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي عباس ، ثم اتفق على و ابن عباس كلاهاء ن الذي و يقام عليه الحد بقدر ماء تق منه و يرث بقدر ما قدر ما قد منه بقدر ما قد من بقدر ما قد منه بقدر ما قد منه بقدر ما قد من بقدر ما قد منه بقدر ما قد من بقدر ما قد من

قال أبو محمد رحمه الله : هدا اسناد عجیب کا تن علیه من شمس الضحی نوراً ماندری احدا غمزه بشیء إلاأن بعضهم ادعی أن و هیبا أرسله \*

قال ابو محمسد رحمه الله: فكان ماذا اذا ارسله وهيب؟قد أسند حكم المكاتب فيماذ كرنا وفي دينه حمادين سلمة ، وحمادين زيد عن أيوب وأسنده على بن المبارك ويحي بن ابى كثير عن عكر مة عن ابن عباس عن النبي الله على الماليكيين متفقون على أن المرسل كالمسند والافرق الحمل قولهم مازاده ارسال وهيب بن خالد الاقرة فاذ قد صح و ثبت فقد و جب ضرورة بنص حكم رسول الله المنافقية أن حدود الماليك جملة عموما لذكورهم و أناثهم مخالفة لحكم حدود الاحرار عموما لذكورهم الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك المالية المالية الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك المالية الماليك الماليك

قو مهما 🛚

واناثهم واذ ذلك كذلك فلا قول لاحد من الامة الى أن حد المهاليك على النصف من حدود الاحرار فكان هذا واجبا القول به وبهذانقول، و بالله تعالى التوفيق ... ٢١٨٥ مَسْمَا ُلِيْ هُلُ يَقْيِمِ السيد الحدود على عاليكَ أم ١٤٥ قال أبو محمــــد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: يقم السيدجميع الحدود من القتل فما دونه على مماليكه ، وقالت طائفة: بحدالسيد مماليكه في الزنا و الخرو القذف و لا يحده في قطع قالوا: وإنما يحده اذا شهد عليه بذلك الشهود، وقالت طائفة: لابحد السيد مملوكه في شيء من الاشياء وانما الحدود الى السلطان فقط · فالقول الأول كما نأحمام نا إن مفرج نا ابن الاعرابي ناالدبري ناعبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع ان ابن عمر قطع يد غلام لهسرق وجلدعبدا له زنىمن غيرأن يرفعها، وبه الى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ان جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك فاخبرت بها عبد الرحمن ويد بن الخطاب فقناما فانكر ذلك عليهاعثمان بن عفان فقالله ابن عمر : ماتنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت فاعترفت فسكت عثمان ﴿ وَ هَ الْمُ عبد الرزاق عن عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع قال: أبق غلام لا بن عمر فمر علىغلبة لعائشة أم المؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارآلهم فاتىبه ابن عمر فبعث به الى سعيد بن العاص-و هو أمير على المدينة \_: فقال سعيد : لا يقطع غلام ابق فارسلت اليه عائشة انما غلبتيغلمتك وانما جاع وركب الحمار ليبلغ عليه فلاتقطعه قال: فقطعه ابن عمر، وعن ابراهيم النخعي أن النعمان بن مقرن قال : لابن مسعود أمتى زنت قال ١ اجلدها قال: انها لم تحصن قال: احصانها اسلامها قال شعبة: ناالاعش عن ابراهم بهذا وفيه جلدها خمسين، وعن عبدالله بن مسعود وغير مقالوا :ان الرجل يجلد مملوكته الحدود في بيته ، وأن النعان بن مقرن سأل عبد الله ابن مسعود قال: أمتى زنت قال: اجلدها خسينقال: انها لمتحصن قالران مسعود: احصانها اسلامها،وعن انوهب ناابن جريج أن عمرو بندينار أخبره أن فاطمة بنت رسول الله عليه كانت تجلد وليدتها خمسين اذا زنت ، وعن أنس بن مالك انه كان بجلد و لائده خمسين أذا زنين، حدثنا حمام نا ابن مفرج ناابن الاعرابي ناالدبري ناعبدالرزاق ناابن جريج ناعمروبن دينار أن الحسن بن محمد بن الحنفية اخبره أن فاطمة بنت محمد عليستة جلدت أمة لها الحد زنت، وعن ابراهم النخعيقال : كان علقمة. والاسود يقيمان الحد على جوارى

قال ابو محمد رحمه الله : وقد روى عن بعض من ذكر ناوغيرهم جوازعفو

السيد عن عاليكه فى الحدود كما ناجام ناابن مفرج ناابن الاعرابي ناعبد الرزاق عن رجل عن سلام بن مسكين أخبر فى عن حبيب بن أبى فضالة ان صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية له زنت الى الحكم بن أيوب قال فينا أنا جالس اذجاء أنس بن مالك فجلس فقال بياصالح ماهذه الجارية معك؟ قلت بجاريتنا بغت فأردت أن أرفعها الى الامام ليقيم عليها الحدقال: لا تفعل ردجاريتك واتق الله واستر عليها قلت كما أنا بفاعل حتى أرفعها قال له انس: لا تفعل وأطعني قال صالح فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها على أن ما كان على من ذنب فأنت له ضامن فقال انس : نعم قال: فرددتها موعن ابراهيم النخمي فى الامة ترفى قال بتجلد خسين فان عفاعنها سيدها فهو أحب اليناقال عبد إلرزاق وبه نأخذ ...

وأل بو محمد الله: وهذان أثران ساقطان لانهما عن لم يسم ، وأما من فرق بين ذات الزوج وغيرذات الزوج فكماناحام ناابن مفرج ناابن الاعرابي نالدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عرعن ايمقال : في الامة اذا كانت ليست بذات زوج فظهر (١) منها فاحشة جلدت نصف ماعلى المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فان كانت من ذوات الازواج رفع أمرها الى الامام ؛ وعن ربيعة أنه قال ؛ احصان المملوكة أن تكون ذات زوج فيذكر منها فاحشة فلا يصدق عليها سيدها و الزوج يذب . عن ولده وعن رحها وعزما بيده فليس يقيم الفاحشة عليها الابشهادة أربعة و لايقيم الحد عليها اذا ثبت الاالسلطان قال الله تعالى : (فاذا عليها الابشهادة أربعة و لايقيم الحد عليها اذا ثبت الاالسلطان قال الله تعالى : (فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) وأمامن فرق بين المحلد في الدن الله الله و المناب و ما نعلمه عن أحد قبلها ه

والحكم، وعن ابن محيريز أنه قال: الحدود، والفيء والجمعة الى السلطان والجمعة الله الحدود والحكمة والمحابة المسلم الله المحابة ا

<sup>(</sup>١)فِ النَّسخة رقم(١٤) فذكر \*

كثيرة جداء

قَالَ بُومِحِيرٌ رحمه الله ؛ مانعلم لهم شبهة غير هذا وكل هـذا لاحجة لهم فيه لانه ليس في ثبي مما ذكروا أن لايقيم الحدود على الماليك ساداتهم وإبما فيه ذكر الحدود عوما الى السلطان ، وهكذا نقول لسكن يخص من ذلك حدود الماليك الى ساداتهم بدليل أن وجد ، ثم أيضا لوكان فيما ذكروه لما كانت فيه حجة لانه لاحجة فى قول أحد دون رسول الله منطقة «

قَالُ يُومِحِرٌ رحمه الله: وأما قول مالك. والليث في التفريق بين الجلدوالقطع والقتل فلا نعلم لهم أيضاً حجة أصلا " ولا ندرى لهم في هـذا التفريق سلفاً من صاحب . ولا تأبع ۽ ولا متعلقا من قرآن . ولا من سنة صحيحة 🛚 ولا سقيمة ، ولعل بعضهم أن يقول: ان السيد له جلد عبيده وإمائه أدبا وليس له قطع أيديهم أدياً ، فلما كان الحدفي الزيا والحر والقذف جلداً كان ذلك للسادات لانه حدوجلد، وَالْ لِهُ مُحْمَرٌ رَحْمُهُ الله : فهذا القول في غاية الفساد لقول رسول الله عَلَيْكُمْ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّياتِ وَلَـكُلُّ أَمْرِيءَ مَا نُوى ۗ فِحْلَدُ الْأَدْبِ هُو غَيْرَ جَلْدُ الْحَدُّ بِلا شك ، و بالله تعالى التوفيق = ثم نظرنا في قول ربيعة فوجدناه قرلا لاتؤيده حجة لامن قرآن ولا منسنة صحيحة ، أما قول ربيعة فان للزوجأن ينوب عنها فحجة زائفة جدا وما جعل الله تعالى للزوج اعتراضا ولا ذبا فيما جاءت السنة باقامته عليها ه وأما من رأى السيديةيم جميع الحدودعلى بماليكه فنظرنا فيهفو جديا مانا عبد الله بن يوسف نا احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد بن محمد نا احمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا عيسي بن حماد المصرى نا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عليه الله يقول: • اذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهـا ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يترب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر » • وعن مسلم أيضاً نا القعني نا مالك عن ابن شهاب عن عبيـد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله 🚅 سئل عن الامةاذا زنت ولم تحصن ؟ قال : ﴿ أَنْ زَنْتَ فَاجَلِدُوهَا ثُمَّانَ زَنْتَ فاجلدرها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيموها ولو بضفير » قال ابن شهاب:والصفير الحبل، قال ابن شهاب: لاأدرى أبعد الثالثة أو الرابعة، والأخبار فيما ذكرنا

تَعَالِلُ يُومِجُكِرٌ رحمه الله ؛ ثم نتكلم بعون الله تعالى فيها ذكرنا فى الاخبار المذكورة من يبع الامة الني تزنى فنقول ؛ ان الليث روى هـندا الحديث عن سعيد

ابن أبي سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر • وهكذا رواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد أنه سمع أبا هريرة ، وهكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذكروا البيع فقط ، وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة مع الجلد، وهكذا رواه سفيان بن عيينة قال على • فوجب أن يلغي الشكو يستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد، والطرق كلها في ذلك في غاية الصحة، وكل ماصح عن النبي عبد الثالثة مع الجلد، والطرق كلها في ذلك في غاية الصحة، وكل ماصح عن النبي عبد الثالثة مع الجلد و والطرق كلها في ذلك في غاية الصحة، وكل ماصح عن النبي عبد الثالثة مع الجلد و كل الله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) فاذ ذلك كذلك فأمره عليه بالبيع في الثالثة ندب •

برهان ذلك أمر وبالبيع في الرابعة لا يمكن البتة إلاهذا لا يملو كان أمر و الله في الثالثة فرضا لما أباح حبسها الى الرابعة و وأما البيع في الرابعة ففرض لا بد منه لان أو امر و الله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية و الله في الفرض لقول الله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية العطاء فيها ولا يتأنى بها طلب زيادة ولا سوق كما أمر رسول الله والمنافق أن تباع ولو بحبل من شعر أو صفير من شعر اذا لم يوجد فيها إلا ذلك، فان زنت في خلال تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره والله كان كانت الصفار وكذلك إن غاب السيد أو مات فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة، فان كانت الصفار جلدها الولى أو الكافل لقول رسول الله والله والله كان واية مالك عن الزهرى فاجلدوها فهو عموم لكل من قام به، ولا يلزم البيع في العبد اذا زني لان رسول الله والله أمر بذلك في الأمة اذا زنت وما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى و ومن يتعد أمر بذلك في الأمة اذا زنت وما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى ومن يتعد ولا المرم بيعها لأن النص انما جاه في زناها فقط وما كان ربك فسيا الخر فانها تحد ولا بلزم بيعها لأن النص انما جاه في زناها فقط وما كان ربك فسيا

قَالُ لُومِحُمْرٌ محمه الله . فلو اعتقها السيد اذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو مردود لآنه مأه ور ببيعها واخراجها عن ملكه فهو في عتقه اياها ، أو كتابته لها، أو هبته اياها ، أو الصدقة بها ، أو اصداقها ، أو اجارتها ، أو تسليمها في شيء بصفة غير البيع بما شاء نقدا أو الى أجل بدنانير أو بدراهم مخالف لآمر رسول الله وقد قال عليه السلام ، « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وكذلك لو دبرها فات أو أوصى بها فكل ذلك باطل ولا بد من بيعها ...

قال أبو محمد رحمه الله . ولا يجوز أن يقيم الحد السيد على مماليكه الا بالبينة أو باقرار المماليك أو صحة علمه ويقينه على نص قوله على المماليك أو صحة علم المماليك الا أهل العدالة فقط من المسلمين .

٢١٨٦ مُسَمَّا يُلِينُ أَى الْأعضاء تضرب في الحدود ؟ ﴿ قَالَ أَبُو مُحَدِّر حَمَّاللَّهُ: اختلف الناس في هذا وقال الله تعالى :(فان تنازعتم فيشي، فردو، إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدناالله تعالى قال: (الزانيةوالزانى فاجلدواكل واحدمنهماما تةجلدة) وقال عليه السلام : « اذا شرب فاجلدره » وقال عليه السلام : « وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، وسنذ كر كلذلك إن شاء الله تعالى فلم نجمد عن الله تعالى ولا عن رسوله سيالته أمرا بان يخص عضوا بالضرب دون عضو الاحد القذف وحده فان رسول الله عليه قال فيه :. البينة والاحد في ظهرك » ه حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا عران بن يريد الدمشقي نا مخلد بن الحسين الاسدى ناهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: أن أول لعان كان في الاسلام ان هلال بن أميــة قذف شريك ابن سحماء بارأته فأتى الني مِرَاقِيِّ فأخبره بذلك فقال له الني مِرْاقِيِّ «البينةو إلاحد في ظهرك مردد ذلك عليه مراراً ، فوجب أن لا بخص بضرب الزنا و الخر عضو من عضو اذ لوأراد الله تعالىذلك لبينه على لسان رسوله ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْاأَنَّهُ بِحَبَّ اجتناب الوجه ولا بدوالمذاكر والمقاتل ، أما الوجه فلما روينامنطريق.مسلم ناعمروالناقد.وزهير ابن حرب قالا جميعا: نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مُراتِينَ: وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، هو أما المقاتل فضربها غرر كالقلب والانثيين ونحو ذلك ولا يحل قتلهولا التعريض بهلما نخاف منه وبالله تمالى التوفيق ..

٢١٨٧ مسماً إن كيف يضرب الحدود أقائما أمقاعدا ؟ اختلف الناس فذلك وقال الله تعالى: (فان تنازعتم في شيء) الآية ، أمامن قال بان الحدود تقام على المحدود وهو قائم فانهم ذكرو افي ذلك ما فاه عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث اليهوديين فا البخارى نا اسماعيل بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله على الزنا ، قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيم المجارة ، وذكروا حديث أبي هريرة في جلده حد القذف الذي يقول في ذلك لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا انني لصبور ■ ثم أنوا باطرف ما يكون لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا انني لصبور ■ ثم أنوا باطرف ما يكون

من التخليط: فقالوا ان قول عمر بن الخطاب للجالد فى الحد: اضرب و اعط كل ذى عضو حقه دليل على أن المجلود كان قائما ، وقال: فدل حديث اليهوديين على أن الرجل كان قائما وانها كانت قاعدة ...

قَالَ لُو حَمَّ الله : فكل هذا عليهم لالهم على ما نبين ان شاء الله تعالى اما حديث الذي عَلَيْتُ في ذلك فهم أول من عصاه و خالفه وقالوا : لا يحل أن يقام حد الزنا على يهودى ولا يهودية و حملوا فعل رسول الله على انفاذ لما في التوراة على اطلاقه بألسنتهم إما انه على معصية الله تعالى وإما انه على انفاذ لما في التوراة عالى لا يجوز لهم انفاذه وانه على كل حال لم يحكم رسول الله على انفاذ الذي ظنوا من ذلك ولا يوحيه اليه ولا يحق يجب اتباعه فيه لا يحيد لهم من هذا ، فهذا الذي ظنوا من ذلك كذب بحت وما فيه دليل على أنه كان قائما ولا انها كانت قاعدة بلقد يحنى عليها وهو الاظهر أو وهو منكب قريب من الجلوس وهو يمكن جداً أيضاً ؛ وأما أن يحنى عليها وهو قائم وهى قاعدة فمتنع لا يمكن البتة ولا يتأتى ذلك وقد يمكن أن يكونا قائمين و يحنى عليها بفضل ماللرجل على المرأة من الطول وقد يمكن أن يكونا قائمين و يحنى عليها بفضل ماللرجل على المرأة من الطول وقد يمكن أن يكونا قاعدين • وأما حديث أبى هريرة فليس فيه ان أبا هريرة أوجب عليه أن يقوم قائها اذ جلده ولا بد ولا أن المرأة مخلاف الرجل •

قَالَ لِوَ عَلَى الله عَلَى الله : فاذ لانص فى شيء من هذا ولا اجماع فقد أيقنا أن الله تعلى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام أو قعود أو فرق بين رجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام وضح أن الجلدفي الزناوالقذف والخر والتعزير يقام كيف ما تيسر على المرأة والرجل قياماو قعودا فان امتنع أمسك وان دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به فيمسكم أمسكت بداه ع

 القود إن أمر بذلك ، برهان ذلك قول الله تعالى: (قد جعل الله لـكل شيء قدرا) فعلمنا يقينا أن لضرب الحدود قدراً لا يتجاوزه وقدر الا ينحط عنه بنص القرآن فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أن يؤلم فما نقص عن الألم فليس من أقداره وهذا مالاخلاف فيه من أحد وكان أعلى أقداره نهاية الألم في الزنا مع السلامة من كل ماذكرنا ثم الحطيطة من الألم على حسب ماوصفنا وفأما المنع من كل ماذكرنا فلقول رسول الله الحطيطة من الألم على حسب ماوصفنا وأما المنع من كل ماذكرنا فلقول رسول الله وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام و فحرمت إسالة الدم في شيء من الحدود نعم ولا عن أحد من التابعين ، وأما تعفن اللحم فقد نص رسول الله والمحافية على تحريم البشرة فلا يحل منها الا ماأحله نص أو اجماع وانما صح النص والاجماع على اباحتها للائم فقط وأما كسر العظام فلا يقول باباحته في ضرب الحدود احد من الأمة بلا شك ...

والنوالي والمحمد والله: ومن خالفنافي هذه الاشياء سألناه ألشدة الضرب في ذلك حدام الاجماع ولزمهم أن ببيحوا أن يجلد في خالك بسوط علوه حديدا أو رصاصا يقتل من ضربه وهذا الايقوله أحدمن الامة خوان قالوا الله بالدلك حدا وقدرا نقف عنده فلا يحل تجاوزه سئلوا عن ذلك فان حدوا فيه غير ما حددنا كانوا متحكمين في الدين بلابرهان ، (فان قالوا الله تعالى بالمحريم انما جملت للردع (قلنالهم المحكمين في الدين بلابرهان ، (فان قالوا الله تعالى بالتحريم وبالوعيد في الآخرة فقط وأما بالحدود فا تما جعل الله تعالى كاشاء ولم يخبرنا الله تعالى انها للردع ولو كانت للردع كما تدعون لكان ألف سوط أردع من مائة ومن ثمانين ومن أربعين ومن خمسين المولكان قطع اليدين والرجلين اردع من قطع يد واحدة ولكنا نقول: هي نكال وعقوبة وعذاب وجزاء وخزى كما قال الله تعالى الحاربة: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون) الآية ، وقال تعالى: (فعليهن نصف ماعلى الحصنات من العذاب) وقال تعالى في القادف: (ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين الى الله تعالى الله الناس فصح أنه تعالى جعلها كما شاه ولم يجعلها حيث لم يشأ =

قَالُ بُومِحِيرٌ رحمه الله: فاذقدصحماذكرنا.وصحمقدار الضربالذي لايتجاوز فقد صم أنمن تجاوز ذلك المقدار فانه متعد لحدود الله تعالى وهو عاص بذلك ولا

تنوب معصية الله تعالى عن طاعته فاذهو متعد فعليه القود قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) الآية فضرب التعدى لايتبعض بلا شبك فاذ لايتبعض وهو معصية فباطل أن يجزى عن الحد الذى هو طاعة لله تعالى فيقتص له منه ؛ ثم يقام عليه الحد ولا بد و بالله تعالى التوفيق .

٢١٨٩ مستلة ــ بأىشىء يكون الضرب في الحد ؟ وقال أبو محمدر حمه الله: أماأهل الرأى. والقياس فانهم قالوا: الحدود كلها بالسوط الا الشافعي رحمه الله قال: الا الخر فانه يجلد فيها على صحعن النبي الله الخر فانه يجلد فيها على الله الخر فانه يجلد فيها على الله الخر فانه يجلد فيها على الله المؤلفة الله الله المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤ

قال أبو محمد رحمه الله: احتج من رأى الجلد بالسوط ولا بد في الحدود بما نا حمام باابن مفرج نا ابنالاعرابی ناالدبری نا عبد الرزاق نامعمرعن یحی بنابی کثیر قال : ﴿ جَاءَ رَجُلُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهُ عِلَيْكُمْ فَقَالَ: بَارِسُولُ اللَّهُ انَّى أَصِبَ حَدًا فأقمه على فدعا النبي ﷺ بسوط فأتى بسوط جديدعليه ثمرته قال: لا سوط دون هذا فأتى بسوط مكسور العجز فقال: لا سوط فوق هذا فأتى بسوط بين السوطين فأمر به فِلدىوذكر الخَبر ■ وعززيد بنأسلم «أن رجلااعترفعلى نفسه بالزنافد عارسول الله مُرَاتِيِّهِ بسوط فأتى بسوط مكسور فقال فوق هـذا فأتى بسوط جـديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين فأتى بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد ، وذكر باقى الحبر حدثنا عبدالله بنربيع ناابن مفرج ناقاسم بنأصبغ ناابنوضاح ناسحنون ناابنوهبءن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت غبيد الله بن مقسم يقول: سمعت كريبا مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال : « أتى رجل النبي عُرَالِيَّةٍ فاعترف على نفسه بالزنا ولم يكن الرجل أحصن فأخذ رسول الله علي الله عليه سوطاً فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخذ سوطا آخر فوجده لينا فأمر به فجلد مائة ، ﴿ وعن أَبِّي عَيَّانِ النهدي قال: أتَّى عمر ان الخطاب في حد ماأدري ماذلك الحد فأتى بسوط فيه شددة فقال: أريد ماهو ألين فا ثنى بسوط لين فقال: أريد أشد من هذا فا ثنى بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك ه وعنأبي عثمان النهدىقال: أتى عمر بنالخطاب في حد فاتي بسوط فهزه فقال ائتونى بسوط ألين من هذا فاتى بسوط آخر فقال ائتونى بسوط أشد من هذا فاتى بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا يرى ابطك واعط لكل عضوحقه ي قَالَ لُو مُحِدّ رحه الله : مانعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا أما الآثار في ذلك عن رسول الله عَلَيْكُ فرسلة كلما ولا حجة في مرسل وأضعفها حديث مخرمة بن بكير لأنه منقطع في ثلاثة مواضع لأن سماع مخرمة من أبيه لايصح وشك ابن مقسم أسمعه من كريب أم بلغه عنـه ثم هو عن كريب مرسل ثم لو صح لمـاكان لهم في شيء منها حجة لأنه ليس في شيء منها أن لاتجلدالحدود إلا بسوط هذه صفته وإنما فيه أن الحدود جائز أن يضرب يسوط هذه صفته فقط وهذا أمر لا نأ ماه فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة . وأما الأثر عن عمر رضىالله عنه فصحيح إلا أنهلاحجة لهم فيه ولا حجة فى قول أحددون رسول الله عِلَيْكُمْ فلما سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيمَا بجب في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول في الزاني والزانية: (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) الى قوله تعالى : ( وليشهد عذا بهمـا طائفة من المؤمنين ) وقال تعالى : ( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) وقال عليه السلام: ﴿ على ابنك جلد مائة وتغريب عام ﴾ وقال تعالى في القاذف: ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) وقالرسول الله ﷺ : ﴿ اذازنت أمة أحد لم فليجلدها ﴾ وقال عليه السلام : ﴿ اذاشر بِ فاجلدوه ﴾ ونهى عليه السلام أن بجلد أكثر منءشر جلدات في غير حد فأيقنا يقينا لايدخله شك أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء بما ذكرنا بسوط دون سوط لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في القرآن وفي وحي منقول الينا ثابت كما بين صفة الضرب في الزنا وكما بين حضور طائفة من المؤ منين للعذاب في ذلك فاذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن الله تعالى لم يردقط أن يكون الضرب في الحدود بسوط خاصة دون سائر مايضرب به فاذ ذلك كذلك فالواجب أن يضرب الحد في الزنا والقذف بما يكون الضرب به على هـذه الصفة بسوط أو بحبل من شعر أو من كتان أو من قنب أو صوف أو حلفاء أو غير ذلك أو تفر أو قضيب من خبزران أو غيره إلا الخر فان الجلد فها على ماجاء عن رسول الله مِالِكَيْرِ كَا روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام هو الدستو أبي نا قتادة عن أنس بن مالك «أن النبي ﷺ جلد في الخر بالجريدو النعال ، • ومن طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أى هريرة قال: أتى النبي عَلَيْكَ إِنْ برجل قد شرب فقال : «اضربوه، قال أبو هريرة: فنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثو به وذكر الحديث \*

قال بومجير رحمه الله: فالجلد في الخر خاصة يكون بالجريدو النعال. والايدى و بطرف الثوب كل ذلك أى ذلك رأى الحاكم فهو حسن ولا يمتنع عندنا أن يجلد في الحمر أيضا بسوط لا يكسر و لا يجرح و لا يعفن لحما كما روينا من طريق مسلم ناأحمد ابن عيسى نا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحسرث عن بكير بن الأشهج قال:

ينها نحن عند سليمان بن يسار اذجا. عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله فحدثه فأقبل علينا فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله علينية يقول : « لايجلدأحد فوق عشرة أسواط الافي حد من حدود الله تعالى» فاقتضى هذا ان الضرب بالسوط جائز في كل حد وفي التعزير وضرب الخرو بالله تعالى التوفيق ...

• ٢١٩ - مَسَلُ لِنَهُ - هل يجلد المريض الحدود أم لا؟ وان جلدها كيف يجلدها؟ وقال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: يعجل له ضرب الحد كما نامحمد بن سعيد بن نبات ناأحمد بن عبد البصير ناقاسم بن أصبغ نامحمد بن عبد السلام الحشني نامحمد بن المشنى ناعجد بن المشنى ناعبد الرحمن بن مهدى ناسفيان الثورى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ان عمر بن الخطاب أتى برجل يشرب المخروهو مريض فقال: أقيموا عليه الحدفاني أخاف أن يموت .

فَالْ لُو حَمِّم رحمه الله: فاحتمل هذا أن يكون اشفاق عمر رضى الله عنه من أن يموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للحدى واحتمل أيضا من أن يكون يصيبه موت منه فنظرنا فى ذلك فوجدنا محمد بن سعيد أيضا قال: نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكبع نا سفيان فذكر هذا الخبر وفيه أن عمر قال: اضربوه لايموت ، فبين هذا أن اشفاق عمر كان من كلا الأمرين ه

وبه الى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان وبه الى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يبر نذره بأدنى الضرب ، وبه الى وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء الضغث للناس عامة فى قوله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) ما نا يحي بن عبد الرحمن بن مسعود نا احمد بن دحيم نا ابراهيم بن حماد نا اسهاعيل بن اسحق نا اسمعيل بن أبى أو يس عن أخيه عن سليان بن بلال عن هشام بن عروة عن غلام المعميل بن أبى أو يس عن أخيه عن سليان بن بلال عن هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال: اخبر فى ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربني كذا وكذاضربة فا خذ يبده شمار يخ فضربني بها جميعاً وبه الى اسمعيل نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى: (وخذبيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) قال عودا فيه تسعة وتسعون عودا والأصل تمام المائة فضرب به امرأته وكان حلف ليضربنها فيه تسعة وتسعون عودا والأصل تمام المائة فضرب به امرأته وكان حلف ليضربنها فيكانت الضربة تحلة ليمينه و تخفيفاً عن امرأته ، وهو قول الشافعي ، وقالت طائفة :

يؤخر جلده حتى يبرأ ، وهو قول مالك بهوجاء عن مجاهد في الآية المذكورة ماناه يحي ابن عبد الله ابن عبد الله نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: (وخد نبيدك ضعثا فاضرب بهولا تحنث )قال: هي لايوب خاصة به وقال عطاء: هي لاناس عامة م

الله تعالى فوجدنا الطائفة المانعة من إقامة الحد عليه حتى يبرأ يحتجون بما ناه حمام ناعباس بن أصبغ نامحمد بن عبد الملك بن أيمن ناعبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي ناغندر نا شعبة قال : سمعت عبد الأعلى التغلى بحدث عن أبي جميلة عن على بن أبي طالب وأنأمة زنت فحملت فأتى على النبي عَلِيَّةٍ فأخبره فقال له : دعها حتى تلد أوقال حتى تضع ثم اجلدها» . وبه الى أحدبن حنبل ناوكيع ناسفيان عن عبدالأعلى الثغلى عن أبي جميلة الطهوى عن على و أن خادما للنبي والنافي أحدثت (١) فأمرني النبي عَلَيْنَا أنَ أَقَمَ عَلَيْهَا الْحَدَ فَأَتَيْتُهَا فُوجِدَتُهَا لَمْ تَجَفُّ مَنْ دَمُهَا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْرَتُهُ فَقَالَ : أَذَاجَفْتُ من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ماملـكتأيمانـكم » قالوا: فهذا رسول الله عَلَيْنَةً لم يعجل جلد الخادم الحامل حتى تضع فتجلد الحد الذي أمر الله تعالى به ، وكذلك التي لم تجف من دمها حتى بجف عنها دمها • ثم نظرنا في قول الطائفة الثانية الموجبة تعجيل الحدعلي حسب ما يؤمن به الموت فوجدناهم يذكرون ماناه عبد الله بنربيع نا محمدبن معاوية ناأحمد بن شعيب ناأحمد بن يوسف النيسا بوري . ومحمد بن عبيدالله ابن يزيد بنابراهم الحراني- واللفظله-قال أحمد: نا أحمد بنسلمان، وقال محمد بن عبيد الله ١ حدثني أبي ثم اتفق أحمد بن سلمان . وعبيد الله بن يزيد: قالا ناعبد الله بن عرو \_ هو الرقى - عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أن رسول الله عَلَيْنَهُ أَتَى برجـل قد زنى فأمر به فجرد فاذا رجل مقعد حمش الساقين فقال رسول آلله ﷺ : ما يبقى الضرب من هذا شيئا فدعا بأنا كيل فيها ما نة شمروخ فضربه بها ضربة واحدة ه ناحمام ناعباس بن أصبغ نامحمد بن عبد الملك بن أيمن نايزيد ابن محمد العقيلي بمكة ناعبد الرحمن بن حماد الثقني نا الأعمش عن الشعبي عن علقمة عن ابن عباس قال: مر رسول الله عليالله بامرآة ضعيفة لاتقدر أن تمتنع عن أرادها فقال رسولالله ﷺ: بمن؟ قالت: من فلان فذكرت رجلاضعيفا أضعف منها فبعث اليه رسول الله ﴿ فَاعَلَمْ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْكُ ؟ فا قرمرارا فقال له رسول الله عَرْاتُهُ : خذو ا أثا كيل مائة فاضربوه مها مرة واحدة .

<sup>(</sup>١) في النسخة اليمنية « زنت »

قال أبو محمد رحمه الله: حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة ، فان قيل: ان هذا الخبر المعروف فيه اسرائيل كما ناعبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرنى محمد بن وهب الحرانى نامحمد بن سلمة نى أبو عبد الرحيم مو خال محمد بن سلمة ـ حدثنى زيد ـ هو ابن أبى أنيسة ـ عن أبى حازم عن أبى امامة ابن سهل بن حنيف قال: جىء رسول الله المسلم المحمد بالله على حارية وهى حبلى - فسا ملائل عن خالك؟ فقالت: من فلان المقعد فجىء بفلان فاذا رجل حمش الجسمد ضرير فقال: والله ما يبقى الضرب من هذا شيئا فامر با ثنا كيل مائة فجمعت فضرب بها ضربة واحدة وهى شماريخ النخل الذى يكون فيها العروق ، وفى آثار كثيرة يطول ذكرها جداً فتركناها لذلك ه

قال أبو محمد رحمه الله فلما جاءت الآثار كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا حديث أبي جميلة عن على صحيحا إلا أنه لاحجة لهم فيه أصلا لأنه انما فيه ان رسول الله والتحقيق أخر الحد عن الحامل وعن التي لم تجف من دمها وهذا ليس ما نحن فيه في شيء لأن الحامل ليست مريضة وانما خيف على جنينها الذي لا يحل هلا كه وحكم الصحيح أن تجلد بلا رأفة وحكم الجنين أن لا يتوصل الى اهلا كه فوجب تأخير الجلد عنها جملة كما يؤخر الرجم أيضا من أجله ، وأما التي لم تجف من دمها فان هذا كان أثر الولادة وفي حال سيلان الدم وهذا شغل شاغل لها ومثلها ان لا يحلد في تلك الحال كمن ذرعه التيء أو هو في حال الغائط أو البول ولافرق وانقطاع ذلك الدم قريب انما هي ساعة أو ساعتان و لم يقل في الحديث اذا طهرت انما قال: اذا جفت من دمها فيطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديث اذا متعلق أصلاء فاذ قد سقط ان يكون لتلك الطائفة متعلق فالو اجبان ننظر بعون متعلق أصلاء فاذ قد سقط ان يكون لتلك الطائفة متعلق فالو اجبان ننظر بعون المديض بشهاريخ فيها مائة عشكول ، فوجدنا الطريق الذي اوردنا من جلد المزمن طريق سهل بن سعد طريقا جيداً تقوم به الحجة و وجدناهم يحتجون با مرأيوب صلى الله عليه وسلم ه

قال أبو محمـــد رحمه الله: أما نحن فلا نحتج بشريعة نبى غير نبينا على لقول الله تعالى: ( لـكل جعلنا منــكم شرعة ومنهاجا ) ولما قد أحكمنا فى كتابنــا الموسوم بالاحكام لاصول الاحكام،

( لا يكلف الله نفسـاً إلا وسعها ) موجباً أن لا يجلد أحد إلا على حسب طاقته من الألم وكان نصاجليا في ذلك لايجوز مخالفته أصلا، وبضرورة العقل ندرى أن ابن نيف وثلاثين قوى الجسم مصبر الخلق يحمل من الضرب من قوته مالا يحمـله الشيخ ابن ثمسانين والغلام ابن خمسة عشر عاما وأربعة عشر عاما اذا بلغ وأصاب حداً ، وكذلك يؤلم الشبيخ الكبير والغلام الصغير من الجلد مالا يؤلم ابن الثلاثين الشاب القوى بل لايكاد يحس إلا حسا لطيفامايؤلم ذينك الألم الشديد، وأن الذي يؤلم الشاب القوى لو قوبل بهالشيخ الهرم والصغير النحيف من الجلد لقتلهما عهذا أمر لايدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة ،ووجدنا المريض يؤلمه أقل شيء بما لايحسه الصحيح أصلا إلاكا يحس بثيابه التي ليس لحسه لها في الألم سبيل أصلاو على حسب شدة المرض يكون تا مُله للحكلام وللتلف وللمس اليد بلطف • هذا ما لاشك فيه أصلا ومن كابر هذا فأنما يكابر العيان والمشاهدة والحس، فوجدنا المريض اذا أصاب حداً من زنا أو قذف أو خمر لابد فيه من أحد أمرين لاثالث لها إما أن يعجل لهالحد وإما أن يؤخر عنه ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ يؤخر ﴿ قَلْنَا لَهُم ﴾ ؛ إلى متى؟﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ الى أن يصح ﴿ قَلْنَا لَهُم ﴾. ليس لهذا أمد محدود وقد تتعجل الصحة وقد تبطى. عنه .وقد لايبرأ فهذا تعطيل للحدود وهـذا لايحل أصلا لأنه خلاف أم الله تعالى في إقامة الحدود فلم يبق إلا تعجيل الحدكما قلنا نحن ، ويؤكد ذلك قول اللة تعالى : (سارعوا الى مغفرة من ربكم ) فصح أن الواجب أن بجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن يصبر له ، فمن ضعف جـدا جلد بشمر اخ فيـه مائة عثكول جلدة واحدة أوفيه ثمانون عثكا لا كذلك .ويجلد في الخر إن اشتد ضعفه بطرفثوب على حسب طاقة كل أحد ولا مزيد، وصدا نقول ونقطع أنه الحق عند الله تعالى بيقين وما عداه فباطل عند الله تعالى و بهالتوفيق •

( ٢ ٩ ٩ ٢ مسألة ـ بكم من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقر ؟ مقال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة : باقراره مرة واحدة تبحب إقامة الحدود وهو قول الحسن بن حى ، وحماد بن أبي سلمان ، وعثمان البتى • ومالك ، والشافعي • وأبي ثور • وأبي سلمان ، وجميع أصحابهم • وقالت طائفة : لا يقام على أحد حد الزنابا قراره حتى يقر على نفسه أربع مرات ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتى يقربه مرتين وحد الخر مرتين ، وأما فى القذف فرة واحدة وهو قول روى عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ه

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا يما ذكرنا نظرنا فيما احتجت به كل طائفة لقولها فنظرنا فيقول من رأى أن الحد لايقام في الزنا بأقل من أربع مرات فوجدناهم يحتجون بطريق مسلم نى عبد الملك بن شعيب عن الليث بنسعد نى أبي عن جمدى نى عقيل بن خالد عن أبن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة أنه أتى رجل الى رسول الله عَلَيْنَا عَلَمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا وَ عَلَمُ المسجد فناداه فقال: يارسول الله انى قدر نيت فا عرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال.يارسول الله انى قدر نيت فا ُعرض عنه حتى كرر ذلك أربع مرات فلما شهد على نفســه أربع شهادات دعاه رسول الله عليه فقال: « أبك جنون؟ قال. لا قال: فهل أحصنت ؟ قال : نعم قال رسول الله عليه المناه الله والم عام عنه على على الله عن المحدين معارية ناأحمد بنشميب انامحمد بن حاتم بن نعيم انا حبان ـ هوابن موسي ـ انا عبد الله ـ هو ابنالمبارك \_ عن حمادين سلة عن ابي الزبير عن عبدالرحمن بنمضاض عن ابي هريرة أن ماعزا اتى رجلا يقال له هزال فقال. ياهزال أن الأخر قدزني قال. إيت رسول الله عَلَيْكَ قِبل ان ينزل فيك قرآن فا تررسول الله مِرْكِيَّةٍ فا خبره أنه زنى فا عرض عنه ثم أخبره فا عرض عنه ثم اخبره فا عرض عنه أربع مرات فلما كانت الرابعــة امر برجمه فلمارجم اتى الى شجرة فقتل ، حدثنا عبد الله بنربيع نامحمد بن معاوية نااحمد ابن شعيب انامحمد بن حاتم بن نعيم انا حبان ـ وهو ابن موسى ـ انا عبد الله بن المبارك عن زكريا ابي عمران البصري \_ هو ابن سليم \_ صاحب اللؤ اؤىقال :سمعت شيخا يحدث عمرو بن عثمان القرشي قال نا عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال . شهدت النبي عليه السلام وهو واقف على بغلته فجاءته امرأةحبليفقالت: إنهاقد بغت فارجمها فقال لها الني عَالِيَّةٍ : واستترى بستر الله ، فذهبت ثم رجعت اليه وهو واقف على بغلته فقالت : ارجمها فقال لها النبي عَلَيْتٍ : « استترى بستر الله 🏿 فرجعت ثم جاءت الثالثة ـوهو واقف على بغلته ـ فأخذت باللجام فقالت :أنشدك الله الا رجمتها فقال : ﴿ انطلقي حتى تلدى ۽ فانطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي ﷺ فـكمفله النبي عليه السلام مم قال: وانطلقي فتطهري من الدم ، فانطلقت فتطهرت من الدم مم جاءت فبعث النبي مَنْتُنْكُمْ إلى نسوة فأمرهن أن يستبر تنهاوأن ينظرن أطهرت منالدم فجئن فشهدن عند الني ﷺ بطهرها فأمر لها عليه السلام محفرة الى تندوتها ثم أقبل هو والمسلمونفقال. بيده فأخذ حصاة كاثنها حمصة فرماها سما ثمم قال وللمسلمين ارموها وإيا كم ووجهها، فرموها حتى طفيت فأمر باخراجها حتى صلى عليها ، وروينا من

طريق مسلم نامجمد بن عبدالله بن نمير.وابو بكر بنأبي شيبة كلاهما يقول. ان عبدالله ابن نمير حدثه قال . نا بشر بن المهاجر ناعبد الله بنبريدة عن أيه وأن ماعز بن مالك الأسلى أتى رسول الله عَيْنِيْنِ فقال. يارسول الله انى قدظلت نفسى وزنيت و انى أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغدأتاه فقال . يارسول الله اني قد زنيت فرده الثانية فا رسل رسول الله عَلَيْتُم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله با سا أتنكرون منه شيئا ? فقالوا . مانعلمه الا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فا"تاه الثالثة فا"رسل اليهم أيسنا فساً ل عنه فاخبروه أنه لابا ئس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم فجاءت الغامدية فقالت. يارسول الله اني قد زنيت فطهرني وأنه ردهافلما كان الغدقالت. يارسول الله أتردني لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله اني لحبلي قالها . لا أما الآن فاذهبي حتى تلدى فلما ولدتأتته بالصيفخرقة قالت.هذا قد ولدته قال . فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز قالت . هذا يارسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصي الى رجل مرب المسلمين شم أمر بها فحفر لها الى صدرها وأمر الناس فرجموها ، فهذا هو البيان الجلي من رسول الله عليه لأى شيء رد ماعزا لأن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد ماعزا وأنه لايحتاج الى ترديدها لأن الزنا الذي أقرت به صحيح ثابت وقد ظهرت علامته وهي حبلها - فصدقهارسول الله عليه بذلك وأمسك عن ترديدهاولو كان ترديده عليه السلام ماعزا من أجل ان الاقرار لايصح بالزناحتي يتم أربع مرات لأنكر عليها هذا الكلام ولقال لها . لاشك إنما أردك كما رددت ماعز الأن الاقرار لا يتم الا باربع مرات وهو عليه السلام لايقر على خطأ ولاعلى باطل فصح يقينا أنها صادقة فانها لاتحتاج منالترديدالى مااحتاج اليه ماعز ولذلك لم يردها عليه السلام بعد هذا الـكلام، وصحيقينا أن ترديده عليه السلام ماعزا انما كان لوجهين، أحدهما مانص عليه السلام من تهمته لعقله فسائل عليمه السلام قومه المرة بعد المرة هل به جنون؟ وسؤاله عليه السلام هل شرب خمرا كما روينا من طريق مسلم نامحمد ابن العلاء نايحي بن يعلى بن الحرث المحاربي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سلمان بن يزيد عن أبيه قال · « جاء ماءز بن مالك الى رسول الله عراية فقال له طهرنى قال. ويحك ارجع فاستغفر الله و تب قال فرجع غير بعيد ثم جا. فقال يارسول الله:طهرني فقال . له مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيم أطهرك؟ قال ومن الزنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبه جنة

فأخبرأنه ليس بمجنون فقال ـ أشربخمرا فقام رجل فاستنكمه فلم يجد منه ريحخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزنيت ؟ قال . نعم فا مر به فرجم ، وذكر باقي الخبر • والوجه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهمه أنه لايدرى ما الزني فردده لذلك وقرره كما نا عبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أرنا سويد بن نصر أرنا عبدالله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ أَنَالَا سَلِّمَ أَنَّى رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزَّنَا فَقَالَ. لَعَلْكُ قبلت أو غمزتأو نظرت» ه وبه الى أحمد بنشعيب أخبرنى عبد الله بن الهيثم عن عثمان البصرى ارنا وهب بن جرير بن حازم قال . حدثني أبي قال . سمعت يعلى ابن حكم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابن مالكَ:ويحك لعلك قبلت أو غمزتأو نظرت؟ قال . لا قال فسكتها؟ قال .نعم فعند ذلك أمر برجمه ، فقد صح يقينا أن ترديد الني عليه السلام لماعز لم يكن مراعاة لتمام الاقرار أربع مرات أصلا وانما كان لتهمته اياه في عقله وفي جهله ماهو الزنا فبطل تعلقهم بحديث ابن بريدة ، والحمد لله رب العالمين ، وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن مضاض فان ابن مضاض مجهول لايدري من هو ، وقد جا. عن أبي هريرة خبر صحيح ببيان بطلان ظنهم نذكره بعد تمام كلامنا في هذه الأخبار ان شاء الله تَعالَى ٥ وهو ما ناعبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية نا أحمد بنشعيب أنا اسحق ابن ابرهيم- هو ابن راهويه- انا عبد الرزاق نا ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال. أن عبد الرحمن بن الصامت أبن عم الى هريرة أخبره انه سمع ابا هريرة يقول . جاء الأسلى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أربع مرات بالزنا يقول. أتيت امرأة حراما كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فا قبل فى الخامسة فقال . له أنكحتها ? قال . نعم قال فهل تدرى ما الزنا؟ قال . نعم أتيت منها حراما مثل ماياً تي الرجل من أهله حلالا قال . فما تريد بهذا القول قال . أريد أن تطهرنی فائمر به رسول الله صلی الله علیه و سلم أن يرجم فرجم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه . انظروا الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فمر بجيفة حمارشائل برجليه فقال . أين فلانوفلان؟فقالا . نحن يارسول الله فقال لهم . كلا من جيفة هذا الحمار فقالاً . يارسول الله غفر الله لك من يا كل هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانلتها من عرضهذا آنفاأشد

من هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده انه الآن في أنهار الجنة م

قال أبور محمد رحمه الله . فهذا خبر صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف بتقريره أربع مرات ولاباقراره أربع مراتحتي أقرفى الخامسة ثمم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنا ? فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنالم يكتف بذلك حتى سأله السابعة مايريد بهذا إلا ليختبر عقله فلما عرفأنهعاقل صحيح العرض أقام عليه الحد،وفي هذا الخبر بيان بطلان الرأى من الصاحب وغيره لأنه عليه السلام أنكر عليهما ماقالاه برأيهما مجتهدين قاصدين الىالحقفهذا يبطل احتجاج من احتج بماروي عن بريدة ، و بالله تعالى النوفيق . ومن طريق مسلم ناأبو غسان المسمعي نامعاذ ـ يعني ابن هشام الدستو ائي ـ نبي أبي عن يحيى بن أبي كثير نبي أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن الحصين ﴿ ان امراة من جمينة أتت ني الله صلى الله عليه وسلم-وهي حبلي من الزنا۔ فقالت يانبي الله أصبت حدا فا ُقمه على فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن اليها فاذا وضعت فأتنى بها فاعمر بهـا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت . ثم صلى عليهـا فقالـله عمر . أتصلي عليها يانبي الله وقدزنت؟ قال . لقدتا بت تو بةلو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعــالى ؟ ◘ ◘ ومن طريق مسلم نافتيبة ناالليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا . أن رجاين من الأعراب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يارسول الله أنشدك الله ألا قضيت لى بكتاب الله فقال له الآخر . وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وإيذن لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قل فقال . إن ابني كان عسيفاعلى هذا فزني بامرأته »وذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسـلمقال له. • والذي نفسي بيده لاقضين بينـكما بكمتاب الله أما الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلدما تةو تغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فأرجمها فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلمفرجمت، فوجدنا بريدة.وعمران بن الحصين.وأباهريرة .وزيدبنخالد كالهم قدروىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الحدفى الزناعلى الغامدية والجهينية بغير ترديدوعلى امرأةهذا المذكور بالاعتراف المطلق وهويقتضي ولابدرجما بمايقع عليه اسم اعتراف و هو مرةواحدة فقط وصحأن كتابالله يوجب ماقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الحدفي الزنا بالاعتراف المطلق دون تحديد عد دلقو ل رسول الله

۲۱۹۲ - مسائلة - هل في الحدود نفي ام لا؟ قال ابو محمدر حمه الله . النفي يقع من الحدود في المحاربة بالقرآن و في الرنا بالسنة و حكم به قوم في الردة و في الحرو السرقة \*

قال ابو محمد رحمه الله . فنتكلم ان شاء الله تعالى فى كل ذلك فصلا فصلا فنقول وبالله تعالى التوفيق . قالت طائفة . ينفى ابداً من بلدالى بلد ، وقالت طائفة . نفيه هو ان يطلب حتى يعجز هم فلا يقدروا عليه كما ناحهام ناابن مفرجنا ابن الاعرابي ناالد برى ناعبد الرزاق ناابر اهيم بن ابي يحيى عن داو دبن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس انه قال. فى المحارب ان هرب و اعجز هم فذلك نفيه هو به الى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحريم او غيره قال سمعت سعيد بن جبير و ابا الشعناء جابر سن يديقو لان ا مما النفى ان لا يدركوا فاذا ادر كوا ففيهم حكم الله تعالى و الانفو احتى يلحقو اببلدهم ، وعن الزهرى انه قال فيمن حارب ان عليه ان يقتل او يصلب او يقطع او ينفى فلا يقدر عليه ، وعن الضحاك في قوله تعالى . ( او ينفو ا من الأرض ) قال : هو ان يطابوا حتى يعجزواه

قال ابو محمدر حمه الله . وبهذا يقول الشافعي . وقال آخرون . النفي حد من حدود المحارب مما كتب الى المرجى بنزروان قال . نا ابوالحسن الرحبى نا ابو مسلم السكاتب نا عبد الله بن احمد بن المغلس تا عبد الله بن احمد بن البه نا ابو معاوية نا حجاج عن عطية العوفى عن ابن عباس قال اذا خرج الرجل محاربا فا خاف الطريق و اخذ المال قطعت يده و رجله من خلاف ، و اذا اخذا المال وقتل قطعت يده و رجله من خلاف ، و اذا اخاف الطريق و لم يأخذ ما لا ولم يقتل نفى ه

قال آبو محمدر حمه الله: فنظر نافيا يحتج به من قال. ان النفي هو السجن فوجد ناهم يقولون ان الله تعالى قال . (اوينفوا من الأرض) قالوا. والنفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الا بعاد فصح ان الواجب إبعاده من الأرض قالوا. ولا يقدر على إخراجه من الأرض جملة فوجب ان نفعل من ذلك أقصى ما نقدر عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و اذا امر تكم بامر فا نوا منه ما استطعتم و فيكان اقصى ما نستطيع من ذلك إبعاده عن كل ماقدر نا على إبعاده منه من الأرض و غاية ذلك السجن لأنه بمنوع من جميع الأرض حاشا ما كان سجنه الذي لم نقدر على منعه منه اصلا فلز منا ما استطعنا من ذلك و سقط عنا مالم نستطع منه و الماقانا حتى محدث تو بة لأنه ما دام

مصرا على المحاربة فهو محارب فاذ هو محارب فواجب ان يجزى جزاء المحارب فالنفى عليه باق مالم يترك المحاربة بالتوبة فاذا تركها سقط عنه جزاؤها ان يتمادى فيه اذ قد جوزى على محاربته =

قال ابو محمد رحمه الله . ثم نظرنا في حجة من قال . ينفي ابدا من بلد الى بلد ان قال . اننا اذا سجناه في بلد او اقررناه فيه غير مسجون فلم ننفه من الأرض كما امر الله تعالى بل عملنا به صد النفي والابعاد وهو الاقرار والاثبات في الأرض في مكان واحد منها وهذا خلاف القرآن فوجب علينا بنص القرآن أن نستعمل إبعاده ونفيه عن جميع الأرض أبداً حسب طاقتنا وغاية ذلك ألا نقره في شيء منها مادمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع ثم هكذا أبدا ولو قدرنا على أن لاندعه يقر ساعة في شيء من الأرض لفعلنا ذلك ولكان واجبا علينا فعله مادام مصرا على المحاربة •

قال أبو محمد رحمه الله . ف كان هذا القول أصح وأولى بظاهر القرآن لما ذكر المحتج له منأن السجن اثبات واقرار لانفى ، وماعرف قط أهل اللغة التى نزل بها القرآن وخاطبنا بها الله تعالى أن السجن يسمى نفيا ولا أن النفى يسمى سجنا ل هما اسمان مختلفان متفايران قال الله تعالى . ( فا مسلوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) الآية ، وقال تعالى ، ( مم بدالهم من بعدمارأوا الآيات ليسجننه حتى حينودخل معه السجن فتيان ) فما قال أحد الاقديم ولاحديث ان حكم الزواني كان النفى اذ أمر الله تعالى بحبسهن فى البيوت ولا قال قط أحد أن يوسف عليه السلام نفى اذ حيس فى السجن ، فقد بطل قول من قال . بالسجن جملة واقراره هنالك أو نفيه أبدا . فوجدنا من حجة مرقال ينفى من بلد إلى بلدويقر هنالك واقراره هنالك أو نفيه أبدا . فوجدنا من حجة مرقال ينفى من بلد إلى بلدويقر هنالك واذا كررتم النفى أبداً فقد نقضتم أصله م قال على : وهذا الذى أنكروه خاخل وقعوا في عليه منعهم المنفى من الرجوع الى منزله فهم يقرون عليه استدامة تلك العقوبة فقد وقعوا في سيا أنكروا بعينه نهم والتكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو سجنه وقعوا في عالم أنكروا بعينه نهم والتكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو سجنه سواء سواء الها على الله الله المهم يقرون عليه استدامة تلك العقوبة وقد وقعوا في سيا أنكروا بعينه نهم والتكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو سجنه سواء سواء ال

قال أبو محمـــــــد رحمه الله : فنقول إن المحارب الذي افترض الله تعالى علينا نفيه

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسجة رقم ١٤

حرباً على محاربته فانه مادام مصرا فهو محارب ومادام محاربا فالنفى حد من حدوده قال الله تعالى. (ولم يصروا على مافعلوا) فن فعل المحاربة فبلاشك ندرى أنه في المومه وأكله واستراحته ومرضه أنه محارب كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى به وحق عليه الحد به هذا ما لاخلاف فيه فهو بعد القدرة عليه في حال اصراره على الحاربة بلا شك لا يسقط عنه الابتم الابتر بة أونص أو اجماع فالحد باق عليه حتى يسقط بالتو بة أو يسقط عنه المحمد المحمد و رجله من خلاف بلاخلاف من أحد في أنه لا يجدد عليه قطع آخر و يمنع النص من أن يحدث له حداً آخر على ماسلف منه من أحد في أنه لا يجدد عليه قطع آخر و يمنع النص من أن يحدث له حداً آخر على ماسلف منه قال أبو محمد رحمه الله موجدنا من قال . بنفيه و تردة في المحان الذي ينفيه اليه قد على المحان و الاقرار خلاف النفي فقد أقروه في الارض فلم عناف الذي صححنا و هو قرل الحسن البصرى و و به نقول . فالو اجب أن ينفي أبدا من على مكان من الأرض و أن لا يتركي قرل الله تعالى (و تعاونوا على البر و التقوى) فو اجب أن ينفي أبداً حتى يحدث تو بة فاذا أحد ثما سقط عنه النفي و بالله لا يقتل و أن لا يضيع لكن ينفي أبداً حتى يحدث تو بة فاذا أحد ثما سقط عنه النفي و بالله الم مكانه فهذا حكم القرآن و متى أحدث التوبة من قرب أو بعد سقط عنه النفي و بالله تعالى التوفق ...

المحصن يجلد ما تقوينفى سنة الحروالحرة ذات الزوج وغير ذات الزوج فى ذلك سوامو أما المحصن يجلد ما تقوينفى سنة الحروالحرة ذات الزوج وغير ذات الزوج فى ذلك سوامو أما العبد الذكر فكالحرو أما الامة فجلد خمسين ونفى سنة أشهروهو قول الشافعى وأصحابه وسفيان الثورى والحسن بن حى وابن أبى ليلى هو قالت طائفة وينفى الرجل الزانى جملة و لا تنفى النساء وهو قول الأوزاعى وقالت طائفة وينفى الحرالذكر و لا تنفى المرأة الحرة ذات نوج كانت أوغير ذات زوج و لا الامة و لا العبدوهو قول مالك وأصحابه و قالت طائفة والعنف على زان أصلالا على ذكر و لا على أنثى و لاحرو لا عبدو لا أمة و هو قول أبى حنيفة وأصحابه هو قول أ

قال أبو محمد رحمه الله و ونحن ذا كرون ان شاء الله تعالى ماجاء في ذلك عن المتقدمين؛ فمن ذلك ماناه عبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب نامحمد بن العلاء أبو كريب ناعبد الله بن ادريس الأودى سمعت عبيد الله بَن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال . و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب ■ ه نا حمام ناابن مفرج ناابن وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب ه نا حمام ناابن مفرج ناابن

الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاقءنابنجريج عنموسي بن عقبة عن نافععن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترف ولم يكن أحصن فأمربه أبو بكر فجلده مائة ثم نفي . وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنهاقالت أتى رجل الى عمر بن الخطاب فأخبره ان اخته احدثت ـوهي في سترها وانها حاملـ " فقال عمر . امهلها حتى اذا وضعت واستقلت فآذني بها فلما وضعت جلدهاما تةوغربها الى البصرة عاما .. ومن طريق مالك عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب غرب في الزناسنة . قال ابن وهب قال ابن شهاب ؛ ثم لم يزل ذلك الأمر تمضي به السنة حتى غرب مروان في امرته بالمدينة ثم ترك ذلك الناس ، وعن ابن وهب اخبرني جرير ا بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال. تزو جرجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها فجلدهاعلى ن ابي طالب ما تقسوط و نفاهاسنة الي نهركر بلاء فلمارجعت دفعها الى زوجهاوقال . امرأتكفان شدَّت فطلقوان شدَّت فامسك هوعن ابن شهاب عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه ان حاطبا توفي واعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نويية قد صلت وصامت وهي اعجمية لم تفقه فلم يرعه الا حملهافذهبالى عمر فزعافقال لهعمر : أنت الرجل الذى لاتأتى بخير فأرسل اليهاعمر أحبلت؟فقالت نعم من مرعوش بدرهمين فاذاهي تستهل بهوصادفت عنده على بن أبي طالب. وعثمان ن عفان .وعبدالرحمن ن عوف فقال : أشير و اعلى و عثمان جالس فاضطجع فقال على . وعبدالرحمن قدوقع عليها الحدقال:أشر على ماعثمان قال : قد أشار عليك أخواك قال: أشرعلي أنتقال أراهاتستهل به كانها لا تعلمه وايس الحد الاعلى من علمه فأمربها فجلدت مائة وغربها ﴿ وعن عطاءقال : البكرتجلد مائة وتنفى سنة ، وعن عبد الله بن مسعود في البكريز في بالبكر بجلدان ما ثة وينفيان سنة ، وعن ابن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا و نفاها إلى فدك .

قال أبومحمد رحمه الله: وأمامن لم يرذلك فكا ناحام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناعبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابر اهيم النخعى قال قال على ابن ابي طالب في البكريز بي بالبكر فان حبسهما من الفتيان ينفيان عوعن ابر اهيم النخعى أن على بن أبي طالب قال في أم الولد اذا اعتقم اسيدها أو مات فرنت انها تجلد و لا تنفى ه

قال أبو محمـــد رحمه الله: فلما اختلفوا نظرنا فىذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فىقول من قال بالتغريب من حدالزنايذ كرون مارويناه من طريق مسلم نا قتيبة ناليث عن ابن شماب عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة ، وزيد

ابن خالد أنهاقالا «انرجلا من الأعراب أقر رسول الله على فقال: يارسول الله أنشدك الله الاقضيت لى بكتاب الله نقال الخصم الآخر و هو افقه ، نه : فعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى نقال له رسول الله نقال المرسول الله على فالله وائذن لى نقال له رسول الله على فأخبرونى انما أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بما أه شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى انما على ابنى جلدما نة و تغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال له رسول الله صلى ابنك وعلى ابنك وسلم : والذى نفسى بيده لا قضين بينكا بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلدما ئة و تغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت » «

قال أبو محمــد رحمه الله : وهكذا رويناه من طريق معمر . وصالح بن كيسان . ويونس بن يزيد. وسفيان بن عيينة .ومالك بن أنس كلهم عن الزهري بهذا الاسناد دومن طريق مسلم نايحي بن يحيى التميمي أناهشم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصاّمت قال:قال رسول الله والله والمانية : ﴿ خَذُوا عَيْ خَذُو اعْنَى قَدْ جَعَل الله لهنسبيلاالبكر بالبكر جلدمائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدما تة والرجم، ومن طريق مسلم ناعمر والناقد ناهشيم وذاالاسناد مثله ومن طريق مسلم نامحمد بن المثبي ومحمد بن بشار جميعًا عن عبد الاعلى السعيد هو ابن أبي عرو بة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله عن عبادة بن الصامت قال: «كان ني الله عربية إذا انز ل عليه كر بلذلك و تر بدله وجهد قال . فأنزل عليه ذات يوم فبقي كذلك فلما سرى عنه قال : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلدمائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلدمائة ثم نفي سنة ه ناعبدالله بن ربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أ امحمد بن عبدالأعلى نابزيد - هو ابن زريع ـ ناسعيد بن أبي عروبة عنقتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه فنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك فلما سرى عنهقال : خذواً عنى قد جعل الله لهن سببلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ۞ .

قال ابو محمد رحمه الله : ورواه أيضا شعبة .وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة باسناده ناعبد الله بنربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا محمد بن اسمعيل ابنابراهيم بن علية . ومحمد بن يحيي بن عبد الله قال ابن علية : ناعبد الرحمن بن مهدى نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، وقال محمد بن يحيى :أنا يعقوب بن ابراهيم بن نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، وقال محمد بن يحيى :أنا يعقوب بن ابراهيم بن

سعد بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي عن صالح بن كيسان ثم اتفق صالح. وابن أبي سلمة كلاهما عن الزهري عزعبيد الله بن عبد الله بزعتية بزمسعود عن زيد بن خالد الجهني قال : "معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمر لم يحصن اذا زني بجلد مائة وتغريب عام، وبه الى أحمد بن شعيب أنامحمد بن رافع ناحجير نَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلَ بِنْ خَالِد عَنْ ابْنُ شَهَّابِ عَنْ سَعِيد بِنَ المُسيِّبِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَن رسول الله عَلِيُّكِيُّهُ أَنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفي عاما مع اقامة الحد عليه • قال أبو محمد رحمه الله : فكانت هذه آثار منظاهرة رواهاثلاثه من الصحابة رضى الله عنهم. عبادة بن الصامت . وأبو هريرة . وزيدبن خالدالجهني بايجاب تغريب عام مع جلد مأثة على الزاني الذي لم يحصن مع اقسام الني عليه السلام بالله تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعمالي . وكتاب الله تعالى هو وحيه وحكمه مع أن الله تعالى يقول في القرآن : ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي ) فهذا نص القرآن فان كل ماقاله رسول الله صلى الله عليه و-لم فعن وحي من الله تعالى يقوله ، وقال تعالى : ( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من ألعذاب ) وفرق عليه السلام بين حدالمملوك وحد الحر في حديث ابن عباس. وعلى الذي أوردنا قبل في باب حدالمماليك فصح النص أن على الماليك ذكورهم وأناثهم نصف حد الحر والحرة وذلك جلد خمسين و نفي ستة أشهر \*

قال أبو محمد رحمه الله: ثم نظرنا في قول مزلم يرالتغريب على النساء والماليك فوجدناهم يذكرون الخبر الذي قدأوردناه قبل باسناده فأغني عن ترداده ، وهو قوله عليه السلام: اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولايثرب اللاحجة لهم فيه لانه خبر بحمل فسره غيره لانه انما فيه فليجلدها ولم يذكر فيه عدد الجلد كم هو ، فصح انه انما أحال عليه السلام بيان الجلد المأمور به فيه على القرآن وعلى الخبر الذي فيه بيان حكم المملوك في الحدود فاذ هو كذلك فليس سكوت الني صلى الله عليه وسلم عن ذكر التغريب في ذلك الخبر حجة في ابطال التغريب الذي قد صح أمره عليالية بهفيمنزنا ولم يحصن وكذلك الحبر حجة في ابطال التغريب الذي قد صح أمره عليالية بهفيمنزنا ولم يحصن وكذلك ليس في سكوته وسلم عن ذكر عدد جلدها لم هو حجة في اسقاط من ان حدها نصف حدا لحرة ، وأيضا فان هذا الخبر ليس فيه ان لا تغريب ولا أن التغريب ساقط عنها لكنه مسكوت عنه فقط واذا لم يكن فيه فيه ان لا تغريبها فلا يحوز أن يكون هذا الخبر معارضاللا خبار التي فيها النفي و بالله تعالى التوفيق و الله التوفيق الله التوفيق الله التوفيق و الله التوفيق الله التوفيق الله التوفيق و الله التوفيق الله التوفيق الله التوفيق و الله التوفيق و الله التوفيق و الله التوفيق الله التوفية الله التوفية الله التوفيق الله التوفيق الله التوفية الله

فَالِلْ لِوَحِمْرٌ رحمه الله : وقال بعضهم : ان حق السيد فى خدمة عبده وأمته وحق أهل المرأة فيها فلا يجوز قطع حقوقهم بنفى العبد . والامة والمرأة فيقال لهم : ليس بشىء لأن حق الزوجة والولد أيضافى زوجها وابنهم فلا يجوز قطعه بنفيهم ! فان ادعوا أن حديث عبادة منسوخ بقول الله تعالى : (الزانية والزانى) الآية " وقالوا : لان حديث عبادة «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا) قالوا : صح أن هذا الخبر كان بعد قول الله تعالى . (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم) الآية قال : فكان السبيل ماذكر في حديث عبادة من الجلد والرجم والتغريب " شم جا . قول الله تعالى : (الزانية والزانى) الآية فكان نا سخالج عبادة ه

قَالَ بُوجِيرٌ رحمه الله :هذا كلام جمع التخليط والمدنب ، أما التخليط فدعو اهم النسخ ، وأما الكذب فهو التحكم منهم في أوقات نزول الآية وما في خبر عبادة بلا برهانونحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول: اندعو اهم ان خبر عبادة كان قبل نزول الآية منأجل مافيه وخذوا عني قدجعلالله لهن سيلا»فظن منهم وقد حرمالله تمالى القطع بالظن بقوله تعالى :(ازيتبعونالاالظن وما تهوى الأنفس)وقال تعالى : (وان الظن لايغني من الحق شيئًا) و بقوله ﷺ : واياكم والظن فان الظن أكذب الحديث » لـ كن القول الصحيح في هذا المكان هو أن القطع بان حديث عبادة كان قبل نزول (الزانية والزاني)الآية ، أو بان نزول هذه الآية كان قبل حـديث عبادة فمن الممكن أن يكون حديث عبادة قبل نزول الآية المـذكررة ، وجائز أن يكون نزول الآية قبل حديث عبادة وكل ذلك سوا. أي ذلك كان لايعترض بعضه على بعض ولا يعارض شيثًا منه شيء ولا خلاف بين الآية والحديث على مانبين انشاء الله تعالى فنقول : انه ان كان حديث عبادة قبل نزول الآية نقد صح مافى حكم حديث عبادة من الجلد والتغريب والرجم و كانت الآية وردت يعض مافى حديث عبادة وأحالنا الله تعالى في الله على ماسلف في حديث عبادة و فا لم تكن الآية ما نعة عندهم من الرجم الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها بزعمم ولم يذكر فيها فكذلك ليست مانعة من التغريب الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها بزعمهم ولم يذكر فيها ولا فرق ، هذا هو الحـكم الذي لايجوز تعديه ان كان حديث عبادة قبل نزول الآية ما ادعوا ، وان كانحذيث عبادة بعد نزول الآية فقد جا. بما في الآية من الجلد و زيادة الرجم والتغريب وكل ذلك حق ولم يكن قول رسول الله ﷺ في حديث عبادة « قدجعل الله لهن سبيلا » بموجب أن يكون قبل نزول الآية ولا بد بل قد تنزل الآية

ببعض الذى جعله الله تعالى لهن ثم بيزرسو ل الله عَلَيْنَ في حديث عبادة تمام السبيل و هو الرجم والتغريب المضافان الى مافى الآية من الجلد و بالله تعالى التوفيق ■

الم المسكالة من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه و قال أبو محمد رحمه الله : من أصاب شيئا محرما فيه حد أو لاحد فيه وهو جاهل بتحريم الله تعالى له فلا شيء عليه فيه لااثم ولا حد ولاملامة لكن يعلم فان عاد أقيم عليه حدالله تعالى فان أدعى جهالة نظر فان كان ذلك بمكنا فلاحد عليه أصلا و قد قال قوم بتحليفه ولا نرى عليه حدا ولا تحليفا وان كان متيقنا أنه كاذب لم يلتفت الى دعواه ه

فَالْ الرحير : برهان ذلك قول الله تعالى : ( لانذركم به ومن بلغ ) فان الحجة على من بلغته الدارة لامن لم تبلغه ، وقد قال الله تعالى : ( لايكلف الله نفسا الا وسعها) وليسرف وسع احدان يعلم مالم يبلغه لانه علم غيب واذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكاف الله أحداً الا . افي وسعه فهو غير هكاف تلك القصة فلا اثم عليه فيهالم يكلفه ولا حد ولا هلامة وانما سقط هذا عن يمكن أن يعلم ويمكن أن يجهل فلقول رسول الله عليه الله وان دهاه كم وأمو السم وأعراضكم وأبشاركم عليم حرام وقد جارت في هذا عن السلف آثار كثيرة كما روينا عن سعيد بن المسيب ان عاملا لعمر ابن الحطاب كتب الى عمر يخبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب اليه عمر ان سله هل كان يعلم أنه حرام فأن عالم بن بدرعن حرقوص قال أتت امر أة الى على بن أبي طالب فقالت ان زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي وما لها لى حل فقال له على: اذهب فقالت ان زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي وما لها لى حل فقال له على: اذهب فقالت ان زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي وما لها لى حل فقال له على: اذهب

الم ٢١٩٥ مسلم مسلم المرتدين و قال أبو محمد رحمه الله : كل من صبح عنه أنه كان مسلما متبرئا من كل دين حاش دين لاسلام شم ثبت عنه أنه ارتد عن الاسلام وخرج الى دين كتابى أو غير كتابى أو إلى غير دين فان الناس اختلفوا في حكمه فقالت طائفة : لا يستتاب و قالت طائفة : يستتاب و فرقت طائفة بين من أسر ردته و بين من أعلنها و فرقت طائفة بين من ولد فى الاسلام شم ارتد و بين من أسلم بعد كفره شم ارتدو نحن ذا كرون ان شاه الله تعالى ما يسر الله تعالى اذ كره فامامن قال: لا يستتابوا فانقسموا قسمين فقالت طائفة : يقتل المرتد تاب أو لم يتب راجع الاسلام أو لم يراجع و قالت طائفة . ان بادر فتاب قبلت منه تو بته وسقط عنه القتل و ان ما من قال : يستتاب فانهم انقسموا أقساما فطائفة تو بته الفذ عليه القتل ، وأما من قال : يستتاب فانهم انقسموا أقساما فطائفة

قالت. نستتيبه مرة فان تابو الاقتلناه، وطائفة قالت. نستتيبه ثلاث مرات فان تاب و الا قتلناه ، وطائفة قالت. نستتيبه ثلاث أيام فان تاب والافتلناه ، وطائفة قالت. نستتيبه ثلاث أيام فان تاب والاقتلناه ، وطائفة قالت . من أسر ودته يستناب أبداً ولا يقتل ، فأما من فرق بين المسر و المعلن فان طائفة قالت . من أسر ودته قتلناه دون استتابة ولم نقبل توبته و من أعلنها قبلنا توبته ، وطائفة قالت : ان أقر المسر وصدق النية قبلنا توبته و ان لم بقر و لا صدق النية قتلناه ولم نقبل توبته قالت ذاك وأما المعان فتقبل توبته ، وطائفة قالت لافرق بين المسر و المعلن في شيء من ذلك فطائفة قبلت توبته ما معان و بقد مسر و لا معلن و على المسر و المعلن و الم

وَاللّ اللّهِ وَمَا الله : واختلفوا أيضا في السكافر الذمى أوالحربي بخرجان من كفر الى كفر ، فقالت طائفة : يتركان على ذلك ولا يمنعان منه ، وقالت طائفة : لا يتركان على ذلك أصلا ثم افترق هؤلاء فرقتين ، فقالت طائفة : ان رجع الذمى الى دينه الذى خرج عنه ترك والا قتل ، وقالت طائفة : لا يقبل منه شي عنير الاسلام وحده والاقتل و لا يترك على الدين الذى خرج اليه و لا يترك أيضا ان يرجع الى الذي خرج عنه لم ترك وان أبى قتل و لا بد ،

وال و حمد الله : ناعبد الله بنربيع نامحد بن معاوية نا أحد بن شعيب أنا محد بن بشار في حماد بن مسعدة ناقرة \_ هو ابن خالد \_ عن حميد بن هلال عن أبي برب ابن أبي موسى الاشعرى عن أبيه ان الذي علي يعد ذلك فلها قدم قال . ياأيها الناس أني رسول رسول الله على السيم فألقى له أبوه وسى وسادة ليجلس عليها فأتى برجل كان يهو ديا فأسلم ثم كفر فقال معاذ : لاأجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فلها قتل قعد = و من طريق البخارى نايحي ابن سعيد القطان عن قرة بن خالد قال : حدثني حميد بن هلال أخبرني أبو بردة بن أبي موسى الاشعرى عن أبي موسى الاشعرى ان رسول الله وسادة قال اله : عن قرة بن قل الله والمناه الله وسادة قال : واذا رجل موثق فقال : ما هذا ؟ قال : كان يهو ديا فأسلم ثم تهود قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأم به فقتل في حديث ه وعن أبو ب السختياني عن عكرمة قال : أتى على بن أبي طالب بزنادقة في حديث ه وعن أبو ب السختياني عن عكرمة قال : أتى على بن أبي طالب بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لهى رسول الله والله والمناه والمنه والله والل

 لاتعذبوا بعذابالله ، ولقتلتهم وذكر باقى الحديث ، وعن أبى عمر والشيبانى أن رجلا من بني عجل تنصر فكتب بذلك عيينة بنفرقد السلمي الى على بن أ لى طالب فكتب على أن يؤتى به فجيء مه حتى طرح بين مدمه رجل أشعر عليه ثياب صوف موثوق في الحديد في كلمه على فأطال كلامه وهو ساكت فقال: لاأدرى ما تقول؟غير أني أعلم أن عيسي ان الله فلما قالها قام اليه على فوطئه فلما رأى الناس أن عليا قد وطئه قاموا فوطئوه فقال على : المسكوا فأمسكوا حتى قتلوه ثم أمر به على فا ُحرق بالنار ، وعن أنس بن مالك قال. بعثني أبوموسى الأشعري بفتح تستر الي عمر بن الخطاب فسألني عمر وكان نفر ستة من بكر من واثارقد ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين فقال: مافعل النفر من بكر؟ قال: فا خذت في حديث آخر لأشغله عنهم فقال. مافعل النفر من بكربن وائل؟ قلت. ياأمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين ماسبيام إلا القتل فقال عمر : لأن أكون أخذتهم سلما أحب الى مما طلعت عليه الشمس من صفراً. أو بيضاء وذكر باقي الخبر • وأمامن قال: يستتاب مرة فان تابوالاقتل لماروينا منطريق عبد الرزاق،عن معمر عن الزهرى عن عبيدالله ابن عبدالله بزعتبة بن مسعود عن أيبه قال أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق فكتب فيهم الى عثمان فرد اليه عثمان أن أعرض عليهم دين الحقوشهادة أن لااله الا الله فان قبلوها فخل عنهم وان لم يقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله . وعن أبي عمرو الشيباني قال : أتى على نن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الاسلام فقال له على : لملك انمـا ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجعالي الاسلام ? قال: لاقال. فلملك خطبت امرأة فا بوا أن يزوجوكها فاردت أن تزوجها ثم تعود الى الاسلام؟ قال: لاقال: فارجع الى الاسلام قال لا حتى ألقى المسيح قال. فامر به عـلى فضربت عنقه ودفع ميراثه الى ولده المسلمين & وعن أبي عمرو الشيباني أن المسور العجلي تنصر بعد اسلامه فيعث مهعتبة من أبي وقاص الى على فاستنامه فلم يتب فقتله فسأله النصارى جيفته بثلاثين ألفا فأبى على واحرقه \* وامامن قال يستتاب ثلاث مرات فلما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جریج اخبرنی سلمان بن موسی اله بلغه عن عثمان بن عفان انه کفر انسان بعد أيمانه فدعاه الى الاسلام ثلاثا فأبى فقتله ه و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريبج اخبرتي حيان عنابنشهاب انه قال اذا اشرك المسلم دعى الى الاسلام ثلاث مرات فان أبي ضربت عنقه ۽ وامامن قال : يستناب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل فهو قول مالك، وأصحابه، واحدقولي الشافعي ه وامامن قال يستتاب مرة فان تاب والاقتل فهو قول الحسن بنحي \*و امامن قال: يستتاب شهر أفكار وينا من طريق عبد الرزاق ناعثمان عن سعید بن ابی عروبة عرابیالعلاءعنابیعثمانالنهدی ان علیا استتاب رجلا کفربعد اسلامه شهر المأبي فتمتله يه و قدر وي هذا عن مالك وعر بعض اهل مذهبه عواما من قال: يستناب شهرين فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميدين هلال عن أبي بردة قال : قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل من اليمن وَاذَا برجل صنده فقال : ماهذا ؟ فقال : رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الاسلام منذ أحسبه قال: شهرين قال معاذ: والله لاأقعد حتى تضربوا عنقه فضر بت عنقه ثم قال معاذ : قضاء الله و رسوله ٥ حدثنا عبدالو هاب \_ هو ابن عطاء الخفاف أناسعيد عن أيوب عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى اليمن فوجدعنده رجلا قد تهود وعرض عليه أبو موسى الاسلام شهرين فقال معاذ : والله لاأجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله a وأمامن قال : يستتاب أبدأ دون قتل فلمـــا ناعبد الله بزربيع ناعبد الله بن محمد بن عثمان ناعلى بن عبد العزيز ناالحجاج بنالمنهال ناحماد بن سلمة أناداود \_ هو ابن أبي هند \_ عن الشعبي عن أنس بن مالك أن أباموسي الأشعري قتل جحينة الكذاب وأصحابه قال أنس: فقدمت على عمر بن الخطاب فقال: ما فعل جحينة و أصحابه قال: فتغافلت عنه ثلاث مرات فقلت: ياأ مير المؤمنين وهل كان سبيل الى القتل؟ فقال عمر: لو أنيت بهم لمرضت عليهم الاسلام نا ن تابوا و إلا استودعتهم السجن \* وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقارى عن أبيه قال: قدم بجزاة بن ثور أو شتميق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر : هل كانت مغربة يخبرنا بها ? قال : لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضر بناعنقه قال عمر . ويحكم فهلاطيننم عليه باباو فنحتم له كرة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزاً من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الاسلام في الثالثة فلعله أنيرجع اللهم لم أحضر ولو آم ولم أعلم = وأما منقال: أربعين يوما فلما روينا من طريق ابن وضاح ناسحنون ناابنوهب عن مسلمة بن على عن رجل عن قتادة أن رجلا يهوديا أسلم ثم ارتد عن الاسلام فحبسه أبوموسي الأشعري أربعين يوما يدعره الى الاسلام فأناه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال: لاأبزل حتى تضرب عنقه فلم ينزل حتى ضربت عنقه ۽ وأمامن ارتد من كفر الى كفرفان أباحنيفة و الكا قالا جميما يقر على ذلك ولا يعترض عليه ، وقال الشافعي ، وأبو سلمان. وأصحابهما: لايقر علىذلك ، ثم اختلف قرل الشافعى: فمرةقال: انرجع الحالكفر الذى تذمم عليه ترك والاقتل إلا أن يسلم ، ومرة قال: لايقبل منه الرجوع الحالدين الذى خرج عنه لابدله من الاسلام أو السيف ، وبهذا يقول أصحابنا:

والا قتل فوجد ناهم يقولون ؛ قال الله تعالى : (أدع الحسبيل ربك بالحدكمة والموحظة والا قتل فوجد ناهم يقولون ؛ قال الله تعالى : (وافعلوا الحير) وقال تعالى : (وافعلوا الحير) وقال تعالى : (وافعلوا الحير) وقال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الحير) الآية فعكانت الاستتابة فعل خير ودعاء الى سبيل ربنا بالحدكمة والموعظة الحسنة ودعاء الى الحير وأمرا بالمعروف ونهياعن المنكر ، فكان ذلك واجبا ، وكان فاعله مصلحا - وقد صح عن رسول الله والله المنافقة في الله عن حر النعم ، قالوا : أنه قال لعلى : لأن يهدى الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حر النعم ، قالوا : فهذا لا ينبغى أن يزهد فيه ، قالوا : وقد فعله على وعثمان وابن مسعود ؛ وروى عن أبى بكر ، وعمر بحضرة الصحابة رضى الله غنهم الله عنهم الله بهداك من حر النعم ، قالوا :

فال بو من أهل الدعاء الله على الله تعالى لا يخلو من أن يجب مرة أو عدداً لا أستتيبه بأن قالوا . بأن الدعاء الى سبيل الله تعالى لا يخلو من أن يجب مرة أو عدداً عدوداً او أكثر من مرة أو أبداً ماامتد العمر بلا نهاية ولاسبيل الم قسم رابع قال . فان قلتم انه يجب أبدا ماامتد العمر بلانهاية تركتم قولكم ولو كان لكنا قد أبطلناه أن يستتاب المرتد أبدا ولا يقتل وهذا ليس هو قولكم ولو كان لكنا قد أبطلناه آفا، ولو كان هذا أيضا لبطل الجهاد جملة لأن الدعاء كان يلزم أبداً مكررا بلانهاية وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا وليس دعاء المرتد وهو أحد الكفار وبأوجب من دعاء غيره من أهل الكفر الحربيين فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق على على عليه المتوفيق والمناه على التوفيق والمناه على التوفيق والمناه على التوفيق والمناه على التوفيق المناه على التوفيق المناه على التوفيق المناه على التوفيق والمناه على التوفيق المناه على التوفية المناه على التوفيق المناه على التوفيق التوفيق المناه على التوفيق المناه على التوفيق المناه على التوفيق التوفيق التوفيق المناه على التوفيق المناه على التوفيق التوفيق المناه على التوفيق المناه على التوفيق المناه على التوفيق التوفي

(وانقلتم): إنه يجبعد دا محدوداً أكثر من مرة كنتم قائلين بلادليل وهذا باطل لقول الله تمالى . (قل ها توا برها نكم ان كنتم صادقين) وليس قول من قال . يستتاب مرتين بأولى بمن قال . ثلاثة ولا بمن قال أربعا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وكل هذه الأقوال بلا برهان فسقط هذا القول بلا شك فلم يبق الاقول من قال . يدعى مرة فيقال له: إن من أسلم ثم ارتد قد تقدم دعاؤه الى الاسلام حين أسلم بلا شك ان كان دخيلا في الاسلام أو حين بلغ وعلم شرائع الدين هذا ما لا شك فيه وقد قلنا ان التكرار لا يلزم فالواجب إقامة الحد عليه إذ قد اتفقنا نحن وأنتم على وجوب

قتله ان لم يراجع الاسلام ، فالاشتغال عن ذلك و تأخيره باستنابة ودعاء لا يلزمان ترك الاقامة عليه وهذا لا يجوزه قالوا. و نحن لم نمنع مردعائه الى الاسلام فى خلال ذلك دون تأخير لاقامة الحق عليه ولا تضييع له وانما كلامنا هل بجب دعاؤه واستتابته فرضا أم لا ؟ فهنا اختلفنا فا وجبتموه بلا برهان ولم نوجب نحن ولامنعنا .

(فانقلتم): ندعوه مرة بعد الدعاء الأول السالف لم تكونوا بأولى بمن قال بل الدعوه مرة ثانية أيضابعد هذه المرة ، أو بمن قال بل الثالثة بعد الثانية ، أو بمن قال بل الرابعة بعد الثانية وهكذا أبدا فبطل بلاشك ما أو جبتم فرضا من استنابته مرة واحدة فأكثر ، قال. وأماقولكم فانه قد روى عن أبى بكر ، وعر ، وصح عن عثان وعلى، وابن مسعود بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فلا حجة لكم في هذا وأما الرواية عن أبى بكر فلا تصح لأن الطريق في كلتى الروايتين عن ابن لهيعة وهو ساقط وأما الحكم في أهل الردة فهو أمر مشهور نقل الكواف لا يقدر احد على انكاره الا أنه لا حجة لكم فيه لأن أهل الردة فهو أمر مشهور نقل الكواف لا يقدر احد على انكاره الا أنه لا حجة لكم فيه لأن أهل الردة فهو أمر مشهور نقل الكواف لا يقدر احد على انكاره الا أنه لا حجة لكم فيه لأن أهل الردة كانو اقسمين، قسما لم يؤمن قط كا محاب مسيلة . و سجاح فهؤ لا ، حربيون لم يسلمو افط لا يختلف أحد في أنه من أن يدفعوها الى أبى بكر رضى القه عنه فعلى هذا قو تلوا ، بعد اسلام م لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها الى أبى بكر رضى القه عنه فعلى هذا قو تلوا ، ولا يختلف الحنيفيون . و لا الشافعيون في أن هؤلاه ليس لهم حكم المرتد أصلا وهم قد خالفوا ولا يكنه بعر فيهم ولا يسميم أهل ردة ، و دليل ما قلنا شعر الحطية المشهور الذي يقول فيه: وفعل أبى بكر فيهم ولا يسميم أهل رحة ، ودليل ما قلنا شعر الحطية المشهور الذي يقول فيه: وفعل أبى بكر فيهم ولا يسميم أهل ردة ، ودليل ما قلنا شعر الحطية المشهور الذي يقول فيه: •

أطعنا رسول الله ماكان بيننا . فيالهفنا مابال دين أبي بكر أيورثها بكراً اذا مات بعده ه فتلك لعمر الله قاصمة الظهر وان التي طالبتم فمنعتم لـكا . لتمر أو أحلى لدى من التمر فداً لبنى بكر بن ذودان رحلي ونا . قتى عشية يحدى بالرماح أبوبكر

فهومقر برسول الله التحقيق كما ترى فقد يمكن أن يكون الاشعث من هؤلاء وعروما يبعد أن يكون فيهم قوم ارتدوا جملة كن آمن بطليحة ونحو هؤلاء الا أن هذا لا ينسند فلو صح لما كانت فيه حجة لان الخلاف في ذلك موجود بين الصحابة رضى الله عنهم ومن قال: بقتل المرتد ولابد دون ذكر استتابة أوقبولها كما أوردنا عن معاذ. وأبي موسى وأنس وابن عباس ومعقل بن مقرن ومنهم من قال: بالاستتابة أبدا وايداع السجن فقط كما قدصح عن عمر مما قد أوردنا قبل ووجوب القتال هو حكم آخر غير وجوب القتال بعد القدرة فان قتال من بغى على المسلم أو منع حقا قبله وحارب دونه فرض واجب بلا خلاف ولاحجة في قتال أبي بكر رضى الله عنه أهل

الردة لآنه حق بلا شك ولم نخاله كم في هذا ولا يصمح أصلا عن أبي بكر أنه ظفر بمرتد عن الاسلام غير ممتنع باستتابة فتاب فتركه أو لم يتب فقتله هذا مالا يجدونه • وأما من بدل كفر ا بكفر آخر •

قَالَ بِهِ مِحْمِرٌ رحمه الله: اختلف الناس فيمن خرج من كفر الى كفر فقال أبو حنيفة ، ومألك. وأصحابهما ، وأبو ثور: أنهم يقرون على ذلك ولا يعترض عليهم وقال الشافعي، وأبو سليمان • وأصحابهما: لايقرون على ذلك أصلا • ثم اختلفو افقالت طائمة من أصحاب الشافعي . ينبذ اليه عهده و يخرج الى دار الحرب فان ظفر به بعد ذلك فرة قال أن رجع الى دينه الكتابي الذي خرج منه أقر على حربيته و ترك • ومرة قال : لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف . وبهذا يقول أصحابنا . الا أنهم لا يرون إلحاقه بدار الحرب بل يجبر على الاسلام والا قتل •

قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا نظرنا فى ذلك فوجدنا من قال . إنهم يقرون على ذلك يحتجون بقول الله تعالى . (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وأمره تعالى أن يقول مخاطبا لجميع الدكفار . (قل ياأيها الكافرون لاأعبدما تعبدون ولا أنتم عابدون ماأعبد) الى آخر السورة قالوا . فجعل الله تعالى الدكفر كله دينا واحدا قالوا . وقد قال الله تعالى . ( لاإكراه فى الدين ) فكان هذا ظاهرا يمنع من اكراهه على ترك كفره قالوا . ولا يخلو اذا أجبر على ترك الدكفر الذى خرج اليه من أحد وجهين ولا ثالث لهما ، إما أن يجبر على الرجوع الى دينه الذى خرج عنه كا قال الشافعى فى أحد قوليه . ، أو يجبر على الرجوع الى الاسلام كما قال هوفى قوله الثانى، وأصحابكم . فإن أجبر على الرجوع الى الاسلام كما قالوا . واعتقاد جواز هذا كفر ، قالوا . وان أكره على الرجوع الى الاسلام فيكف بجوز أن يجبر على ذلك دون سائر أهل الكفر من أهل الذمة ولا الاسلام فيكيف بجوز أن يجبر على ذلك دون سائر أهل الكفر من أهل الذمة ولا فرق بينه وبينهم فهو كافر وهم كهار ولا فرق ...

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا كل ماشغبوا به «نالنصوص الا أن بعضهم قال: أرأيت من أحدث فى نصرانية . أو يهودية , أو مجوسية رأيا لم يخرج به عن جملتهم أنجبرونه على ترك ذلك الرأى و الرجوع الى جملتهم أو إلى الاسلام؟ و أرأيتم من خرج من ملكية الى نسطورية . أو يعقوبية . أو قادونية . أو معدونية فدان بعبودية المسيح وأنه نبي الله و ان الله تعالى وحده لاشريك له؟ أتجبرونه على الرجوع الى التثليث، أو الى الرجوع الى القرل بأن الله هو المسيح بن مريم؟ ، وكذلك من خرج من ربانية الى عامانية ، الرجوع الى القول بأن الله هو المسيح بن مريم؟ ، وكذلك من خرج من ربانية الى عامانية ،

أو الى عيسونية أتجبرونه على الرجوع عن الايمان بمحمد والله الى الكفر؟ وقال الله على الله و محمد رحمه الله : هذا كل ماموهوا به من التشنيع وكل هذا عائد عليهم على مانيين انشا. الله تعالى، أماقول الله تعالى: (والذين كفروا بمضهم أولياء بعض) فحق ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه الاأنهم كلهم أولياء بعضهم لبعض فقطوليس في هذه الآية حكم إقرارهم، ولاحكم قتابه، ولاحكم ما يفعل بهم في شيء من أمورهم أصلا، وكذلك قوله تعالى . (قل ياأيها الكافرون) الى آخرها ليس فيها أيضا الاأننا مباينون بليع الكفار في العبادة والدين وليس في هذه السورة شيء من أحكامهم لامن إقرارهم ولامن ترك إقرارهم ؛ وقد قال الله تعالى خاطبالنا: (ومن يتولهم منكم فانه منهم) فمن تولاهم مناعلى ردته؟ منافهو منهم كما قال تعالى: ان بعضهم أولياء بعض فهلا تركوا المرتد اليهم مناعلى ردته؟ با خبار الله تعالى أنه منهم فان لم تكن هذه الآية حجة في إقرار المرتد منا اليهم على ذلك فذا نك وبالله تعالى التوفيق ...

قال أبو محمد رحمه الله: وأما قول الله تعالى: (لا إكراه في الدين) فلاججة لهم فيه لانه لم يختلف أحد من الامة كالها في ازهذه الآية ليست على ظاهرها لاز الامة مجمعة على اكراه المرتدعن دينه. فمن قائل يكره و لا يقتل، ومن قائل يكره و يقتل •

(فانقالوا): خرج المرتدمنا بدليل آخر عن حكم هذه الآية قلنا لهم وكذلك ان خرج المرتد منهم من مفر الى كفر بدليل آخر عن حكم هذه الآية و الافهو كما قلتم : و ان المحتجين بقول الله تعالى: (والذين كفر و ابعضهم أولياء بعض) و بقول الله تعالى (لكم دينكم ولحدين) في أن الكفر كله ملة و احدة وشي و احدهم أول من نقض الاحتجاج و خالفه و فرقو ابين أحكام أهل الكفر فكلهم مجمع معنا على أن من أهل الكفر من تذكح نساؤهم و تؤكل ذبائحهم وان منهم من لا تذكح نساؤهم و لا تؤكل ذبائحهم وان منهم من لا تذكح نساؤهم و لا تؤكل ذبائحهم و

قال أبو محمدر حمالله: وأماقو لهم: لا يخلو من أجبر على ترك السكفر الذي خرج اليه من أحد وجهين. إما أن يجبر على الرجوع الى السكفر الذي خرج منه، وإما ان يحبر على الاسلام فنعم أنه لا يخلو من أحدهما والذي نقول به غانه يجبر على الرجوع الى الاسلام ولا بد ولا يترك يرجع الى الدين الذي خرج منه ﴿ وأماقو لهم ﴾. كيف يجوز أن يجبر على الاسلام مع ماذكرنا فجرابنا و بالله تعالى التوفيق انه ان لم يقم برهان من القرآن والسنة على وجوب إجباره والافهو قول كم •

قال أبو محمــد رحمه الله : وكذلك قولهم: ان خرج مزفر قة من النصارى الي فرقة

أخرى فاننا لانعترض عليهم على مانبينه بعدان شاءالة تمالى ، فبقى الآن الكلام في احتجاجهم بقول الله تعالى (لا اكراه في الدين) أو جدنا الناس على قو اين، أحدهما انها منسوخة ، والثاني أنها مخصوصة ، فأمامر قال انهامنسوخة فيحتبج أنرسول الله مِرْكِيَّةٍ لم يقبل من الوثنيين فيقال لهم. وبالله تعالى التوفيق لم يختلف مسلمان في أنرسول الله على الله علم المرالوثنيين من العرب الاالاسلام أو السيف الى أن مات عايه السلام فهو إكراه في الدين فهذه الآية منسوخة ، وأمامن قال انها مخصوصة فانهم قالوا . انما نزلت فى اليهود والنصارى خاصة كما روىءنءم بزالخطاب انه قال لعجوز نصرانية أيتها العجوز أسلمي تسلمي إن الله تعالى بمث الينا محمدا عليه بالحق فقالت الدجوز واناعجوز كبيرة وأموت الى قربب قال عر. اللهم اشهد لا اكراه في الدين، و بمار و يناعن ابن عباس قال . كانت المرأة تجمل على نفسهاان عاش ولدها تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبنا. الأنصار فقالت الأنصار. لاندع ابناءنا وأنول الله تعالى (لا كراه في الدين) فقد صح أن رسول الله عَلَيْنَاتُهُ قد قاتل الـكمار الى أن مات عليه السلام حتى أسلم من أسلم منهم ، وصح عنه الآكراه في الدين ثم نزل بعد ذلك (فاذا انساخ الاشهر الحرمفاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم)الآية الى قوله تعالى . (فحلوا سبيلهم)و نزل قوله تعالى . (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر)الى قوله تُعالى . (حتى يعطوا الجزيةعن يد وهمصاغرون) نازقال قائل : فأين أنتم من قوله تعالى. (فانبذوا اليهم على سواء) فيقال لهم. لا يختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل نزول براءة فاذ ذلك كذلك فان براءة نسخت كل حكم تقدم و أبطلت كل عهدساف بقوله تعالى: ( كيف يكون للمشركين عهدعندالله وعندرسوله الا الذبن عاهدتم عند المسجد الحرام)وانما كانت آية النبذ على سواء أيام كانت المهادنات جائزة . وأمابعد نزول (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فلايحل ترك مشرك أصلا إلا بأن يقتل أو يسلم أو ينبذاليه عهده بعد التمكن من قتله حيث وجد إلا أن بكون من أبنا. الذين أو توا الـكتاب فيقر على الجزية والصغار كما أمر الله تعالى أو يكون مستجيرا فيجار حتى يقرأعليه القرآن ثمم برد إلىمأمنه ولا بدالي أن يسلم ولايترك أكثر من ذلك أو رسولا فيترك مدة أدا. رسالته وأخذجوا به ثم يردالي بلده وماعدا هؤلاء فالقتل ولابدأو الاسلام كاأمر الله تعالى في نص القرآن وماصع عن رسول الله عليه الله عليه فان ذكروا ما ناحمام ناعبد الله بن محمد بن على الباجي نا أحمد بن خالد ناعبيدالله بن محمد الكشوري نامحدين يوسف الحذافي ناعبدالرازق نا ابنجريج قال : حديث رفع الي على فيهودي تزندق و نصراني تزندق قال . دعوه يحولهن دين الي دين 🛮 قال أبو محمد رحمه الله: هذا لم يصبح عن على لأنه منقطع ولم يولد ابن جريج الا بعد نحو نيف و ثلاثين عاما من موت على بن أبي طالب رضى الله عنه، و لا حجة فى احد بعد رسول الله والسيائية و كم من قولة العلى صحيحة قد خالفوها و بالله تعالى التوفيق =

٢١٩٦ - مَسْمَالُتْ - ميراث المرتد ، قال أبو محد رحمه الله : اختلف الناس في مير ائه فقالت طائفة. هو لو رثته من المسلمين كا نامحد بن سعيد بن نبات ناأحد ابن عبد البصير ناقاسم بنأصبغ نامحمد بن عبد السلام الخشني نامحمد بن المثنى ناموسي بن مسعود أبو حذيفة ناسفيان عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص الأسدى ان على بن أبي طالب قال : ميراث المرتدلولده ، وعن الأعمش عن الشيباني قال : أنى على بن أبي طالب بشيخ كان نصر انيا فأسلم مم ارتدعن الاسلام فقال له على : لملك انما ارتددت لأن تصيب ميرانا ثم ترجع الى الاسلام قال: لا قال: فلملك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت ان تزوجها ثم تعود الى الاسلام قال : لا قال : فارجع الى الاسلام قال لا حتى ألقى المسيح فأمر به فضربت عنقه فد فع ميراثه الى ولده من المسلمين = وعن ابن مسعود بمثله ، وقالت طائفة . بهذا منهم الليث بن سعد . واسحق بن راهويه ، وقال الاوزاعي : ان قتل في أرض الاسلام فمالهلورثته من المسلمين ، وقالت طائفة : أن كان له وارث على دينه فهوأحق بهوالا فماله لورثته من المسلمين كما روينامن طريق عبد الرزاق عن اسحق بن راشدان عمر بن عبدالعزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر اذا عـلم ذلك ترث منه امرأته وتعتد ثلاثة قرو. ودفع ماله الى ورثته من المسلمين لاأعلمه قال. إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض فهو أحق به ، وقالت طائفة : ميراثه لأهل دينه فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق أما معمر عن قتادة قال: ميراث المرتد الأهل دينه ، قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج قال. الناس فريقان. منهم من يقول. ميراث المرتد للسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر؟ منهم النخمي . والشعى . والحـكم بن عتيبة ، وفريق قول . لأهل دينه ، وقالت طائفة . ان راجع الاسلام فماله له وان قتل فماله لبيت مال المسلمين لا لورثة، من المكفار قال بهذا ربيعة . ومالك . وابن أبي ليلي . والشافعي ، وقالت طائفة ان راجع الاسلام فماله له وان قتل فاله لورثته من الكفار ، قال بهذا أبو سلمان.وأصحابناً . وقال أبو حنيفة وأصحابه . ان قتل المرتد فماله لورثته من المسلمين وترثه زوجته كسائر ورثته وان قر ولحق بأرض الحرب وترك ماله عندنا فان القاضي يقضي بذلك ويعتق أمهات أولاده

ومدبره ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله تعالى ، فانجاء مسلماأخذ من ماله ماوجد فى أيدى ورثته ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه ، هذا فيما كان بيده قبل الردة ، وأما ماا كتسبه فى حال ردته ثم قتل أو مات فهو فى للمسلمين ، وقالت طائفة ، مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الاسلام كلذلك سواء وهو قول بعض أصحاب مالك: ذكر ذلك ابن شعبان عنه . وأشهب \*

قال أبو محمد رحمه الله . فلما اختافوا نظرنا في ذلك فحكان الثابت عن رسول الله ويتاليقه من أنه لايرث المسلم الحكافر والعا من توريث ولد المرتد وهم مسلمون مال أبيهم المرتد لأنه كافر وهم مسلمون في ناجهذا الحديث جماعة ومن جملتهم ما ناه عبد الله بن ربيع نامحمد بن اسحق بن السلم نا ابن الأعرابي نا أبوداود نا مسددنا سفيان عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال . لايرث المسلم الحكافر ولا الحكافر المسلم ، وهذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره ( وما كان ربك نسيا ) ، وهذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره ( وما كان ربك نسيا ) ، ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفله ولا أهمله بل قد حض الله تعالى على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى ، ( ومن يتولهم منكم فانه منهم ) فسقط هذا القول جملة و بالله تعالى التوفيق ف

۲۱۹۷ — مسألة وصية المرتد و تدبيره ، قال أبو محمد . كل وصية أوصى بها قبل ردته أو فى حين ردته بما يوافق البر ودين الاسلام فسكل ذلك نافذ في ماله الله الم يقدر عليه حتى قتل لأنه ماله وحكمه بافذ فاذا قتل أو مات فقد وجبت فيه وصاياه بمرته قبل أن يقدر على ذلك المال ، وأما اذا قدرنا عليه قبل موته من عبد وذمى أو مال فهو للمسلمين كله لاتنفذ فيه وصية لأنه اذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد ولاتنفذ وصية أحد فيما لا بملكه ...

٢١٩٨ — مسألة — من صّار نختاراً الى أرض الحرب مشاقا للسلمين أمرتد هو بذلك أم لا ؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الاسلام وان لم يفارق دار الاسلام أمرتد هو بذلك أم لا ■ ، قال أبو محمد . نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أما محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال . كان جرير يحدث عن النبي عَلَيْ أذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وان مات كافراً كان جرير فاخذه فضرب عنقه ، وبه الى أحمد بن شعيب أنا قتيبة ناحيد بن فأبق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه ، وبه الى أحمد بن شعيب أنا قتيبة ناحيد بن

قال أبو محمد رحمه الله ، حديث الشعبي عن جرير الذي قدمناهو من طريق منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي موقوف على جرير فلاوجه للاشتفال به ، وهو من طريق مغيرة عن الشعبي مسند الا أن فيه أن العبد باقامته يكون كافرا فظاهره في المملوك لأن الحر لايوصف باباق في المعهود لكن رواية أبي اسحاق عن الشمي في هذا الخبر بيان انه في الحرو المملوك وبيان الاباق الذي يكفر بهوهو إباقه الى أرض الشرك والعبد واقع على كل أحد لأن كل احد عبد الله تمالي كما روينا من طريق مسلم نا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي أناسفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وسمعت النبي عيرات عن أبيه عن أبي هريرة ماسأل فاذا قال العبد الجدللة رب العالمين قال الله حمدتي عبدي فقوله تعالى: إذا قال العبد عني به الحر والمملوك بلاشك والاباق مطلق على الحر أيضا قال الله تعالى ( إذ أبق الى العلك المشحون) عاضبالا مر وبه تعالى وقد علمناان من خرج عن دار الاسلام الى دار الحرب فقد خرج مغاضبالا مر وبه تعالى وقو عليه السلام لا يبرأ الامن كافر قال الله تعالى : أبق عن مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا يبرأ الامن كافر قال الله تعالى : والم مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا يبرأ الامن كافر قال الله تعالى : والم مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا يبرأ الامن كافر قال الله تعالى : والم مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا يبرأ الامن كافر قال الله تعالى :

قال أبو محمد رحمه الله . فصح بهذا ان من لحق بدارالكفروالحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتدكلها من وجوبالقتل عليه

متى قدرعليه ومن اباحة ماله و انفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه يبرأ من مسلم ، وأمامن فر الى أرض الحرباظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولاأعامهم عليهم ولم يجدف المسلمين من بجيره فهذا لاشيء عليه لآنه مضطر مكره، وقدذ كرنا أن الزهرى محدين مسلم بنشهاب كانعاز ماعلى أنه ان ماتهشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم لأن الوليدين يزيد كان نذردمه ان قدر عليه وهو كان الوالى بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور، وكذلك منسكن بارضالهند والسندوالصين والترك والسودان والروم من المسلمين فان كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أولضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور ، فان كان هنالك محار باللمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهوكافر وان كان انمايقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذى لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عنالـكفر ومانرى له عذرا ونسائل اللهالعافية ، وليس كذلك منسكن في طاعة أهل الـكمفر من الغاليةومن جرى مجراهم لان أرض مصر والقيروان وغيرهما فالاسلام هوالظاهروولاتهم على كلذلك لايجاهرون بالبراءة من الاسلام بلإلىالاسلام ينتمون وال كانوا في حقيقة أمرهم كفارا ، وأما من سكن في أرض القراءطة مختار افكافر بلاشك لانهم معلنون بالكفرو ترك الاسلام ونعوذ بالله من ذلك ، وأمامن سكن في لمد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة الى الكفر فهو ليس بكافر لاناسم الاسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والاقرار برسالة محمد عليلية والبراءة من كل دين غير الاسلام واقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرآئع التي هي الاسلام والايمان والحمد لله رب العالمين ، وقول رسول الله عليه وأنابرى من كل مسلم اقام بين أظهر المشركين، يبين ماقلناه وانه عليه السلام ابما عني بذلك دار الحرب وإلافقدا ستعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود 🛚 واذا كان أهل الذمة في مدائنهم لايماذجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لامارة عليهم او لتجارة بينهم كافرا ولا مسيئا بلهومسلم محسن ودارهم دار اسلام لادار شرك لأن الدارانما تنسب للغالب عليها والحالم فيهاوالمالك لها ، ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الاسلام وأقر المسلمين بها على حالهم الاأنه هوالمالك لها المنفرد بنفسه فيضبطها وهو معلن بدينغيرالاسلام لكفر بالبقاء معه كل من عارنه واقام معه وان ادعى أنه مسلملماذ كرنا ، وأما من حملته الحمية من أهل الثغرمن المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين واطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على اخذ أموالهم اوسبيهم فان كانت يده هي الغالبة

وكان الكفارله كا تباع فهو هالك فى غاية الفسوق و لا يكون بذلك كافر آلانه لم يأت شيئا أوجب به عليه كفرا قرآن أو اجماع وان كان حكم الكفار جاريا عليه فه ير بذلك كافر على ماذكر نافان كانا متداويين لا يجرى حكم أحدهما على الآخر فيا نراه بذلك كافر او الله عَلَيْهِ هُو المقيم بين أظهر المشركين أعلم ، وانما الكافر الذى برى منه رسول الله عَلَيْهِ هُو المقيم بين أظهر المشركين و بالله تعالى التوفيق م

٢١٩٩ مســالة ـ من المنافقين، والمرتدين قال قوم: ان رسول الله بَيْنَائِيّةٍ قد عرف المنافقين وعرف أنهم مرتدون كفروا بعد اسلامهم وواجهه رجل بالتجوير وأنه يقسم قسمة لايراد بهاوجه الله وهذه ردة صحيحة فلم يقتله قالوا: فصح أنه لاقتل على مرتد ولو كان عليه قتل لانفذذ للكرسول الله المنافقين المرتدين الذين قال الله تعالى فيهم : (اذا جاء ك المنافقون) الى قوله تعالى فهم لا يفقهون) ■

كَالُ يُومِجُرُ : هذا كل مااحتجوا به ريحن انشاء الله تعالى ذا كرون كل آية تعلق بها متعلق في أن رسول الله ﷺ عرف المنافقين بأعيانهم ، ومبينون بعون الله تعالى وتأييده أنهم قسمان ، قسم لم يعرفهم قط عليه السلام ، و قسم آخر افتضحو افعر فهم فلاذو ا بالتوبةولم يعرفهم عليهالسلام أنهم كاذبون أوصادقون فيتربتهم فقط • فاذا بينا هذا بعرنالله تعالى بطلقول: مناحتج بأمر المنافقين فيأنه لافتل على مرتد و بقي قول: منرأى القتل بالنوبة، وأما إنه لا يسقط بالتوبة والبرهان على الصحيح من ذلك ، فنقول و بالله تعالى التوفيق ، قال الله تعالى : (ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر ) الى قوله تعالى : (فاربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) فهذه أول آية في الفرآن فيها ذكر المنافقين وليس في شيء منها دليـل على أنرسول الله على الله على أنه لم يعرفهم فلا متعلق فيها لاحدمن أهل القولين المذكورين قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهِ الذِّينِ آمَنُو الاتتَخْدُو ا بطأنة من دو نكم )الى قوله تمالى : (ان الله بما تعملون محيط) فني هذه الآية دليل على أن هؤلا. القوم ممكنأن يكونوا معروفين لأنالله تعالى اخبرنا أنهم منغيرنابقوله تعالى :( من دونكم ) فاذهم من غيرنا فممكن أن يكونوا من اليهود مكشر فين ﴿ وَمُحْكُنُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تعالى عنهم :(انهم قالوا آمنا)أى بماعندهم ،وقد يمـكن أيضا أن يكونوا من المنافتين المظهرين للاسلام ، وممكن أن الله تعالى أمرهم أن لانتخذهم بطانة إذا أطلعنا منهم على هذا ؛ والوجه الأول أظهر وأقرى لظاهر الآية واذكلتاهما، كن فلامتعلق في هذه الآية لمن ذهب أن رسول الله عليالية كان يعرف النافقين بأعيانهم ويدرى أن باطنهم النفاق وقال تعالى. (ألم ترالى الَّذين يزعمرن أنهم) إلى قوله تعالى . (حتى يحكموك فيما ( ١١ الحلي )

شجر بينهم) وصح عزرسول الله عَلِيِّتُهِ « ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ه في كتاب مسلم وغيره « اذاحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ، ه و من طريق مسلم أيضا نا أبو بكر بن أبي شيبة ، و محمد بن عبدالله ان نمير قالاً جميعًا : ناعبدالله بن نمير ناالأعش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :قال رسول الله عليه عليه عن كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها أذا حدث كذب وإذا وعدأخلف وإدا عاهد غدر وإذا خاصم فجرء فقد صحأن ههنا نفاقا لايكون صاحبه كافراً ، ونفاقا يكون صاحبـه كافرا فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التحالم الى الطاغوت لا إلى الذي وتتلقيق مظهرين لطاعة رسول الله علي عصاة بطلب الرجوع فيالحكم المغيره حتقدين لصحة ذلك لكن رغبة فياتباع الهوىفلم يكونوا بذلك كفارا بل عصاة فنحن نجد هذا عيانا عندنا فقد ندعو نحن عندالحالم الىالقرآن و إلى سنة رسول الله والمناق الثابت عنهم باقرارهم فيأبون ذلك ويرضون برأى أبي حنيفة ومالك . والشافعي هذاأم لاينكره أحدفلايكو نون بذلك كفاراً ، فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بين الله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله عَلَيْكُ فَمَا شَجَر بينهم وجب أن منوقف علىهذا قديما وحديثا وإلى يومالقيامة فأبي وعندفهو كافر وليس في الآية أن أو لئك عندوا بعد نزول هذه الآية فاذلابيان فيها فلا حجة فيها لمن يقول: إن رسول الله عِلَيْنَا عُرْفُهُم أَنْهُم مَنَافَقُونَ وَأَقْرُهُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : (ويقولون طاعة فاذا برزوا منعندك بيت طائعة ) إلى قوله تعالى: (وكيلا) فهذاليس فيه نص على أنهم كانوا يظهرون الايمان بل لعلهم كانوا كفارا معلنين، وكانوا يلتزمون الطاعة بالمسالمة فاذ لانص فيها فلا حجة فيها لمن ادعى أنه عليه السلام كان يعرفهم ويدرىأن عقدهم النفاق ، وقال تعالى : (فالـكم في المنافقين فتنين) إلى قوله . (وأولئكم جعلنالكم عليهم سلطانامبينا)، وقد روينامن طريق البخاري ناأبو الوليد \_ هو الطيالسي \_ نا شعبة عن عدى بن ثابت قال : سمعت عبد الله بنيزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال . لماخرج رسول الله مِلْقِيْدِ الله أحد رجع ناس بمن خرج معه وكان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فرقتين ، فرقة تقول . نقاتلهم ، وفرقة تقول · لانقاتلهم فنزلت (فالـكمف المنافقين فتَّنين ) فهذا إسناد صحيح ، وقد سمى الله تعالى أولئـك منافقين ، وأماقوله تعالى في هذه الآية متصلا بذلك (ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونونسواء) الى قوله تعالى: (فاجعل الله لـكم عليهم سبيلا) فقد كان يمـكن أن يظن أنه تعالى عني بذلك أولئـك المنافقين وهو كان الأظهر لولا قوله تعالى . (فلا تتخذوا منهم أو لياء حتى يهاجروا في سبيل الله) فهذا يوضح غاية الايضاح انه ابتداء حكم فى قوم آخرين غير أو لئك المنافقين لأن اولئك كانوا من سكان المدينة بلاشك وابيس على سكان المدينة هجرة بل الهجرة كانت الى دارهم ، فاذا كان ذلك كذلك فحكم الآية ظها انها فى قوم كفار لم يؤمنوا بعد وادعوا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ، وكان الحكم حينئذ ان من آمن ولم يهاجر لم ينتفع بايمانه وكان كافراً كسائر الكفار ولا فرق حتى يهاجر الا من أبيح له سكنى بلده لهن بأرض الحبشة واليحرين وسائر من أبيح له سكنى أرضه الا المستضعفين قال الله تعالى . (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شيء حتى المستضعفين قال الله تعالى . (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا يبيننا ويينهم فليسوا مؤمنين وقال تعالى . (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم) الي قوله (الاالمستضعفين) الآية فان قال قائل معنى حتى يهاجروا في سبيل الله فيم كنتم) المي قوله (الاالمستضعفين) الآية فان قال قائل معنى حتى يهاجروا في المنافقين المنصر فين عن احد قيل لهو بالله تمالى التوفيق ا هذا بمكن ولدكن قد قال تعالى . ( فغذوهم واقتلوهم حيث وجدة وهم ) فأخبرونا هل فعل ذلك النبي عليه قال تعالى . ( فقتل الراجعين عن احد حيث وجده؟ وهل اخذهم ام لا؟ په

(فان قالوا): قد فعل ذلك كذبوا كذباً لا يخفى على أحد وما عند مسلم شك فى انه عليه السلام لم ية تل منهم احداً ولا نبذ العهد إلى احد منهم (وان قالوا). لم يفعل ذلك عليه السلام ولا المؤ منون (قبل لهم ). صدقتم ولا يحل لمسلم ان يظن ان النبي عليه السلام خالف امر ربه فأمره تعالى ان تولوا بقتام حيث وجدهم وبأخذهم فلم يفعل وهذا كفر بمن ظنه بلاشك (فان قالوا). لم يتولوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا قبل لهم فقد بطل تعلقهم النفاق عنهم بلا شك وحصل لهم حكم الاسلام بظاهر الآية بلا شك فقد بطل تعلقهم بهذه الآيه جلة في انه عليه السلام كان يعرف المنافقين ولكن في قوله تعالى. ( إلا الذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق أو جاء وكم حصر سصدورهم) الى قوله تعالى. (فها جعل الله لهم عليهم سبيلا) بيان جلى بان هؤلاء لم يكونوا قط من الأوس ولا فها جعل الله لهم لم يكن لهم قوم محاربون النبي عليه السلام ولا نسبوا قط إلى قوم معاهدين النبي عليه السلام بميثاق معقودهذا معقوله تعالى. (فان اعتزلو كم فلم يقاتلوكم) من الحزرج لانهم لم يكن لهم قوم محاربون النبي عليه السلام ولا نسبوا قط إلى قوم الى قوله تعالى. (فان اعتزلو كم فلم يقاتلوكم) من الحقولة تعالى. (فان اعتزلو كم فلم يقاتلوكم) الى قوله تعالى. (الا الذين من الكفار المجاهرين بالكفر الا ان يقول قائل. ان قوله تعالى . (الا الذين من الكفار المجاهرين بالكفر الا ان يقول قائل. ان قوله تعالى . (الا الذين من الكفار المجاهرين بالكفر الا ان يقول قائل. ان قوله تعالى . (الا الذين

يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق استثناء منقطع بما قبله فى قوله. (آخرين) وعلى كل حال فقد مقط حكم النفاق على اولئك ان كان هكذا، (فانقيل فان كان الأمر كنا فقد مقط حكم النفاق على اودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونونسواء انه في قوم من الكفار غير أولئك فحسبنا انه تعالى قد سمى اولئك الراجعين منافقين فصاروا معروفين قيل له وبالله تعالى التوفيق ، قد قلما ان النفاق قسمان قسم لمن يظهر الكفر ويبطن الإيمان وقسم لمن يظهر غير ما يصرفها سوى الدين و لا يكون بذلك كافرا ؛ وقد قيل لا بن عمر اناندخل على الامام فيقضى بالقضاء فنراه جو رافنمسك فقال ، اما معشر اسول الله عليه الله عليه المنافق الله عليه عليه الله عليه والنسلام الابنص ولكنا نقطع عليهم بما قطع الله تعالى به من اسم النفاق والضلالة والاركاس وخلاف ولكنا نقطع عليهم بالكفر الذي هو ضد الاسلام الابنص ولكنا نقطع عليهم بما قطع الله تعالى به من اسم النفاق والضلالة والاركاس وخلاف الله تعالى (بشر المنافقين بان فه عذا با الما) الى قوله (أجرا عظما) ه

والمرافع المرافع المرافع المرافع المنافع الذي هوالد كمر فلاشك لنصه تعالى على انهم مذبدً بون لا الى المؤمنين ولا الى المجاهرين بالدكفر في نار جهنم وانهم اشد عذا بامن الدكفار بكونهم في الدرك الاسفل من النار ولد كن ليس في شيء من هذه الآيات كلها انه عليه السلام عرفهم باعيانهم وعرف نفاقهم اذلادليل على ذلك فلا حجة فيها لمن ادعى انه عليه السلام عرفهم وعرف نفاقهم، ثم لو كان ذلك لمكان قوله تعالى . (أجرا عظيا) موجما لقبول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار) الى قوله تعالى . (أجرا عظيا) موجما لقبول توبتهم اذا تابو اوهم قد اظهر وا التوبة و الندم والاقرار بالايمان بلاشك فبطل عنهم بهذا حكم النفاق جملة في الدنيا و بقى باطن امرهم الى الله تعالى ، وهذه الآية تقضى على كل آية فيها نص با نه عليه السلام عرف منافقا بعينه وعرف نفاقه قال الله تمالى : (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم ) الى قوله تعالى . (فا صبحوا خاسر بن ) =

قَالَ لِمُوهِمِينَ رَجْهُ الله : فأخبر الله تعالى عن قوم يسارعون في الذين كفروا حذراً أن تصيبهم دائرة وأخبر تعالى عن الذين آمنوا انهم يقولون للسكافرين : (أهؤلا. الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم لمعكم) يعنون الذين يسارعون فيهم قال الله تعالى : (حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين) فهذا لايكون الاخبرا عن قرم أظهروا

الميل الى الكفار فكانوا منهم كفاراً خائبي الأعمال ولايكونون في الأغلب الا معروفين لكن قوله تعالى : ( فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين ) دايل على ندامتهم على ماسلف منهم وأن التوبة لهم معرضة على ماق الآية التي ذكرنا قبل هذه . و بالله تعالى التوفيق . وقال تعالى : ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) الى قوله تمالى: ( لاتعلمهم نحن نعلمهم )،

عَالَ الله على أن المنافقين بلا شك، وقد نص الله تعالى على أن المسلمين لايعلمونهم ورسول الله ﷺ مخاطب بهـذا الخطاب مع المسـلين بلا شك فهو لايعلمهم ، والله تعالى يعلمهم، وقال تعالى : ( لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصــــدا

لاتبعوك ) الى قوله تعالى: ( كارهون ) =

قَالُ بُومِيِّ رحمه الله: ليس في أول الآية الاأنهم يحلفوز كاذبينوهم يعلمون كذبهم في ذلك وأنهم يهلكون أنفسهم بذلك وهـذه صفة كل عاص في معصيته . وفى الآية أيضاً معاتبة الله تعالى نبيه عليه السلام على إذنه لهم ، وأما قوله تعـالى : ( لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ) الى قوله تعالى : ( يترددون ) فأن وجه هذه الآية التي يجب أن لاتصرف عنه الى غيره بغير نص ، ولااجماع أنه في المستأنف لأن لفظها افظ الاستقبال ؛ ولاخلاف في هذه الآية أنها نزلت بعد تبوك ولم يكن لرسول الله عِلَيْنَةٍ بعد تبوك غزوة أصلا ولكنها نقطع على أنها لو كانت هنالك غزوة بعد تبوكُ وبعد نزول الآية فاستأذن قوم منهم النبي سَلَالِيَّةٍ في القعود دون عذر لهم في ذلك لـكانوا للا شك مرتابة قلوبهم كفارا بالله تعــالى وباليوم الآخر مترددين في الريب فبطل تعلقهم بهذه الآية ، شمقوله تعالى : (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة )الىقوله تعالى. ( كارهون )فهذه أخبار عما خلا لهم وعن سياك اقترفوها وليس فيها شيء يوجب لهم الكفر حتى لوكانوا معروفين بأعيانهم و بالله تعالى التو فيق، وقوله تعالى: (ومنهم من بقول ائذن لى ) الى قوله تعالى: (وهم فرحون) ه قَالُ بُوْجِيرٌ رحمه الله . قد قيل : انهذه الآية نزلت في الحر بن قيس وهذا لاينسند البُّنَّةُ وَأَمَا هُو منقطع من أخبار المغازىولكن على ظرحال قال : هذا كان معروفا بلا شك وليس في الآية أنه كفر بذلك و لـكنه عصى و (١) وأذنب ، و بلي إن جهنم لمحيطة بالكافرين ولا يجوز أن يقطع بهذا النصعلى انذلك القائل كان من الكافرين، وأما الذي أخبر الله تعالى بأمه ان أصابت رسوله عليه السلام سيئته ومصيبته تولوا

<sup>(</sup>١) هنا سقط كامة في جميع الأصول التي بأيدينا

وهم فرحون أو انه ان أصابته حسنة ساءتهم فهؤلا. كفار بلا شك وليس فى الآية نص على أن القائل. اثذن لى ولاتفتنى كان منهم، ولافيها نص على أنه عليه السلام عرفهم وعرف نفاقهم فبطل تعلقهم بهذه الآية، وقال تعالى: (قل أنفقوا طوعا أو درها لن يقبل منكم) الى قوله. (فرقون) =

قال أبو محمد: أما هؤلا. فكفار بلا شك مظهرون للاسلام ولكن ليس في الآيه أنه عليه السلام عرفهم بأعيانهم ولا دليل فيها على ذلك أصلا وانما هي صفة وصفها الله تعالى نيهم ليميزوها من أنفسهم وليس في قوله تعالى: ( فلا يعجبك أموالهم ولا أولادهم) و دليل على أنه كان يعرفهم بأعيانهم وأنه كان يعرف نفاقهم بل قد كان للفضلا. من الانصار رضى الله عنهم الأموال الواسعة والأولاد النجباء الكثير كسعد بن عبادة . وأبي طلحة وغيرهما فهذه صفة عامة يدخل فيها الفاضل الصادق والمنافق فأمر تعمل لى الآية أن لا تعجبه أموالهم ولا أولادهم عوما لان الله تعالى يريد أن يعذب المنافقين منهم بتلك الأموال ويموتوا كفارا ولا بد ، وبالله تعالى التوفيق وقال تعالى: ( وهنهم من يلزك في الصدقات) الى قوله تعالى: ( راغبون ) و

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا لايدل البتة لابنص، ولابدايل على كفر من فعل هذا وله كنها معصية بلاشك، وقال تعالى. (ومنهم الذين يؤذون النبي) إلى قوله تعالى. (ذلك الحزى العظيم) قال. وهذه الآية ليس فيها دليل على كفر من قال حينتذ ان رسول الله مخالق اذن وانما يكون كافراً من قال. ذلك وآذى رسول الله وألك بعد نزول النهى عن ذلك، ونزول القرآن با أن من فعل ذلك فهو كافر، وأن من حاد الله تعالى ورسوله والله يأرسول الله إنك لاحب الى من كل أحد الا نفسى فقال له رسول الله والله يأرسول الله يأرسول الله يأرسول الله إلى من نفسه فقال له وسول الله والله على من نفسه فقال له عمر. أما الآن فا نت أحب الى من نفسه فقال له عمر. أما الآن فا نت أحب الى من نفسه

قال أبو محمد: لايصح أن أحدا عاد الي أذى رسول الله عربية ومحادته بعد معرفته بالنازل فى ذلك من عند الله تعالى الاكان كافراً ولا خلاف فى أن امر الو اسلم ولم يعلم شرائع الاسلام فاعتقد ان الحمر حلال وان ليس على الانسان صلاة وهو لم يباغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به حتى اذا قامت عليه الحجة فتهادى حينتذ باجماع الأمة فهو كافر ، وبين هذا قوله تعالى فى الآية المذكورة:

( يحلفرن المكم ليرضو لم و الله و رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) فقد أخبرهم تعالى أنهم إن كانوا مؤمنين فارضاء الله و رسوله أحق عليهم من ارضاه المسلمين فصح هذا بيقين ، و بالله تعالى نستعين ، و قال تعالى : ( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون ) قال و هذه الآية أيضا لانص فيها على قوم بأعيانهم فلامتعلق فيها لاحد في هذا المعنى ، وقال تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نامب ) الى قوله تعالى : ( كانوا مجره بين ) =

قال أبو محمد: هذه بلا شك في قوم معروفين كفروا بعد ايمانهم ولكن التوبة مبسوطة لهم بقوله تعالى: (إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) فصح أنهم اظهروا التوبة والندامة واعترفوا بذنبهم . فنهم من قبل الله تعالى توبته في الباطن عنده لعلمه تعالى بصحتها " ومنهم من لم تصحتو بته في الباطن فهم المعذبون في الآخرة ، وأما في الظاهر فقد تاب جميعهم بنص الآية " وبالله تعالى الثوفيق " وقال تعالى: (عذاب مقم ) قال: فهذه صفة عامة لم يقصد بها الى التعريف لقوم بأعيانهم " وهذه حقوا جب على كل منافق ومنافقة " وبالله تعالى الترفيق " وقال تعالى: (ياأيها الذي جاهد الكفار والمنافقين و إلى قوله تعالى: (ولا نصير) قال فهذه آية أمر الله تعالى رسوله عن الله من داير نباللهان والموعظة والحجة رسوله عن بمجاهدة الكفار والمنافقين ، والجهادقد يكون باللهان والموعظة والحجة كما ناعد الله من دبيع نامحمد بن اسحاق نا ابن الاعرابي ناأبو داود ناموسي بن اسماعيل ناحماد ـ هو ابن سمدلة ـ عن حميد عن انس أن رسول الله منافقية قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسندكم » ها

وألل يومي : وهذه الآية تدل على أن هؤلاء كانوا معروفين بأعيام وأنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ، ولكن لما قال الله تعالى : ( فان يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عنابا أليما ) صح أن الله تعالى بدل لهم التربة وقبلها بمن أجاطها منهم وكلهم بلا شك أظهر التوبة ، وبرهان ذلك حلفهم وانكارهم فلا متعلق لهم في هذه الآية ، وبالله تعالى الترفيق = وقال تعالى : (ومنهم من عاهد الله للمن آتانا من فضله ) الى قوله تعالى : ( يكذبون ) قال وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه وليس فها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف بعينه على أنه قد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن صاحبها معروف بعينه على أنه قد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن

ابن عائذ نا الحسن بن أبي غسان ما زكريا بن يحيى الباجي ني سهل السكري تا أحمد ابن الحسن الخراز نا مسكين بن بكير نا معان بن رفاعة السلامي عن على بن يزيدعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال : جا. ثعلبة بن حاطب بصدقته الى عمر فلم يقبلها وقال: لم يقبلها النبي الله ولا أبو بكر ولا أقبلها ..

قال ابو محمد : وهذا باطل بلا شك لان الله تعالى أمر بقبض ذكوات أموال المسلمين وأمر عليه السلام عند موته أن لايبقي في جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من ان يكون مسلما ففرض على أبي بكر .وعمر قبض ذكاته ولا يد ولا فسحة في ذلك وإن كان كافرا ففرض ان لايقر في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك وفي روانه معان بن رفاعة ،والقاسم بن عبد الرحمن ، وعلى بن يزيد- وهو أبو عبد الملك الألهاني \_ وكلهم ضعفاء .ومسكين بن بكير ليس بالقوى، وقال تعالى : ( الذين يدرون المطوعين من المؤمنيزفي الصدقات) الى قوله تعالى: ( العاسقين ) وقال تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) الى قوله تعالى : (وماتوا وهم كافرون ) • قال ابو محمد : قدمنا هذه الآية وهي مؤخرة عن هذا المكان لانها متصلة المعانى بالتي ذكرنا قبلها لانهما جميعاً في امر عبد الله بن أبي . ثم نذكر القول فهما جميعاً

انشاء الله تدالي

قال أبو محمد ؛ هذه الآيات فها انهم يلمزون المطوعين من المؤمنين ويسخرون منهم وهذا ليس كفرا بلاخلاف منأحد من أهل السنة ، وأماقوله تعالى: (أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) الى قوله تعالى : ( الفاسقين ) وقوله تعالى : ( ولا تصل على احد منهم مات أبدا ) الى قوله تعالى : (فاسقون ) فان هذا لايدل على تماديهم على الـكفر الى إن ماتوا ولـكن يدل يقينا على أن فعلهم ذلك من سخريتهم بالذين آمنوا غير مغفور لهم لأنهم كفروا فيما خلا فكان ماسلف من كفرهم موجباً أن يغفر لهم لمزهم المطوعين من المؤمنين وسخريتهم بالذين لايجدون إلا جهـدهم وإن تابوا من كفرهم وأنهم مانوا على الفسق لا على الـكفر بل هذا معنى الآية بلاشك، برهان ذلك ماروينا من طريق مسلم نا أبو بكربن أبي شيبة نا أبو أسامة نا عبيد الله -هو ابن عمر ـ عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله الى رسول الله عليه فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ﷺ ليصلى عليه فقام عمر وأخذبثوب رسول الله مَالِيَّةٍ فقال:

يارسول الله أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله وَلَّهُ وَالْكُونَ : ( استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ) الى قوله تعالى : ( سبعين مرة ) وسأزيد على السبعين » قال : انه منافق فصلى عليه رسول الله عليه أخرا الله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) والله مسلم : نا محمد بن المثنى نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله بن عمر باسناده و معناه و زاد « فترك الصلاة عليهم » =

فَالْ يُومِحِدٌ : و نايوسف بن عبد الله بن عبد البرقال. ناخلف بن القاسم نا ابن الورد نا ابن عبد الرحيم الرقى عن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد المدالكائي عن محمد بن اسحق الزهرى من عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال . سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توفى عبد الله بن أبي دعى له رسول الله ﷺ للصلاة عليه فقام اليه فلما وقف اليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فيصدره فقلت : يارسول الله أتصلى على عدوالله عبدالله بن أبي ؟ القائل كذا يوم كذا والقائل كذا فيوم كذا أعدد أيامه حتى إذا أكثرت عليه قال : ﴿ يَاعَمُو أَخْرَعَنَى إِنَّى قَدْخَيْرَتَ فَاخْتَرْتَ قَدْقَيْلُ لَى : (استَغْفُر لهم أولاتستغفر لهم ) فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت ، قال ، ثم صلى عليه رسول الله عَلِيُّكُ ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه قال : فعجبت لى ولجرأتى على رسول الله ﷺ والله ورسوله أعلم فوالله ماكان الا يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) إلى قوله تعالى ١ (وهم فَاسْقُونَ) فَمَاصْلِيرْسُولُ اللهُ ﷺ عَلَى مَنَافَقَ حَتَى قَبْضُهُ اللهُ تَعَالَى» ﴿ حَدَثُنَا عَبْدَالله بن ريع نامحمد بنمعاوية نااحمدبنشعيب أنامحمد بنعبدالله بنالمبارك ناحجير بن المثني نا الليث بنسمدعن عقيل بنخالد عنابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عر بن الخطاب قال . و لما توفى عبدالله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله عَلِيْتُهُ لِيصلَى عَلَيْهُ فَلَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْتُهُ وَثَبَتَ ثُمَ قَلْتَ . يارسول الله أتصلى على ابن أبي؟ وقال: يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه فتبسم رسولالله بيتيالية وقال: أخرعني ياعمر فلما أكثرت عليه قال : إنى خميرت فاخترت فلو علمت أنى إن زدت على السبعين غفرله لزدت عليها فصلى عليـه رسول الله والسلطي ثم انصرف فما مكث الايسيرا حتى نزات الآيتان من براءة المذكورتان قال عمر : فعجبت منجرأتى على رسول الله عَلِيَّةِ ، والله أعلم \* حدثنا احمدبن عمر بنأنس العذرى ناأبو ذر الهروى نا عبدالله بن احمد بن حمويه السرخسي ناابراهيم بنخريم نا عبدبن حميد أنا ابراهيم بن

الحكم عن أبيه عن عكرمة قال : ﴿ لما حضر عبدالله بن أبي الموت قال ابن عباس : فدخل عليه رسو له الله عليه في في في الله عبدالله بنابي : قد أفقه ما تقول و لـكن من على اليوم وكفني بقميصك هذا وصل على قال ابن عباس. فكفنه رسول الله والتعلق بقميصه وصلى عليه والله أعلم أى صلاة كانت وأن رسول الله عليه لم يخدع إنسانا قط غير أنه قال يوم الحديبية : كلمة حسنة قال الحكم : فسألت عكر مة ماهذه المكلمة ؟ فال قالت قريش: ياأباحباب إناقد منعنا محمدا طواف هذا البيت ولكنا نأذن لك نقال لالى فررولالله ﷺ أسوة حسنة» وحدثنا عبدالله بنربيع نامحمد بن معاوية نا احمد ا بنشعيب أناعبدالجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان بن عيينة عن عمر و بن دينار وسمع جابرا يقول : أتى الني مُرَاتِيُّةٍ قبر عبدالله بنأبي وقد وضع في حفرته فوقف فأمر به فأخرج من حفرته فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليهمن ريقهواللهأعلمه قال أبو ممـــد رحمه الله : فهذا كله يوجب صحة ماقلناه لوجوه ، أحـدها ظاهر الآية كما قلنامن أنهم كفروا قبل وماتوا على الفسق، والثانى انالله تعالى قد نهى النبي والمؤمنين عن الاستغفار جملة للمشركين بقوله تعالى: (ما كان لنبي والذين آمنوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُ وَا للمشركين ) الىقوله تعالى: (أصحاب الجحيم )فلو كان ابن أبى وغيره من المذكورين ممن تبين للنبي عليه السلام انهم كمار بلا شك لما استغفر لهم النبي عَلَيْكُ اللهِ ولا صلى عليه ، ولا يحل لمسلم أن يظن بالني يُراتِين انه خالف ربه في ذلك فصح يقينا أنه عليه السلام لم يعلم قط ان عبدالله بن أبي والمذكور بن كفار فى الباطن .

قال أبو محسد : فصح ان النهى عن الاستغفار للمشركين نزل بمكة بلاشك فصح يقينا المعلمه السلاملم يوقن أن عبدالله بن أبي مشرك ولو أيقن أنه مشرك لماصلي عليه أصلا ولا استغفر لهوكذلك تعديد عمر بن الخطاب مقالات عبدالله بن أبي بن سلول لاولو

كان عنده كافرا لصرح بذلك وقصداليه ولم يطول بغيره • والثالث شك ابن عباس . وجابرو تعجب عمر من معارضة النبي ﷺ في صلاته على عبد الله بن أبي واقراره بأن رسولالله عليه العرف منه ، والرابع اذالله تعالى الما نهى نبيه عليه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم فقط ولم ينه سائر المسلمين عن ذلك وهذا لانكر ه فقد كان رسول الله عطالته لايصلى على وزله دين لايترك لهوفاء ويأمر المسلمين بالصلاة عليه م فصح يقينا بهذا ان معنى الآيات انماهوانهم كفروا بذلك من قولهم: وعلم بذلك الني عليه السلام والمسلمون، ثم تابوا في ظاهر الامر فنهم من علم الله تعالى أن باطنه كظاهر ه في التربة ومنهم من علم الله تعالى أن باطنه خلاف ظاهره ولم يعلمذلك الني عليه السلام ولا أحد من المسلمين وهذا في غاية البيان وبالله تمالى التوفيق هوقال تعالى . (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله) الى قوله تعالى: (وهم كافرون)قال فقوله تعالى. ( فرح المخلفون) الآية ليس فيهانص على أنهم كفروا بذلك ولـكنهم أنوا كبيرة من الـكبائر كانوا بهاعصاة فاسقين وقد ذكر الله تعالى هؤلاء بأعيانهم في سورة الفتح وبين تعالىهذا الذيقلناه هنالك بزيادة على ماذكرهم به ههنا فقال تمالى . (سيقول لك المخلفون من الاعراب) الى قوله تعالى: (عذا با ألما) فنص الله تعالى على أن أولئك المخلفين الذين أمر الله تعالى نبيه عَيْسِكُمْ ان لا يصلى على أحــد ونهم ماتأبدا وانهم كفروا بالله وبرسوله والذين أمرالله تعالى نبيه والناتيج أز لاتعجبه أموالهم ولا أولادهم وانه تعالى أرادأن تزهق أنفسهم وهمكافرون انهم مقبولة توبتهم انتابوا في ظاهر أمرهم وفي الحكم بأزباطنهم انءن كان منهم صحيح التوبة مطيعا اذا دعى بعد موت رسول الله عَلَيْنَا الى الجهاد فسيؤ تيه أجرا عظيما وان من تولى عذبه الله تعالى عذابا أليما فصم ماقلناه من أنهم كفروا فعرف رسولالله عليلية انهم كفروا ثم تابوا فقبل تو بتهم ولم يعرف عليه السلام بعدالتوبة من منهم الصادق في سرأمره ولأمن منهم الكافر في بأطن =تقده وهذاهو الحق الذي لا يجوزغيره بشهادة النصوص كما أوردنا آنهاو بالله تعالى التوفيق ، وقال تعالى : ﴿ وَاذَا انْزَلْتُ سُورَةُأَنَ آمَنُوا بَاللَّهُ الى قوله تعالى : (فهم لايفقهون)،

قال أو محمد رحمه الله: فهذه نص الآبات التي ذكر ناأيضاوقد تكلمنافيها ، وقال تعالى: (وجاء المعذرون من الاعراب) الى قوله تعالى: (عذاب أليم) قال: وهذه الآية تبين ماقلناه نصا لآنه تعالى أخبران بعضهم كفار إلاأن كلهم عصاة فأما المبطنون للكفر منهم فلم يعلمهم الني عليه السلام ولا علمهم أحدمنهم الاالله تعالى فقط ، وقال تعالى: (انما السبيل على الذين يستأذنونك) الى قوله: (عن القوم الفاسة ين) =

قال أبو محمد رحمه الله : وهذه كالني قباها وقدقلنا از فيهم من كفر فاؤلئك الذين طبع الله على قلوبهم ولمكن الله تعالى أرجى أمرهم بقوله تعالى . (وسيرى الله عملكم ورسوله) فصح ماقلناه واتفقت الآيات كلها والحمد لله رب العالمين = وكذلك أخبر تعالى أن مأواهم جهنم جزاءا بما كمانوا يكسبون وجهنم تكون جزاءا على الكفر وتكون جزاءا على المعصية وكذلك لايرضى تعالى عن القوم الفاسة بين وان لم يكونوا كافرين وقال تعالى : (الأعراب أشد كفرا ونفاقا) الى قوله تعالى: (از الله غفور رحيم) =

قال أبو محمد : وهذه الآيات كلها تبين نص ماقلناه من أن فيهم كفار افى الباطن وقال أبو محمد درحمه الله : لايعلم سرهم الاالله تعالى وأمار سوله عليه السلام الله وقال تعالى . (وبمن حوالم من الأعراب منافقون) الى قوله تعالى : (سميع عليم )،

قال أبو محمد : هذه الآية مبينة نصماقلناه بيانا لا يحل لاحداً ن يخالفه من أن النبي عليه السلام لا يعلم المنافقين لامن الاعراب و لامن أهل المدينة و لكن الله تعالى يعلمهم وان منهم من يتوب فيمفوالله تعالى عنه وان النبي المنافقية ما مور با خذ زكوات جميمهم على ظاهر الاسلام ، وقال تعالى . (الذين اتخذو أمسجد اضرارا و كفرا) الى قوله تعالى : (الا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ) و

قال أبو عمسد رحمه الله: وهذه كالتي قبلها وفيها ان بنيانهم للمسجد قصدوابه المكفر ثم أظهروا التوبة فعلم الله تعالى صدق من صدق فيها وكذب من كذب فيهاو نعم لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم وقد قدم الله تعالى ان من أذنب ذنبا فمكن أن لا يغفره له أبدا حتى يعاقبه عليه ، وهذا مقتضى هذه الآية وقال تعالى وقال تعالى (واذا ما أنولت سورة فمنهم من يقول) الى قوله تعالى: (لا يفقهون) ...

قال أبو محمّـــد رحمه الله . فهذه لادليل فيها أصلاعلى أن القائلين بذلك معروفين با عيانهم اكنهاصفة وصفها الله تعالى يعرفونها من أنفسهم اذا سمعوها فقط ، وقال تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول) الى قوله تعالى: (هم الفائزون) =

قال أبو محمد . ليس في هذه الآية بيان انهم معروفون بأعيانهم وانما هي صفة من سمعها عرفها من نفسه وهي تخرج على وجهين، أحدهما أن يكون من فعل ذلك كافر اوهو أن يعتقد النفار عن حكم رسول الله يُرائله و بدين بأن لا يرضى به فهدذا كفر بجرد، والوجه الثانى ينقسم قسمين . أحدهما أن يكون فاعل ذلك متبعا لهواه في الظلم و محابات نفسه عارفا بقبح فعله في ذلك و معتقدا ان الحق في خلاف و داه فهذا فاسق وليس كافرا والثانى أن يفعل ذلك مقلدا لا نسان في أنه قد شغفه تعظيمه إياه و حبه موهما نفسه انه

على حقوهذه الوجوه كلها موجودة فى الناس. فأ هل هذين القسمين الآخرين مخطئون عصاة وليسوا كفارا ويكون معنى قوله تعالى . (وماأولئك بالمؤمنين) أى وما أولئك بالمطيعين لآن كل طاعة ته تعالى فهو ايمان و كل ايمان طاعة لله تعالى فمن لم يكن مطيعا لله تعالى فى شىء ما فهو غير مؤمن فى ذلك الشىء بعينه وان كان و منا فى غير ذلك عا هو فيه مطيع لله تعالى ، وقال تعالى . (ياأيها النبي انق الله) الى قوله تعالى . (علما حكما) ه

قال أبو محمد رحمه الله : هذه الآية يقتضى ظاهرها أن اهواه المكافرين والمنافقين معروفة وهو أن يكفر جميع المؤمنين وقال تعالى : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) فاذ أهواؤهم معروفة ففرض على الذي يتلق وعلى كل مسلم أن لايطيعهم فى ذلك مماقد عرف أنه مرادهم وإن لم يشيروا عليه فىذلك برأى ولا يجوز أن يظن ظان أن الكفار والمنافقين أنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشيرين عليه برأى راجين أن يتبعهم فيه فاذ الامر كذلك فليس فى الآية بيان أن المنافقين كانوا معروفين بأعيانهم عند رسول الله عليه يدرى أنهم منافقون بيان أن المنافقين كانوا معروفين بأعيانهم عبلا شك ارادتهم أن يكون كل الناس كفارا ، وقال تعالى : (اذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) الآية والمنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) الآية

قال أبو محمدرحه الله: هذا أيضا ليس فيه بيان بأنهم قوم معروفين بأعيانهم وانما هو خبر عن قاتاين قالوا ذلك: وقال تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا) .

قال أبو محمد : وهذا أيضا ممكن أن يقوله يهود وممكن أن يقوله أيضا قوم مسلمون خورا وجبنا ، واذكل ذلك ممكن فلا يجوز القطع من أجل هذه الآية على أن رسول الله علي الله على الهم منافقون ، وأما قول الله تعالى : (ويستأذن فريق منهم النبي) الى قوله تعالى . (وكان عهد الله مسئولا) فان هذا قد روى أنه كان نزل فى بنى حارثة وبنى سلمة وهم الأفاضل البدريون الاحديون ولكنها كانت وهلة فى استئذا نهم النبي علي يوم الخندق وقولهم ، (ان بيوتنا عورة) وفيهما نزلت واذهمت طائفتان منسكم أن تفشلا والله وليهما) كما ناعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ناابراهيم بن أحمد نا الفربرى ناالبخارى نا على بن عبد الله ناسفيان بن عبينة قال عمرو بن دينار ، سمعت جابر بن عبد الله يقول . فينا نزلت (اذهمت طائفتان منسكم أن تفشلا والله وليهما الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة طائفتان منسكم أن تفشلا والله وليهما) قال جابر . نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة طائفتان منسكم أن تفشلا والله وليهما) قال جابر . نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة

قال جاير . ومانحب أنها لم تنزل لقوله تعالى . ( والله وليهما ) •

قال أبو محمد . مع أنه ليس فى الآية أن هذا كفر أصلا فبطل التعلق بها وبالله تعالى التوفيق = وقال تعالى . (قد يعلم الله المعوقين منكم) الى قوله تعالى . ( وكان ذلك على الله يسيرا ) =

قال أبو محمد و فهذه ليس فيها دليل على أنها في قوم معروفين با عيانهم ولكنها صفة يعرفها من نفسه من سمع منهم هذه الآية الا أن قول الله تعالى بعدها بيسير . ( ليجزى الله الصادقين بصدتهم ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوب عليهم ) بيان جلى على بسط التوبة لهم وظل هؤلاء بلا خلاف من احد من الآمة معترف بالاسلام لائذ بالتوبة فيا صح عليهم من قول يكون كفراً ومعصية فبطل التعلق بهذه الآية لمن ادعى أن رسول الله على عان يعرفهم با عيانهم ويعرف أنهم يعتقدون الكفر في باطنهم قال الله تعالى . ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) الى قوله تعالى . ( وكفى بالله وكلا ) .

بله و يور) على الله و تعد على الله و كله تعالى : ( ولا تطع الكافرين و المنافقين) وقال تعالى : ( ودع أذاهم و توكل على الله و كفى بالله وكيلا ) لا يختلف مسلسان في أنه ليس على ترك قتال الكافرين وإصغارهم ودعائهم الى الاسلام ولكن فيما عدا ذلك ، وقال تعالى : ( لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) الى قوله تعالى ؛ ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ■

لايبدلها أو بدلها رسوله عليه السلام =

قال أبو محمد : وكل من وقف على هذا وقامت عليه الحجة ثم تمادى فهو كافر لأنه مكذبيّة تعالى أو مجرر لرسوله عليه السلام وكلا الامرين كفر ه

قال أبو محمد : ولقد بلغني عن بعض من خذله الله تعالى أنه تلا هــذه الآية ثم قال : ما انتهوا و لا أغراه بهم =

قال أبو محمد : نحن نبرأ الى الله تعالى من همذا فان قائله آمك كاذب عاص لله تعالى لا يحل له السكلام فى الدين وأسأل الله تعالى العافية ، وقال تعالى : (ومنهم من يستمع اليك ) الى قرله تعالى : (واتبعوا أهواءهم) ...

قال أبو محمد : من عصى الله تعالى فقد طبع على قلبه فى الوجه الذى عصى فيه ولولم يطبع على قلبه فيه لما عصى فقد يمكن أن يكون هؤلا. منافقين فاعلانهم بالتوبة ماح لما تقدم فى الظاهر و الله أعلم بالباطن ، وبالله تعالى التوفيق ، وقال تعالى : (فاذا أنزلت سورة محكمة ) الى قوله تعالى : (فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) ،

قال أبو محمد ؛ وهذا كالذى قبله إما أن يكون هذا النظر يبين معتقدهم واظهارهم الاسلام توبة تصح به قبولهم على ظاهرهم وان لم يكن ذلك النظر دليلا يتميزون به فهم كغيرهم و لا فرق ، وقال تعالى : ( ان الذين ارتدوا على أدبارهم ) الى قوله تعالى : ( والله يعلم أسرارهم) «

قال أبو محمد ؛ هذه صفة مجملة لمن ارتد معلنا أو مسرا ولا دليل فيها على أنه عليه السلام عرف أنهممنا فقون مسرون للكفر ، وبالله تعالى التوفيق ه قال تعالى: ( أم حسب الذين فى قلوبهم مرض ) الى قوله تعالى: ( والله يعلم أعمالكم ) =

قال أبو محمد: قد بين الله تعالى: أنه لوشاء أراهم نبه عليه السلام وهذا لاشك فيه ثم قال تعالى: (ولتعرفهم فى لحن القول) فهذا كالنظر المتقدم ان كان لحن القول برهانا يقطع به رسول الله والتعلق على أنهم منافقون فاظهارهم خلاف ذلك القول واعلانهم الاسلام تربة فى الظاهر كما قدمنا وان كان عليه السلام لا يقطع ملحن قولهم على ضميرهم فانما هو ظن يعرفه في الأغلب لا يقطع به و وبالله تعالى التوفيق، قال أبو محمد: قد ذكرنا فى براءة . والفتح قول الله تعالى: (سيقول لك المخلفون) الآيات كلها وبينا أن الله تعالى وعدهم بقبول التوبة والاجر العظيم ان تابوا وأطاعوا لمن دعاهم بعد النبي عليه السلام الى الجهاد، وبالله تعالى التوفيق ، تابوا وأطاعوا لمن دعاهم بعد النبي عليه السلام الى الجهاد، وبالله تعالى التوفيق ،

وقال تعالى: (قالت الأعراب آمنا ) الى قوله تعالى: (غفور رحم ) =

قال أبو محمد: هذا دليل على أنهم استسلوا لله تعالى غلبة ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ولـكن الله تعالى قد بسط لهم التوبة في الآية نفسها بقوله تعالى: ( وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيئا )فاظهارهم الطاعة فله تعالى ولرسوله عليه السلام مدخل لهم في حكم الاسلام ومبطل لان يكون عليه السلام عرف باطنهم ، السلام مدخل لهم في حكم الاسلام ومبطل لان يكون عليه السلام عرف باطنهم ، وقال تعالى: ( وغر تسكم الأماني) ، وقال تعالى: ( وغر تسكم الأماني) ، قال أنه محمسه في فيذه حكاية عن به مه القيامة ما خال أنه علمسه في أنه فيذه حكاية عن به مه القيامة ما خال أنه عالم أنه فيذه حكاية عن به مه القيامة ما خال أنه عالم أنه فيذه حكاية عن به مه القيامة ما خال أنه عالم أنه في أنه فيذه حكاية عن به مه القيامة ما خال أنه عالم أنه في أنه فيذه حكاية عن به مه القيامة ما خال أنه علم المنابعة في المنابعة في

قال أبو محمد : فهذه حكاية عن يوم القيامة و إخبار بأنهم كانوا في الدنيامع المسلمين وهذا ببين أنهم لم يكونوا معروفين عند النبي عليه ولا عند المسلمين وهذه الآية يوافقها ماروينا من طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب تايعقوب بن ابراهيم بن سعد نا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله والم الله والم عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله والم الله والم عن ابن شهاب عن الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد القيرانية عن المعبد الشمس الشمس، ويتبع من يعبد القير القيرانية وقال يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيهامنافة وها ، وذكر الحديث وقال تعالى : ( فبدس المصير ) هالى قرله تمالى : ( فبدس المسير ) هالى قرله تمالى : ( فبدس المسير ) هالى قرله تمالى : ( فبدس المسير ) هاله قرله تمالى : ( فبدس المسير ) هالى قرله تمالى : ( فبدس المسير ) هالى قرله تمالى : ( فبدس المسير ) هاله قرله تماله المسير ) هاله قرله تماله المسير ال

قال أبو محمد: هؤلا. معروفون بلا شك ولكن التوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا فى سائر الآيات، وقال تعالى: (ألم تر الى الذين تولوا قوماغضب الله عليهم) الى قوله تعالى: (هم الحاسرون)،

قال أبو محمد: وهذه صفة قوم لم يسلموا إلا أنهم يتبرء رنمن موالاة الكفار فان كانوا معروفين بالكفر فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكر تعالى فى سائر الآيات التى تلونا قبل ، وبالله تعالى التوفيق ، وقال تعالى : (ألم تر الى الذين نافقوا) الى قوله تعالى : ( بأسهم بينهم شديد ) =

قال أبو محمَّد: هذا قد يكون سرا علمه الله منه وفضحه ولم يسم قائلهو يمكن أن يكون قد عرف فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا في سائر الا يات ، وقال تمالى : ( إذا جاءك المنافقون ) الى قوله تعالى : ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) =

قال أبو محمد : هذا نزل في عبد الله بن أبي كماروينا من طريق البخارى ناعرو ابن خالد نا زهـير بن معاوية ناأبو اسحق ـ هو السبيعي ـ قال : سمعت زيد بن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله يَهِلِيَّةٍ في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال : لان رجعنا

الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبي النبي فأخبرته فأرسل الى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه مافعل فقالوا . كذب زيد يارسول الله فوقع في نفسي عما قال شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي في ( اذا جاءك المنافقون )فدعاهمالنبي ممالله ليستغفر لهم فلووا ر.وسهم قال . وقوله . ( خشب مسندة )كانوا رجالا أجملشيء كما روينا من طريق البخاري ناعلى بن عبد الله ناسفيان قال عمرو بن دينار بسمعت جابر بن عبد الله يقول . كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلامن|الأنصار فقال دعوها فانها منتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال. فعلوها أما والله لثرب رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعرمنها الأدل فبلغ ذلك النبي ﴿ الْمُعَالِمُ فَقَامُ عُمْرُفُقَالُ • يارسولالله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي عليالله و دعه لا يتحدث الناس أن محدا يقتل أصحابه قال سفيان. فحفظته من عمر وقال سمعت جابر اقال . كنامع الني مراتي ، قال أبو محمد : أماقول الله تعالى . ( إذا جاءك المافقون ) الى قوله تعالى . ( فهم لايفقهون ) فهم قوم كفروا بلاشك بعدايما نهموار تدوا بشهادة الله تعالى عليهم بذلك الا أزالتوبة لهم بيقين مذكورة في الاَّية ، وفياً رواهزيدبنارقهمن الحديث الثابت أماالنص فقوله تعالى . ( يستغفر لسكم رسولالله لو وار ءوسهم ) وأمامنع الله تعالى من المغفرة لهم فانما هو بلاشك فما قالوه من ذلك القول. لا في مراجعة الايمان بعدال كفرفان هذا مقبول منهم بلا شك، برهان ذلك ماسلف في الآيات التي قدمنا قبل و أيضا اطلاقهم فيه نبيه صلى الله عليه وسلم على الاستغفارهم بقوله . ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) وهم قدأظهروا الايمان بلاشكوالله أعلم بنياتهم . برهان ذلك ماقدذكرناه قبل منشكجا بروابن عباس وعمر رضي الله عنهم في ابن أبي بعينه صاحب هذه القصة ، وكذلك الخبرعنجا برإذقال عمر للنبي عليه السلام دعني أضرب عنق هذا المنافق \_ يعنى عبدالله بن أبي فليس في هذا دليل على أنه حين ثن منافق لدكنه قد كان نافق بلاشك وقدقال عمررضي الله عنه: مثل هذا في مؤمن برى من النفاق جملة و هو حاطب بن بلتعة ـ و قول رسول الله عَرِيْقِ . « دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عدليل بين على تحريم دم عبدالله بنأبي بنسلول بقوله عليه السلام . ﴿ دعه ۗ وهو عليه السلام لا يجوزان يأمر بأن يدع الناس فرضا واجباً ،و كذلك قوله عليه السلام. ﴿ لا يتحدث الناس أن محمد ا يقتل أصحابه، بيان جلى بظاهر لفظه مقطوع على غيبه بصحة باطن أن عبـد الله بن أبي من جملة أصحاب رسول الله ﷺ بظاهر إسلامه وأنه من جملة الصحابة المسلمين الذين لهم حكم الاسلام والذين حرم الله تعالى دماءهم الا بحقها و بيقين ندرى أنه لو حل دم

ابن أبي لما حاباه رسول الله ﷺ ولو وجب عليه لما ضيعه عليه السلام ه ومن ظن أن رسول الله ﷺ لايقتل من وجب عليـه القتل من أصحـابه نقد كفر وحل دمه وماله لنسبته الى رسول الله ﷺ الباطل، ومخالفة الله تعالى، والله لقد قتل رسول الله مُثَلِّقُةِ أصحابه الفضلاء المقطُّوع لهم بالايمان والجنة إذ وجب عليهم القتل كماعز ، والغامدية ، والجهينية رضى الله عنهم ، فمن الباطل المتيقن ، والضلال البحت ، والفسوق المجرد بلمن الكفر الصريح أن يعتقد أو يظن من هو مسلم أن رسول الله عَلِيِّ يقتل مسلمين فاضلين من أهل الجنة من أصحابه أشنع قتلة بالحجارة ، ويقتل الحارث بن سويد الانصاري قصاصا بالمجدر بن خيار البلوي بعلمه عليه السلام دون أن يعلم ذلك أحد والمرأة التيأمر أنيسا برجمهاإن اعترفت وبقطع يد المخزومية ويقول: « لو كانت فاطمة لقطعت بدها ، وبقوله عليه السلام: «أنما هلكت بنو اسرائيل با نهم كانوا إذا أصاب الضعيف منهم الحدد أقاموه عليه وإذا أصابه الشريف تركوه » ثم يفعل هو عليه السلام ذلك ويمطل اقامة الحقالواجب في قتل المرتدعلي كافر يدري أنه ارتد الآن ثم لايقنع بهذا حتى يصلي عليهويستغفر له وهو يدرى أنه كافر وقد تقدم نهى الله تعالى له عن الاستغفار للكفار ونحن نشهد بشهادة الله تعالى با أن من دان بهذا واعتقده فامه كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال نبرأ الى الله تعالى منهو من ولايته ــــ (١)مزيظن به النفاق بلاخلاف فالأمر فيمن دونه بلا شك أخفى فارتفع الاشكال في هذه الآيات ولله الحمد ، وصح أن عبد الله ابن أبي بعدأن كفر هو ومنساعده على ذلك أظهروا التوية والاسلام فقبل رسول الله والمُنْ الله منهم ولم يعلم باطنهم على ما كانوا عليه من السكفر؟ أم على ماأظهروا من التوبة ؟ ولكزالله تعالى عليم بذلك وهو بلا شك المجازى عليه يوم القيامة ،وقال تعالى : (ياأبها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم) ه

قال أبو تحمد . هذا يخرج على وجهين لاثالث لها . أما من يعلم أنه منافق وكفر فانه عليه السلام يجاهده بعينه بلسانه والاغلاظ عليه حتى يتوب ، ومن لم يعلمه بعينه جاهده جملة بالصفة وذم النفاق والدعاء الى التوبة ، ومن الباطل البحت أن يكون رسول الله ما يقلق يعلم أن فلا نا بعينه منافق متصل النفاق شم لا يحاهده فيعصى ربه تعالى و مخالف أمره و من اعتقد هذا فهو كافر لأنه نسب الاستهائة با مر الله تعالى الى رسوله والحمد الله تعالى الله والحمد و هذا كل ما في القرآن من ذكر المنافقين قد تقصيناه والحمد الله رب

<sup>(</sup>١) مناسقط مقدار كامتين في جيم الاصول

العالمين ، وبقيت آثار نذكرها الآن إزشاء الله تعالى ، روينا من طريق البخاري نا سميد بن عفير في الليث \_ هو ابن سمد \_ نا عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود ان الربيع الأنصاري أنعتبان بن مالك عن شهد بدراً قال في حديث: وفندا على رسول الله عَيْرَ اللهِ عَرْبِينَ وَ أَبُوبِكُر حَيْنِ أَرْتُهُمُ النَّهَارِ . قال : وحبسناه على خزير قصنعناهاله قال:فناب في البيت رجال ذو و عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن \_ أو ان دخشن \_ فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : لاتقل ذلك ألاتراه قد قال لا إله الا الله و مد مذلك وجه الله قال : الله ورسوله أعلم فأنا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين فقال رسول الله ماليَّة : فأن الله قد حرم على النار من قال لاإله إلا الله يبتغي سا وجه الله تعالى »، حدثنا عبد الله بن ربيع نامحمد بن اسحاق بن السلم ناابن الأعرابي ناأبو داود ماعبدالله بن مسرة نامعاذ بن هشام الدستوائي ناأبي عن قتادة عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال ربکم »ه و من طریق مسلم نا زهیر بن حرب ناجریر \_ هو ان عبدالحمید \_ عن منصور ابن المعتمر عن أبي واثل عن ابن مسعود قال : لما كان يوم حنين آثر رسول الله وأعطى عيينة بن الله في القسمة فأعلى الاقرع بن حابس مائة من الابل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة ، فقال رجل: والله إنهذه لقسمة مايعدل فيهاوما أريد بهاوجهالله قال فقلت: والله لآخبرن به رسول الله مِزْنِيْتُهِ قال : فأنبيته فأخبرته بما قال : فنغيروجهرسول الله عَزْنِيَّةٍ حتى كان كالصرف أم قال: \* من يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله يرحم الله موسىلقد أوذى بأكثر من هذا فصبر ﴾ قال ابن مسعود : قلت لاجرم لاأرفع اليه بعدها حديثا ، ومن طريق مسلم نامحمد بن المثني. و محمد بن رمح قال محمد بن رمح بن المهاجر: أنا الليث ابن سعد عن يحيي بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر ، وقال ابن المثني : ناعبد الوهاب عن عبد الحميد الثقفي قال: سمعت يحيي بن سعيد الأنصاري يقول: أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال : أتى رجل بالجمرانة منصرفه من حنين وفي ثوبه بلال فضة \_ ورسول الله عليه الله على الناس فقال: يا محمداعدل قال: • ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ و فقال عمر بن الخطاب: دعني يارسول الله فأقتل هذا المنافق فقال: ﴿ مَعَادُ اللَّهُ أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّى أَقْتُلُ أَصَّابِي إِنْ هَذَا وأصحابه يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم بمرقون منه كما يمرقالسهم من الرمية ، • ومن طريق البخارى نامحمد أنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول : ، غزونا مع رسول الله وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضبت الأنصار غضبا شديداً حتى نداعوا فقال الانصارى : باللانصار، وقال المهاجري باللمهاجرين فحرج النبي علي فقال : ما بال دعوى الجاهلية ما شأنهم ؟ فأخبر بكسعة المهاجري الانصارى فقال النبي والله ين أبي بن سلول : قد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعن عبد الله بن أبي بن سلول : قد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعن منها الأذل فقال عمر بن الخطاب . ألا تقتل بانبي الله هذا الخبيث؟ ولعبد الله بن أبي و فقال النبي وقتل النبي الله هذا الخبيث؟ ولعبد الله بن أبي و فقال النبي وقتل النبي الله هذا الخبيث؟ ولعبد الله بن

ومن طريق مسلم ناقتيبة بن سعيد ناعبد الواحد \_ هو ابن زياد \_ عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: و بعث على بن أبي طالب الى رسول الله عليه من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تخلص من ترابها فقسمها بين أربعة نفر عيينة بن بدر، والأقرع بن حابس، وزيدالخيل و شك في الرابع فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بها من هؤلاً. فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال . ألا تأمنوني وأنا أمين في السهاء يأتيني خبر السهاء صباحاً ومساء ، فقام رجـل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الأزار فقال . يارسول الله انق الله فقال . و يلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله ? ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليــــد . يارســول الله ألا أضرب عنقه ?فقال. لمله أن يكون يصلي ، قال خالد . وكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال رسول الله علي إنى لم أومرأن أنقب عن قلوب الناس و لا أشق بطونهم انه يخرج من ضنضي. هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمر قون من الدين مُا يمرق السهم من الرمية » حد ثنامجمد بن سعيد بن تبات نااحد بن عون الله ناقام بن أصبغ نامحمد بن عبد السلام الخشني نامحمد بن بشار نامحمد بن جعفر نا شعبة قال: "عمت قتادة يحدث عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قلت : ولعمار أرأيت قتال كم هذا أرأى رأيتموه فانالرأى يخطى. ويصيب؟أوعهد عهد البكرسولالله ﷺ فقال . ماعهد الينا رسولالله عليه شيئًا لم يعهده الى الناس كافة ، وقد قال رسول الله علي أحسبه قال: حدثني حذيفة أنهقال: فيأمتي اثناعشر منافقالا يدخلون الجنة ولايجدون ريحها حتى يلج الجل في سم الخياط تمانية منهم يكفيكهم الرالة سراج من الناريظهر بين اكتافهم حتى ينجم من ظهورهم و حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نااحمد بن عبد البصير نا قاسم بن المسيخ نامحمد بن عبد البصير نا قاسم بن المشي نامحمد بن المشي نا المحمد بن المشي نا المحمد بن المشي نا المحمد بن المشيخ بن المهم بن كميل عن عباض بن عباض عن أبيه عن ابن مسعود قال : و خطبنا رسول الله عليه فذ كر في خطبته ما شاه الله تعالى ، مم قال: ان منكم منافقين في سميت فلي فلان قم يافلان قم يافلان حتى عد ستة وثلاثين مم قال: ان منكم وان فيكم فسلوا الله العافية فمر عمر برجل مقنع قد كان بينه و بينه معرفة قال ماشأنك ؟ فأخبره بماقال النبي عربية فقال عمر: تبالك سائر اليوم = =

ومن طريق مسلم ناالحسن بنعلى الحلواني ناابن أبي مريم أما محد بنجعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدرى أن رجلا من المنافقين في عهد رسول الله عليه على الله عليه وسول الله عليه وسول الله عليه وسلم فاذا قدم الذي عليه السلام اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ومن طريق مسلم نازهير بن حرب أنا احمد الدكوفي ناالوليد بن جميع ناأبو الطفيل قال: كان بين رجل من اهل المقبة و بين حذيفة ما يكون بين الناس فقال: أنشدك الله كم كان أصحاب المقبة فقال لما المقبة و بين حذيفة ما يكون بين الناس فقال: أنشدك الله كم كان أصحاب المقبة فقال لما لقبم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن أنني عشر منهم حزب لله ولرسوله ويوم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن أثني عشر منهم حزب لله ولرسوله ويوم يقوم الاشهاد و عذر ثلاثة و عذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا علمنا بما أراد القوم =

فَالِ ُ لُومِحِيرٌ : ليست هذه العقبة العقبة الفاضلة المحمودة قبل الهجرة تلك كانت للا نصار خالصة شهدها منهم رضى الله عنهم سبعون رجلا وثلاث نسوة ولم يشهدها أحسد من غيرهم الا رسول الله عليه وحده والعباس عمه وهو غير مسلم يومئذ لدكنه شفقة على ابن أخيه = ومن ظريق مسلم نا أبو كريب جعفر بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله عليه عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله عليه عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله عليه عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله عليه عن المنافق وقدم المدينة فأذا عظم من المنافقين قدمات =

قَالَ بُومِحَدٌ : وأحاديث موقوفة على حذيفة فيهاأنه كان يدرى المنافقينوان عمر سأله أهو منهم ? قال . لا ولا أخبر أحدابعدك بمثل هـذا وان عمر كان ينظر اليه فادا حضر حذيفة جنازة حضرها عمروان لم يحضرها حذيفة لم يحضرها عمر

وفر بعضها منهم شيخ لوذاق ألما ماوجد له طعما كلها غير منسندة ، وعن حذيفةقال : مات رجل من المنافة بن فلم أذهب الى الجنازة فقال . هو منهم فقال له عمر . أنامنهم قال. لا ،وعن محمد بن اسحاق ني عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الطفرى قال. قلت لمحمود بن لبيد هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم ؟ قال . نعم والله ان كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن بني عمه ومن عشيرته ؛ ثمم يابس بعضهم بعضا على ذلك قال مجمود . « لقد أخبرني رجل من قومي عنرجل من المنافةين معروف نفاقه كان يسير مع رسولالله على حيث سار فلما كان من أمر الحجر ما كانو دعار سول الله عَلَالِلَّهِ حَيْنَ دَعَا فَأَرْسُلُ اللهِ السَّحَابَةِ فَأَمْطُرْتَ حَيَّى ارْتُوى النَّاسُ أَقْبَلْنَا عَلَيْهُ نَقُولُ . و يحك أبعد هذا شي. ؟ قال: سحابة مارة ثم أن رسول الله ﷺ سار حتى كان ببعض الطريق ضلت ناقته فخرج أصحاب رسول الله ﴿ فَالْكُنِّ فِي طَلِّمَا وعندرسول الله علالية رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم و كان عقبياً بدرياً ـ وهو من بني عمرو بن مخزوم ـ وكان في رحل يزيد بن نصيب القينةاعي وكان منافقا فقالزمد وهو في رحل عمارة وعمارة عند النبي عليه السلام . أليس محمد يزعمأنه نبي ويخبركم و خبر السماء ولا مدرى أن ناقته؟ فقال رسول الله ﷺ وعمارة عنده : إن رجلا قال هذا محمد يخبركم انه ني و يزعم أنه يخبركم بخبر السماء وهولايدرىأين ناقته واني والله ماأعلم الا ماعلمني الله وقد دلني عليها وهي فيهذا الوادي من شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتونى بها فذهبوا فجاءوا بها آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا للذي قال زيد بن نصيب فقال رجل من كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله ﷺ زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتى فأقبل عمارة على زيد يجافى عنقه ويقول يا آل عباد الله ان فى رحلى الراهبة وما أشعر أخرج أىعدو الله من رحلي فلا تصحبني، ، وعن زيد بن وهب قال : كناعند حذيفة ـوهو من طريق البخاري ـ فقال حذيفة . ما بقى من أصحاب هذه الآية الا ثلاثة يعنى قوله تعالى .( قاتلوا أئمة الـكمفر ) الى قوله : (ينتهون ) قال حذيفــة . ولا بقى من المنافقين الاأربعة فقال له اعرابي انكم أصحاب محمد تخبروننا بما لاندرى فها هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا و يسرقون اعلافنا قال . اولئك الفساق أجل لم يبق هنهم الااربعة شيخ كبير لو شرب الماء وجد له بردا ۽

قَالُ يُومِي : هذا كل ماحضرنا ذكره من الاخبار وليس في شيء منهاحجة أصلا ءأمآ حديث مالك بنالدخشن فصحيح وهو أعظم حجة عليهم لان رسول الله وَ الله عَلَيْ أَخْبُرُ بَأْنِ شَهَادَةَ النَّوْحِيدُ تَمْتُعُ صَاحِبِهَا وَهَكُذَا قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْكِ : و نهينا عن قنال المصلين » و وأما حديث بريدة الأسلمي ■ لاتقولوا للمنافق سيدا ■ فان همذا عموما لجميع الآمة ولايخفي هذا على أحد واذ الامركذلك فاذا عرفسا المنافق ونهينا أن نسميه سيدا فليس منافقا بل مجاهر ،واذا عرفنا منالمنافق ونحن لانعلم الغيب ولامافي ضميره فهومعلر. لامسر ، وقد يكون هـذا الحديث أيضا على وجه آخر وهو أن النبي عليه السلام قد صح عنه أن خصالًا من كن فيه كان منافقاخالصارقدذ كرناها قبل، وليسهذانفاق الكفرلكنه منافق لاظهاره خلاف مايضمره في هذه الخلال المذكورة في كذبه ، وغدره . و فجوره . وأخلاقه . وخيانته ومن هذه صفاته فلايجوز أزب يسمىسيدا ومنسماه سيدا فقدأسخط القدتعالي باخيار رسول الله مَالِئَةِ بذلك ه وأماحديث ابن مسعود فأن القائل أن رسول الله ﷺ لم يعدلولا أراد وجهاللة تعالى فما عمل فهو كافر معلن بلا شـك ، وكذلك القائل في حديث جابر اذا ستأذن عمر في قتله اذقال : اعدل يارسول الله فنهي رسول الله متالله عرعن ذلك واخبربأنه لايفتل أصحابه وكذلك أيضا فياستئذان عمر فيقتل عبد آلله ابن أبي أن هؤلاء صاروا باظهارهم الاسلام بعد أن قالوا ماقالوا : حرمت دماؤهم وصاروا بذلك من جملة أصحابه عليه السلام .

قَالَ لُوهِ مِمْرٌ: فهذا ما احتج به من رأى أن المرتد لايقتل أصلا لآن هؤلاء مرتدون بلا شك ولم يقتلهم رسول الله يَقِطِينَهُ وقد قدل أصحابه الفضلاء كماعز والغامدية والجهينية اذرجب القتل عليهم ولو كان الفتل على هؤلاء المرتدين لما ضيع ذلك أصللا

 أبي سعيد الذي قد ذكر ناه اذ استأذنه خالد في قتل الرجل فقال لالعله أن يكوزيصلي، فقد صح نهى النبي عليهالسلام لخالد عن قتله و لو حل قتله لما نهاه رسول الله عليها عن ذلك واخبر رسول الله عليالله السبب المانع من قتله وهو أنه لعله يصلي فقال له خالد ربمصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فأخبره أنه لم يبعث ليشق عن قلوب الناس فانميا عليه الظاهر وأخبرنا عليه السلام انه لايدرى مافى قلوبهم وان ظاهرهم مافع من قتلهم أصلاً . وقد جاء هذا الخبر من طريق لاتصح وفيه أنه عليه السملام امر أبا بكر . وعمر بقتله فوجده بركع ووجـــده الآخر يسجد فتركاه وأمرعليا بقتله فدضي فلم يجده ، وأنه عليه السلام قال : لوقتل لم يختلف من أمتى اثنانوهذا لايصح أصلا ولا وجه للاشتغال به ، وأما حديث عمار في أمتى اثنا عشر منافقا فليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفهم بأعيانهم وهو اخبار بصفة عن عدد نقط ليس فيهم بيان أنهم عرفوا باسمائهم فسقط التماق بهذا الحبر وبالله تعالى التوفيق . وأما حـديث ابن مسعود فانه لايصح فاننا قدرويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بنحرب ناأبو نعيم عنسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن رجل عن أبيه عن إن مسعود فذكر هذا الحديث وقال سفيان عن هذا الرجل الذي لم يسم عن أبيه أراه عياض بن عياض فقد أخبر أبو نعيم عن سفيان انه مشكوك فيه ، ثم لو صح لماكانت لهم فيه حجة لانهم قدانكشفوا واشتهرأمرهم فليسوامنافقين بلهم بجاهرون فلا بد من أحد أمرين لاثالث لهماء اماان يكونوا تابو الحقنت دماؤهم بذلك، وإما أنهم لم يتوبوا فهو بما تعلق به من لايري قتل المرتد على ماذ كرنا ...

وأما حديث ابي سعيد فاتما فيه أنهم ليسوا ما مونين من العذاب وهذا مالاشك فيه ليس فيه أن رسول الله صلى القد عليه وسلم عرف كفرهم و وأما حديث حذيفة فساقط لانه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فانه قد روى أخبارافيها ان أبا بكر . وعمر . وعثمان . وطلحة . وسعد بن أبي وقاص رضى الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحديث رب العالمين وأما حديث جابر فراويه أبو سفيان طلحة بن نافع وهو ضعيف ه ثم لوصح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه الا هبوب الربح لموت عظيم من عظماء المنافقين فاتما في هذا انكشاف أمره بعد موته فلم يوقن قط بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم نقاقه في حياته فلا يجوز أن يقطع بالظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم علم نقاقه في حياته فلا يجوز أن يقطع بالظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما الموقوفة على حذيفة فلا تصح ولو صحت لكانت بلا شك على مابينا من أنهم صح نفاقهم وعاذوا بالتوبة ولم يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم فتورع عن الصلاة عليهم ،وفي بعضها أن عمر سأله أنامنهم فقال لهلا ولاأخبرأحداً غيرك بعدك وهذا باطل لما ترى لأن من الـكذب المحض أن يكون عمريشك في معتقد نفسه حتى لايدرى أمنافق هو أم لا؟ وكذلك أيضا لم يختلف اثنان من أهل الاسلام في أن جميع المهاجرين قبل فتح مكة لم يكن فيهم منافق انما كان النفاق في قرم من الأوس والخزرج فقط فظهر بطلان هذا الخبرج وأما حديث محمرد بن لبيد فنقطع ومع هذا فأنمافيه أنهم كأنوا يعرفون المنافقين منهم وإذ الأمر كذلك فليسهذا نفاقابلهمو كفر مشهور وردة ظاهرة هذا حجة لمن رأى أنه لايقتل المرتد . وأما حديث حذيفة لم يبق من أصحاب هذه الآية الا ثلاثة فصحيح ولاحجة لهم فيه لأن فرنص الآية أن يَقَالُوا حَتَّى يَنْهُوا فَبِيقَينَ نَدْرَى أَنَّهُمْ لُو لَمْ يَنْهُوا لِمَا تَرْكُ قَتَالِمُمْ لَمَا أَمْ اللهُ تَمَالَى، وكذلك أيضا قوله أنه لم يبق من المنافقين الا أربعة فلاشك عند أحد من الناسأن أولئك الاربعة كانوا يظهرون الاسلام وأنه لايعلم غيب القلوب الاالله تعـالى فهم عن أظهر التربة بيقين لاشك فيه ثم الله تعالى أعلم بما في نفوسهم .

قَالِلُ يُومِجِيرٌ : ويبين هـذا مارويناه من طُريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث ناأبي نا الاعمش ني ابراهم النخمي عن الاسود قال : كنا في حلقة عبد الله بن مسعود فجاء حذيفة حتى قام عليناً فسلم ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم قال الأسود : سبحان الله ان الله تعالى يقول : ( ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ) فتبسم عبد الله بن مسعود وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبدالله فتفرق أصحابه فرماني حذيفة بالحصى فأتيته فقال حذيفة : عجبت من ضحكه وقد علم ماقلت لقد أنزل الله النفاق على قوم كانوا خيرا منـكم ثم تابوا فتاب الله عليهم . روينا من طريق البخارى نا آدم بن أبي إياس ناشعبة عن واصل الاحدب عن أبي واثل شقيق ان سلمة عن حذيفة بن اليمان قال : أن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله

عَيْثَالِيُّهُ كَانُوا حَيْنَذُ يُسْرُونَ وَالْيُومُ يَجْهُرُونَ هُ

عَالَ يُومِيرٌ : فهذان أثران في غاية الصحة في أحدهما بيان ان المنافقين على عهد رسول الله عَيْظِيُّتُو كانوا يسرون وفي الثاني أنهم تابرا فبطل تعلق من تعلق بكل آية وكل خبر ورد في المنافقين وصح أنهم قسمان ﴿ إِمَا قَسَمُ لَمْ يَعْلُمُ بِأَطْنَ أَمْرُهُ ۚ فَهُـٰذَا لاحكم له في الآخرة. وقسم علم باطن أمره وانكشف فعاذ بالتوبة قالوا: ان

(١١٢ - ١١ الجل)

الذي جور رسول الله ﷺ وقال انه لم يعدل و لاأراد بقسمته وجهالله مرتدلاشك فيه منـكشف الامر وليس في شيء من الأخبار انه تاب من ذلك ولاأنه قتل بل فيها النهى عن قتله قلنا : أماهذا فحق كما قلتم لكن الجواب في هذا ان الله تعمالي لم يكن أمر بعد بقتل من ارتد فلذاك لم يقتله رسول الله عليه ولذلك نهى عن قتله ثم أمره الله تمالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينه فنسخ تحريم قتلهم ، برهان ذلك مارويناه من طريق مسلم ناهناد بن السرى نا أبو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال : ﴿ بعث على \_ وهو بالمن \_ ابن حابس الحنظلي . وعيينة بن بدر الفزاري . وعلقمة بن علائة العامري . وزيد الخيل الطائى أحد بني نهان فذكر الحديث وفيه فجاءرجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر المينين ناتىء الجبين محلوق الرأس فقال: اتقالله بامحمد فقال لهرسول الله عاليه إ فمن يطع الله ان عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فاستأذن رجل في قتله ــ يرون أنه خالد بن الوليد \_ فقال رسول الله عَلَيْنَةٍ : ازمن ضئضي مذا قوما يقرءون القرآن لابحاوز حناجرهم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لأن أدركتهم لاقتلنهم قتل عادي ، حدثنا هشام ابن سعيد أناعبد الجبار بن أحمد ناالحسن بن الحسين البجيرى ناجعفر بن محدنايونس ابن حبيب ناأبو داود الطيالسي ناسلام بن سلمان ـ هو أبو الأحوصـ عن سعيد ابن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سـ ميد الخدري. أن عليا بعث الى النبي عَمِيْنَةٍ بذهيبة في تربتها فقسمها النبي صلى ألله عليه وسلم بين أربعة نفر بين عيينة ابن حصن بنبدر الفزاري . وعلقمة بن علائة الـكلابي . والأقرع بن حابس التميمي. وزيد الخيل الطائى فغضبت قريش والأنصار وقالوا : يعطى صنادبدأهلنجدويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتما أعطيتهم أتألفهم فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتى. الجبين فقال : اتق الله يامحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله ان عصيته أنا أيأمنى على أهل الارض ولا تأمنوني فاستأذن عمر في قتله فأبي ثمم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . يخرج من ضئضي. هذا قوم يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان والله لثن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد ، قال أبو محمد: فصح كما ترى الاسناد الثابت ان هذا المرتد استأذن عمر بن الخطاب. وخالد بن الوليد في قتله فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واخبر عليه السلام في فوره ذلك انه سيا تي من ضخط عصابة ان ادر كم قتلهم وانهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية فقد خرج عنه ومن خرج عنه بعد كو نه فدخوله كدخول السهم في الرمية فقد ارتد عنه فصح انذار الني عليه السلام بوجوب قتل المرتدوانه قد علم عن الله تعالى انه سيأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت ما قلناه من ان قتل من ارتد كان حراما ولذلك نهى عنه عليه السلام ولم يا ذن به لالعمر ولا لخالد ثم انه عليه السلام نذر با نه سيباح قتله وانه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا نسخ ذلك الحوال وقد نسخ ذلك بما رويناه عن ابن عباس . وابن مسعود وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم المسلم المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم الله المسلم المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم وعثمان . ومعاذ عن رسول الله المسلم المسل

قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد بطلت هذه المقالة من أن لايقتل المرتد وصح أنه من قال انه تعلق بمنسوخ فلم يبق الاقول من قال يستتاب وقد ذكرناه ...

• ٢٢٠ - مساكة \_ حد الزنا \_ قال أبو محمدر حمالة : قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا انه كانفاحشة) وقالتعالى:(ولايزنون)الآية فحرم تعالى الزنا وجعله من الـكبائر توعدفيه بالنار وحدثناعبدالرحن بنعبدالله بنخالدناا براهيم بن أحد ناالفر برى ناالبخاري نامحد بن المثي نااسحاق بن يوسف ناالفضل بن غزو ان عن عكر. قم عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يزني العبد حين يزني وهومؤمن ولايسرق حين يسرق وهو •ؤ•ن ولا يشرب حين يشرب و هو مؤ من و لايقتل حين يقتل و هو مؤ من » قال عكر مة قلت لابن عباس كيف ينتزع الايمان منهقال هكذا وشبك بين أصابعه ثمم أخرجهافان تاب عاداليه هكنداوشبك بين أصابعه ، ومن طريق البخاري نا آدم ناشعبة عن الأعمش عن ذكران - هو أبوصالح - عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الدني الزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق حين يسرق وهو ،ؤمن ولايشر بحين يشربوهو ووُمنوالنُّوبة معروضة ، ناعبدالله بنربيع التميمي نامجمد بنمعاوية المرواني نا احمد بن شعيب انااسحاق بن راهويه أنا الوليدبن مسلم عن الأوزاعي قال ني سعيد بن المسيب وأبوله بن عبدالرحمن بنعوف . وأبو بكر بنعبدالرحن بن الحارث بن هشام كلهم حدثوني عن أبي هريرة عزالني مُثَلِقَة قال: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولايشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع المسلمون اليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ، \*

فها إيمانوهو بفعله إياها مؤمنوأى معصية عصى بهاالعبدر به فايست إيمانافهو بفعله فهى إيمانوهو بفعله إياها مؤمنوأى معصية عصى بهاالعبدر به فايست إيمانافهو بفعله إياهاغير مؤمنوالايمانوالطاعة شيء واحد فعني ليس مؤمنا ليس مطيعالله تعالى ولو كان في الايمان ههنا ايجا بالليكفر لوجب قتل السارق ومن ذكر معه على الردة هذا لا يقوله أحد ولافعله رسول الله عربي محدث احمام ناعباس بن أصبغ ناعمد بن عبدالله ابن أيمن نامحمد بن اسماعيل الترمذي نا الحميدي ناسفيان بن عيينة عن الاعش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله على الذولا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله الافياحدي ثلاث رجل كفر بعد إيمانه أو زني بعد احصانه أو نفس بنفس = وقدروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور في الدار بم تقتلونني ؟ وقد سمعت رسول الله على الله الدار بم تقتلونني ؟ وقد سمعت رسول الله على الله الدار بم تقتلونني ؟ وقد سمعت رسول الله على المان أو زني بعد احصان أو قتل نفسانقتل بها ها

المماصي بعضها أكبر من بعض فعظم الله الزنا بحليلة الجار وبامرأة المجاهـد وزنا الشيخ ه وروينا من طريق مسلم نا اسحاق بنا براهيم أناجر يرعن منصورعن أبي واثل عن عمرو بن شرحبيل عندعبد الله بن مسعودقال: «سألت رسول الله متالية أى الذنب أعظم عند الله تعالى قال؟ان تدعو لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قالأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزاني بحليلة جارك » ، و به إلى مسلم نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مر ثد عن سلمان بن ريدة عن أبيه قال قال رسولالله عَلِيُّةٍ: ﴿ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمـة أ.هاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ماشاء فها ظنكم؟ »، حدثهاعبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمدبن شعيب نامحمد بن المثنى أنا محمدبن جعفر ناشعبة عن منصور قال سمعت ربعي ابن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه الى ذر عن الني مَرْفِيِّ قال: ﴿ ثَلاثَة يُحِبِّمُ الله وثلاثة يبغضهم الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزانى والفقير المختال والغني الظلوم ، م حدثنا عبد الله بن ربيع نامحد بن معاوية نااحمد بن شعيب نامحمد بن العلاء ناأ بومعاوية عن الأعش عن أبي حازم عن أبي هريرة قالـقالـرسول الله عَلَيْكَانَةٍ : ﴿ ثَلَاثُهُ لَا يَظْرُ الله اليهم و لا يزكيم ولهم عذاب أليم شيخ زاز.و اللك كذاب.وعامل مستكبر» • قال احمد بن شعيب ونا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا محمد بن ربيعة نا الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي عملية فذكره وقال فيه الشيخ الزانى والامام الدكذاب والعامل المختال ، محدثنا عبد الله بن ربع نامحد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا أبو داود الحزامى ناعارم - هو محمد بن الفضل - ناحماد بن زيد ناعبيد الله بن عرعن سعيد برأبي سعيد برأبي سعيد المقبرى عن أبى هريرة وأن رسول الله عليه قال: اربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزانى والامام الجائر ، ه

ا و الذينهم لفروجهم حافظون إلا على: قال الله تعالى: (والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) الحقولة: (فؤلئك هم العادون) وصح أن رسول الله على قال. والولد للفراش وللعاهر الحجر وقد ذكرناه باسناده في اتقدم فصح أنه ليس الوطء الامباحالا يلام فاعله أو جهرا في غير الفراش و هناو طثان آخر أن أحدهما من وطيء فراشامباحا في حال محره والمحد الحائض و المحرمة و المحرم والصائم فرضا والصائمة كذلك و المعتكف والمعتكفة و المشركة فهذا عاص وليس زانيا باجماع الامة كلها الاأنه وطيء فراشا والمعتكفة و المشركة فهذا عاص وليس زانيا باجماع الامة كفها الاأنه وطيء فراشا والمعتكفة و المشركة فهذا عاص وليس زانيا باجماع الامة من المائلة والمنافذ الموطيء فراشا والمائم عين محيح على الموطيع والمائم وطيء من المائل له النظر الم محردها بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق وهو عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق وهو عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق وهو عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق وهو عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق والعام والعاه وهو عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق والعاهم الزاني و بالله تعالى التوفيق والعاهم الزاني و بالله تعالى التوفيق و عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق و العاهم الزاني و بالله تعالى التوفيق و عالم بالتحديم فهذا هو العاهر الزاني و بالله تعالى التوفيق و العاهم الزاني و بالله تعالى المنافرة و المن

۲۲۰۲ - مَمَا لِن حد الزنا - قال على رحمه الله : قال الله تعالى. ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائم ) الآية إلى قوله تعالى: ( فأعرضوا عنهما) \*

قال أبو محمسد رحمه الله: فصح النص والاجماع على أن هذين الحكمين منسوخان بلاشك ، ثم اختلف الناس فقالت طائفة: إن قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) ناسخ لقوله: (واللاتى يا تين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله تعالى: (أو يجعل الله لهن سبيلا) وحمل من قال هذا قوله عزوجل: (واللذان يا تيانها منكم) على أن المراد بها الزانى والزانية ، وقال آخرون: ليس أحد الحسكين فاسخاللا خرلكن قوله تعالى: الزانى والزانية ، وقال آخرون: ليس أحد الحسكين فاسخاللا خرلكن قوله تعالى: (واللذان يا تيانها منكم فا آذوهما) هذا حكم الزواني من الرجال خاصة الثيب منهم والبكر قال أبو محمسد رحمه الله: وهذا قول ابن عباس وغيره كما فا أبو سعيد الجعفرى فالم أبو محمد بن على الأدفوى المقرى فا أبو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحوى فا بكر فات سهل فاعبدالله بن صالح فا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ابن سهل فاعبدالله بن صالح فا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس أبه قال في قول الله تعالى: (واللاتى تا تين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة الله قال في قول الله تعالى: (واللاتى تا تين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة

منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت ) فكانت المرأة اذا زنت تحبس في البيت حتى تموت ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدمنهمامائة جلدة ) وإن كانا محصنين رجما فهذا السبيل الذي جعل الله لهما ، قال ابن عباس: وقوله تعالى :(واللذان يا تيانها منكم فا ﴿ ذُوهِما ) فكازالرجل اذازني أوذي بالتعبير وضرب النعال فأنزل الله تعالى بعد هذا ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فان كانا محصنين رجما في سنة رسول الله مائية م ناأبو سعيد الجعفري نامجمد بن على الادفوى ناأبو جعفر أحمد بن محمد أناسلة ـ هو ابن شبيب \_ ناعبدالرزاق نا معمر عنقتادة في قول الله تعالى: ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)قال:نسختها الحدود ، وقال قتادة أيضا:

في قوله تمالي : (واللذان يا تيامها منكم فا آذوهما ) نسختها الحدود ه

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا هو القول الصحيح لأن قوله تعالى : ( واللاتي يا تين الفاحشة من نسائكم ) إلى قوله: (فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو بحمل الله لهن سبيلا) انمافيه حكم النساء فقط وليس فيها حكم الرجال أصلا ، ثم عطف الله تعالى عليها متصلا بها قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذَانَ يَا تَيَامُهَا مَنْكُمُ فَآذُوهُما ﴾ فكان هذا حكم زائدًا للرجال مضافًا الى ماقيله من حكم النساء ولا بجو زالبتة أن يقال في شيء من القرآن إنه منسوخ بكذا ولاأنه ناسخ لكذا الا بيقين لَّانه اخبار عن مراد الله تعالى و لا يمكن أن يعلم مراد الله تعالى منا الابنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلالله فانها بوحى من الله تعالى أو باجماع . تيةن من جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم قالوه عن توقيف من رسول الله عَيْمَالِيُّهِ لهم على ذلك أو بضرورة وهو أن يتيقن تَا ْخَيْرُ أَحِدُ النَّصِينِ بِعِدُ الْآخِرُ وَلَا يُمَكِّنُ اسْتَعْمَالْهُمَا جَمِّمًا فَنْدُرَى حَيْثُذُ بِيقَينَ أَنْ الله تمالي أبطل حكم الأول بالنص الآخر . وكذلك ماجا. عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا فرق ، فمن أخسر عن مراد الله تعالى منا بشيء من دين الله تعالى بغير أحد هذه الوجوه فقد أخبر عن الله تعالى بمالاعلم له وهذا هو الكذب على الله تعالى بلا شك أخبر عنه بمالم يخبر به تعالى عن نفسه فصح يقينا أن حكم النساء الزواني كان الحبس في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا بحكم آخر وان حكم الرجال الزناة كان الآذي هذا مالاشك فيه عند أحد من الأمة ثم نسخ هـذا كله بالحدود بلا خلاف من أحد من الآمة وايس معنا يقين بأن حبس الزوآني مرب النساء نسخ بالأذي ، ثم نسخ عنهن الأذي بالحد هـذا مالم يأت به قرآن ولاسنة ولا اجماع ولاأوجبته ضرورة فلم يجز القول به وبالله تعالى التوفيق .

قال ابو محمد: فلما صحبالنص والاجماع أن الحبس والآذى منسوخان عن الزوانى والزناة باليقين الذى لاشك فيه بالحدود وجب أن نظر فى الناسخ ما هو فوجدنا الناس قد أجمعوا على أن الحر الزانى والحرة الزانية اذا كانا غير محصنين فان حدهما مائة جلدة مم اختلفوا فقالت طائفة: ومع المائة جلدة نفى سنة وقالت طائفة: هذا على الرجل وأما المرأة فلانفى عليها ، وقالت طائفة : لانفى فى ذلك لا على رجل و لا على المرأة ، ثم اتفقوا كلهم حاش من لا يعتد به بلاخلاف وايس هم عندنا من المسلمين فقالوا: ان على الحر والحرة اذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا ثم اختلفوا فقالت طائفة : عليهما مع الرجم المذكور جلد مائة لكل واحدد منهما ، وقالت ظائفة : ليس عليهما إلا الرجم ولا جلد عليهما وقالت الازارقة من الخوار جليس عليهما الاالجلد فقط ولا رجم على زان أصلا ، ثم وجدنا الآمة قد اتفقت بلا ليس عليهما الاالجلد فقط ولا رجم على زان أصلا ، ثم وجدنا الآمة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الآمة اذا أحصنت فعليها خمسون جلدة و

قال أبو محمد رحمه الله: ولاندرى أحداً أوجب عليها مع ذلك الرجم و لا يقطع على أن المنع من رجمها اجماع والله أعلم ، ثم اختلفوا فقالت طائفة عليها نفى ستة أشهر مع الجلد • وقالت طائفة : لا نفى عليها مع ذلك أصلا ثم اختلفوا فى الأمة اذا لم تحصن و زنت فقالت طائفة : عليها خمسون جلدة و نفى ستة أشهر • وقالت طائفة : ليس عليها الا خمسون جلدة فقط و لا نفى عليها ، وقالت طائفة : لا شيء عليها لاجلد ولا نفى أصلا ، ثم اختلفوا فى حد العبد اذا زنى وهو محمن أو غير محمن فقالت طائفة : حده كحد الآمة على حسب اختلافهم فى النفى مع الجلد أو اسقاط النفى وقالت طائفة : حده حد العبد النام الرق أو الرجم و النفى اذا زنى من العبيد و الآمة الرجم أو النفى ، و اختلفوا فى حد من بعضه حر و بعضه عبد اذا زنى من العبيد و الآمة الربح أو النفى ، و اختلفوا فى حد من بعضه حر و بعضه عبد اذا زنى من العبيد و الآمة التامة الرق ، وقالت طائفة : عليه من الجلد و النفى بحساب ما فيه من الحرية و حساب ما فيه من الرق \*

قال أبو محمد رحمه الله: ونحن ان شاء الله تعالى ذا كرون جميع هذه المسائل مسألة مسألة ومتقصون ما حتجت به كل طائعة لقولها ومبينون بعون الله تعالى صواب القول فى ذلك بالبراهين من القرآن والسنة كما فعلنا فى سائر كتابنا هذا والحمد لله رب العالمين و به تعالى نستعين و نعتصم •

٣٠٠٠ - مَسَيَّا لِهُ - حد الحر والحرة غير المحصنين ه

قال أبو محمد رحمالله : قال الله تعالى: ( الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) =

قال أبو محمد رحمه الله : فليس قول ابن عباس من زنى جلدو أرسل دليلا على أنه لا يوجب النفى عنده بل قد يكون قوله وأرسل يريد به أن يرسل الى بلد آخر ، وكذلك قول على حسبها من الفتنة أن ينفيا يخرج على ايجاب النفى وأن ذلك حسبها من البلا . . قال الله تعالى : (وليملن إلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) الى قوله تعالى : (وليملن السكاذيين ) والرواية عنه في أن أم الولد لا تنفى اذا زنت لا تصح على ماذكر ناقبل قال أبو محمد رحمه الله : وكلا القولين دعوى بلا برهان ومن عجائب الدنيا أن يجعلوا الأربعين التي زادها عربن الخطاب رضى الله عنه في حد الخرعلى سبيل التعزير حداً واجبا مفترضا وهو رضى الله عنه في حد الخرعلى سبيل التعزير حداً واجبا مفترضا وهو رضى الله عنه في مرة شمانين ، ومرة شمانين ، وكذلك عثمان بعده وعلى ءوغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم ما تون الى حد افترضه الله تعالى على لسان رسوله بي التي المحمونة تعزيرا ظ ذلك جرأة على الدعوى بلا برهان ،

وادعواان رسول الله ﴿ قَالَ : «اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» ولم يقل فلينفها دليلاعلى نسخ التغريب =

قَالَ لُومِحِمْرُ رحمه الله : وهذا من الباطل المحض لآن هذا خبر بحمل أحال فيه رسول الله والتحقيق على غيره فلم يذكر نفيا ولا عدد الجلد فان كان دليلا على اسقاط التغريب فهو أيضا دليل على اسقاط عدد ما يجلد لآنه لم يذكر فيه فليس أيضا دليلا على نسخ النفى وان لم يذكر فيه ، والاخبار يضم بعضها الى بعض وأحكام الله تعالى وأحكام رسوله عليه السلام كلها حق ولا يحل ترك بعضها لبعض بل الواجب ضم بعضها الى بعض واستعال جميعها ...

واثباته إياه على الحر فتفريق لادليل على صحته لآن قضاء رسول الله والساء والنساء واثباته إياه على الحر فتفريق لادليل على صحته لآن قضاء رسول الله والسولة وأمره قد ورد عموما بالنفي على كل من زنى ولم يحصن ولم يخص الله تعالى ولارسولة والتي المرأة من رجل ولاعبدا من حر وماكان ربك نسيا وقد قال الله تعالى في الاماء (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) فصح أن عليهن من النفي نصف ما ينفى المحصن؛ وكذلك أمر رسول الله والتي المناه على الحد على المدكاتب بنسبة ما أدى من حد الحر وبنسبة ما لم يؤد من حد العبد فبطل على ما خالف حكم الله تعالى وحكم رسوله والله تعالى التوفيق ه

## - موزي حد الحر والحرة المحصنين بيء\_

حَمَّ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ عَدَ رَحَهُ اللهُ: قالت طائفة : الحروالحرة إذا رنيا وهما محمنان فانهما يرجمان حتى يموتا ، وقالت طائفة : يح لدان مائة مم يرجمان حتى يموتا ، وقالت طائفة : يح لدان مائة مم يرجمان حتى يموتا ، فأما الازارقة فليسوامن فرق الاسلام لانهم الذين أخبررسول الله والمحمل عنه عنه منالرمية فانهم قالو الارجم أصلا وانهما هو الجلد فقط ، فأما من روى عنه الرجم فقط دون جلد فيكا نامحمد بن سعيد ابن نبات ناعبدالله بن فصر ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع عن بعن أبى كثير السقاعن الزهرى أن أبا بكر رضى الله عنه . وعمر رجماولم يحلدا وبه الى وكيع ناالعمرى - هو عبدالله بن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال : ان عمر رجم ولم يجلد ، وعن عبد الى وكيع ناالثورى عن مغيرة عن ابراهيم النخعى قال : يوجم ولا يجلد ، وعن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد مع الرجم يرجم ولا يجلد ، وعن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد مع الرجم يرجم ولا يجلد ، وعن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد مع الرجم يرجم ولا يجلد ، وعن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد مع الرجم يرجم ولا يجلد ، وعن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد مع الرجم يرجم ولا يجلد ، وعن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد مع الرجم يرجم ولا يحلد ، وعن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ولا يحلوله المنان ينكر الجلد من الرحم ولا يحلوله الله و كيم عن المنان ينكر الجلد من الرحم ولا يحلون الرحم ولا يحلون عن عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى أنه كان ينكر الجلد من المنان ينكر الجلاء الموسى المعمر غن الورك المنان ينكر الجلد من المنان ينكر الجلد من المنان ينكر الجلد من المنان ينكر الجلد من المنان ينكر المحلولة عن المحلولة عن المركز المحلولة المحلولة عن المحلولة الم

(١١٠١ الحل)

وبه يقول الأوزاعي. وسفياز الثوري. وأبوحنيفة. ومالك. والشافعي. وأبو ثور. وأحمد بن حنبل. وأصحابهم ؛ وأمامن روى عنه الرجم والجلد مما فكما نا أبو عمر احمد بن قاسم ناأبي قاسم بن محمد بن قاسم ناجدي قاسم بن أصبغ نامحمد بن عبد السلام الخشني نامحمد بن بشار نامحمد بن جعفر غندر ناشعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي ان على بن أبي طالب جلد شراحة يوم الخيس ورجمها يوم الجمعةفقال : أجلدها بكتاب الله وارجمها بقول رسول الله عَلِيَّةِ ﴿ حَدَثنا حَمَامُ نَاعِباسُ بِنَ أَصِبْغُ نَامُحُمْدُ بِنَ عَبِدَالْمُلْكُ ابن أيمن نااسماعيل بن اسحق القاضي ناعبد الواحد بن زياد نا حفص بن غياث عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال: رأيت على ابن أبي طالب دعا بشراحة فجلدها يوم الخيس ورجمها يوم الجمعة ، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله عَلَيْكِ = حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصغ ناابن وضاح ناموسي بنءهاوية ناوكيع نااسماعيل بنأبي خالدعن عمرو بن مرة عن على بن أبي طالب أنه قال : أجلدها بالكتاب وأرجمها بالسنة ، وعن الشعبي عن أبي بن كعب أنه قال: في الثيب تزني أجلدها ثم أرجمها ﴿ وَبِهُ يَقُولُ الحسن البصرى: كما ماحمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبري ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: أوحى إلى رسول الله مُرَاتِيَّةٍ ﴿ خَذُو اعْنَى خَذُوا عَنِي قَدْ جمل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جـلد مائة ونفي سنة » و كان الحسن يفتي به « و به يقول الحسن بن حي . وابن راهو يه . وأبو سلمان وجميع أصحابًا ، ومهنا قول ثالث : ان الثيبان كانشيخا جلد ورجم فان كان شابًا رجم ولم بحلدكما روى عن أبي ذر قال : الشيخان بجلدان ويرجمان والثيبان يرجمان والبكران بجلدان وينفيان، وعن أبي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون ولا يحلدون ويجلدون ولا يرجمون ، وفسره قتادة قال الشيخ الحصن بحلدو يرجم اذا زني والشاب المحصن يرجم اذازني والشاب اذالم يحصن جلد، وعن مسروق قال : البكران يحلدان وينفيان . والثيبان يرجمان ولا يجلداز والشيخان بجلدان ويرجمان، قَالَ لُو مُحِدّ رحمه الله : وهذه أقوال كا ترى فأما قول من لم يرالرجم أصلا فقول مرغرب عنه لأنه خـلاف الثابت عن رسول الله على وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقى حكمه ، حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الآعر ابي ناالدبري ناعبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال : قال لى أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت : إما ثلاثا وسبعين آية أو أربعاوسبعين

آية قال: ان كانت لتقارن سورة البقرة أولهى أطول منهـاوان كانفيها لآية الرجم قلت: أباالمنذر وما آية الرجم قال: اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم =

قال على: هذا اسناد صحيح كالشمس لامغمز فيه، وحدثنا أيضا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنامعاوية بن صالح الاشعرى أنامنصور هو ابن المعتمر ابن ابى مزاحم - نا أبو حفص - هو عمر بن عبدالر حن - عن منصور - هو ابن المعتمر عن عاصم بن أبى النجود عن ذر بن حبيش قال . قال لى أبى بن كعب : لا تعدون سورة الاحزاب قلت : ثلاثا وسبعين فقال أبى : إن كانت لنعدل سورة البقرة أو أطول وفيها الاحزاب قلت : ثلاثا وسبعين فقال أبى : إن كانت لنعدل سورة البقرة أو أطول وفيها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالامن الله والله عزيز حكيم ، فهذا سفيان الثورى : ومنصور شهدا على عاصم وما كذبا فهما الثقتان الامامان البدران وما كذب عاصم على ذر ولا كذب ذر على أبى \*

قَالَ لُومِحِيِّ رَحْمُهُ الله : ولكنها نسخ لفظها وبقى حكمهاولولم ينسخ اعظها لاترأهاأبي بن كُعب ذرا بلا شك ولكنه أخبره بانها كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له أنها تعدل الآن فصح نسخ لفظها ...

قال على رحمه الله: وهذا إسناد جيده قال على: وقد توهم قوم انسقوط آية الرجم انما كان لغير هذا وظنوا انها تلفت بغير نسخ، واحتجوا بما ناه احمد بن محمد ابن عبد الله الطلسكي ناابن مفرج نامحد بن ايوب الصموت نا احمد بن عمر بن عبد الله بن البزار نايحي بن خلف ناعبد الأعلى بن عبد الآعلى عن محمد بن اسحق عن عبد الله بن البرار نايحي بن خلف ناعبد الأعلى بن عبد الرحن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق الى بكر بن محمد بن ابي بكر الصديق قال عبد الله عن عمرة بنت عبد الرحن وقال عبد الرحن عن ابيه ، ثم اتفق القاسم ابن محمد . وعرة كلاهما عن عائشة ام المؤمنين قالت : لقد نزلت آية الرجم و الرضاعة ابن محمد . وعرة كلاهما عن عائشة ام المؤمنين قالت : لقد نزلت آية الرجم و الرضاعة

فكانتا فى صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغانا بموته فدخل داجن فأكلها ...

وَالْ الْ وَحُجِرٌ : وهذا حديث صحيح وليس هو على ماظنوا لأن آية الرجم إذ نزلت حفظت وعرفت وعمل مها رسول الله ﷺ إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في المصاحفولا أثبتوالفظها في القرآن، وقدسأله عمر بن الخطاب ذلك كما أوردنا فلم يجبه رسول الله مِنْ إلى ذلك فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كما قالت عائشة رضى الله عنها فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد الها ، وهكذا القول فى آية الرضاعة ولا فرق = و برهان هذا أنهم قدحفظوها كما أوردنا فلو كانت مثبتة في القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتهـا في القرآن من حفظهم ، و بالله تعالى التوفيق ، فبيقين ندرى أنه لايختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله عَرِكَةً وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر قال الله تعالى: (يا أم االرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسـالته ) ، وقال تعالى : ( إما نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون) ﴿ وقال تعالى : ﴿ سَنَقُرُ نُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَاشَاءُ اللهُ} وقال تعالى ؛ ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ) فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله ﷺ بتبليغها لبلغها ولو بلغها لحفظت ولو حفظت ماضرها موته كما لم يضر مو تهعليه السلام كل ما بلغ فقط من القرآن و إن كان عليه السلام لم يبلغ أو بلغه فأنسيه هو والناس أو لم ينسوه لـكن لم يأمر عليه السلام أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى لا يحل أن يضاف الى القرآن، قال أبو محمد رحمه الله ؛ وقد روى الرجم عن النبي النافية جماعة مما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا محمد بن يحيي بن عبد الله النيسابوري نا بشر بن عمر الزهراني ني مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال ؛ إن الله بعث محمداً وأنزل عليه الـكتاب فسكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعينــاها ورجم رسول الله عليه ورجمناً بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : مانجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلهـا الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحض من الرجال والنساء اذاقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وبه الى أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور الممكى نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد ألله بن عبدالله بن عتبة عن إبن عباس قال : سمعت عمر يقول ؛ قد خشيت

أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل به مانجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى اذا أحصن و كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف و وقدقر أناها (الشيخ و الشيخ فارجموهما البتة ) وقدرجم رسول الله على الله على الملك نا محد بن الله على الملك نا محد بن بكر نا سليان بن الاشعث نامسدد نا يحي بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يتنافق : والبسكر بالبكر جلدمائة و نفي سنة ، وروينا من طريق مسلم نا عبد ورجم بالحجارة و البسكر بالبكر جلدمائة و نفي سنة ، وروينا من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن جدى نا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحم بن عوف و سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أتى رجل من المسلمين الى رسول الله الى زنيت فذ كر الحديث المسلمين الى رسول الله الى زنيت فذ كر الحديث وفيه أن رسول الله فارجموه و المسجد فناداه يارسول الله اني زنيت فذ كر الحديث وفيه أن رسول عن أبي المسلمين الى رسول الله الله عن الله وقيه أن رسول الله الله ورسول الله الله والمسجد فناداه يارسول الله الى زنيت فذ كر الحديث المسلمين الى رسول الله والرجموه و الله والم الله والرجموه و الله والم والله والرجمود و المسجد فناداه يارسول الله اله والرجمود و الله والرجمود و الله والرجمود و الله والرجمود و الله والرجمود و المسجد فناداه والم فالرجمود و الله والرجمود و المسجد فناداه والم فالرجمود و المسجد والمسجد فناداه والم فالرجمود و المسجد والمسجد فناداه والم والله والرجمود و المسجد والمسجد فناداه والمسجد فناداه والمسجد فناداه والمسجد والمسجد والمسجد و المسجد والمسجد و

(مسألة) حدالامة المحصنة وال أبو محمد وال الله تعالى والذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) فييقين ندرى أن الله تعالى اراد فاذا تزوجن و وطئن فعليهن نصف ماعلى الحرائر المحصنات من العذاب، والحرة المحصنة فان عليها جلد مائة والرجم ، وبالضرورة ندرى أن الرجم لانصف له فبقى عليهن نصف المائة فوجب على الامة المحصنة جلد خمسين فقط ( فان قيل ) فن اين أوجبتم عليها نفى ستة أشهر أمن هذه الآية أم من غيرها ؟ (فجوابنا) وبالله تعالى التوفيق أن القائلين ان على الامة نفى ستة اشهر قالوا: ان ذلك واجب عليهن من هذه الآية ، وقالوا: إن الاحصان اسم بقع على الحرة المطلقة فقط فان كان هذا المقالوا فالنفى واجب على الآماء المحصنات من هذه الآية لان معنى الآية فعليهن نصف فالنفى واجب على الآماء المحصنات من هذه الآية لان معنى الآية فعليهن نصف ماعلى الحرائر من العذاب وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد مائة ومعه نفى سنة او رجم والرجم لاينتصف أصلا لانه موت والموت لانصف له اصلاء وكذلك الرجم والرجم والرجم من رمية واحدة وقد لا يموت من ألف رمية وما كان هذا فلا يمكن ضبط نصفه أبداً واذ لا يمكن هذا فقد أمنا ان يكلفنا الله تعالى مالا نطيق فلا يمكن ضبط نصفه أبداً واذ لا يمكن هذا فقد أمنا ان يكلفنا الله تعالى مالا نطيق أمرت على أبر أما قال عليه السلام : فسة ط الرجم وبقى أمرت ما بشيء فأتوا منه ما استطعتم » أو كما قال عليه السلام : فسة ط الرجم وبقى أمرت مي بشيء فأتوا منه ما استطعتم » أو كما قال عليه السلام : فسة ط الرجم وبقى

الجلد والنفي سنة وكلاهما له نصف فعلى الأمه نصف ماعلى الحرة منها ه

قال أبو محمد رحمه الله : وان كان الاحصان لايقع في اللغة إلا على الحرية فقط فالنفي لايجبعلي الآماء من هذه الآية ۽ ومانعلم الاحصان في اللغة العربيةوالشريعة يقع إلا على معنيين على الزواج الذي يكون فيـه الوطء فهذا اجمـاع لاخلاف فيه وعلى المقد فقط ولا نعلمه يقع على الحرة المطلقة فقط فلا بجوز أن يقطع في الدين الا بيقين لأنه اخبار عن الله تعالى ولا يحل لمن له تقوى أو عقل أن يخبر عنالله تعالى الا بيقين ولسنــا والله نحن لهن يقول: ان الدين مأخوذ بالظنون فقط ولـكن النفي واجب على الاما. اذا زنين من موضع آخر و هو الخبر الذي ناه عبــد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبر ني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ان علية نا يزيد بن هرون أنا حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي علي قال: ﴿ إذا أصاب المكاتب حدداً أو ميرانا ورث بحساب ماعتق منه وأقم عليه الحد بحساب ماعتق منه » ه و به الى أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسي الدمشقي نا يزيد بن هرون نا حاد بن سلمة عن أيوبالسختياني . وقتادة قال قتادة : عن خلاس بن عمرو عن على بن أبي طالب ،وقال أيوب : عن عكرمة عن ابن عباس ثم اتفقاعلي \* وابن عباس كلاهما عن الذي عَرَاتُهُ قال · «المكاتب يعتق منه بقدرماأدي ويقام عليه الحد بقدر ماعنق منه ويرث بقدر ماعتق منه وهذا استاد في غاية الصحة فوجب ضرورة أن يكون حد الأمة ينسبته من حــد الحرة عموما في جميع ماله نصف من حد الحرة فوجب ضرورة أن حد الامه المتزوجة نصف حد الحرة من النفي والجلد وأن لا يخص من ذلك شيء لأن رسول الله عليه الله عليه لم يخص من ذلك ولا أحد من الامة أجمع على تخصيصه ولا جاء القرآن بتخصيصه فوجب نفيها ستة أشهر وجلدها خمسون جلدة وبالله تعالى التوفيق

٠٠٢٠ - مسئلة – حد الممملوك اذا زنى ، وهل عليه وعلى الامة المحصنة رجم أم لا؟ ه

قال أبومحسد: اختاف الناس في المملوك الذكر اذا زنى فقالت طائفة: إن حده حد الحر من الجلد والنفى والرجم فإنامحمد بن سعيد بن نبات ناأحد بن عبد البصير ناقاسم بن أصبغ نامحمد بن عبد السلام الخشني نامحمد بن المثنى ناعبد الله بن ادريس الأودى ناليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: قدمت المدينة وقد أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بحرة أنه يرجم الاعكرمة فانه قال: عليه نصف الحدقال مجاهد:

واحصان العبد أن يتزوج الحرة واحصان الأمة أن يتزوجها الحروبهذا يأخذ أصحابنا كلهم ، وقال أبو ثور: الآمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم الا أن يمنع من ذلك اجماع ، وقال الأوزاعى: اذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجموان لم يعتق فان كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى وإن عتن ، وكذلك قال أيضا: اذا أحصنت الآمة بزوج حر فعليها الرجم وان لم تعتق و لا تكون محصنة بزوج عبد ، وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد : حدالعبد المحصن وغير المحصن والآمة لارجم في شيء من ذلك

قال أبو محمـــد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فيما احتج به أصحابنا لفولهم فرجدناهم يقولون : ( الزانية والزاني ) الآية ، وقال رسول الله والنيب بالثير بالبكر جاد ما ثة وتغريب عام والثيب بالثيب جاد ما ثة والرجم • قالوا : فجاً. القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ماخصه الله تعالى ورسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الاماءمن جملة هذا الحـكم بأن على المحصنات منهن نصف ماعلى المحمدات الحرائر ، وكذلك النص الوارد في الأمة التي لم تحصن فخصصنا الاماءبالقرآن والسنة وبقي العبدوماكان ربك نسيا ، وبيقين ندرى أن الله تعالى لوأراد أن يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الاماء ولماأغفل ذلك ولاأهمله والقياش كله باطلودعرى بلابرهان، وكل مايشغبون به في إثبات القرآن فحتى لوصح لهم وهو لايصح لهم منه شيء أصلا لما كان في شيء منه إيجاب تخصيص القرآن به ولا إلحة الأخبار عن مراد الله تمالي إذ لا يجوز أن يعرف مغيب أحد بقياس قالوا ؛ فوجب أن يكون حكم العبد كحـكم الحر في حد الزنا، ثم نقول لاصحاب النياسة. أجمعتم على أن حد العبد كحدالحر في الردة وفي المحاربة وفي قطع السرقة فيلزمكم على أصواحكم في القياس انتردوا مااختلف فيهمن حكمه فى الزنا الى مااتفقتم فيـه من حكمه في الردة والمحاربة والسرقة بالقتل رجما والقتل صلبا أو بالسيف أشبه من القتل رجما بالجلد قالوا . لا ولاسما المالكيون المشغبون باجماع أهل المدينة وهذا اجماع الاعكرمة قد خالفوه .

﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ إن راوى هذا الخبر ليث بن أبي سليم وايس بالفوى ﴿ قَانَا لَهُم ﴾ : رب خـــبر احتججتم فيه لانفسكم بليث ومن هو دون ليث كجابر الجعفى عن الشعبي ■ لايؤمن احــد بعــدى جالسا ، وليث اقوى من جابر بلا شك ، مم نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجــدنا من حجتـه أن قال : قال الله تعالى: (فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) ﴿ قلنا ﴾ : أمر الله تعالى بالمخالفة بين حد الأمة وحد الحرة فيما له نصف وليس ذلك الا الجلد والتغريب فقط وأما الرجم فلا نصف له أصلا فلم يكن للرجم في هذه الآية دخول اصلا و لا ذكر ، وكذلك لم يكن له ذكر في قوله تعالى : (والزانية والزاني) الآية ، ووجدنا الرجم قد جاءت به سنة رسول الله ويتيانيه على من أحصن ، وكذلك جاء عن عمر رضى الله عنه . وغيره من الصحابة الرجم على من أحصن جملة ولم يخص حرا من عبد ولاحرة من أمة فوجب أن يكون الرجم واجبا على على من أحصن من حر أو عبد أو حرة أو أمة بالعموم الوارد في ذلك إلا أن جلد الأمة نصف جلد الحرة ونفيها نصف أمد الحرة و

قال أبو محمد رحمه الله : فنظر بافي هذين الاحتجاجين فوجد ناهما صحيحين اذلم يرد نص صحيح يعارضهما فنظر نافي ذلك فوجد نارسول الله ويتطالق قد قال اذا أصاب المكاتب حدا أو مير اثا ورث بحساب ماعتق منه واقيم عليه الحد بحساب ماعتق منه وقدذكر ناه باسناده في الباب الذي قبل هذا متصلا به فاغني عن اعادته ، فاقتضى لفظ رسول الله بالماليك في الحد بحلاف حكم الاحرار جملة اذلو كان ذلك سواعلا كان لقول رسول الله بيتطالق أن يقام عليه الحد بحساب ماعتق منه معنى أصلا ، ولكان المكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله به بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه حركه هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب الذي عليه بالمكاتب المكاتب المكاتب المكاتب الدي عليه بالمكاتب الذي عتق بعضه كا نه مدر كله هذا خلاف حكم رسول الله بالمكاتب المكاتب الم

قال أبو محمد رحمه الله: فاذ قدصح أنحكم أهل الردة في الحدود خلاف حكم الحر فليس الاأحد وجهين لا ثالث لهما ولابد من أحدهما اما أن لا يكون على الماليك حداصلا وهذا باطل بما أوردناه أيضا باسناده في الباب المتصل بهذا الباب واسناده عناعبد الله بن معلم بن معلم بن معلم بن عبد الأعلى عناعبد الله بن بن معلم بن المسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى التغلي - عن ميسرة - هو ابن جميلة - عن على بن أبي طالب وأن رسول الله والسيلية قال التغلي - عن ميسرة - هو ابن جميلة - عن على بن أبي طالب وأن رسول الله والسيلية قال التيموا الحدود على ماملكت أيمانكم وكان هذا عموما موجبالوقوع الحدود على العبيد والاماء والمان يكون المماليك حد خالف لحم حدود الاحرار وهذا هو الحق اذ قد بطل الوجه الآخر ولم يبق الاهذا ، والحق في أحدهما و لابد مع ورود هذين النصين الذين ذكر نامن وجوب اقامة الحدود على ماملكت أيماننا و انهم في ذلك يخلاف حدود الاحرار في الحدود و فقد صح اجماع القائلين بهذا القول وهم أهل الحق على أن حكم الاحرار في الحدود و فقد صح اجماع القائلين بهذا القول وهم أهل الحق على أن

حكم الماليك في الحد نصف حد الحر فكان هذا حجة صحيحة مع صحة الاجماع المتيقن على اطباق جميع أهل الاسلام على أن حد العبد والامة ليس يكون أقل من نصف حد الحر ولاأ كثر من نصف حد الحر، ولم يأت بهذا نص قط فهذا اجماع صحيح متيقن على ابطال القول بأن يكون حد المملوك أو المملوكة أقل من نصف حد الحر أو اكثر من نصف حد الحر أو الكثر من نصف حد الحر فبطل بالنصوص المذ كورة •

قال أبو محمد رحمه الله : فلولا نص رسول الله ﷺ على اقامة الحدود على ماملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة فاذ قد صحت الحدود عليهم فلا بجوز أن يقام عليهم منها الا ما أوجبه عليهم نص أو اجماع ولا نص ولا اجماع بوجوب الرجم عليهم ولا بايجاب أزيدمن خمسين جلدة ونفى نصف سـنة فوجب الآخذ بما أوجبه النصوالاجاعواسقاط مالانصفيهولااجماعوبالله تعالى التوفيق . قال أبو محمد رحمه الله : فصح بما ذكرنا أنقول الله تعالى : ﴿ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِي فاجلدوا )الآيةا مما عني بلا شك الأحرار والحرائر ، وكذلك قولرسول الله ﷺ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم انمياعني بهعليه السلام الاحرار والحرائر لا العبيد ولاالاماء، وأما من لم يصحم الحمديث الذي أوردنا عن رسول الله مِرْكِيِّهِ فيأن يقام الحد على المكانب بقدر ما عتق منه ولم يصحح الحكم بقول رسول الله مُثَلِينَةٍ والبكر بالبكرجلد مائة وتغريبءاموالثيببالثيبجلد مائة والرجم، ولم يعتمد في الرجم الاعلى الاحاديث الواردة في رجم ماعز . والغامدية. والجهينية رضي الله عنهم فانه لامخلص لهم من دليل أبي ثور وأصحابنا ولا نجد البتة دليلا على اسقاط الرجم عن الآمة المحصنة والعبد المحصن فانرجع الىالقياس فقال: أقيس العبد على الآمة قيل له القياس كله باطل ولو كان حتمًا لما كان لـكم ههنا وجه من القياس تتعلقون به في اسقاط الرجم أصلا لأن قول الله تعالى : ( فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ليس فيه نص ولا دليل على اسقاط الرجم عنها ولا نجد دليلا على اسقاطه أصلا لاسما من قال: احصانها هو اسلامها وأنه أيضا يلزمه أن تكون كلحرة مسلمة محصنة و لا بد وان لم تنزوج قط لأن احصانها ايضا اسلامها ، ومن الباطل المحال أن يكون اسلام الامة احصانا لهاولا يكون اسلام الحرة احصاناً لها فاذا وجب هذا ولا بد فواجب أن تكون الآية المذكورة يمني قوله تعالى: (فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات، نالعذاب) اللواتي لم يتزوجن من الاماء والحرائر لأن أهل هذه المقالة لايرون المحصنات ههنا الا الحرائر اللواتي لم يتزوجن فهن عندهم اللواتي لعذابهن نصف ، وأماالرجم الذي هوعندهم عذاب المتزوجات فقط لاعذاب عليهن عندهم غييره فلا نصف له فاذا لزمهم هذاو اقتضاه قولهم فو اجبأن تبقى الامة المحصنة بالزواج والحرة المحصنة بالزواج على وجوب الرجم الذي انما وجب عندهم بأن الني صلى الله عليه وسلم رجم من أحصن فقط و بالله تعالى التوفيق ه

۲۲۰٦ - مَسَمَا لِنَدْ - وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجی
 وقال هو : هی زوجتی و ذلك الايعرف ...

والناس في هذا فقالت طائفة : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لاحد عليهما كما نامحد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن في بن ناموسي بن معاوية نا و كيع ناداو دبن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا و امرأة وجدا في حرب مرادفر فعالل على بن أبي طالب فقال ابنة عمى تزوجتها فقال لها على ما تقولين ؟ فقال لها الناس قولى نعم فقالت نعم فدراً عنهما ، حدثنا محمد بن سعيد بن بنات نااحمد بن عون الله ناقاسم بن اصبغ نامحمد بن عبد السلام الحشني نا محمد بن بندار نامحمد بن جعفر غندر ناشعبة عن الحمد بن عتيبة . وحماد بن سليان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي انه لاحد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لا يوب السختياني فقال ادر موا الحدود ما استطعتم ه

فال بو محمد ترسعيد برنبات ناعبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناموسى الحدكما نا محمد بن سعيد برنبات ناعبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناموسى ابن معاوية نا و كيع عن سفيان الثورى عن المغيرة عن ابراهيم النجعى في الرجل يوجدهم المر أقفية ول: هي امر أتى فقال ابراهيم: ان كان كما يقول لم يقم على فاجر حد ، حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نااحمد بن عون الله ناقاسم بن أصبغ نامحمد بن عبد السلام الحشنى نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ناشعبة عن المغيرة عن ابراهيم النجعى في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امر أتى قال: عليه الحد و حدثنا عبدالله بن ربيع ناابن مفرج نلقاسم ابن اصبغ نا ابن وضاح ناسحنون ناابن و هب عن غيرواحد عن الأوزاعي قال: سألت ابن أب البيدة فان جاء ابن شهاب عن الرجل يوجد مع المرأة كيقول تزوجتها فقال: يسأل البيئة فان جاء ابن شهاب عن الرجل يوجد مع المرأة كيقول تزوجتها فقال: يسأل البيئة فان جاء فلا حد عليه وان لم يكن شيء من ذلك فعلهما الحد ...

عَى لَ اللَّهِ عَجِيرٌ رَحْمُهُ اللَّهُ : فلما اختلفوا لما ذكرنا وجبان ننظر في ذلك فوجدنا

من قال لاحدعليهما يحتج بأنقال :هو قول روى عن على بن أبي طالب بحضرة الصحابة ولا مخالف لهمنهم فلا يجوز تعديه وقالوا ادرءوا الحدو دبالشبهات وأوجب هذه شبهة قوية وقالوا لاخلاف بين أحدمن الامة في أن رجلالووجد يطأ أمة معرو نة لغيره فقال الذي عرف ملمكها لهقد كان اشتراها منى وقال هو كذلك وأقرت هي بذلك أنه لاحد عليهما فهذا مثله ...

فَالُ لُو حَجِرٌ رحمه الله : والذي نقول بهأن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت البينة بالوط فقال هو إنها المرأتي او قال أمتى فصدقته في ذلك فان كانا غريبين او لا يعرفان فلاشيء عليهما ولا يعرض لها ولا يكشفان عن شيء لان الاجماع قد صح بنقل الكواف ان الناس كانوايها جرون الى رسول الله عربي الذاذاو مجتمعين من اقاصى الين ومن جميع بلاد العرب با هليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم فاحيل بين أحدو بين من زعم انها المرأته او أمته و لا كلف احد على ذلك بينة، ثم على هذا إجماع جميع اهل الاسلام وجميع أهل الأرض من عهدرسول الله علي الله ومناهذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم وإمائهم ورقيقهم ولا يكلف أحد منهم بينة على ذلك بل تصدق أقوالهم في ذلك مسلمين كانوا أو كفارا فاذ قدصح النص بهذا والاجماع فلا يجوز مخالفة ذلك في ذلك مسلمين كانوا أو كفارا فاذ قدصح النص بهذا والاجماع فلا يجوز خالفة ذلك عليها لان أصل دمائهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله عليهم ولهما على التحريم بقول رسول الله عليهما في الله ومعروف أنه لازوج لها فان أمكن ما يقول فلا شيء عليهما لان أصل دمائهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله عليهما في الله ومعروف أنه لازوج منه ول الله عليهما لان أصل دمائهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله عليهما في النه و دانه المناهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله ويسلم المناه والبيان المناهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله والمناهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله والمناهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله والمناهم و المناهم و المناهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله والمناهم و المناهم و المناهما وأبسارهما على التحريم بقول رسول الله والمناهم و المناهم و المناهم و المناهم و المناهما وأبسارهما والمناهم و المناهم و المن

دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» فلا يجوز اباحة ماحرم الله تعالى الابيقين لاشك فيه وانكان كذبهما فى ذلك متيقنا فالحد واجب عليهما وانقالهي أمتى وصدقه صاحبها الذي عرف ملكها له وأقر أنه قد كان وهبها له أوكان باعيا منه صدق ولا شيء عليهما في ذلك فأن كذبه حد إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه فلو قال: هي أمتى وقالت هي بل أنا زوجته أو قال هي زوجتي وقالت هي بل أناأمته أو قالت بل أم ولده فقد اتفقا على صحة الفراش فلا حد في ذلك وهي على الحرية حتى يقيم هو بينة بملكه لها فان لم يفعل حلف لها فيما يدعيه من الزوجية وفرق بينهما لأن الملك قد بطل اذا لم تقم بينة والناس على الحرية حتى يصح الرق والزوجيــة لم تثبت لاباقرارهما ولا ببينة وانما بحكم عليها من الآن وأما اذا كانت أمة معروفة لانسان فأنكر سيدها خروجها عن ملكه الى الذي وجد معها فالحد عليها وعلى الذي وجد معها الا أن يأتي بينة على ذلك وله على سيدها اليمين ولابد . ٧٠٧ - مَسَالُل - فيمن وجد مع امرأة فشهدله ابوها او اخوها بالزوجية \* قال أبو محمد رحمه الله: فلو وجد يطا امرأة معروفة وهو مجهول او معروف فادعى هو وهي الزوجية وشهد لهما بذلك ابوها او اخوها فان مالكا قال : علمهما الحدوقال اصحابنا: ان كاز اللذانشهدالها عدلين صم العقد و بطل الحد وبهذا نا خذ فان لم يكونا عدلين فالحد عليهما مالم يكن على صحةالنكاح بينة اواستفاضة لأناليقين صح أنهما غير زوجين وانها حرام عليه فلا ينتقل التحريم الى التحليل ولا ينتقلان

مستائل - مستائل - مل يصلى الامام وغيره على المرجوم أم لا ؟ وقال وحم الله على المرجوم أم لا ؟ وابن عيسى ناأحمد بن محمد ناأحمد بن على نامسلم بن الحجاج نامحمد بن المثنى ناعبد الأعلى ناداود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدرى و أن رجلامن أسلم يقالله ماعز ابن مالك رجمه رسول الله على فذكر الحديث مم قام رسول الله على خطيباً من العشى فقال : أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لاأوتى برجل فعل ذلك الا نكلت به قال فا استغفر لهولا سبه » وحدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الاعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق ناابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الانصارى أن رسول الله على إلى الظهر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الانصارى أن رسول الله على الله على الظهر يوم أمر بماعز يرجم فطول الاوليين من الظهر حتى رسول الله على من الظهر عن أمر بماعز يرجم فطول الاوليين من الظهر حتى

الى حكم الزوجية الابيقين من بينة أو استفاضة .

كاد الناس يعجزون عنها من طول القيام فلما انصرف أمر به فرجم فلم يقتل حتى رماه عمر ابن الخطاب بلحى بعير فأصاب رأسه فقتله فقال رجل لماءز حين فاضت نفسه أتصلى عليه يارسول الله ؟ قال : لا فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأولنين كاطولها بالامس أو أخر بأشياء فلما انصرف قال : صلوا على صاحبكم فصلى عليه الذي عليه السلاموالناس » حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن السلاموالناس » حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله الذي من أسلم جاء الى النبي علينية فاعترف بالزنا فأعرض ـ فذكر الحديث وفيه ـ فأمر به الذي علينية فرجم بالمصلى فلما أذاة ته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له الذي المنافقية : خيراً ولم يصل عليه ...

قال بو محمد الله: فذهب الى هذا قوم نقالوا لا يصلى عليه الامام و يصلى عليه غيره، وذهب آخرون الى أن الامام يصلى على المرجوم والمرجومة كسائر الموتى ولا فرق ، روينا من طريق البخارى نامحود ناعبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عرف عن جابر قال: « أن رجلامن أسلم جاء الى الذي عليقة فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فذكر الحديث وفيه منامر به فرجم بالمصلى فلما أذلفته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له الذي المسلى عليه »ه

قال أبو محمـــد رحمه الله : فهذا بمــا اختلف فيه محمود بن غيلان.واسحق بن ابراهيم الدبرى على عبدالرزاق فرواية الدبرى عنه في هذا الحبر ولم يصل عليه والله أعلم أيهما وهم ...

ومن طريق مسلم نامحمد بن عبد الله بن نمير نا أبي ناعبد الله بن بريدة عن أبيه فند كر حديث الغامدية وأن رسول الله عليه الموقيق أمر الناس فرجموها ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت ■ ومن طريق مســـلم نا أبوغسان المسمعي نا معاذ ـ يعني ابن هاشم الدستوائي ـ ني أبي عن يحيي بن أبي كثير ني ابوقلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران ابن الحصين ■ أن امرأة من جهينة أتت نبي الله عليها فقال له عمر بن الحديث ، وفيه أن رسول الله عليها فقال أم بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب أتصلى عليها ياني الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لوقسمت بينسبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت بأفضل من أن جادت بنفسها لله؟ ■ ففي هذه الآثار صلاة رسول الله والمناه المهم المها المها الله على الجهينية بنفسه بلا خلاف وأمره بالصلاة على المها المها الله المها المها الله المها الله المها الله المها الله المها الله المها المها الله المها الله المها الله المها المها المها الله المها المها المها المها المها الله المها الله المها الله المها الله المها الله المها الله المها المها الله المها المها المها المها المها المها الله المها المها الله المها الله المها المها

الغامدية بلا خلاف وصلاته على ماعز رضى الله عنه باختلاف، وهذه الآثار فرغاية الصحة وبهذا يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه حين رجم شراحة فقالوا كيف نصنع بها؟ قال اصنعوا بها كما تصنعون بنسائمكم اذا متن فى بيوتمكم ...

قال أبو محمد رحمه الله : والذي نصنع بنسائنا اذا منن في بيوتناهو أن يغسلن ويكفن ويصلى عليهن الامام وغيره هذا مالا خلاف فيه من أحد من الامة وبالله تمالى التوفيق م

۲۲۰۹ - مَسْمَا لِنَدْ - في امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لاجني ه

قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن ربيع ناابن مفرج ناقاسم بن اصبغ نا ابن وصاح ناسحنون ناابن و هب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه قال الراه تقول للرجل انى حل لك فيمسها على ذلك فتلد منه انه يرجم ولاير ثه ذلك الولد ه قال ابو محمد : ليس لاحد ان يحل ماحرم الله تعالى فاحلالها نفسها باطل وهو زنا محض وعليه الرجم و الجلد ان كانا محصنين و لا يلحق فى هذا ولد أصلااذا لم يتن عقد فان كانا جاهلين فلا شىء عليهما و ان كان احدهما جاهلا و الآخر عالما فالحد على العالم دون الجاهل ه و عن بكير بن الأشج انه قال فى امر أة انطلقت الى جاريتها فهيأتها بهيئها وجملنها فى حجلتها وجاه زوجها فوطئها قال تنسكل المرأة ولا جلد على الرجل و على الجارية حد الزنا ان كانت تدرى ان ذلك لا يحل ، ولوان ولا جلد على الرجل و على الجارية حد الزنا ان كانت تدرى ان ذلك لا يحل ، ولوان

کانت محصنة أو تجلد و تنفی ان کانت غیر محصنة و لا یلحق الولد فی ذلك ه قال ابو محمد: فی امرأة و جدت مع رجل و لها زوج فقالت تزوجنی ناحمام نا ابن مفرج ناابن الاعرابی ناالدبری ناعبد الرزاق عن ابزجر بجقال: اخبر فی بعض اهل الکوفة ان علی بن ابی طالب رجم امرأة کانت ذات زوج فجاءت ارضافتر و جت و لم تشك ان ماجاءها موت زوجها و لاطلاقه و عن ابن شهاب انه قال نری فی امرأة حرة کانت تحت عبد فتحولت ارضا اخری فتروجت رجلا قال: نری علیها الحد و لا نری علی الذی تروجها شیئا و لاعلی الذی أنه کحها إن کان لا یعلم انها کان لوج ...

قال ابر محمد رحمه الله : واما من تزوج خامسة فان حماما قال : حدثناابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجـل يتزوج

الخامسة قال: يجلد فان طاق رابعة من نسائه طلقة او طلقتين ثم تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق جلد مائة يو وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها قال ؛ ان كان قد علم ذلك ان الحامسة لاتحل رجم وان كان جا ملا جلداً دنى الحدين ولها مهرها بما استحل منها شم يفرق بينهما و لا يجتمعان أبدا هان علمت رجمت ان احصنت وجلدت ان لم تحصن فان لم تعلم ان تحته أر بعنسوة فلا عقو بة عليها فان ولدت لم يرثه ولدها ، وعن ابراهيم النخمى فى الذى ينكم الخامسة منهمدا قبل ان تنقضى عدة الرابعة من نسائه أنه يجلدما ثة و لا ينفى و قال آخرون: غير هذا كما روى عن الاوزاعى قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الاخت على الاخت و الخامسة وهو يعلم أنه حرام قال يرجم ان كان محصنا قال ابن وهب؛ وسمعت الليث يقول ذلك ، وقال مالك و والشافعى و واصحابنا : يرجم الاان يعذر بجهل والليث يقول ذلك ، وقال مالك و والشافعى و واصحابنا : يرجم الاان يعذر بجهل والليث يقول ذلك ، وقال مالك و والشافعى و واصحابنا : يرجم الاان يعذر بجهل و

قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نظر في ذلك فوجدنا من قال لاحد على من تزوج خامسة يحتج بما ذكرنا فى أول الباب الذى قبل هذا متصلا به فى الحكلام فى المرأة تنزوج ولها زوج والرد عليه قد ذكرناه هنالك أيضا بما جملته أنه ليس زواجا لآن الله تعالى حرمه واذ ليس زواجا فهو عهر فاذ هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك ان كانا عالمين بأن ذلك لا يحلولا يلحق فيه الولد أصلا فان كانا جاهلين فلا حد فى ذلك لما ذكرنا و يلحق الولد وان كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم ولاشى، على الجاهل، وأما من قال أنه يجلد أدنى الحدين فليس عالما فالحد على العالم ولاشى، على الجاهل، وأما من قال أنه يجلد أدنى الحدين فليس وان كان غير زان فان كان زانيا فعليه حد الزنا كاملا وان كان غير زان في خير زان فان كان زانيا فعليه حد الزنا كاملا وان كان غير زان في قبل الترفيق ه

٢٢١ - مســـ ألة ــ لمرأة تزوجت فى عدتها ومن طلق ثلاثاة بل الدخول أو بعده ثم وطى. =

قال أبو محمد رحمه الله: روى عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد و فرق بينهما ، وعن الشعبي أنه قال : في امراه نكحت في عدتها عمد القال : ليس عليها حد ، وعن ابراهيم النخمي بمثله ...

قال أبو محمد رحمه الله: والاسناد الى عمر منقطع لانسعيداً لم يلحق عمر رضى الله عنه سماعاً الانعيه النعمان بن مقرن على المنبر، ولا تخلو الناكحة فى عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك يحرم أو غلطت فى العدة فان كانت جاهلة بأن ذلك محرم أو غلطت فى العدة فان كانت جاهلة

أو غلطت فى العدة فلا شيء عليها لأنهالم تعمد الحرام والقول قولها فى الغلط على كل حال فان كانت عالمة با أن ذلك لم يحلولم تغلط فى العدة فهى زانية وعليها الرجم وقد يمكن أن يضربها عمر رضى الله عنه تعزيراً لتركها التعلم من دينها ما يلزمها فهو مكان التعزير، وأما من أسقط الحد فى العمد فى ذلك فانه ان طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبى حنيفة فى سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدرى أنها أمه وانها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك و تزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق و لا فسخ و هذا هو الاطلاق على الزنابل هر الاستخفاف بكتاب الله تعالى، وأمامن أسقط الحد فى بعض ذلك وأوجبه في بعض فتناقض فاز تعلقو ابعمر فقد قانا إنه ليس فى الاثر عن عمر انها كانت عالمة بانقضاء العدة و لا بالتحريم فلامتعلق لهم بذلك =

قال أبو محمد رحمه الله : والقول في ذلك كلموا حدوهو أن كل عقد فاسد لا يحل فالفرج به لا يحل و لا يصح به زواج فهما أجنبيان كما كاناو الوطء فيه من العالم بالتحريم زنا مجرد محض وفيه الحد كاملا من الرجم أو الجلد أو التعزير و لا ياحق فيه ولد أصلا و لا مهر فيه ولا شيء من أحكام الزوجية و ان كان جاهلا فلاحد و لا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط للاجماع و بالله تعالى التوفيق ، وأما من طاق ثلاثامم وطيء فأن كان عالما ان ذلك لا يحل فعليه حد الزنى كاملاو عليها كذلك لا نها أجنبية فان كان جاهلا فلا شيء عليه و لا ياحق الولده في أصلا لا نه وطيء في الاعقدله معها لا يحيحا ولا فاسداً و بالله تعالى التوفيق في

ابن سعيدبن نبات ناعبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناموسى بن معاوية ابن سعيدبن نبات ناعبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناموسى بن معاوية نا و كيع عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن الحدكم بن عتيبة ان عرب بن الخطاب كتب فى امرأة تزوجت عبدها فعزرها وحره هاعلى الرجال و به إلى و كيع ناالاسود ابن شيبان عن أبى نوفل عن أبى عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين انى امرأة كما ترى غيرى من النساء أجمل منى ولى عبد قد رضيت أمانته فأردت أن أتزوجه فبعث عمر الى العبد فضربه ضربا وأمر بالعبد فبيع فى أرض غربة وعن ابن شعان قال: كان ابو الزبير يحدث عن جابر بن أرض غربة وعن ابن شهاب عن ابن شعان قال: كان ابو الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله الانصارى أنه قال: جاءت امرأة الى عمر بن الخطاب و نحن بالجابية نكحت عبد الله الانصارى أنه قال: جاءت امرأة الى عمر بن الخطاب و نحن بالجابية نكحت عبدها فتلهف عليها وهم برجها شم فرق بينهما وقال للمرأة: لا يحل لك ملك يمينك ه قال ابو محسد رحمه الله: القول في هذا طه واحد كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا قال ابو محسد رحمه الله: القول في هذا طه واحد كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا قال ابو محسد رحمه الله: القول في هذا طه واحد كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا قال ابو محسد رحمه الله: القول في هذا طه واحد كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا

يحوز عقده فان وقع فسخ أبداً لأنه ليس نكاحا صحيحا جائز فان وقع فيه الوط عفالعالم بتحريمه زان عليه الحد حدالزنا كاملافهو أوهى أو كلاهما ومن كان جاهلافلاشي، عليه والولدفيه لاحق للاجماع ومن قذف الجاهل حدلانه ليس زانيا ولوكان زانيا لحد حدالزنا ولا يحل للمر أة عبدها فان وطلها فكما قلنا ان كانت عالمة ان هذا لا يحل فهى زانية و ترجم ولا يحل للمر أة عبدها فان عليه أو تجلد و تنفى ان كانت غير محصنة والعبد كذلك ولا يلحق الولد فان كانت جاهلة فلا شيء عليها ويلحق الولد بها أما التفريق فلا بد منه ، واما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ، ولارسوله المنطقة فان أعتقته بشرط ان يتزوجها فالمتق باطل مردود لأنه علق بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل واذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد الا بذلك الشرط ولا يجوز انفاذ العقد لأن العاقد له لم يوجب عليه ذلك قرآن . ولا سنة صحيحة . ولا اجاع فان أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز .

قُوالُ يُومِي رحمه الله : ﴿ وَان قَالُوا ﴾ : من أن أوجبتم الحدو عمر بن الخطاب لم يحد في ذلك ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ؟ ﴿ قَلْنَا ﴾ : ان عمر رضى الله عنه قدهم برجمها فلولا أن الرجم عليها كانواجبا ماهم وإنما ترك رجمها إذعرف جهلها بلا شك و نحن أيضا لا ترى حجة في قول أحد دون رسول الله ويساله ولكن اذ يحتجون بقول عمر رضى الله عنه فيلز مكم ان تحرموها على الرجال في الآبد كما جاء عن عمر و وبالله تمالى التوفيق •

٢٢١٢ مَسَمَّا ُلَةٌ - المحلل والمحللله - قال ابو محمدر حمه الله: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نااحمد ابن عون الله ناقاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الحشى نامحمد بن بشار نا يحيي بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بنجابر الاسدى قال : قال عمر بن الحنطاب ؛ لاأوتى بمحلل أو محلل له الارجمته م

قال أبو محمد : عهدنا بالحنيفيين و المالكيين، والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وكلهم قد خالفوا عمر بن الخطاب وهم يقلدونه فيها هو عنه من طريق لاتصح والذى نقول به و بالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما مما يفسده ولم يشترط فيه التحليل والطلاق فهو نكاح صحيح تام لايفسخ وسواء اشترط ذلك عليه قبل العقد أولم يشترط لآن كل نا كح لمطلقة ثلاثا فهو محال و لا بد فالتحليل المحرم هنا هو ما انعقد عقدا غير صحيح ، وأما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم

(١٢٢ - ١١٥ الجلي)

الطلاق فهو عقد فاسدونكاح فاسد فان وطىء فيه فان كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد لا نه زنا وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك و لا يلحق الولد فان كان جاهلا فلا حد عليه و لاصداق و الولد لاحق و بالله تعالى التوفيق ، و هكذا القول فى كل عقد فاسد بالشفار . و المنعة و المقد بشرط ليس فى كناب الله تعالى اى شرط كان و بالله تعالى التوفيق ،

## ٣٢١٣ مَسْمُ لِنَّهُ – المستأجرة للزما او للخدمة والمخدمة •

قال ابو محمد: حدثنا حمام ناابن مفرج نا ابن الأعرابي ناالدبرى نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن ابي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت الى عمر بن الخطاب فقالت: ياامير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لى فلقيني رجل فحفز لي حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر: ما قالت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهر مهر مهر ثم تر كها وبه الى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - ومو ابن جميع - عن ابي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فا تت راعيا فسا لته الطعام فا بي عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحقى لى ثلاث حثيات من تمر و ذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر ف كبروقال: مهر مهر مهر و درأ عنها الحد ها

قال أبو محمد رحمه الله: قدذهب المهذا أبو حنيفة ولم يرالزنا إلاما كان مطارفة وأما ماكان فيه عطاء أو استشجار فليس زناولاحد فيه الحدة وأما المالديون. وأبو ثور . وأصحابنا . وسائر الناس ، هو زنا كله وفيه الحدة وأما المالديون . والشافعيون فيهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف اذاوافق تقليدهم وهم قدخالفوا عمر رضى الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنه بلهم يعدون مثل هذا إجماعا و يستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النسكير لذلك (فازقالوا): ان أ باالطفيل ذكر فى خبره انها قد كان جهدها الجوع عن النسكير لذلك (فازقالوا): ان أ باالطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أن حرواية أبى الطفيل مع أن خبر أبى الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاء او جعله عمر ، هراً ، وأما الحنيفيون المقلدون درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاء او جعله عمر ، هراً ، وأما الحنيفيون المقلدون هيئا بأن ثلاث حثيات ، ن تمر ، هر و قد خالفو اهذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح ههنا بأن ثلاث حثيات ، ن تمر ، هرا بل منعوا وزاقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الصحيح ، شل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا وزاقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستحفاف حقا والآخذ بما اشتهوا مرقول الصاحب حيث اشتهوا وترك مااشتهوا الاستحفاف حقا والآخذ بما اشتهوا مرقول الصاحب حيث اشتهوا وترك مااشتهوا

تركه مزقول الصاحب اذا اشتهوافًا هذا دينا وأف لهذاعملا إذ برون المهرفي الحلال لايكون الاعشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقــل مهراً فيالحرام إلاأن هــذا هو التطريق الىالزنا وإباحة الفروج المحرمة وعونلابليس علىتسهيل الكبائر وعلى هذا لايشاء زان و لازانية أن يزنيا علانية الافعلاو همافي أمن من الحد بأز يعطيها درهما يستأجرها به للزنا نقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأةسوء زانية وصبيا بغاء ثمم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصي البغا. فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزى والعــذاب عنهم ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستا جرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها مُم يزنيان فيأمن وذمام من العذاب بالحدالذي افترضه الله تعالى ثم علموهم الحيلة في وط. الامهات والبنات بائن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود ثم علموهم الحيلة قىالسرقة أن ينقبأحدهم نقبافى الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ، ثم يا ْخذ كلما في الدار فيضعه في النقب ، ثم يا ْخذه الآخر من النقب ويخرجان آمنين من القطع ، ثم علموهم الحيلة في قتــل النفس المحرمة با أن يا ُخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس منأحب حتى يسيل دماغهو يموتو يمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله ، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقو ال الملعو نة و ماقال أئمة المحدثين ماقالوا باطلا ونسائل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا في كل ماذكرنا بقرآن أوسنة لأصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعلقوابشيء الا بتقليد مهلك ورأى فاسد. واتباع الهوى المضل

قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير المتنجار لآن المستأجر والمستأجرة زنياكما زني غير المستأجر ولافرق وزادالمستأجروالمستأجرة على سائر الزناحراما آخر وهو أكل المال بالباطل وأما المخدمة فروى عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لاحد على المخدم إذا وطئها وهذا قول فاسدوم فساده ساقط الما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزناو وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فان حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان ؛ وان لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا مالايدري فيما لايدري وهذه تخاليط فعوذ بالله منها والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمرنوح في قومه لانه زنا وعهر والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمرنوح في قومه لانه زنا وعهر

من ليست له فراشا ، وبالله تعالى التوفيق .

٤ ٢٢١ مسائل من نحو هذا \_ قال على: مززنى بامرأة ثم تزوجهالم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكمذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لاحد عليه فى كلتا المسألتين ...

قال أبو محمد رحمه الله : وهذه من تلك الطوام ﴿ فان قالوا ﴾ : كيف نحده في وطء امرأته وأمته ﴿ قلنا لهم ﴾ : لم نحده في وطئه لهما وهما امرأته وأمته وإنما نحده في الوطء الذي كان منه لهما وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يلزهم على هدا الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد والا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ﴿ فان قالوا ﴾ : ليس ابن فراش ﴿ قلنا ﴾ : صدقتم ولذلك نحده على الوطء السالف لأنه لم يكن وطء فراش هـ

قال أبو محمد رحمه الله ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حدالونا كاملا والقود أو الدية والقيمة لأنهاكلها حقوق أوجبها الله تعالى فلا تسقطهاالآراء الفاسدة • وروى عن أبى حنيفة أن حد الزنا يسقط اذا قتلها فيا سمع بأعجب من هذه البلية أن يكون بزنى فيلزمه الحد فاذا أضاف الى كبيرة الزنا كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى سقط عنه حد الزنا نبرأ الى الله تعالى منذلك ، ونحمده على السلامة منها كثيراً وبه نستعين •

۲۲۱۵ – مســـاًلة – من وطء امرأة أبيه أو حريمتــه بعقد زواج أو
 بغير عقد =

قال أبو محمد: ناحمام ناعباس بن أصبغ نامحمد بن عبد الملك بن أيمر ناأحمد ابن زهير ناعبد الله بن جعفر الرقى. وابراهم بن عبد الله قال الرقى : ناعتبة بن عرو الرقى عن زيد بن أبى أنيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه وقال ابراهيم : ناهشيم عن أشعث بن سوار عن البراء بن عازب شم اتفقا واللفظ لحشيم قال: مر بى عمى الحرث بن عمرو وقد عقد لهرسول الله عمرات فقلت له : أى عم أين بعثك رسول الله عمرات نقال : بعثنى الى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه ه

قال أبو محمسه رحمه الله ; وهذا الحبر من طريق الرقيين صحيح نقي الاسنادي

قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولايضرها أن يكون عدى بن ثابت حدث به مرة عز البراء. ومرة عن يزيد بن البرا. عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرةعن هذا، فهذا سفيان عن عيينة يفعل ذلك يروى الحديث عن الزهري مرة وعن معمر عن الزهرى مرة قال : وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امهاو ابنته او حريمته او زني بواحدة منهن فسكل ذلك سواء وهو لله زنا والزواج كلازواج اذا كان عالمـا بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولايلحق الولد في العقد وهو قول الحسن. ومالك . والشافعي وابي ثور وابي يوسف. ومحمد بن الحسن صاحي ابي حنيفة : الا ان مالـكما فرق بين الوط. في ذلك بعقد النـكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .او بنت اخته . وعمته . وخالته. وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته منالرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالمًا بما عليه فيذلك فان الولد لاحق به ولاحد عليه لـكن يعاقبورأي أنملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته باثنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطثهن حد حد الزنا ، وقال أبو حنيفة : لاحد عليه فيذلك كله ولاحد على من تزوج أمه التي ولدته و ابنته. وأخته . وجدته . وعمته . وخالنه . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منــه عالمًا بتحريمهن عليه ووطئهن كالهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهنءليه وليسرعليه الا التعزير دون الأربعين نقط ، وهو قول سفيان الثورى قالا : فان وطُّهُن بغير

عقد نكاح فهو زنا عليه ماعلى الزانى من الحد ه حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنى بذات محرم يرجم على كل حاله وقال ابراهيم النخمى . والحسن : حده حد الزنا، وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن عوف \_ هو ابن أبي جميلة \_ نى عمرو ابن أبي هند قال ، ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له على بن أبي طالب ؛ لتفارقن احداهما أو لاضربن عنقك • وقال جار بن زيد أبو الشعثاه . وأحمد بن حنبل ، واسحاق بن راهو به كل من وطيء حريمته عالما بالتحريم عالما بقرابتها منه فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين , أو بغير ذلك فانه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن • قال أبو محمد وحمه الله ؛ فلما اختلفوا لم ذكر ما وجب أن نظر فيذلك ليلوح الحق فنتبعه ان شاء الله تعالى فبدأنا بمااحتج به أبوحنيفة و من قلده لقو له فوجد ناهم يقولون ان اسم الزنا غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير حكمه •

﴿ فاذا قاتم ﴾ : زنى بأمه فعليه ماعلى الزانى • ﴿ واذا قلنم ﴾ : تزوج أمه فالزواج غير الزنا فلا حد فى ذلك وانما هو نكاح فاسد فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد ولحاق الولد ووجوب المهر ومانعلم لهم تمويها غير هذا وهو كلام فاسد. واحتجاج فاسد . وعمل غير صالح ، أماقوله أن اسم الزنا غير اسم الزواج فق لاشك فيه الا أن الزواج هو الذى أمر الله تعالى به وأباحه وهو الحلال الطيب والعمل المبارك ، وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنمه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال ومرس سمى ذلك زواجا فهو كاذب آ فك متعد وليست التسمية في الشريعة الينا ولا كرامة إنما هي الى الله تعالى قال الله عزوجل ؛ وأن هي الا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان ) الآية •

قال أبو محمد رحمه الله بأما من سمى كل عقد فاسد ووط واسد \_ وهوالزنا المحض \_ زواجا ليتوصل به إلى اباحة ماحرم الله تعالى أو إلى إسقاط حدودالله تعالى إلا كمن سمى الخنزير كبشا ليستحله بذلك الاسم ، وكمن سمى الخزير كبشا ليستحله بذلك الاسم ، وكمن سمى اليهودية إسلاما وهذا بذلك الاسم ، وكمن سمى اليهمة والكنيسة مسجداً ، وكمن سمى اليهودية إسلاما وهذا هو الانسلاخ من الاسلام ونقض عقدالشريعة وليس في المحال أكثر من قول القائل هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد لآن هذا كلام ينقض بعضه بعضا ولئن كان نكاحاأ و ملكا فانه لصحيح حلال لأن الله تعالى أحل الزواج والملك وقال تعالى : (الا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ) الآبة فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال طاق

ومباح طيب ولا ملامة فيه ولامأثم . وكل ما كان فيه اللوم والاثم فليس زواجا ولا ملَّكًا مباحًا للوط. ولا كرامة بل هو العدوان والزنا الجحرد لاشيءالافراشأو عهر حرام فان وجد لنا يوما ما أن نقول نـكاح فاسد أو زواج فاسد أو ملكفاسد فانمـــا هو حكاية أقوال لهم وكلام على معانيهم لما قال تعالى: ( وجزا. سيئة سيئة مثالها )، وكما قال تعالى : ( ( فمن اعتدى عليه كم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) (والله يستهزىء بهم) ، وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة وان القصاص ليس عدوانا وأن معارضة الله تعالى على الاستهزا. ليس مذموما بل هو حق فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل وان وطي. فيه فان كان عالمًا بالتحريم عالمًا بالسبب المحرم فهو زان مطلق ، وهكذا القول فيمن نـكح نكاح متعة أو شغار أو موهوبة أو على شرط ليس فى كتاب الله تعالى أو بصداق لايحل . من جهل التحريم في ثبيء من ذلك بأن لم تبلغه أو بتأويل لم تقم عليه الحجة في فساده فهو معذور لاحد عليه ومن قذفه فعليه الحد لنن دخل بلدا فتزوج امرأة لايعرفها فوجدها أمه أو ابنته فهذا يلحق فيه الولد ولا يحـــد فيه حد بالاجماع . وبهذا بطلقول ابى حنيفةالمذكور . وقولمالكالذىوصفنانىوط. الحريمة بملك اليمين والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أرما ملـك أيمانهم ) ﴿ قيل لهم ﴾ : ان كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطي. عمته وخالته وذوات محارمه فأنها من ملكاليمين فأبيحوا الوط. المذ كور وأسقطوا عنه الملامة جملة فهذا هونص الآية فلوفعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد واذ لم يفعلوا ذلك ولا أسقطرا الملامة ولا أباحوا له ذلك نقد ظهر تمويههم في إيراد هذه الآية في غير موضعها 🗨

قال أبو محمد رحمه الله: ﴿ فَانَ قَالَ قَالَ ﴾ : فانتم تفولون إن المملوكة الكتابية لا يحل وطنها و إن وطنها فلا حد عليه و الولدلاحق فما الفرق بين هذا و بين من وطي احداً من ذوات محارمه التي ذكر ما فأوجبتم في كل هذا حدالز فا ولم تلحقوا الولد ، ﴿ قَلْنَا ﴾ : ان الفرق في ذلك هو أن الله تعالى آباح ملك الهين جملة وحرم ذوات المحارم بالنسب و الرضاع و الصهر و المحصنات من النساء تحريماً واحداً مستويا فحرمت أعيانهن كلهن تحريما و احداً ولم يحل منهن لمس و لا رؤية عرية و لا تلذذ أصلا لأنهن عرمات الآعيان ، وقال تعالى : (و لا تنسكحوا المشر كات حتى يؤمن) فانما حرم فيهن النكاح فقط و السكاح ليس الاعقد الزواج أو الوطء فقط فاذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن اذلانص في ذلك و لا اجماع و انما حرم وطنهن فقط و بقى سائر ذلك على اعيان اذلانص في ذلك و لا اجماع و انما حرم وطنهن فقط و بقى سائر ذلك على

التحليل مملك اليمين كالمملوكة . والحائض. والمحرمة. والصائمة فرضا. والمعتكفة فرضا. والحامل من غير السيدر لافرق، فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوط. فكان الوط. وان كان حراما فهر في فراش لم يحرم فيه الاالوط. فقط وكل وط. فيغير محرم العين فليس عهرا ولا زنا وإنما العهر ما كان في محرمة العين نقط و بالله تعالى الترفيق ه قال : ثم نظرنا فيمن أوجب الحـد في وطء الأم بعقد النكاح كحدالزنا بغيرها من الاجنبيات وقول من أوجب فىذلك القتل أحصن أولم يحصن فوجدنا الخبر في قتل منأعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمة فوجبالحكم به ولم يسع أحداً الخروج عنه فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا قد يمكن أرب يكون ذلك الذى أعرس بامرأة أبيه قدفعل ذلك مستحلاله فان كان هذا فنحن لانخالمكم فىذلك فقلنالهم: انهذه الزيادة بمن زادها كذب على رسول الله ﷺ بحرد وعلى من روى ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولو كان ذلك لقال الراوى: بعثنا رسول الله ﷺ المرجل ارتد فاستحل امرأة أبيه فقتلناه على الردةفاذ لم يقلذلك الراوي فهو كذب مجرد، فهذهالزيادة ظن ماليس فيه فصح أنمن وطيء امرأةأبيه بمقد سماه نكاحا أو بغير عقدكما جاءت ألفاظ الحديث المذكور فقتله واجب ولا بد وتخميس ماله فرض ويكون الباقي لورثته ان كان لم يرتد أو للمسلمين ان كان ارتد ﴿ فَانْقَالُوا ﴾ : لم نجدمثل هذا في الأصول ﴿ قَلْنَاهُم ﴾ : لا أصل عندنا الاالقرآن والسنة والاجماع فهذا الخبر أصل فىنفسه ولسكن أخبرونا فىاى الأصول وجدتمان من تزوج أمه وهو يدرى أنها أمه .أو ابنته وهو يدرىأنها ابنته أو أختهأو إحدى من ذوات محارمهوهو يدرى عالم بالتحريم في كل ذلك فوطتهن فلا حد عليه والمهر واجب لهن عليه والولد لاحق به فها ندري هذا إلا فيغيرالاسلام؟

قال أبو محمد رحمه الله: وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيهاوردت به فنقول: ان منوقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أوعقد عليهما باسم نكاحو إن لم يدخل بهافانه يقتل ولا بد محصنا كان أوغير محصنو يخمس مالهوسواء أمه كانت أوغير أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها ، وأمامن وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه كائمه التي ولدته من زنا او بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه فهي أمه وليست امرأة أبيه . اواخته او ابنته . او عمته . اوخالته اوواحدة من ذوات محارمه بصهر . او رضاع فسواء كان ذلك بعقد او بغير عقد هوزان وعليه الحد فقط ،

وان أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الاجنبيات لأنه زنا ، وأما الجاهل فى فل ذلك فلا شيء عليـــــــه =

٢٢١٦ - مَسْمَا ُلِيُّ - من أحل لآخر فرج أمته - قال أبو محمد رحمه الله: سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذى رحم محرم أحـل أمته لذى رحمه أو أجنى فعل ذاك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأجداً لأنهجعل الولد مملو كا لمالك أمه وأصاب في هذا شم جعله لاحق النسب بواطي. أمه وهذاخطأ فاحش لأن رسول الله ﷺ قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ◘ ◘ وبين عز وجل ماهو الفراش وماهو العهر؟ فقال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) الى قوله تمالى : ( العادون ) فهذه التي أحل مالسكها فرجهـا لغيره ليست زوجة له ولا ملك بمين للذي أحلت له وهـذا خطأ لأن الله تعـالي يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية هوقال رسول الله عَلِيَّةِ : • اندماء لم وأموالكم عليكم حرام، وقدعلمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بأخراجها عن ملكه ولا رضى بذلك قط فان كان ماطابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير مارضي به فقط وان كان ماطابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لايلزمه والحرام مردود لقول رسول الله ﷺ: ﴿ مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط باخراجها عن ملكه فلا يحل اخذهاله بغير طيب نفسه الا بنص يوجب ذلك او اجماع ،

قال أبو محمد رحمه الله : فاذ الأمركا ذكرنا فالولد غير لاحق والحد وأجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم مافعل وبالله تعالى التوفيق .

۲۲۱۷ مَسَمَا ُ لِيَّ مَنَا صَالِمَ وَ الْمُعَالِينِهِ مِنَا الْعُرَابِينَ الْاَعْرَابِينَ الْاَعْرَابِينَ الله الله على الله الله الله الله على الله الله عن الله الله كان لا يرى فلي جمل به بين وركبها قال ابن جريج: واخبرني ابن طاوس عن الله الله ولا يغرم الزوج به با سا وقال: هو حلال فان ولدت فولدها حر والآمة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا وقال ابن جريج: واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبدالرحن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احلمن الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الأول قال ابن جريج: واخبرني عطاء بن ابي رباح قال: كان يفعل يحل الرجل الأول قال ابن جريج: واخبرني عطاء بن ابي رباح قال: كان يفعل يحمل الرجل

وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلما المرأة لزوجها ، قالعطا. : وماأحبأن يفعل وما بلغني عن ثبتقال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه ...

وَ الْ يُوجِيرُ رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثورى : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف توله في الحكم في ذلك فرة قال : هي لما لـ كما المبيح مالم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له ، ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أولم تحمل، وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها أما روينا بالسند المذكورالي عبد الرزبق عن معمرعنان مجاهـ د . وعمرو بنعبيدقال ابن مجاهدعن أبيه : وقال عمروعن الحسن : ثمما تفقا إذا أحلت الأمة لانسان فعتقماله ويلحق بهالولد . وبه إلى عبدالرزاق عن ابن جريبجقال: أخبرني عبدالله ان قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنهسأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لايها قال: فهي لهفهذا قول ثان ،وذهب آخرون الى غيرهذا مما روينا بالسند المذكور الى عبدالرزاق من معمر عن الزهري في الرجل محل الجارية للرجل فقال ان وطئها جلد مائة أحصن أولم يحصن ولايلحق به الولد ولايرثه ولهأن يفتديه ليسلهم أن يمنعوه ◘ وقال آخرون : بتحرىمذلكجملة لداروينا بالسند المذكوراليعبدالرزاق عن سفيان الثورى عن أنى اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل الى ابن عمر فقال : انأمي كانت لهاجارية وأنها أحلتهاليأن أطأها علمها قال : لاتحل لك الا من إحدى ثلاث ، إماأن تتزوجها ، وإما أن تشتربها ، وإما أن تهبها لك ، وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ان عمر قال: لا يحل لك أن تطأ الافر جالك ان شت بعت و إن شئت وهبت وان شئت أعتقت ، وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لاتعار الفروج .

ولكنا لانقول به الله : أمافول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في عاية الصحة ولكنا لانقول به الاحجة في قول أحد دون رسول الله والله الله على الآية إلى قوله (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانهم) الآية إلى قوله (المادون) فقول الله أحق أن يتبع ، وأماقول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحداً قال به قبله و يبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك إزاد ايجاب القيمة في ذلك ، وأماقول عمر بن عبد العزيز . والحسن و مجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المره في ماله مالم يلتزمه الا أن يلزمه و حده فلم يبح الرقبة فلا يحل اخراج ملك الرقبة فلا يحل اخراج ملك الرقبة فلا يحل اخراج ملك الرقبة

عن يده بالباطلوليس الا أحد وجهين لا ثالث لهما ؛ أماجواز هبته فهو قول ابن عباس، وأما ابطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة فى كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لايحل سوى ذلك أصلا و وأماقول الزهرى فحطا أيضا لايخلو وط. الفرج الذى أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حدالزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أويكون غير زان فلاشىء عليه وأما الاقتصار على ما ثة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أوعالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام الا بنص أو اجماع ولم يوجب عليه المهم هنا نص و لا اجماع و على المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شيء على الجاهل أصلا و

٢٢١٨ مَسْلَ لِيْ الشهود في الزنا لا يتمون أربعة \_ قال أبو محمدر حمد الله: قال قوم : اذا لم يتم الشهود أربعة حدوا حد القذف لما ناعبد الله بن ربيع نا عبدالله ابن محمد بزعثان نااحد بن خالد ناعلى بنعبد العزيز ناالحجاج بن المنهال ناحادبن سلمة أناً على بن زيد بنجدعان عنعبدالرجمن بنأبي بكرة أن أبا بكرة وزياداو نافعاوشبل ابن معبد كانوا في دار أبي عبدالله في غرفة ورجل في أسفل ذاك إذ هبت ربح ففتحت الباب ووقعت الشقة فاذا رجل بين فخذيها فقال بعضهم : قدابتليا بمــاترون فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل ان يتقدم فيصلى بالناس فمنعه ابو بكرة وقال لاوالله لاتصلى بنا وقد رأينا مارأينا فقال الناس: دعوه فايصل فانه الأمير واكتبوا بذلك الى عمر فكتبوا الى عمر فكتب عمر بن الخطاب أن اقدموا على فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة . ونافع . وشبلوقال زياد ۽ قد رأيت ردة سيه ورأيت ورأيت ولكن لاأدرى أنـكحها أمملا فجلدهم عمر الازيادا فقال أبو بكرة : ألستم قد جلدتموني قالوا : بلي قال ، فا شهد بالله الف مرة لقد فصل فأرادعمر بن الخطاب أن يجلد، الثانية فقال على بنابي طالب: أن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه، حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبري نا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فجلد عمر الشلاثة وقال لهم : توبوا تقبيل شهادتكم فتاب اثنان ولم يتب ابو بكرة فكانت لاتقبل شهادته وابو بكرة اخو زياد لاًمه فحلف ابو بكرةأن لا يكلم زيادا ابدا فلم يكلمه حتى مات . ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن ابي الوضاح قال : شهد ثلاثة نفرعلي رجل وامرأة

بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوبواحد فان كان هذا زنا فهو ذاك فجلد على الثلاثة وعزر الرجل والمرأة ...

قَالَ لِهِ مُحِمِدٌ رحمه الله: وبهذايقول أبوحنيفة . والشافعي - وأصحابها ، وقال أبو ثور. وأبر سليمان . وجميع أصحابنا لايحد الشاهد بالزنا أصلا كان معه غيره أو لم يكن .

فَالْ الرَّهِ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله و الل

قَالَ بُومِحِيرٌ رحمه الله ؛ وكل هدذا لاحجة لهم فيه أما خبر عمرو بن شعيب فنقطع أقبح انقطاع لآنه لم يذكر من بينه وبين رسول الله والله ولا حجة عندنا في مرسل ولا عند الشافعي فلايجوز لهم أن يحتجوا علينا به لآننا لانقول به أصلا فيلزمونا إياه على أصلنا وهم لايقولون به فيحتجوا به على أصولهم ه

قال أبو محمد رحمه الله: ثم نظرنا في قول من قال أنه لاحد على الشاهد سواء كان وحده لاأحد معه أو اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك فوجدناهم يقولون قال الله تعالى: (والذين ير مون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا. فاجلدوهم ثمانين جلدة) وقال رسول الله وقال يسول الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله تعالى وكلام رسوله والمناتج أن الحد أنما هو على القاذف الرامي لاعلى الشهدا، ولاعلى البينة وقد صح أن رسول الله والله قال: وان دماء مم وأمواله وأعراضكم وأبشار كم عليكم حرام كرمة يومكم هذا من شهر كم هذا » فبشرة الشاهد في الزنا اذا حرام يقين لامرية فيه ولم يأت نص قرآن ولا سنة صحيحة بجلد الشاهد في الزنا اذا لم يكن معه غيره وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من الينة وبين القاذف الرامي لم يكن معه غيره وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من الينة وبين القاذف الرامي

فلا يحل البتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر فهذا حكم القرآن والسنة الثابتة و وأما الاجماع فان الأمة كالها مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الشهود اذا شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فانه لاحدعليه و كذلك أجمعوا بلا خلاف من أحد منهم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين أو مفترقين ان الحد عليهم كلهم حد القذف ان لم يأتوا بأربعة شهدا فان جاءوا بأربعة شهدا سقط الحد عن القذفة فقد صح الاجماع المتيقين الذي لاشك فيه و وأما المخالفون لنا في الجلة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد وان القاذف فليسشاهدا وان الساهد ليس قاذفا فقد صح الاجماع على هذا بلا شك وصح اليقين ببطلان قرل من قال بأن يحد الشاهد والشاهدات والثلاثة اذا لم يتموا أربعة لانهم ليسوا قذفة ولا لهم حكم القاذف وهذا هو الاجماع حقا الذي لا يجوز خلافه و

وأما طريق النظر فنقول وبالله تعالى التوفيق؛ انه لوكان ماقالوا لماصحت في الونا شهادة أبدا لأنه كان الشاهد الواحد اذا شهد بالونا صار قاذفا عليه الحد على أصلهم فاذ قد صار قاذفا فليس شاهدا فاذا شهد الثانى فكذلك أيضا يصير قاذفا وهذا فاسد كما ترى وخلاف المستة الثابتة بوجوب قبول البينة في الونا وخلاف الاجماع المتيقن بقبول الشاهدة في الونا وخلاف الحس والمشاهدة في أن الشاهد ليس قاذفا والقذف ليسشاهدا ، وأيضا فنقول لهم أخبرونا عن الشاهد اذا شهد على آخر بالونا وهو عدل ماذا هو الآن عندكم أشاهد أمقاذف أم لاشاهد ولاقاذف ? ولاسبيل الى قسم ثالث فان قالوا ؛ هو شاهد قلناصد قتم وهذا هو الحق واذ هو شاهد فليس في الحال أدا مين الحال الممتنع أن يصير قاذفا اذا سكت ولم يأت بثلاثة عدول اليه وليس في المحال أحكثر من أن يكون شاهدا لاقاذفا فاذا تكلم باطلاق الزنا عل المشهود عليه جم يصير قاذفا لاشاهدا اذا لم يتسكلم ولا نطق بحرف فهذا محال لااشكال فيهوان قالوا هو قاذف فقد ذكروا وجوب الحد على القاذف فقد وجب الحد عليه ه

۲۲۱۹ - مسئلة - شهد أربعة بالزنا على أمرأة أحدهم زوجها و قال أبو محدر حمه الله: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة؛ ليست شهادة و يلاعن الزوج كا روينا عن ابن عباس في أربعة شهداء شهدو ا بالزنا على امرأة و أحدهم زوجها قال يلاعن الزوج و يحد الآخرون ؛ وعن ابراهم النخعي بمثله، و به يقول مالك. والشافعي. والأوزاعي في أحد قوليه ، وقال آخرون أن كانوا عدو لا فالشهادة تامة و تحد المرأة

كما روينا عن الحسن البصرى فى أربعة شهدوا على امر أة بالزنا أحدهم زوجها قال اذا جاءوا مجتمعين الزوج أجوزهم شهادة وعن الشعبى أنه قال فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها انه قد جازت شهادتهم وأحرزوا ظهورهم ، وقال الحدكم ابن عتيبة : فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها حتى يكون معهم من يجى بها وبهذا يا خذ أبو حنيفة. والاوزاعى فى أحد قوليه ،

به كل قائل منهم لقوله فوجدنا كلتا الطائفتين تتعلق بقول الله تعالى : ﴿ وَالدُّينُ يَرُّمُونَ أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) وبقول رسول الله عِنْكَاللهِ : ﴿ فَلَالُ بِنَامِيةً البينة والاحد في ظهرك » فنظر نا في هذين النصين فوجد ناهما أنما يزلا في الزوج إذا كان راميا قاذفا لااذا كان شاهدا هذا نص الآية ونص الخبر فليس حكم الزوج اذاكان شاهدا لاقاذفا راميا فوجب أن نطلب حكم شهادة الزوج في غيرهما فرجدنا الله تعالى يقول: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يا توا با ربعة شهداءفاجلدوهم ) فشرط الله تعالى على القاذف ان لم يا ت با وبعة شهدا. أن يجلد ولم يخص تعالى أو لئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها (وما كانر بك نسيا ) ، ولو أراد الله تعالى أن لا يكون الزوج أحدأوانك الشهداء لبين ذلك ولما كتمه ولاأهمله فاذعم الله تعالى ولم يخص فالزوج وغير الزوج فىذلك سوا. يبقين لاشك فيه فصح من هذاأن الزوج ان قذف امرأته فعليه حد القذف الا أن يلاعن أو يائي باربعة شهدا موادلانه قاذف ورام والقاذف والرامي مكلف أن يخلص نفسه با ربعة شهداء ولا بد ، وهكذا الأجني ولا فرق اذاقذف فلابدمن أربعة غيره فانجاء الزوج شاهد الاقاذفافهو كالأجنى الشأهدو لافرق لاحد عليه ولا لعان أصلا لأنه لم يرمها ولاقذفها فان كان عدلا وجاء معه بثلاثة شهود فقد تمت الشهادة ووجب الرجم عليها لأنهم أربعة شهود كما أمر الله تعالى ويهنا خذه وأما اشتراط الحمكم بن عتيبـة منأن يكون معهم من يأتي بهم فلا معني له لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله عراقي ولا يخلو ذلك الحامس من أحدثلا ثة أوجه لارابع لهالمما أن يكون قاذفا وإماأن يكون شاهدا وإماأن يكون متطوعا لاقاذفا ولا شاهدا فان كان قاذفا فمن الحرام والباطل أن يلزم الشهود أن يأتي قاذفا يتقدمهمأو يامر بقذف المحصنة والمحصن ليتوصل بذلكالى اقامة الشهادة وان كانذلك الحامس شاهدا فهذا ايجاب لخسة شهود وهذا خلاف القرآن - والسنة . والاجماع ، وان كان متطوعًا لاقادَفا ولا شاهدا فهذا باطل لأن الله تعالى لم يوجبه ولا رسوله عليه

فسقط قول الحكم في ذلك ..

قَالَ لَهُ وَحِمَدٌ رَحَمُهُ الله : فَالْحَكُمُ فِي هَذَا عَلَى ثَلَاثُهُ أُوجِهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجِ قَادَفَا فَلَا بِدَ مِنَ أَرْبُعَهُ شَهُود سُواهُ وَإِلَا حَدَّ أُويِلاعِنَ فَانَ لَمْ يَكُنَ قَادَفًا لَـكَنْجَاء شَاهِدَافَانَ كَانَ عَدَلا وَمِعُهُ ثَلَاثَة عَدُولَ فَهِي شَهَادَة تَامَةً وعلى المشهودعليها حد الزّنا كاملا وان كان الزّوج غير عدل أو كان عدلا وكان في الذين معه غير عدل أو لم يتم ثلاثة سواه والشهادة لم تتم فلا حد على المشهودوليس الشهود قذفة فلا حدعليهم ولا حد على الزوج ولالعان لأنه ليس قاذفا وبالله تعالى النّوفيق ه

• ۲۲۲ مَسَلُ لِي وَ مَهُ الله على الرّفاعلى الرأة وشهداً ربعة نسوة انها عذراء و قَالَ لِي وَ مَهُ الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لاحد عليها كما روينا عن الشعبي أنه قال في أربعة رجال عدول شهدوا على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة بأنها بكر فقال : أقيم عليها الحد وعليها خاتم من ربها ...

قال أبو محمد رحمه ألله: هذا على الانكار منه لاقامة الحد عليها، وقالت طائفة: تحد كما حدثنا ابن وضاح نا سحنون حدثنا ابن وهب عن الحرث بن نبهان فى أربعة شهدوا بالزنا على امرأة ونظر النساء اليها فقلن انهاعذراء قال: آخذ بشهادة الرجال وأثرك شهادة النساء وأقيم عليها الحدة وباسقاط الحدعنها يقول أبو حنيفة . وأصحابه الازفرة وبه يقول سفيان الثورى. والشافعى ، وقال مالك ، وزفر بن الهذيل وأصحابنا تحد .

قال أبو محمد رحم الله : قال الله أمالى : (كونوا قرامين بالقسط شداه لله ) فواجب اذا كانت الشهادة عندنا في ظاهرها حقا ولم يائت شيء يبطلها ان يحكم بها واذا صح عندنا أنها ليست حقا ففرض علينا ان لانحكم بها اذلا يحل الحكم بالباطل هذا هو الحق الذي لاشك فيه ، ثم فظرنا في الشهود لها انها عذراء فوجب أن يقرر

النساء على صفة عذرتها فان قلن انها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة ولا بد وأنه صفاق عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشهود وانهم وهمرافلا محل انفاذالحكم بشهادتهم وان قلن انها عذرة واغلة فرداخل الفرج لا يبطلها إيلاج الحشفة فقد أمكن صدق الشهود اذ بايلاج الحشفة يجب الحد فيقام الحد عليها حينتذلانه لم نتيقن كذب الشهود ولا وهمهم و بالله تعالى التوفيق =

٢٢٢١ مُسَمَّا ُلِينَ كَمُ الطَّائِفَةُ التي تَحْضَرُ حَدَّ الزَّانِي أَوْ رَجْمُهُ ۗ ۗ

قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: (ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين). فصح أن عذاب الرناة الجلد ومع الجلد الرجم والنفي " ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة الني افترض الله تعالى ان تشهد العذاب المذكور فقالت طائقة: هي واحد من الناس فان زاد فجائز وهو قول ابن عباس - كما روى الثورى عن ابن أبي نجيح عن مجاهدقال: الطائفة رجل وبهذا يقول أصحابنا " وقالت طائفة: الطائفة اثنان فصاعدا كما رويناعن عطاء قال اثنان فصاعدا، و به يقول اسحق بن راهويه ، وقالت طائفة: ثلاثة فصاعدا كما روينا عن ابن شهاب ، وقال ابن وهب: سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب مثله سواء سواء ان عبيدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب مثله سواء سواء ان العائفة ثلاثة فصاعدا كما رويناعن معمر عن قتادة انه سمع ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال نفر من المسلمين ، وقالت طائفة : الطائفة أربعة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن عن الليث بن سعد ، وقالت طائفة : الطائفة خسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن الى عبد الرحن ، وقالت طائفة : الطائفة خسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن الى عبد الرحن ، وقالت طائفة : الطائفة خسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن الى عبد الرحن ، وقالت طائفة : الطائفة عشرة عن الحسن البصرى انه قال : الطائفة عشرة وقالت طائفة : الطائفة عشرة ها دوى عن الحسن البصرى انه قال : الطائفة عشرة ها

قال أبو محمدالله رحمه ؛ فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك فوجدنا جميع الآقرال لايحتج بها إلا قول مجاهد . وابن عباس وهو أن الطائفة . واحد فصاعدا فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن والاجماع واللغة فأما القرآن فان الله تعالى يقول ؛ (وإن طائفتان من المؤونين اقتناوا فأصلحوا بينهما فان بفت احداهما على الآخرى ) الآية فبين تعالى نصا جلياً أنه اراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا بقوله فى أول الآية : (اقتناوا) وبقوله تعالى : (فان بفت إحداهما على الاخرى) وبقوله تعالى في أخر الآية : (فأصلحوا بين أخويكم) وبرهان آخر وهو أن

الله تعالى قال: ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وبيقين ندرى أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا مر عددلبينه والأوقفنا عليه ولم يدعنا تخبط فيه عشوا عنى تسكمن فيه الظنون الكاذبة حاش لله تعالى من هذا وبالله تعالى التوفيق .

المحصنات شملم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثما نين جلدة ) الى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات شملم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثما نين جلدة ) الى قوله تعالى: (غفورر حيم) الله قال أبو محسد رحمه الله : ففي هذه الآية أحكام كثيرة بيحب الوقوف عليها بأن تطلب علمها وان تعتقد وان يعمل بها بعون الله تعالى على ذلك فمنها معرفة ما هو الرمى الذي يوجب الحكم المذكور في الآية من الجلد واسقاط الشهادة والفسق وأن القذف من الكبائر ومن المحصنات اللواتي بيحب برميهن الحكم المذكور في الآية من الجلد واسقاط الشهادة والفسق وعدد الجلد وصفته ومن الما مور بالجلد ومتي يمتنع من قبول شهادتهم و في إذا يمتنع من قبولها و فسقهم وما يسقط بالتوبة من الاحكام المذكورة وماصفة التوبة من الآرة من ان شاء الله تعالى نذكر كل ذلك بعون الله تعالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابتة في ذلك ولاحول ولا قوق إلا بالته عالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابتة في ذلك ولاحول ولا قوق إلا بالته عالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابتة في ذلك ولاحول ولا قوق إلا بالته عالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابتة في ذلك ولاحول ولا قوق إلا بالته عالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابتة في ذلك ولاحول ولا قوق الإبالته عالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابة في ذلك ولاحول ولا قوق الا بالته عالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابة في ذلك ولاحول ولا قوق الإبالية عالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسنن الثابة في ذلك ولاحول ولا قوق الإبالية عالى بالبراهين الواسمة الشورة و ما يسقط بالورة و ما يسقط بالتوبة من القرآن و السنن الثابة في ذلك ولاحول ولا قوق الإبالية و المسلم المورة و ما يسقط بالورة و من المرادة و من ال

هذا الحسكم باسم الرمى في الآية المذكورة وصح أن القذف والرمى اسمان لمعنى واحد لماناه عبد الله بنربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب نا اسحق بنابراهيم ـ هو ابن راهويه ـ أناعبدالآعلى ـ هو ابن عبدالآعلى السلمي ـ قال: سئل هشام ـ هو ابن حسان ـ عن الرجل يقذف امر أته فحدثنا هشام عن محمد ـ يعنى ابن سيرين ـ قال : سألت أنس ابن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال أن هلال بن أمية قذف امر أته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله يتنظيه بينهما ثم قال : وأبصر و مفان جاءت به أيمض فض العينين فهو لهلال ابن أمية وإن جاءت به اكحل جعداً أحش الساقين فهو لشريك بن سحاء عال أنس : وأبن عامد الله بن ربيع نا محمد ابن أمية قذف شهدن سيرين عن أنس بن مالك قال : أول لعان كان في الاسلام أن ابن معاوية عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : أول لعان كان في الاسلام أن ها الني النه قذف شريك بن سحاء بامرأته فا تي الني النه قذف شريك بن سحاء بامرأته فا تي الني النه قذف شريك بن سحاء بامرأته فا تي الني النه قذف شريك بن سحاء وإلا حد في ظهرك و ذكر حديث اللعان ه

قَالَ أَبُو تُحَـــد رحمه الله إ فهـذا أنس بن مالك حجة في اللغة وفي النقل في الديانة قد سمى الرمى قذفا مع أنه لاخلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة ولا بين

( ١١٥ - ١١ الحلي )

أحد من أهل الملة عوكذلك لاخلاف بين أحد من أهل الاسلام في أن الرمى المذكور في الآية المذكورة الموجب المجلدوالفسق وسقوط الشهادة هو الرمى بالزنا بين الرجال والنساء ثم اختلف العلماء في الرمى بغير الزنا أيوجب حدا أم لا ? فقالت طائفة ؛ لاحد إلا في الرمى بالزنا فقط ولا حد في غير ذلك لافي نفي عن نسب أب أو جد ولا في رمى بلوطية ولا في رمى ببغاء ولا في رمى رجل بوطء في دبر امرأة ولا في رمى اليان بيهمة ولا في رمى امرأة أنها أتيت في دبرها ولا في رميها بهيمة ولا في رمى بكفر ولا بشرب خر ولا في شيء أصلا ، وهو قول اصحابنا ، وقال قائلون في بعض ماذكر نا ايجاب الجلد ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره مرف ذلك وبيان الحق إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره مرف

٢٢٢٤ مَدَالُكُ النفي عن النسب - قال أبو محدر حمدالله : اختلف الناس فيمن نفي آخر عن نسبه فقالت طائفة: فيه الحد ، وقالت طائفة: لاحدفيه فامامن أوجب فيه الحد فهو كما قال ابن مسعود لاحد إلا في اثنين أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا عن أبيه و إن كانت أمه أ. ق و عن الشعبي في الرجل ينفي الرجل من فخذه قال : ليس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه = وعن الشعبي . والحسن قالاجميعا: يضرب الحد ه وعن ابراهيم النخمي قال : من نفي رجلا عن أبيه كان أبوه ماكان فعليه الحد ومن قال لرجل من بني تميم لست منهم و هو منهم أو لرجــل من بني بكر لست منهم وهو منهم فعليه الحد. وعن ابراهيم النخعي في رجل نفي رجلا عن أبيه قال له: لست لابيك وأمه نصرانية أو مملوكة قال لابجلد ، ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريبج قال: سمعت حفص بن عمر بن ربيع يقول كان بين أبي وبين يهودي مرافعة فيالقول في شفعة فقال أبي لليهودي يهودي بنيهودي فقال :أجل والله اني اليهودي ابن اليهودي إذ لا يعرف رجال كثير آباؤهم فكتب عامل الارض الى عمر بن عبد العزيز ـ وهو عامل المدينة \_ بذلك فكتب فقال إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبر ه فحد اليهو دي فضر به ثمانين سوطا ، وعن ابن جريج أنه قال : سأل ابن شهاب عن رجل قبل له ياابن الةين ولم يكن أبوه قينا قال: نرى أن يجلد الحد ، وأما من روى عنه انه لاحدفى ذلك كَا رُوينَا مِن طَرِيقَ عَبِدُ الرِّزاقِ عَنِ ابْرَاهِيمِ بِنْ مُحْمَدُ عَنِ اسْحَقَ بِنَ عَبِدُ اللهُ عَن مكحول ان معاذ بن جبل. وعبد الله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما قالا جميعا: ليس الحد إلا في الـكلمة ليس لها مصرف وليس لها إلا وجه واحد ، وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال اذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل ، وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه فيمن قال لرجل يانبطى أنه لاحد عليه • وعن عطا. بن أبى رباح أنه سئل عن رجل قال لرجل يانبطى وياعبد بنى فلان فلم ير عطا. فيه شيئا، وعن الشعبى أنه سئل عن رجل قال لعمرى يانبطى فلم ير الشعبى فى ذلك شيئاوقال؛ طنا نبط و به يقول أصحابنا •

قال أبو محمـــد رحمه الله : فلما اختلفوا لما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه فوجدنا الزهري يقول في نفي المرء عن أبيه أوعن نسبه كما أوردناعنه قبل ذلك أن السنة على النافي في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام أن يأتي إأربعة شهداء فنظرنا هل نجد هذا الذي ذكر الزهري في كتاب الله تعالى ؟ فلم نجـده أصلا وانما وجـدنا فيه الحد ووجوب أربعة شهداء على من رمى المحصنات فوجدنا النافى انسانًا عن نسبه فلم يرم محصنة أصلا ، والزهري وان كان عندنا أحد الأئمة الفضلا. فهو بشر يهم كما يهم غـيره ويخطى. ويصيب بل وجدنا نص القرآن مخالفا لقول الزهري لأنه يسقط الحمد عمن رمي المحصنات اذا قال لابن أمة أو ابن كافرة ياابن الزانيـة وأوجبه حيث ليس في القرآن ايجابه اذا قال له لست لأبيك فسقط تعلقهم بذلكجلة ، فانقالوا: النافي قاذفولا بد قلنا: لاماهو قاذفولاقدف أحداوقد ينفيه عن نسبه بأنه استلحق وانه من غيرهم ابن نـكاح صحيح فقد كانت العرب تفعل هذا فلا قذف ههنا أصلا وقد يكون نفيه له با أن أراد الاستكراه لامه وإنها حملت به في حالة لايكون للزنا فيه دخول كالنائمة توطأ أوالسكرىأو المغمى عليها أو الجاهلة فقد بطل أن يكون النافى قاذفا جملة و احدة ۩ ثم نظرنا هل فى السنة لهم متعلق ؟ فوجدنا ماناه أحمد بنقاسم ناأبي قاسم بن محمد بزقاسم ناجدي قاسم بن أصبغ ما ابن وضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن سالم بنغيلان عن يحي بن سعيد الانصاري عن سلمان بن يسارعن بعض أصحاب النبي والسيئية ان رسول الله مثالية جلد رجلا ان دعا آخر مااين المجنون ه

قال أبو محمد : فنظر نافي هذا الخبر فوجدناه لامتعلق لهم به أصلامن وجوه ، أو لها إنه مرسل و لا تقوم بمرسل حجة ، والثاني من طريق سالم بنغيلان التجيبي و هو مجهول لم يعدل و ثالثها انه لو صحلم يكن فيه حجة لا نه ليس فيه انه عليه السلام جلده الحدو انما فيه انه جلده الحدو نحن لا نا بي من ذلك من سب مسلم الا نه منكر يغير باليد فبطل يحل أن يراد فيه أنه جلده الحدو نحن لا نا بي من ذلك من سب مسلم الا نه منكر يغير باليد فبطل أن تركون لهم فيه حجة بل هو عليهم ، وقدر وى هذا الخبر يونس بن عبد الا على و هو أحفظ من سحنون و اعرف بالحديث منه فلم يبلغه الى رسول الله يتنابخ الله بن ربيع نا محدبن من سحنون و اعرف بالحديث منه فلم يبلغه الى رسول الله يتنابخ الله بن ربيع نا محدبن

معاوية ناأحمدن ميب انايونس بن عبد الأعلى أخبر ناابن وهب أخبر في بن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان التجبي عن يحيي بن سعيد عن سليمان بن يسارقال: ان بعض أصحاب رسول الله عن المنافعة ال

قال أبو محمدر حمالته ؛ وهذا أيضا كالذى ذكرنا قبل لآنه ايس فيه أنه جلده الحد والحدود لاتقام بالظنون الكاذبة والزيادة فى الحديث كذب و تبليغ الحدالمذكور الى ثمانين كذب بلاشك ممن قطع بذلك فبطل تعلقهم بهذا الحبر جملة ثم نظر نافي ذلك فوجدنا الله تعالى قد أوجب فى القذف بالزنا الحد وجاءت به السنة الصحيحة وصح به الاجماع المتيقن فكان هذاهو الحق الذى لاشك فيه ووجدنار سول الله وقد قال تعالى : به الاجماع المتيقن فكان هذاهو أعراضكم وأبشار لم عليكم حرام ، وقد قال تعالى : قال : « ان دماء كم وأمو الدكم وأعراضكم وأبشار لم عليكم حرام ، وقد قال تعالى : ( ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) فرم الله تعالى العدوان و حرم تعالى أن تتعدى حدوده واثبات حد بغير برهان من العدوان و حرم تعالى أن تتعدى حدوده واثبات حد بغير برهان تعد لحدود الله تعالى التوفيق ...

۲۲۲6 — مَسَمَا ُ لِيهُ — قذف المؤمنات من الكبائر وتعرض المرء لسب أبويه من الكبائر ...

قال أبو محمد رحمه: قال الله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نمكفر عندكم سيئاتكم) الآية ، وقال تعالى: (والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش) الآية ، وكما روينا من طريق مسلم نى هارون بن سعيد الايلى ناابنوهبأخبرنى سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة عن رسول الله عليه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قيل يارسول الله وماهن ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الابالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ) الآية ه

قال أبو محمد رحمه الله : فصحان قذف المؤمنات المحصنات البريثات من الكبائر الموجبة للعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم في الآخرة ودخل فيها قذف الامة والحرة دخولا مستويالان الله تعالى لم يخص مؤمنة من مؤمنة وبقى قذف الكافرة فوجدنا الله تعالى قال: (والذين يرمون المحصنات مم لم يأتوا بأربعية شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية فهذا عموم تدخل فيه الكافرة والمؤمنة فوجب أن قاذفها فاستى الاأن يتوب وروينا من طريق مسلم نامجد بن الوليد بن عبد الحميد أنامجد بن جعفر ناشعبة نا عبيد الله بن أبى بكر قال محمعت أنس بن مالك قال : «ذ كر رسول الله المحمية الكبائر

وسئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين قال ألاا نبشكم بأكبر الكبائر قول الزور أوقال شهادة الزور قال شعبة: وأكبر ظنى أنه قال شهادة الزوري والكبائر قول الزور أوقال شهادة الزور بعمد بن بكير الناقد نااسماعيل بن علية عن سعيد الجريرى ناعبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أنه قال: «كنا عند رسول الله عليه النائر ألا أنائر من بأكر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعتوق الوالدين وشهادة الزور أوقول الزور وكان رسول الله عليه سكت » وسول الله عليه الله سكت » والله من الله الله المنازل المناز

قال أبو محسد رحمه الله: ليس شك الراوى بين قوله عليه السلام شهادة الزور الوقول الزور بمحيل شيئا من حكم هذين الخبرين فأى ذلك كان فالمعنى فيه و احد لا يختلف لأن كل قول قاله المرء فقد قالها فالقول لأن كل قول قاله المرء فقد قالها فالقول شهادة والشهادة قول وهذه الشهادة هى غير الشهادة المحكوم بها قال الله تعالى: (ستكتب شهادتهم ويسئلون) وقال تعالى: (فان شهدو افلا تشهدمهم) فهدنه الشهادة هى القول شهادتهم ويسئلون) وقال تعالى: (فان شهدو افلا تشهدمهم) فهدنه الشهادة هى القول المقول لا المؤداة عند الحالم بصفة ما و بالله تعالى التوفيق ، فصح أن قذف الكافرة البريئة قول زور بلا خلاف من أحد وقول الزور من الكبائر كما بين رسول الله عليه المقول قول زور بلا خلاف من أحد وقول الزور من الكبائر كما بين رسول الله عليه المقول المناون الله المراون المراون المراون الله المراون ال

روينامن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد ناليث بن سعد عن إبن الهادى عن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بزعوف عن حميد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمر و بن العاص

أن رسول الله على قال ان من أكبر الكبائر شتم الرجل و الديه قالو ا : يارسول الله وكيف يشتم الرجل و الديه ؟ قال : نعم يسبأ باالرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه في سعد السب المذكور من السكبائر و ان لم يكن قذفا ...

قال أبو محمد رحمه الله : وأمامن رمى المرم بمـا فعل فليس قذفا لـكنهغيبة ان كان غائبا وأذى ان كان حاضرا هذا مالاخلاف فيهو بالله تعالى الترفيق ه

المجدد الله تعالى في المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله تعالى في القرآن ه قال أبو محمد: قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات شملم يأنوا باثر بعة شهداء فاجلدوهم) الآية فكان ظاهر هذا أن المحصنات المذكورات هن النساء لأن هذا اللفظ جاء بجمع المؤنث فاعترض علينا أصحاب القياس ههنا وقالوا لنا ان النص ابما ورد بجلد الحد من قذف امرأة فمن أين لكم أن تجلدوا من قذف رجلا بالزنا؟ وما هذا الا قياس منكم وأنتم تنكرون القياس ■

قال أبو محمد رحمه الله : فا مجابهم أصحابنا ههنا با مجوبة كل واحده نها مقنع كاف مبطل لاعتراضهم هذا الفاسد ، والحدلله رب العالمين، فا حد تلك الاجوبة ان من تقدم

من أصحابنا قال: جاء النص بالحد على قذف النساء وصح الاجماع بحد من قذف رجلا والاجماع حق وأصل من أصولنا التي نعتمد عليها وقدافترض الله تعالى علينا اتباع الاجماع والاجماع ليس الاعن توقيف من رسول الله مالية مالية عالى العض أصحابنا: بل نص الآية عام للرجال والنساء والمما أراد الله تعالى النفوس المحصنات قالوا و برهان هذا القول ودليل صحته قول الله تعالى في مكان آخر: (و المحصنات من النساء) قالوا فلو كانت لفظة المحصنات لاتقع الاعلى النساء لما كمان لقول الله تعالى: (من النساء) معنى وحاش لله من هذا فصح أن المحصنات يقع على النساء والرجال فبين الله تعالى مراده هنالك بائن قال من النساء واجمل الأمر في آية القذف إجمالا قالوا (فاز قال قائل): هنالك بائن قالمن النساء واجمل الأمر في آية القذف إجمالا قالوا (فاز قال قائل): وعشرة كاملة) (فلنا): لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى على تكرار لافائدة أخرى فيه إلا بنص قرآن . أوسنة . أو اجهاع وليس معكم شيء من هذا في دعوا لم ان قوله تعالى : (من النساء) تكرار لافائدة فيه ه

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا جواب حسن ، وأما الأول فلا نقول به لأنه حتى لوصح الاجاع على وجوب الحد على قاذف الرجل لما كان في الآية احتجاج وإيجابنا الحد على قاذف العبد وقاذف الكافرة لأنه لا اجماع على ذلك ، وأما جوابنا الذي نعتمد عليه و نقطع على صحته وانه مراد الله تعالى البرهان الواضع فهو أن الله تعالى إنما أراد بقوله: (والذين يرون المحصنات مم لم يا توابا "ربعة شهداء) الفروج المحصنات، برهان ذلك أن الأربعة الشهود المذكورين لا يختلف اثنان من الأمة في أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا با تهم رأوا فرجه في فرجها والجاخارجا والاجهاع قد صحبائ ماعدا هذه الشهادة ليست شهادة برنا ولا يبرأبها القاذف من الحد فصح أن الرمى المذكور أيما هو ابن راهويه و أيصنا برهان آخر كماروينا من طريق مسلم نا اسحق بنابر اهيم مارأيت أشبه باللمم مما قال أبوهريرة فان النبي النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى مارأيت أشبه باللمم مما قال أبوهريرة فان النبي النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » ...

قال أبو محمد رحمه الله : فلم يجعل رسول الله والله الزنا الاللفرج فقط وأبطله عن جميع أعضاء الجسم أولها عن آخر هاالاأن يصدقه فيها الفرج فصح يتينا أن النفس والقلب وجميع أعضاء الجسد حاش الفرج لارمى فيها ولاقذف أصلاو أنه لارمى الاللفروج

فقط فاذ لأشك في هذا ولا مرية فالمراد من الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) هي بلاشك الفروج التي لايقع الرمي الاعليم الايكون الزنا المرمى به الا منها =

قال أبو محمـــد رحمه الله : ﴿ فَانَ قَالَ قَاتُلَ ﴾ : أن المحصنات نعت ولا يفرد النعت عن ذكر المنعوت ﴿ قَلْنَا ﴾ : هذا خطأ لانه دعوى بلا برهان لان القرآن وأشعار العرب بملوم بمـا جاء في ذلك بخــــلاف هذا ، قال الله تعالى : ﴿ والصائمين والمصدقات ﴾ ومثل هذا كثير بماذكر الله تعالى النعوت، وقال الشاعر : •

ومانعلم نحويامنع من هذا أصلا وإنماذكر ناهذا لئلا يموه مموه مم انهذا الاعتراض ومانعلم نحويامنع من هذا أصلا وإنماذكر ناهذا لئلا يموه مموه مم انهذا الاعتراض راجع عليهم لأن من قرطم أنه أراد النساء المحصنات فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصر على النعت ولا فرق بين اقتصاره تعالى علىذكر المحصنات وحذف الفروج على قولنا أوحذف النساء على قولهم فسقط اعتراضهم جملة ، وقولنا نحن الذي حملنا عليه الآية أولى من دعواهم لان قولما يشهدله النص والاجماع على ماذكر نا وأمادعواهم أن الله تعالى أراد بذلك النساء فدعوى عارية لابرهان عليها لامن نصولا اجماع لانهم والمحمد ناو بالله تعالى التوفيق والمجانين نقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان وبالله تعالى التوفيق والمجانين نقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان وبالله تعالى التوفيق والمجانين فقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان وبالله تعالى التوفيق والمجانين فقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان و بالله تعالى التوفيق والمجانين فقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان و بالله تعالى التوفيق والمجانين فقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان و بالله تعالى التوفيق والمجانين فقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان و بالله تعالى التوفيق والمجانين فقد أفسدواد عواهم من قرب مع تعربها من البرهان و بالله تعالى التوفيق والمحدد الناس و بالله تعلى المناس و بالله تعلى و بالله تعلى المناس و بالله تعلى المناس و بالله تعلى المناس و بالله تعلى المناس و بالله تعلى و بالله تعلى المناس و بالله تعلى و بالله تعلى المناس و بالله تعلى و بالله تعلى و بالله تعلى المناس و بالله تعلى و بالله

فيمن قذف عبدا أو امة بالزنا ، فقالت طائفة : لاحد عليمه كما روى عن النخمى . فيمن قذف عبدا أو امة بالزنا ، فقالت طائفة : لاحد عليمه كما روى عن النخمى . والشعبي أنهما قالا جميعا : لايضرب قاذف أمولد ، وعن حمادبن أبي سلميان قال : إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصر انية لست لايبك لم يضرب لآن النفي و قع على الأم وعن ابنسيرين قال أراد عبيدالله بن زياد أن يضرب قاذف أمولد فلم يتابعه على ذلك أحد ، وقدروى عن عطاء . والحسن ، والزهرى لاحد على قاذف أم ولد .

قال على : وبمن لم يرالحد على قاذف العبدو الامة أبو حنيفة . ومالك و الاوزاعى ، وسفيان الثورى . وعثمان البي . والحسن بن حى . والشافعى . وأصحابهم ، وقالت طائفة : بايجاب الحدفى ذلك ناحمام ناابن مفرج نا ابن الاعرابي ناالدبرى ناعبدالوزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال : إن أميرا من الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أمولد لرجل فقال ابن عمر : يضرب الحدصاغرا ، وعن الحسن البصرى قال : الزوج يلاعن الآمة ، وإن قذنها وهي أمة جلد لانها امرأته ،

قال أبو محسد: وبهذا يقول أصحابنا وهذا الاسناد عن ابن عمر من أصح اسناد يوجد في الحديث فلم الختلفوا كما ذكر ناوجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ولطفه فنظر نافى قول من لم ير الحد على قاذف الامة والعبد فلم نجد لهم شيئا بمكن أن يتعلقوا به الامار وينا من طريق البخارى نامسد دنايحي ابن سعيد القطان عن الفضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: وسمعت أبا القاسم وينائله يقول: من قذف مملوكه وهو برىء مماقال جلديوم القيامة الاأن يكون كماقال به حدثنا عبد الله بزربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أناسويد بن فصر أناعبد الله حدثنا عبد الله بزربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أناسويد بن فصر أناعبد الله وعن حدثنا عبد الله بربا مما قال أقيم عليه الحديوم القيامة الاأن يكون فا قال » وعن الحسن عن ابن عمر قال: من قذف مملوكه كان لله تعالى فى ظهره حديوم القيامة إن شاء الحديدة وان شاء عفى عنه و

قال أبو محمـــد: ولعلهم يدعون الاجاع أو يقولون لاحرمة للعبدولا للاممة فكثيرا مايأتون بمثل هذافان ادعو االاجاع أكذبهم مارويناعن ابن عمر بأصح طريق ومافعلم قولهم عنأحد مزالصحابة أصلاالارواية لانقفالآن علىموضعها من أصوانا عنأبي بردة أنه كانت ادابنة من حرة . وابنة من أمولد فكانت ابنة الحرة تقذف ابنة أم الولد فأعتق أمها وقال لابنة الحرة أقذفيها الآن إن قدرت ، وعن نفر من التابعين قد ذكر ناهم خالفوهم في أكثر أقو الهم، فأما الرواية عن أبي بردة فلامتعاق لهم بها لانه ليس فيها أنه لاحد فيها على قاذفها ولعل حا لم وقته كان لايرى الحد على قاذف أمالولد فبطل تعلقهم بهذا درأما قولهم لاحرمة للعبد ولاللائمة فكلام سخيف والمؤمن له حرمة عظيمة ورب عبدجلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى، قال الله تعالى: (ياأ بهاالناس انا خلقنا كم من ذكر وأنثى) الآية الىقوله :(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)والناسكلهم فى الولادة أولاد آدم وامرأته ثمم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لآبأعراقهم ولا بأبدانهم وقد قال رسول الله والله والله وأبيار كم وأعراضكم وأبشار كم عليكم حرام ، فسوى عليه السلام بين حرمة العرض من الحروالهبيد نما ولا سما الحنيفيون الموجبون القود على الحرللعبدوعلى الحزة للائمة فقدأ ثبتو احرمتهما سواءه قال على : أقوال لهم في هذه المسائل قد اختلف فيها فمن قال لامرأته . زنيت فى كفرك أو قال : زنيت وأنت أمة = حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج ناقاسم ابِن أصبغ نا ابنوضاح ناسحنون نا ابن وهب أخبرنى يونس أنه ساً ل ابن شهاب عن رجل قذف امرأته نقال لها: زنيت وأنت أمة أونصر انية فقال ابن شهاب: ان لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين ، وبه يقول أبو حنيفة . وسفيات . ومالك . والاوزاعي . وأصحابهم ، وقال الشافعي . وأصحابه : لاحد عليه ، قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وسفيان . والشافعي . وأصحابه: فيمن قال زنيت وأنت صغيرة اوقال زنيت وأنت مكر هة أن لاحد ، وقال مالك : عليه الحد أيضا في قوله زنيت وأنت مكر هة ،

قَالَ بُومِحِيرٌ : أما قول أبي حنيفة . وأصحابه فظاهر التناقض لانهم يقولون لاحد على قاذف الآمة . والكافرة . والصغيرة ، ثم فرقواههنا فحدوا من قال : زنيت وأنت صغيرة (فان قالوا) : انما قذفها وهي حرة مسلمة (فيل) : وكذلك انما قذفها وهي بالغ (فان قالوا): ان المكرهة ليست زانية وكذلك الصغيرة (قيل لهم): فالآن رجب عليه الحدإذا صح كذبه بيقين .

٢٢٢٨ مسـئلة ـ فيمن قذف صغيرا . أوبجنونا . أومكرها . أو مجبوبا .
 أورتقاء . أوقرناء . أوبكرا . أوعنينا .

والشافعي . وأصحابهما . والحسن بن حي الاحد على قاذف صغير . والمجنون المناوطة المناوكة المناوكة المناوكة المناوكة المناوطة المناوكة المناوك

قال على: قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) الآية ، وقد قلنا : إن الاحصان في لغة العرب هو المنع و به سمى الحصن حصنا يقال درع حصينة ، وقد أحصن فلان ماله إذا أحرزه و منع منه قال تعالى: (و لا يقاتلونكم جميما الافي قرى محصنة) والصغار محصونون بمنع الله تعالى لهم من الزنا و بمنع أهليهم و كذلك المجانين و كذلك المجبوب والرتقاء . والقرناء . والعنين ، وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة ، وأما البكر والمحكر المعنى العفة فاذا كل هؤلاء يدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا فعلى قاذفهم الحد ولاسيا القائلون ان الحرية إحصان وكل حرة محصنة فان الصغيرة الحرة . والمجنونة ، والرتقاء . وسائر منذ كرناهم محصنون واسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لااشكال فيه فيا علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا : ان من قذف منذكر نا فقد تيقنا كذبه (فقلنا لهم محدة موالآن حقاوج بالحد على القاذف اذ قد صحكم فقد تيقنا كذبه (فقلنا لهم التوفيق ،

( ١١٥ - ١١٥ الجلي )

قال الموصح : وهذا مكان عظمت فيه غفلة من أغفله لأن القذف لا يخلو من أحداً وجه ثلاثة لا رابع لها ، إماأن يكون صادقا ، وقد عمع صدقه فلا خلاف في أنه لاحد عليه ، أو يكون بمكنا صدقه وممكنا كذبه فهذا عليه الحد بلا خلاف لامكان كذبه فقط ولوصح صدقه لما حد أو يكون كاذبا ، قد صح كذبه فالآن حما طابت النفس على وجوب الحد عليه بية بين اذ المشكوك في صدقه أو كذبه لابد له من أحدهما ضرورة فلو كان صادقا لما صح عليه حداً صلا فصح يقينا اذقد سقط الحدى الصادق أنه باق على الدكذب اذليس الاصادقا أو كاذباء وهذا في غاية البيان و المحد لله رب العالمين هوجوب الحد على من قذف كافرا فاذا قذف مسلما أو كافرا ه قال أبو محمد : قدذ كرنا وجوب الحد على من قذف كافرا فاذا قذف الكافر مسلما فقدذ كرنا في اسلف من كتابنا وجوب الحد على من قذف كافرا فاذا قذف الكافر مسلما فقدذ كرنا في اسلف من كتابنا

وجوب الحدعلى من قدف كافرا فاذا قدف الكافر مسلما فقدذ كرنافياسلف من كتابنا وجوب الحدعلى من قدف كافرا فاذا قدف الكافر مسلما فقدذ كرنافياسلف من كتابنا هذا وجوب الحبكم على السكفار بحبكم الاسلام لقول الله تعالى: (وان احكم بينهم بما أنزل الله) و بقوله تعالى: (وقا تلوهم حتى لا تسكون فتنة و يكون الدين كله لله) وقد ذكرنا وجوب قتل من سب مسلما من السكفار لنقضهم العهد وفسخهم الذمة لقول الله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عزيد وهم صاغرون) فافترض الله تعالى إصغارهم فاذا خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم واذا لم تحكن لهم ذمة فقتلهم وسبيهم. وأموالهم حلال واذا سبوا مسلما فقد خرجوا عن الصغار واصغروا المسلم فقد برئت الذمة ممن فعل ذلك منهم و لاذمة له ...

حدثنا محد بن سعيد بن نبات ناعبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسى ابن معاوية نا وكيع نااسحق بن خالد قال: سألت الشعبي عن يهودية افترت على مسلم قال تضرب الحد و به الى وكيع حدثنا سفيان الثورى عن طارق بن عبدالرحمن قال شهدت الشعبي ضرب فصرانيا قذف مسلما فجلده ثمانين و

واجب كا ذكر نالنقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لابد من قتلهما الاأن يسلما واجب كا ذكر نالنقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لابد من قتلهما الاأن يسلما فيتر كا عن القتل لاعن الحد (فان قال قائل). هلا أوقفتم المرأة ولم تقتلوها لنهى رسول الله والمنتقب فت قتل النساء ؟ ولانها اذا نقضت ذمتها بسب المسلم نقد عادت حربية واذا عادت حربية فلا ذمة لها فليس عليها الا الاسترقاق (قلنا): وبالله تعالى التوفيق ، أن حكم الحربي قبل النذم غير حكمه بعد نقضهم الذمة لأن حكمهم قبل التذمم المقاتلة فاذا قدرنا عليهم فالمالمن. و إما الفداء. وإما القتل، وإما الابقاء على الذمة هذا في الرجال وكذلك في النساء حاش القتل، وأما بعد نقض الذمة على الذمة هذا في الرجال وكذلك في النساء حاش القتل، وأما بعد نقض الذمة

فليس الاالقتل أوالاسلام فقط لقول الله تعالى: (وان نكثوا أيمانهم من بعد وطعنو افى دينكم فقاتلوا أثمة الكفر) فافترض الله تعالى تعلم بعد نسك أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا ولا يجوز أن يخص الانتها، ههنا عن بعض ماهم عليه دون جميع ماه عليه إذ لادليل يوجب ذلك ونحن على بقين اننااذا التهواءن الكفر فقد حرمت دماؤهم ولانص، عناو لا اجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ماهم عليه دون بعض عادوا الى حكم الاستبقاء وقد تقصينا هذا فى كتاب الجهاد فى مواضع من ديو انناه و حكم المرأة فى ذلك حكمها اذا أتت بعد الذمة بشى، يبيح الدم من زنا بعد احصان. أو قتل نفس أو غير ذلك وأما اذا قذف الكافر كافرا فليس الاالحد فقط على عموم أمر الله تعالى فيهن قذف عصنة بنص القرآن ع

ولاعلى كافرة اذازنى بها مسلم ولايرى الحدعلى كافر فى شرب الحر ثم يرى الحد على ولاعلى كافرة اذازنى بها مسلم ولايرى الحدعلى كافر فى شرب الحر ثم يرى الحد على السكافر اذاقذف مسلما أو مسلمة فليت شعرى ما الذى فرق بين أحكام هذه الحدود عندهم (فان قالوا): ان الحد فى القذف حق للمسلم (قلنالهم): وقولوا أيضا ان حد السكافر اذا زنى بمسلمة حق لابى تلك المسلمة ولزوجها وأمها ولافرق ، والعجب أيضا ممن قطع يد الكافر اذا سرق من كافر ثم لا يحده له اذا قذفه و هذه عجائب لا نظير لها خالفوا فيها نصوص القرآن و تركوا القياس الذى اليه يدعون . وبه يحتجون اذفر قوا بين هذه الاحكام ولم يقيسوا بعضها على بعض بغير دليل فى كاذلك و بالله تعالى التوفيق، بين هذه الاحكام ولم يقيسوا بعضها على بعض بغير دليل فى كاذلك و بالله تعالى التوفيق، بين هذه الاحكام ولم يقيسوا بعضها على بعض بغير دليل فى كاذلك و بالله تعالى التوفيق،

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا ، فقالت طائمة: لاحدفى ذلك وليس قذفا، وكذلك لو قال رجل لامرأة تزوجها فلا يلاعن بهذا ، وقالت طائفة:

هو قذف وبحد ويلاعن الزوج ه

قال أبو محمد رحمه الله: احتج من رآه قذفا بما نااحد بن محد الطلمند كي قال: نا ابن مفرج نامحمد بن أبوب نا حمد بن عمر و بن عبد الخالق البزار نامحمد بن مسيد بن نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا أبي عن ابن اسحق قال: وذكر طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني المجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذرا . فرفع شأنها الى النبي علي في الجارية فقالت: بل ليلة فلما أصبح لم يجدها عذرا . فرفع شأنها الى النبي علي في الجارية فقالت: بل كنت عدرا . فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر قال البزار: الانعلم وي إلا من هدذا الطريق .

قال على : وهذا ليس بشىء لوجهين ، أحدهما ان ابن اسحق لم يصح سماعه لذلك من طلحة فهو منقطع ، والثانى أن طلحة هذا لم ينسبه وهو والله أعلم طلحة بن عرو المسكى فهو الذى يروى عن أصحاب ابن عباس وهو مشهور بالدكذب والافهو على كل حال مجهول فسقط التعاق بهذا الخبر ...

قال أبو محمد رحمه الله: وذهاب العذرة يكون بغير الزنا أو بغير وط. كوقعة أوغير ذلك فلما لم يكن ذهاب العذرة زنا لم يكن الرمى به رميا ولا قذفا فاذ ليس رميا ولاقذفا فلاحد فيه ولا لعان لأن الله تعالى انمــا جــل الحد واللعان بالزنا لايما سواه ، وبالله تعالى التوفيق ، وهوقول أصحابناوغيرهم ، ومهذا نقول =

٧٢٣١ مسألة \_ التعريض هل فيه حد أو تحليف أم لاحدفيه ولا تحليف ?ه عَلَى الله محمر رحمه الله : اختلف الناس في التعريض أفيه حد أم لا " فقالت طائفة : فيه حد الةذف كاملا لم ناحمام ناابن مفرج ناابن الآعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال : ان عمر كان يجلد في التعريض بالفاحشة ، وبه الى عبدالرزاق ناابن جريج أخبرنى ابن أبي مليكة عن صفوان . وأيوب عن عمر بن الخطاب أنه حدفى التعريض قال ابن أبي مليكة ؛ والذي حد عمر في التعريض \_ هو عكرمة بن عامر بن هشام ابن عبد مناف بن عبد الدار \_ هجا و هب بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسدين عبد العزى فعرض به في هجائه = حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب سمعت معاوية بن مصالح يحدث عرب كثير بن الحرث عن القاسم ،ولى عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب جلد في التعريض وقال : ان حمى الله لاترعى حواشيه ه و به الى ابن وهب أخبرني مالك . وعمرو بن الحرث ، قال مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن 1 وقال عمرو عن يحيى بنسميد الأنصاري قالت عمرة . ويحي أن رجاين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما : ماأبي بزان و لا أي بزانية فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لابيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد فجلده عمر ثمانين ﴿ وَبِهِ الْيُ ابْنُوهُبِ أُخْبِرُ نَوْرُجُلُ مِنْ أَهُلُ الْعَلْمُ أَنْ مُسْلَمَّة ابن مخلد جلد الحد في التعريض ، و به الى ابن وهب أخبر في سعيد بن أيوب عن عطاء عن عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلدر جلا الحد كاملا في

ان قال لآخر يا ان ذات الداية - حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصسغ ناابن وضاح ناموسي بن معاوية ناوكيع ناغير واحد عن جابرعن طريف العكلي عن على بن أبي طالب قال ؛ من عرض عرضنا له بالسوط ، و به الى وكيع ناسفيان الثورى عن عاصم عنابنسيرين عن سمرة قال من عرض عرضناله، حدثناً حمام نا ابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبـد الرزاق ناابن جريج قال : سمعت محمد بن هشام يقول : قال رجل في إمارة عمر بن عبدالعزيزلوجل انك تسرى على جاراتك قال ؛ والله ماأردت الا نخلات كان يسرقين فحده عمر بن عبدالعزيز ، كَالَ يُوجِيرٌ : وبايحاب الحد في التعرض يقول مالك وهو قول ربيعة أيضاء وقال آخرون لاحدقي التعريض كما نامحمد بن سعيد بن نبات ناعبدالله بن نصر بن قاسم بن أصبغ نا ابنوضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع ناسفيان الثورى عن أبى الرجال عن أمه عمرة بنت عبـد الرحمن قالت : نازع رجل رجلا فقال : أما أبي فليس بزان ولا أى بزانية فرفع الى عمر فشاور أصحاب رسول الله مِرْكِيِّ فقالوا : مانرى عليه حدا مدح أباه وأمه فضربه عمر ، وبه الى وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسمود ؛ لاحد إلاني أثنينأن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه .. حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبري ناعبد الرزاق عن ايراهم بن محمد عن اسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بنجبل. وعبد الله بن عمرو بنالعاص قالا جميعاً : ليس بحد الا في الكلمة التي لها مصرف وليس لها الا وجه واحد م وبه الى ابراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن على بن أبي طالب قال: اذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل \* حدثنا عبد الله بن ربيع ناعيــد الله ابن محمد بن عثمان ناأحمد بزخالد نا على بن عبد العزيز ناالحجاج بن المنهال احمادبن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال أن رجلا شاتم رجلا فقال يابن شامة الوذر ـ يعنى ذكورالرجال فقال له عثمان اشهد عليه اشهد عليه فرفعه الى عمر فجول الرجل بقع في عثمان فينال منه فقال عمر ؛ أعرض عن ذكر عثمان فجول لا ينزع فعلاه عمر بالدرة وقال أعرض عن ذكر عثمان وسأل عن أم الرجل فاذا هي قد تزوجت أزواجاً فدرأ عنه الحد # حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ناأحمد بن عون الله ناقاسم ن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نامحمـــد بن بشار ـ بندار ـ نامحمد بن جعفر \_ غندر \_ نا شعبة عن أبي ميمونة سلمة بن المحبق نا ابن أبي ميمونة نا سلمة بن المحبق قال : قدمت الميدينة فعقلت راحلتي فجاء انسان فأطلقها فجئت

فابرت (١) في صدره وقلت يا نا ثك أمه فذهب بي الى أبي هر برة و امر أنه قاعدة فقالت لى امر أنه لو كنت عرضت ولكنك أقحمت قال فجلد نى أبو هر برة الحدثما نين فقلت لعمرك إنى يوم أجلد قائما ثما نين سوطا اننى لصبور و حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن أحمد ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسى بن معاوية ناو كيم نا اسر ائيل عن جا برعز عام الشعبي في رجل قال لرجل انك تقود ألر جال الى امر أتك قال التعزير وليس يحد ، و به الى و كيم ناسفيان عن المغيرة عن ابراهم النخمي قال : في التعريض عقوبة ، و به الى و كيم ناسفيان الثورى عن اسماعيل بن أبي خالد عن عام الشعبي قال ؛ لوقال له ادعاك عشر قلم بضرب ه حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال :

قلت لعطاء التعريض قال ليس فيه حد قال عطاء . و همرو بن دينار فيه نكال قال ابن جريج قلت له يستخلف ما أراد كذا و كذا قال : لاقال ابن جريج : وقلت لعطاء رجل قال لاخيه ابن أبيه لست بأخى قال : لايحد ، و به الى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في رجل قال لآخر يا ابن العبد أو أيها العبد قال انما عنيت به عبد الله قال يستحلف بالله ما أراد إلا ذلك و لاحد عايه فان نكل جلد، قال الزهرى : فلوقال لآخر يا ابن الحائك يا ابن الحياط يا ابن الاسكاف يعيره ببعض الاعمال قال يستحلف بالله ما أراد الاعمل أبيه فان حلف ترك و ان نكل حد ، و به الى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن أبى خالد أنه سئل عن رجل قال لاخر إنك لدعى قال ليس عليه حد ، و لو قال له ادعاك ستة لم يكن عليه حد ، قال قتادة : لو قال رجل لرجل إنى أراك زانيا عزر و لم يحد والتعريض كله يعزر فيسه في قول قتادة ، و عن سعيد بن المسيب قال انما جعل الحد على من نصب الحدنصا ...

قال أبو محمد رحمه الله: وبا أن لاحد في التعريض يقول سفيان الثورى . وابن شبرمة والحسن بن حى . وأبو حنيفة . والشافعي . وأبوسليمان . وأصحابهم فلما اختلفوا كماذكر نافظر نافو جدنامن رأى الحد فيه يقول هذا فعل عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم \*

قال على : وهذا لامتعاق لهم به لانه قد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم نصا كما ذكرنا أيضا من طريق وكيع ، نعم وعن عمر رضى الله عنه ادرموا الحد عمن قال لآخر ياابن شامة الوذر و وأما على بن أبي طالب . وسمرة فانه جاء عنهما من عرض عرضناله وليس في هذا بيان أنهما أرادا الحد فبطل تعلقهم بفعل عمر .

<sup>(</sup>١) قال في الصحاح اللهز الضرب مجمع اليد في الصدر مثل اللكز

وعلى. وسمرة رضى الله عنهم جملة فنظرناهل لهم حجة غير هذا إفوجدناهم يذكرون قول الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تقولوارا عنا ) الآية قالوا و كان الكفار يقولون لرسول الله والنائج و التعريض وهذا تعريض فنهى عن التعريض والمسول الله والنائج المسول الله والنائج المسول الله والنائج المسول الله والنائج والنائج والنائج المسول الله والنائج و

قال أبو محمد: وهذا حجة عليهم لالهم لوجوه اله النالم نخالفهم في أن التعريض لا يحوز فيحتجوا بهذا وانماخالفناهم في هل فيه حداً ملا وليس في هذه الآية لو صح استدلالهم بهاالا النهىءن التعريض فقط وليس فيها ايجاب حد فيه أصلا فظهر تمويهم بالآية ، والثاني ازالله تعالى لم يحدالذين عرضوا بهذا التعريض فكيف يحتجون بهافي ايجاب الحد والثالث ازالله تعالى انما نهى عن قول راعنامن لا يظن به تعريض أصلا فهم الصحابة رضى الله عنهم فصح يقينا أنه لم ينه عزوجل عن لهظة راعنا من أجل التعريض بلكما شاء تعالى لالعلة اصلاوا لحد في ذلك ساقط لا ينسند أصلا في فل تعلقهم بالآية جملة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى المحالة وصح انها حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و الله تعالى المحالة و الله تعالى النها و الله تعالى المحالة و الله تعالى المحالة و الله و الله تعالى الله و الله تعالى المحالة و الله و الله

قال أبو محمد: فلما بطل قول من رأى الحد في التمريض وجب أن ننظر في قول الطائفة الآخرى فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى: (ولاجناح عليكم فماعرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ) الى قوله تعالى: (حتى يبلغ الـكتاب أجله) ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لا يختل على ذى حس سليم وإذا كانا شيئين محتلفين ليس لاحدهما حكم الآخر فلا يحوز البتة أن يحمل في احدهما ماجعل في الآخر بغير نصولا اجماع، وذكروا ماروينا من طريق مسلم ني أبو الطاهر وحر ملة واللفظ لحرملة قالا جميعا: نا بن وهب أخبر ني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأن أعرابيا أتى الى رسول الله عن النهم في الله الله الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله الله عن الله الله الله عن الله الله عن الله الله عن أبي الله الله عن أبي الله عن أبي الله عن الله ع

حدثا حمام ناابن مفرج ناابنالاعرابي ناعبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال في سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «جاء رجل الى الذي يراثي فقال ولدت امر أتى غلاما أسود وهو حينه في يعرض بأن ينفيه فقال له الذي يراثي الك ابل؟ قال: نعم قال ما ألو انها؟ قال حمر قال أفيها أورق؟ قال نعم فيها ذرد ورق قال مم ذاك ترى ؟ قال لا أدرى لمله أن يكون نزعه عرق قال رسول الله من يرخص له في الانتفاء منه وحدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احد بن شعيب

أخبرنى اسحق بن ابراهيم \_ هوابنراهويه \_ أخبرنى النضر بن شميل ناحماد بنسلمة أنا هارون بنزيادعن عبدالله بن عبيدالله بن عميرعن ابن عباس أن رجلاقال يارسول الله ان تحتى امرأة جميلة لاترد يدلامس قال طلقهاقال انى لاأصبر عنها قال فأمسكها.

قَالَ لُو مُحِدّ رحمه الله : فهذه الاحاديث ظها في غاية الصحة موجبة انه لاشي. في التعريض أصَّلا لأن الاعرابي الذي ذكر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض بنفیه وکان من بنی فزارة ذكر ذلك الزهری فلم ير رسول الله مرات في ذلك حـدا ولا لمانا وكذلك الذي قال ان امرأتي لانرد يد لامس فلم ير رسول الله عليه في ذلك حدا ولا لعانا ، وقد أوجب عليه السلام الحد واللعان على من صرح ، وكذلك قوله عليه السلام : ﴿ لُولًا مَاسِبَقِ مِن كَتَابِ اللهِ لَـكَانَ لِي وَلَمَا شَأْنَ ۗ وَقَالَ عَلَيْه السلام: « لوكنت راجما أحـدا بغير بينة لرجمت هذه » تعريض صحيح وأنـكر للمنكر دون تصريح لكن بظن لايحكم به ولايقطع به ، وكذلك قول ابن عباس : تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام تعريض صحيح = حدثنا عبد الله بن ربيع نامحد بن معاوية ناأحد بن شعيب نااسحاق بن ابراهم نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عائشة قالت : • اختصم سعد بن أبي وقاص . وعبد بن زمعة في ابن زمعة فقال سعد ؛ أوصاني أخي عتبة أذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فهو ابني . وقال عبد هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله ﷺ شبما بينابعتبة فقالرسول الله ﷺ ؛ الولد للفراش واحتجى منه ياسودة » فهذا رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ قَدَّ أَشَار إشارة لم يقطع بها بل خاف وظن أنه من ماء عتبة ولم ير حدا على معد بن أبى وقاص إذ نسب ولد زمعة الى أخيه ، فهذه آثار رواها من الصحابة رضى الله عنهم جماعة عائشة . وأبو هريرة . وأنس . وابن عباس فصارت في حد التواثر موجبة للعلم مبطلة قول من رأى إن فى التعريض حداً بل صح بها أن من عرض لغير سبب لكر. لشكوى على حديث الاعرابي أو تورعا على حديث ابنوليدة ـ زمعة ـ أو إنـكارآ للمنكر على حديث ابن عبـاس . وعلى حديث أنس فلا شي. في ذلك أصلا لا إثم ولا كراميةولاإنكار لان رسول الله ﷺ قال ذلك ، وقبل بحضرته فلم ينكروه . ﴿ وأما طريق الاجماع ﴾ فان الامة كلها لا تختلف والمالسكيون في جملتهم على أن من أظهر السُّوء من رجل ِ أو أمرأة كانفراد الاجنبيين ودخول الرجل منزل المرأة تستراً فواجب على المسلمين إنكار ذلك ورفعه الى الامام ، وهذا بيقين تعريض وإلافأى ثي. ينكرون من ذلك، والعجب كل العجب أنهم يرون الحد في التعريض وهم

يصرحون بالقذف ولايرون فى ذلك شيئا وذلك إقامتهم حد الزنا على الحبلى وماثبت قط عليها زنا فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات فيهما . وهما حد القذف على من عرض ولم يصرح . وحد الزنا على من حملت ولازوج لها ولاسيد ، وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد : وصح أن لاحد في التريض أصلا فان قال المعرض به إ أحلفه ماأراد قذفي لم يكن له ذلك ولايحلف ههنا أصلا لأنه لم يقذفه و انما ادعى عليه أنه أراد قذفه فقط و ولاخلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه فانه لاتحليف في ذلك لصحة الاجماع على أن من أضمر قذفا ولم ينطق به فانه لاحد في ذلك أصلاحتي أقر بذلك امرؤ على نفسه وهذا المعرض فلم ينطق بالقذف ولا شيء في ذلك أصلا . وأما من ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منسكر فلا تحليف في ذلك أيضا لأن الحد في ذلك من حدود الله تعالى وحقوقه لامن حقوق الآدميين فا نما يحلف بالله ما أذيتك . ولا شتمتك ويبرأ و وبالله تعالى التوفيق =

۲۲۳۲ - مَسَمَ اللَّهِ - من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحـد فيه أو لم يحد \*

قال أبو محمد . قد جاءت في هذا آثار كما ناحام ناابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب قال ؛ إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل ، وبه الى عبد الرزاق نا ابن جريبج عن عطاء قال ؛ على من أشاع الفاحشة نكل وإن صدق ، وعن الزهرى قال ؛ لوأن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الاسلام نكل ، وعن يحي ابن سعيد الانصارى أنه قال ؛ دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما ؛ إنه ولد زنا فطأطأ الآخر رأسه فقال عمر ؛ ما يقول هذا ؟ فسكت واعترف فأمر عمر بالقائل ذلك له فلم يزل بجأ قفاه حتى خرج من الدار ، وعن ابن شهاب أنه قال ؛ لانرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت الا الأمر الذي جلد فيه الحد ، وقال ابن شهاب في رجل قال آخر يا ابن الزانية وكانت جدته قد زنت أنه يحلف بالله الذي لا إله الا هوأنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه شي ، وعن سفيان الثورى أنه قال في الرجل بجلد الحد بعد من هيول لذا أقيم الحد جلد من فيقول له رجل يازاني قال . يستجب بالدرة و يعزر و منامن يقول اذا أقيم الحد جلد من فيقول له رجل يازاني قال . يستجب بالدرة و يعزر و منامن يقول اذا أقيم الحد جلد من فيقول له رجل يازاني قال . يستجب بالدرة و يعزر و منامن يقول اذا أقيم الحد جلد من

(م ٢٦ - ج ١١ الحلي)

قذفه وبمن قال بجلده ابن أبي ليلي ..

قال أبو محسد. والذي نقول به ؛ و بالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قال: (إن الذين يحبون أن تشبع الفاحشة في الذين آمنو الهم عذاب أليم) وقد ذكر نافيها سلف من كتابنا قول رسول الله عليه الذي تزنى أمته : «فليجلدها و لا يحل بلاخلاف أذى المسلم بغير على الزانى حرام . وأن إشاعة الفاحشة حرام و لا يحل بلاخلاف أذى المسلم بغير ماأمر الله تعالى أن يؤذى به فصح من هذا أن من سبه سلما بزنا كان منه . أو بسرقة كانت منه أو معصية كانت منه و كان ذلك على سبيل الأذى لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سراً لزمه الادب الانه منسكر ، وقد قال رسول الله يتطابع : «من رأى منكم منكرا فليغيره سراً لزمه الادب الانهم بكت آخر بما فعل على سبيل الامر بالمعروف والنهى عن يبده إن استطاع فان لم يستطع فبلسانه »فهذا الوجه فقد أتى منسكراً ففرض على الناس المنسكر فهو محسن ، ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منسكراً ففرض على الناس تغييره الآن رسول الله المنسكرة قال : «ان دماه كم وأمو السم وأعراضكم وأبشار كم عليكم حرام على وغيره وبالله تعالى التوفيق و الله على وغيره وبالله تعالى التوفيق و العاصى وغيره وبالله تعالى التوفيق و العاصى وغيره وبالله تعالى التوفيق و المعاصى وغيره وبالله تعالى التوفيق و المعاصى وغيره وبالله تعالى التوفيق و العاصى وغيره وبالله تعالى التوفيق و المعالية و العالى التوفيق و المعالى التوفيق و التعالى التوفية و المعالى التوفية و التعالى التوفية و المعالى التوفية و التعالى ا

قال أو محمد: فإن قذف إنسان إنسانا قد زنى بزنا غيرالذى ثبت عليه وبين ذلك رصرح فعلى القاذف الحد سواء حدالمقذوف فى الزنا الذى صحعليه أولم يحد لآنه محصن عن كل زنا لم يثبت عليه • وقد قلنا إن الاحصان هو المنع فمن منع بشىء أو امتنع منه فهو محصن عنه فاذ هو محصن فعليه الحد بنص القرآن •

مرسماً كمر سن سعيد ابن سعيد ابن سعيد ابن ناعمد بن سعيد ابن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسي بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنى برجل انتفى عن أبيه فقال: أبو بكر اضرب الرأس فان الشيطان فى الرأس

قال ابو محمد: يلزم القائلين بايجاب الحد فى النفى عن الآب أو عن النسب أن يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيه أو على من نفي ولده من نفسه والا فقد تناقضوا ، وأما نحن فقد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط ولا حسد فى ذلك ، وبالله تعالى الترفيق .

٤٣٢٣ مَسَمَّا ُكُمْ – مِنْ قَالُلَآخِرُ أَنْتَ ابْنُ فَلَانُ وَنَسِبُهُ الْيُ عَهُمْ. أُوخَالُهُ. أُو زُوجٍ أَمْهُ . أُو أَجِنِي ﴿ قال أبو محمـــد : قال قوم : في كل هذا الحد وهو خطأ ولـكن الحـكم في هذا أن ما كان من ذلك على سبيل الحق والخير فهو فعل حسن وقول حسن ، وأما ماكان من ذلك مشاتمة . أو أذى . أو تعريضا ففيه التعزير فقط ولاحد فى ذلك ◘ برهان اذكرنا قول الله تعالى حاكيا عن ولد يعقوب عليه السلام إذ قالوا: ( نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق) فجولوا عمه اسماعيل عليه السلام أبا له ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا يعقوب عليه السلام وهو ني الله تعالى ، وقال تعالى ، (ملة أبيكم ابراهم) وقد علمنا يقينا أن في المسلين خلائق ليس لابر اهم عليه السلام في ولادتهم نسب ، وأما زوج الأم فان أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنيكي نا قال ، نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمـــد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا أبو أسامة نامجمد بن عمروعن أبرسلمة بنعبدالرحمن ان عوف أن أبا طلحة صنع طعاماً للنبي ﴿ فَالْكُلِّي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَل دخل المسجد و رسول الله عليه في أصحابه فقال: ﴿ دَعَانَا أَبِرِكُ ؟ فقال : وَمَعَالَ إِنَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى قوموا » قال : أنس فأتيت أبا طلحة فذكر الحديث ، حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جربج عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال : و كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد فقال الجلاس بن سويد في غزوة تبوك، إن كان ما يقول محمد حقا لنحن أشر من الحمير فسمعها عمير فقال . والله إنى لأخشى إن لم أرفعها الى النبي ﷺ أن ينزل القرآن فيه وأنأخلط بخطبته ولنعم الآبهو لى فأخبرالنبي عَيَالِيَّةٍ فدعاً النَّيعايه السلام الجلاس فعرفه فتحالفا فجاء الوحى الى الذي ﷺ فسكتواً فلم يتحرك أحد \_ كذلك كانوا يفعلون لايتحركون إذا نزل الوحي ـ فرفع عن الني ﴿ اللهِ فَقَالَ : ﴿ كُلُّفُونَ بَاللَّهُ مَاقَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كلة الكفر) الى قوله: (فان يتوبوأ يك خيراً لهم) فقال الجلاس استنب لي ربي ارسول الله فاني أتوباليافله وأشهد له بصدق قال عروة فما زال عمير منها بعليا. حتى مات » 🛮

قال أبو محمد : فهذا رسول الله ﷺ يقول : عن الربيب أب وينسب الى الرجل ابن امرأته فيقول له أبوك وهـذا أنس . وعمير بن سعد من أهل اللغة والديامة يقولان بذلك .

قال أبو محمـــد : وهمذا قول أبي حنيفة . وأبي سلمان ـ وأصحابنا . وبه نأخذ .

٢٢٣٦ \_ مســالة \_ فيمن قال لآخر يالوطى . أو يامخنث \_ قال عـلى :

نا محمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناموسي بن معاوية نا وكبع ناأبو هلال عن قتــادة أن رجلاً قال لابي الآسود الدؤلي بالوطي قال يرحم الله لوطاً ، وبه الى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر يالوطي قال عكرمة ليس عليه حد ، وعن الزهري . وقتادة أنهما قالا جميعا في رجل قال لرجل يالوطي أنه لايحد، وبه يقول أبو حنيفة . وأبوسلمان . وأصحابنا : وقال آخرون : لاحد في ذلك إلا أن يبين لما روينا بالسند المذكور الى عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال قلت لعطا. في رجل قال لآخر بالوطى: قال: لاحد عليه حتى يقول: إنك لتصنع بفلان ، و به الى عبد الرزاق عن سفيان الثرري عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهم النخمي أنه قال في رجل قال لآخر بالوطى : قال : نيته يسأل عما أراد نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناموسي بن معاوية ناوكيع ناسعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل بالوطى فرفع الى عمر بن عبد العزيز فجعل عمر يقول بالوطى يامحمدي فكأنه لم ير عليه الحد وضربه بضعة عشر سوطا ثم أرسل اليه من الغد فأ كمل له الحمد ، وبه الى وكيع نا أبو هلال عن الحسن البصرى في الرجل يقول الرجل يالوطي قال ؛ عليه الحد ، و به الى وكيع عن الحسن ابن صالح بن حي عن منصور عن ابراهيم النخعي في فعل قوم لوط قال . يجلد من فعله ومن رمى به ، و به الى وكيع عن اسرأئيل عن جابر عن عامر الشعبي في الرجل يقول الرجل يالوطي قال ؛ بجلد .

قال أبو محمـــد: قول ابراهيم ، والشعبي يجلد ليس فيه بيان أنهما أرادا الحد وقد يمكن أن يريدا جلد تعزير وبايجاب الحد على من رمى به يقول مالك . والشافعى وهو الخارج على قول أبى يوسف . ومحمد بن الحسن =

قال أبو محمد: فلما اختلفوا وجب أن ننظر فىذلك فوجدنا هذه المسألة بيعنى مزرى آخر بأنه ينكح الرجال . أو بأنه ينكحه الرجال بيانما هى معلقة بالواجب فى قوم لوط فان كان زنافالواجب فى الرى به حد القذف بالزناوان كان ليس زنا فلا يجب فى الرى به حدالقذف بالزنا وسنستقصى المكلام فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى فى باب مفرد له إثر كلامنا فى حدالسرقة ، وحد الخر ، ولا حول و لا قوة الا بالله ه وهوليس عندنا زنافلاحد فى الرى به وأما أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن فهو عندهما زنا أو مقيس على الزنافا لحد عندهما فى الفذف به وأمامالك ، والاشهر من أقو ال الشافعى

فهوعندهم خارج من حكم الزنالانهما يريان فيه الرجم أحصن أولم بحصن فاذهوعندهم ليس زنا ، وانمساحكمه المحاربة أوالردة لانه لايراعي فيه احصان من غيره فكان الواجب على قولهما أن لايكون فيه حد الزناوهو مما تناقضوا فيه أفحش تناقض فلم يتبعوا فيه نصا ولا قياسا (فان قالوا): ان الرمي بذلك حرام (قلنا): فعم وإثم ولسكن ليس كل حرام . وإثم تجب فيه الحدود: فالغصب حرام ولاحد فيه ، وأكل الآخر يا مخنث فان ولاحد فيه ، والرمي بالسكفر حرام ولاحد فيه ، وأما من قال الآخر يا مخنث فان القاضي حمام بن احمد قال: فا ابن مفرج ناابن الاعرابي نا الدبري ناعبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال لرجل يا مخنث ويستنائه الرجل يا مخنث فا في عشرين ومن قال لرجل يا مخنث والمسول الله ويستنائه الرجل عام بن عشرين ه عشرين ه عشرين » ه

۲۲۲۷ مَرَا لَا الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله عبد الله عبد الله بن ربيع ناابن مقرج ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب ناابن أبى ذئب عن الزهرى انه قال : من رمى انسانا بهيمة فعليه الحد و و به الى ابن وهب نا ابن سمعان عن الزهرى قال : من رمى بذلك \_ يعنى بهيمة \_ جلد ثمانين =

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي ناالديرى ناعبدالرزاق عن معمر عرب الزهرى قال : من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية • وقالت طائفة : لاحدفي ذلك كا روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجمفى قال : سألت الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو وجدعليها قال ليس عليه حد • حدثنا عبدالله بنربيع نا ابن مفرج ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناسحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة ؟ قال قدقذف بقول كبير والقائل أهل النكال الشديد ورأى السلطان فيه ، وأما الحنيفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، وأها الحنيفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، والمالكين والشافعيون ، والمالكين ، والشافعيين ، والمالكين والشافعيين في ذلك اذ يرون الحد على من قذف بفعل قرم لوط و لا يرون الحد على

من قذف ببهيمة وكل ذلك مختلف فيه كما أوردنا و كل ذلك لانص في ايجاب الحدفى الرمى به و بالله تعالى الترفيق .

قال أبو محمد رحمه الله: وهم لا يجدون عن احد من الصحابة ايجاب حدعلى من رمى انسانا بفعل قوم لوط ونحن نوجدهم عن الصحابة رضى الله عنهم ايجاب حد حيث لا يوجبونه كما نذكر ان شاء الله تعالى ...

قال أبو محمــــد رحمه الله : هكذا فى كتاب العذرى من ولد حاجب بن عطارد ــ وهو خطأ ــ والصواب من ولد عطارد بن حاجب بن زرارة ـــ

قال على : انما أخبر عمر فى هدا الخبر أن أبا بكر أخير الناس فى كذا وكذا أشياء ذكرها لاعلى العموم وقد يكون المرء خيرا فى شى.ما من آخر خير منه فى أشياء فقد عذب بلال فى الله تعالى بما لم يعذب أبو بكر وجالد على مالم يجالد أبو بكر و أبو بكر خير منه على العموم وفى أشياء غير هذا كثيرة \* وبالسند المذكورالى ابن الجهم نامحد بن بشرنا الهيثم . و الحسكم قالا جميعا : ناهماب بن حراش عن الحجاج بن دينار عن أبى معشر عن ابراهيم قال سمعت : علقمة ضرب بيده على منبر الكوفة قال عن أبى معشر عن ابراهيم قال سمعت : علقمة ضرب بيده على منبر الكوفة قال سمعت عليا عايه السلام يقول : بلغنى أن قوما يفضلوننى على أبى بكر . وعمر من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ماعلى المفترى ، وبه الى ابن الجهم ناأبو قلابة نا الحجاج ابن المنامل نامحمد بن بطلحة عن أبى عبيدة بن حجل أن على بن أبى طالب قال لا أو تى برجل فضلنى على أبى بكر . وعمر إلاجلدته حدالمفترى \* حدثنا محمد بن سعيد بن نبات برجل فضلنى على أبى بكر . وعمر إلاجلدته حدالمفترى \* حدثنا محمد بن نبات بن أبى طالب قال لا أو تى نام على بن أبى طالب قال لا أو تى المباعل بن أبى خالد عن عامر الشعبي قال . استشارهم عمر فى الخرفة ال عبد الرحمن بن عوف ابن أبى خالد عن عامر الشعبي قال . استشارهم عمر فى الخرفة الى عبد الرحمن بن عوف

<sup>﴿ (</sup>١) شفر الكلب برجله أذا رفعها ليبول

من افترى على القرآن أرى أن يجلد ثمانين م حدثنا عبدالله بنربيع ناعبدالله بن محمد ابن عثمان نااحمد بن خالد ناعلى بن عبدالعزيز ناالحجاج بزالمنهال ناحماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن جحادة بزد ثار أن ناسا من أصحاب رسول الله والمسلمين شربوا الخر بالشام وأن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم الى عمر فذكر الحديث ، وفيه أنهم احتجرا على عمر بقول المقتعالى: (ليس على الذي آمنوا و عملوا الصالحات جناح فياطعموا اذا ما انقوا و آمنوا وعملوا الصالحات جناح فياطعموا اذا ما انقوا و آمنوا وعملوا الصالحات ثم انقوا و آمنوا ) فشاور فيهم الناس فقال لعلى ماذ ترى ؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله مالم يأذن به فان زعموا ابها حلال فاقتلهم فانهم قد أحلوا ماحرم الله تعالى وان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثانين ثانين فقد افتروا على الله الكذب وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفترى به بعضنا على بعض =

وحكمه اذا وافق تقليدهم وأهواءهم وهم ههناقد خالفواالصحابة رضى الله عنهم فلا وحكمه اذا وافق تقليدهم وأهواءهم وهم ههناقد خالفواالصحابة رضى الله عنهم فلا يرون على من فضل علم عرعلى أبى بكر حدالفرية ولا على من فضل علما عليهما حدالفرية ولا على من فضل علما عليهما حدالفرية ولا على من افترى على الله تعالى وعلى الفرآن حدالفرية لدكن يرون الفنل انبدل الدين أو لا شيء ان كان متأولا هذا وهم يحتجون بقول على . وعبد الرحمن في هذين الخبرين في اثبات ثانين في حدالخر فهم وفي اثبات القياس وقد خالفو هما في إيجاب حدالفرية على من افترى على الله تعالى كذبا وعلى القرآن والشركان القياس فانه حجة في ايجاب حدالفرية على من افترى على الله تعالى كذبا وعلى القرآن والشركان قولهما ليس بحجة في ايجاب حدالفرية على من افترى على الله تعالى ، وعلى القرآن فها قولهما على الله تعالى القياس ولا في الجاب ثمانين في الخر ولا فرق و بالله تعالى التوفيق و وهذا يليح لمن أفضف نفسه أنه ليس كل فرية بجب فيها الحد فاذ ذلك كذلك فلا حد الا يليح لمن أفضف نفسه أنه ليس والاجماع على ذلك و بالله تعالى التوفيق و

۲۲۳۹ مَمْ الله عدود الله بن ربيع تا ابن مفرج ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح السحنون البن وهب أخبر في يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال للامام افترى على فلان أوري أي يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال للامام افترى على فلان أوري أي فيقول الآخر قد أعفيته فيذ في للامام أفعلت ؟ فيقول نعم قد فعلت فيقول الآخر قد أعفيته فيذ في للامام أن يقول المفترى عليه أنت أبصر و لا يكشفه لعله يكشف غطاء لا يحل كشفه غان عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له ، وبه الى ابن وهب في مالك بن انس أن زريق بن الحكم حدثه قال : افترى رجل يقال له مصباح على ابنه فقال له يازاني فرفع ذلك الى الحكم حدثه قال : افترى رجل يقال له مصباح على ابنه فقال له يازاني فرفع ذلك الى

فأمرت بجلده فقال والله لئن جلدته لأقرن على نفسي بالزنافلما قال ذلك لي اشكل على فكتبت الىعمر ىنعبدالعزيز أذكر ذلك لهفكتب عمرالىأن أجز عفوه فينفسه قال زريق فكتبت الى عمر بن عبدالعزيز في الرجل يفتري عليه أبواه أيجوز عفوه عنهما؟ فكتب عمر الىخذ له بكتاب الله تعالى الاأن يريد ستراه حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبري ناعبدالرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية أخبرني زريق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب اليه في رجل قذف ابنه أن أجلده الأأن يعفو ابنه عنه ، قال ابن زريق فظننت أنهاللا وخاصة فكنبت الى عمر أراجعه للناس عامة أمللا بخاصة ؟ فكتب الى بل للناسعامة، وقال آخرون لاعفوفى ذلك لأحدكما روينا بالسند المذكور الى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: لاعفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الامام فان اقامتها من السنة ، وبه الى عبد الرزاق عن معمر . وابن جريع كلاهما عن الزهري قال : إذا بلغت الحدودالسلطان فلا يحل للاحدأن يعفو عنها قال ابن جريج. ومعمر ـ يعني الفرية ـ وقد روى هذا القول عن الحسن الـصري ، وبه يقول أبو سلمان . وأصحابنا وهو قول الأوزاعي . والحسن بن حي ، وقال أبو حنيفة . واصحابه لايجوز العفو عن الحد في القذف وروى عن أبي برسف في أحمد قوليه . وعن الشافعي . وأصحابه . واحمد بن حنبل . وأصحابه أن العفو في ذلك جائز قبل بلوغ الامر الى الامام وبعد بلوغه اليه ، وقال مالك فيمن قذف آخر فتبت ذلك عند الامام فأراد المقذوف أن يعفوعن القاذف قال: لابجوز لهالعفوالاأن بريدستراً على نفسه خوف أن يثبت عليه مار مي به فيجوز عفوه حينتذ قال مالك: فان أراد المقذوف أن يؤخر اقامة الحدعلى القاذف له أو لا بو يه كان ذلك له و يأخذه به متى أحب قال فان عفا عنه ثم أراد أخذه لم يكنله أخذه به ه

فَالِلُ رُحِيمِ رَحْمُهُ الله ؛ فلما اختلفوا يا ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا هذا الاختلاف مرجعه الى أحد وجهين لاثالث لها ، إما أن يكون الحد في القذف من حقوق الله تعالى كالحد في الزنا . والحد في الحرقة . والحد في الحيايات على الأموال وإما أن يكون من حقوق الناس كالقصاص في الاعضاء . والجنايات على الأموال فان كان الحد في القذف من حقوق الله تعالى كسائر الحدود فلا يجوز الاحد عفو فيه الآنه لاحق له فيه ولا فرق بين من سرق مال إنسان . أو زنى بأمته وافترى عليه أو بامرأة أكرهها . وسرق مالا من مالها . وافترى عليها فلم يختلفوا في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك ولا لهما أن يعفوا عن

سرق مالها أو قطع عليهما الطريق فيسقط عنه حد السرقة بذلك . وحد المحارية . والمفرق بين القذف وبين ماذ كرنا متحكم في الدين بلا دليل و أن كان الحدفي القذف من حقوق الساس فعفو النساس عن حقوقهم جائزه فنظرنا في قول مالك فوجدناه ظاهر النناقض لأنه أن كان حد القذف عنده من حقرق الله تسالي فلا بجوز عفو المقذوف أراد ستراً أو لم يرد لأن الله تعالى لم يجعل له إسقاط حد من حدود الله تعالى وأن كان من حقوق الناس فالعفو جائز لـكل أحد فى حقه أراد ستراً أو لمرد ويقال لمن نصر هذا القول الظاهر الخطأ:ماالفرق بين هذا وبين من عفا عن الزاني بأمته وهو يريد تسترأ على نفسه خوف أن يقيم الواطىء لها بينة بأنها لهغصبهامنه الذى هي بيده الآن ? وبين من عفا عن سارق مناعه و هو يريد ستراً على نفسه خوف أن يقيم الذي سرقه منــه بينة عدل بأن الذي كان بيده سرقه منه وأنه مال من مال هذا الذي سرقه آخر فهل بين شيء من هذا كله فرق ؟ هذا مالا يعرف أصلا فسقط هذا القول جملة لتناقضه والتعريه من الأدلة ولأنه قول لايعرف عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ولا عن أحد من التابعين، ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه قد تناقض لامه جمله من حقوق الله تعالى ولم يجز العقو عنه أصلا فأصاب في ذلك ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال لاحد على الفاذف الا أن يطالبه المقذوف فجمله مهذأ الفول من حقوق المقذوف وأسقطه بأن لم بطلبه وهذا تخليط ظاهر ..

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا رسول الله المساقية أقام حد القذف ولم يشاور عائشة أمنا رضى الله عنها أن تعفو أم لا ? فلو كان لها فى ذلك حق لما عطله عليه السلام وهو أرحم الناس وأكثرهم حضا على العفو فيما يجوز فيه العفو فصح أن الحد من حقوق الله تعالى لامدخل للمقذوف فيه أصلا ولا عفو له عنه ٤ وأما من طريق الاجماع فان الامة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به فى القذف حداً ولم يأت نص ولا اجماع بأن لانسان حكما فى اسقاط حد من حدود الله تعالى فصح أنه لامدخل للمفو فيه ٤ وأما من طريق النظر فلو كان من حقوق الباس لكان العفو المذكور فى ذلك لا يجوز البتة الا من المقذوف فيها تذف به لافيا قذف به غيره من المذكور فى ذلك لا يجوز البتة الا من المقذوف فيها تذف به لافيا قذف به غيره من

(۲۷۲ - ج ۱۱ الجلی)

أبيه. وأمه لأنه لاخلاف فى أنه لا يجوز عفو أحد عن حق غيره وهم يجيزون عفو المرء عن قاذف أبيه الميت وأمه الميتة وهدا فاسد و تناقض من القول والقوم أهل قياس وقد اتفقوا على أنه لاعفو المسروق منه فى قطع يد سارقه ولا للمقطوع عليه فى الطريق فى العفو عن القاطع عليه المحارب له ولا للمزنى بامرأته وأمته عن الوانى من العفو عن القاطع عليه المرقة ولا المقطوع عليه الطريق فى العفو عن الماطع ، وأما ماجاء عن الصحابة رضى الله عنهم فان عمر جلد أبا بكرة. و نافعا. وشبل ابن معبد اذ رآهم قذفة ولم يشاور فى ذلك المغيرة ولارأى له حقا فى عفو أو غيره في في المن و أى العفو فى ذلك جملة و بالله تعالى التوفيق ...

• ٢٢٤ مَسَمَّا ُلِمَةٌ ـــ فى من قال لامرأته يازانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى منى ...

قَالَ بُومِي رحمه الله : حدثنا عبد الله بن ربيع ناعبد الله بن محدبن عبات نااحمد بن خالد ناعلى بن عبد العزيز ناالحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة قال في من قال الأمته يازانية فقالت زنيت بك قال : تجلد تسعين وبه الى حاد بن سلمة عن أبى حرة عن الحسن في المرأة حرة قالت لآخر : زنيت بك قال تجلد حدين \*

والناء المراق ا

والنا فطأ والمستعمل في اللغة غير هذا قال الله تعالى: (الله خيراً مايشر كون) وانيا فطأ والمستعمل في اللغة غير هذا قال الله تعالى: (الله خيراً مايشر كون) ولا خير أصلا فيها يشركون ، وقال تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) وليس في القرار في النار خير أصلا ولافها من حسن المقيل لا كثير ولا قليل نعوذ بالله منها ، وقال رسول الله والته والمنها والله أحق وشرط الله أو أق ، وليس في شرط لغير الله شيء من الثقة ولا في غير كتاب الله تعالى في الدين شيء من الحق ، وأما السنة والاجماع فها داخلان في كتاب الله تعالى لأن طل الدين شيء من الحق ، وأما السنة والاجماع فها داخلان في كتاب الله تعالى لأن طل خلك عدل الله تعالى فنظرنا في هذا فوجدنا من قال الآخر أنت أزنى مني ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنا وانما هو قذف صحيح فواجب جلد، حد القذف و بالله تعالى التوفيق ه

الا الا الا عرابي نا الديري ناعبد الرزاق نامعمر عن الزهري. وقتادة قالا جميعا في امرأة قذفت وجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها والرجل ينكر ذلك وليس لها بينة فانها تضرب حد الفرية و حدثنا عبد الله بن ربيع ناعبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد ناعلى بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بن سلمة أناقتادة أن وجلا استكره امرأة فعاحت فجاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز أنه سمع صياحها فلم يجلدها ه حدثنا عبد الله بن ربيع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون نا ابن وهب أخبرتي عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عمر بن عبد نا ابن وهب أخبرتي عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عمر بن عبد ناور آك؟ قالت لا فجلدها بالرجل وهو عمرو بن مسلم . أو اسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عشلى . أو اسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عشان ابن وهب: سألت مالكا عن المرأة تقول ان فلانا أكرهني على نفسي قال ان كان ليس بما يشار اليه بذلك جلدت الحد وان كان ممايشار اليه بالفسق نظر في ذلك و

فَالِلُ لُومِحِيرٌ رحمه الله : ههنا يرون عليه السجن الطويل والأدب وغرم مهر مثلها وهذه أقوال تدور على وجوه إما جلدما حد القذف إن لم يكن لها بينة \_ وهو قول الزهرى . وقتادة \_ وإما اسقاط الحد عنها بشهادة واحد أنه سمع صياحها فقط \_ وهو عن عمر بن عبد العزيز \_ والا فتجلد. وإما أن يدرأ عنها الحد بأن يرى معها خالها ويؤثر فيه أثراً أو يسمع صياحها وهو قول ربيعة وهو أيضيا قول يحي بن

سعيد الانصارى وزاد أن يماقب الرجل المدعى عليه ان كان ذلك أشد العقوبة إن ظهر بشى. مما ذكرنا والا فالحد على المرأة حد القذف، وإما أن ينظر فانكان المدعى عليه من أهل العافية جلد حد القذف. وانكان من يشار اليه بالفسق فلا شى. عليها ويسجزهو ويطال سجنه ويغرم مهر مثلها \_ وهوقول مالك \_ =

قال أبو محمد رحمه الله : أماقول مالك فظاهر الخطأ لأنه فرق في الادعاءبين المشار اليه بالخير.والمشار اليه بالفسق ولم يوجبالفرق بين شي. مزذلك قرآن. ولاسنة . ولا اجماع . ولاقياس . ولا قول صاحب؛وقد أجمعت الامة لمها على أن رجلا يدعى دينا على آخر والمدعى عليه منكر فانه يحلف ولو أنهأحدالصحابةرضي الله عنهم. وقد قضي بالهين على عمر . وعثمان . وابن عمر . وغـيرهم رضي الله عنهم ولا أحد أفضل منهم ولا أبعد من النهمة والدعوى بجحد المال. والظلم. والغصب كالدعوى بالغلبة في الزنا ولا فرق لأن كل ذلك حرام ومعصية وقد قال رسول الله عُرِينَ : « لو أعطى قرم بدعواهم لادعى قرم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعىعليه » وقال عليه السلام لصاحب من أصحابهاختصما : « بينتك أو يمينه» وقد أجمعت الأمة ومالك معهم على أن مسلما برآ فاضلا عدلا ولو أنهأحدالصحابة رضيالله عنهم ادعى مالا على يهودي.أو نصر اني ولا بينة له إن المودي .أو النصر اني يبرأ من ذلك بيمينه وأن الـكافر لو ادعى ذلك على المسلم لاحلف له فكيف يقضى لها بدعواها فيغرمه مهرها من أجل أنه فاسق ولا فاسق افسق من كافرقال الله تمالي: ( المكافرون هم الفاسقون ) فهذان وجهان من الحطأ ، وثالث وهو القضاء عليمه بالسجن والعقوبة دون بينة وهذا ظلم ظاهر لاخفاء به ، ورابع هو أنه لا يخلومن أن يكون يصدقها أو يكذبها ولاسبيل الى قسم ثالث فان كان يصدقها فينبغي له أن يقيم عليها حد الزنا و إلا فقد تناقض وضيع حداً لله تعالى وان كان يكذبها فبـأى معنى يسجنه ويغرمه مهر مثلها فيؤكلها المال بالباطل ويا ُخذ ماله بغيرحق وخامس وهو أنه إن تـكلمت وكان المدعى عليـه معروفا بالعافية جلدها حد القذف وإن مكثت فظهر بها حمل رجمها إن كانت محصنة وهذا ظلم ماسمع باشنع منه وحرج في الدين لم يجعله الله تعالى قط فيه ولا يحفظ عن أحد فرق هـذا التفريق قبل مالك وبالله تعالى التو فيق ..

قَالُ لِهِ مُحِمِرٌ رحمه الله ؛ فنظرنا فىذلك فوجدنا الله تعالى يقول : (فان تنازعتم فى شىء فردوه الىالله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا الله تعالى قدأوجب الحد على من

رمي أحداً بالزنا إلاأن يأتي ببينة ثم نظرنا في التي تشتكي بانسان أنهغلبها على نفسها فوجدياها لاتخلو منأن تكوز قاذفة أو تكون غير قاذفة فان كانت قاذفة فالحدو اجب عليها بلاشك اذلاخلاف فيأن قاذف الفاسق يازمه الحدكقاذف العاضر ولافرق، والقذف هو ماقصديه العيب والذم وهذه ليست قاذفة إنماهي مشتكية مدعيـة واذ ليست قاذفة فلاحد للقذف عليهاولكن تكلف البينة فانجاءت بهاأقيم عليه حدالزناوإن لم تأت بها فلاشيء عليه أصلا لاسجن ولاأدب ولاغرامة لانماله محرم وبشرته محرمة ومباح لمالمشي في الأرض ، قال الله تعالى : (فامشو افي مناكبها) ﴿ فان قال قائل ﴾ : فان لم تـكن بينة فاقضواعليه باليمين بهذا الخبر ﴿ قُلْنَا ﴾ : وبالله تُعالَى التوفيق ان دعواها انتظم حقا لهأو حقالة تعالى ليس لهافيه دخول ولاخروج فحقهاهو التعدىعليهاو ظلمها وحق الله تعالىهوالزنافواجب أزيحلف لها فيحقهافيحلف بالله ماتعديت عليك فيشيء ولا ظلمنك وتبرأ ذمته ولابجوزأن محلف بالشمازني لأنه لاخلاف فيأن أحدأ لامحلف في حق ليس له فيه مدخل، والانختلف اثنان في أن من قال انك غصتني و زيداً ديناراً فانه إنما محلف له في حقه من الدينار لافي حق زيد وهكذا في كل شيء ۽ وأما الفرق بين الذم والشكوى فانهم لايختلفون فيمزقال لآخرابتداء أوفى كلام بينهما ياظالم ياغاصبانه وسيء، فمن قائل عليه الآدب، و ومن قائل للا تخر أن يقول له مثل ذلك و لا مختلفور. فيمن شكا بآخر فقال ظلمني وأخذ الى بغير حق أنه لاشي. عليه وأنه ليس مسيبًا بذلك فصح الفرق بيز الشكوي وبين الاعتداء بالسب والقذف وبالله تعالى التوفيق

٢٢٤٢ مســـئلة ــ فيمن قذف وهو سكران ــ قال أبو محمـد رحمه الله : قد ذكر نا فيمواضع كثيرة حكم السكراز وأنه غير مؤاخذ بشيء أصلا الاحد الخر فقط الاأننا نذكر عمدة حجتنا في ذلك باختصار إن شاء الله تعالى ه

وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقرلون) فشهد الله تعالى وهو أصدق الهد أن السكران وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقرلون) فشهد الله تعالى وهو أصدق الهد أن السكران لا يدرى ما يقول و اذا لم يدر مايقول فلاشىء عليه ولم يختلف أحدمن الامة فى أن امرءاً لو نطق بلفظ لا يدرى معناه وكان معناه كفراً. أوقذ فا . أو طلاقا فانه لا يؤاخذ بشىء من ذلك فاذا كان السكران لا يدرى ما يقول فلا يجوز أن يؤاخذ بشىء عما يقول قذفا كان أو غير قذف (فان قالوا) : كان هذا قبل تحريم الخر (قلنا) : نعم فكان ماذا؟ و الامة كلها مجمعة بلا خلاف من أحدمنها على أن حكم هذه الآية باق لم ينسخ وأنه لا يحل لسكران أن يقرب الصلاة حتى يدرى ما يقول و كذلك لا يختلف اثنان

من ولد آدم في أن حال السكران في أنه لا يدري ما يقول باق كما كان لم يحله الله تعالى عن صفته ﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ : هو أدخل ذلك على نفسه ﴿ قَلْنَا ﴾ : نعم وهذا لافائدة لـكم فيه لوجوه ، أولها أنهذا تعلل لايوجب حكما لأنه لم يأت بهذا التعليل قرآن. ولا سنة . ولا اجماع ، والثاني إنانسأل كم عن أكره على شرب الخمر ففتح فمه كرها بأ كاليب وصب فيه الحرر حتى سكرفان هذا لاخلاف في أنه غير آثم ولا في أنه لم بدخله على نفسه فيذبغي أن يكون حكمه عندكم بخلاف حكم من أدخله على نفسه فلا تلزمواهذا المكره شيئا مما قال في ذلك السكر و إلافقد تناقضتم ، والثالث إنا نسأل كم عمن شرب البلاذر فجن ، أو تزيد نقطع عصب ساقيه فا قدد أيكون لذلك المجنون حكم المجانين في قوط جميع الاحكام عنه أو تـكون الاحكام لازمةله من أجل أنه أدخل ذلك على نفسه ؟ و هل يكون للذي أبطل ساقيه عمدا أو أشراً ومعصية لله تعالى حكم المقعــد في الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك أم لا يسقط عنه شيء من ذلك من أجل إدخاله ذلك على نفسه ? فمن تولهم بلا خلاف ار لهما حكم سائر المجانين وسائر القاعدين فبطل تعلقهم بائن السكران أدخلذلك على نفسه، وقد صم أنحزة رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ .ولعلى بن أبي طالب.وزيدبن خالد هل أنتم إلاعبيد لآبائي وهو سكران فلم يعنفه على ذلك ولو قالها صحيحاً لكفر بذلك وحاش لهمن ذلك، فصحأن السكران إذاذهب تمييزه فلاشيء عليه لافي القذف ولافي غيره لأنه مجنون لاعقل له ﴿ فَازْقَالُوا ﴾ : قدجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى افترىواذا افترى جلد ثمانين ﴿ قَانَا ﴾: حاشى للهُ أَن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم والله أجل. وأعقل. وأعلم من أن يقولو اهذا السخف الباطل و يكفى منه اجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه ولو كفر أو قذف فهم يحتجون يما هم أول مخالف لهو أحضر مبطل لحـكمه ونعوذبالله مثل هذا، وسنتكام ان شاء الله تعالى في ابطال هذا الخبر من طريق اسناده ومن تخاذله وفساده في كلامنا في حد الخر من ديواننا هذا انشا.الله تعالى ﴿ فَانْقَالُوا ﴾ : ومن يدرى أنه سكرازولعله تساكر ﴿ قَيْلَ لَهُم ﴾ : قولوا هذا بعينه في المجنون ومن يدري أنه مجنون ولعله متحامق وأنتم لاَتقولونَ هذا بل تسقطون عنه الاحكام والحدود فالحال التي تدرى في المجنون أنه مجنون بمثلها يدرى في السكران أنه سكران ولا فرق وهي أنه اذا بلسغ من نفسه من التخليط في كلامه وأفعاله حيث يوقن أنه لايبلغه من نفسه المميز الصاحي حياء من مثل تلك الحال فهذا بلاشك أحمق وسكران كمافال الله تعالى :(حتى تعلموا ما تقولون) فمن خلط فى كلامه فليس يعلم مايقول و بالله تعالى التوفيق &

٣٢٤٣ مســـ ثلة ـ الأب يقذف ابنه . أو ام عبيده . أو أم ابنه .

قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حكم عمر بن عبد العزيز يحد من قدف ابنه وأوجب الحد فى ذلك مالك . والاوزاعى . وأبو سليمان . واصحابنا ، وقالت طائمة : لاحد على الأب في ذلك كمانا حمام نا بن مفرج نا ابن الأعرابي نا أبو يعقوب الدبرى ناعبد الرزاق عن عن ابن جريج عن عطاء قال إذا افترى الأب على الابن فلا يحد ، وبه يقول أبو حنيفة . سفيان الثورى عمن سمع الحسن يقول ليس على الأب لا بنه حد ، وبه يقول أبو حنيفة . والشافعى ، وأحمد بن حنبل وأصحابهم ، والحسن بن حى . واسحق بن راهو يه ، وقال سفيان الثورى فى الاب يقذف ابنه انهم يستحبون الدرأ عنه ، وقال فى المرأة ترنى وهى محصنة وقتل ولده الم نه دراً عنه الحد .

قابل بو محرق رحمالله : فلما اختلفوا كاذكر ناوجب أن ننظر في ذلك فنظر نا في قول من رأى اله لا يحد الآب لا بنه فوجد ناهم يقولون قال الله تعالى: (و بالوالدين احسانا و لا تقل لهما أف و لا تنهر هما و قل لهما قولا كريما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) قالوا وليس من الاحسان . ولا من البرض بهما بالسياط و لا هذا من خفض الجناح لهما من الرحمة وقاسوا أيضا اسقاط الحدود في القذف عن الوالد في قذفه لولده على إسقاطهم القود عنه ان قتله و اسقاطهم القومات عنه لولده في الدون النفس على إسقاطهم الحديث في سرقة من من الهما الحداد الله المناسلة المناسل

وعلى إسقاطهم الحدفىزناه بأمولده

فسقط تعلقهم بالآيات المذكورات ، وأماقيا سهم إسقاط حدالقذف على اسقاطهم عن الوالد حدالز نافيزناه بائمة ولده وعلى اسقاطهم عنه حدالسر قة في سرقة مال ولده وعلى المقاطهم القود عنه في قاله إياه وجرحه إياه في اعضائه فهذا قياس و القياس كله باطل لأنه قياس للخطأ على الحطائ و نصر للباطل بالباطل واحتجاج و نه لقول لهم فاسد بقول لهم آخر فاسد لا يتابعون عليه و لا أوجبه نص . و لا اجماع بل الحدود و القود و اجبان على الابلولد في كل ماذكرنا ، و بالله تعالى التوفيق ، فلما سقط قولهم لتعريه عن البرهان رجعنا الى القول الثانى أوجدناه صحيحالان الله تعالى قال : ( والذين ير و ون المحصنات) الآية الم يقل تعالى الدلولد ، (وما كان ربك فسيا) فلو أن الله تعالى أراد تخصيص الآب باسقاط الحدعنه لولده لبين ذلك ولما اهمله حتى يتفطن له من لاحجة في قوله فصح يقينا أن الله تعالى اذ عم ولم يخص فانه أراد أن يحد الوالدلولد ، والولد لوالده بلا شك يوجدناه تعالى يقول : (باأيه الذين آمنراكونوا قرامين بالقسط شهدا ، لله ولو على وحجدناه تعالى يقول : (باأيه الذين آمنراكونوا قرامين بالقسط شهدا ، لله ولو على أنهسكم أو الوالدين و الأقربين فدخل في ذلك الحدود وغيرها ، و بالله تعالى التوفيق ،

حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيزعن عمر ابن الحطاب قال : لاعفو عن الحدود ولاعن شيء منها بعد أن تبلغ الامام فان إقامتها من السنة فهذا قول صاحب لايعرف له مخالف منهم وهم يعظمون مثل هذا اذا خالف تقليدهم وقد خالفوه ههنا لأن عمر بن الخطاب عم جميع الحدود ولم

قال أبو محمد رحمه الله : وكذلك اختلفوا فيمن قذف أم ابنه فقال أبو حنيفة وأصحابه . والشافعي . وأصحابه . ليس للولد أن يأخذ أباه بذلك ، وقال مالك : له أن يأخذه بذلك ، وقال أبو حنيفة . والشافعي . وأصحابهما فيمن قذف ام عبد له ليس له أن يا خذعبده الحد في ذلك ، وقال أبو ثور . وأبو سلا أن . وأصحابنا : له أن يا خذه بذلك والدكلام في هاتين المسا لتين كالـكلام في التي قبلها وقد بينا أن حد يا أخذه بذلك والدكلام في هاتين المسا لتين كالـكلام في التي قبلها وقد بينا أن حد القذف حد لله تعالى لالله قدوف فاذ هو كذلك فا خذه واجب على كل حال قام به من قام به من المسلين لآن الله تعالى أمر بجلد القاذف ثمانين لم يشترط به قاما من الناس دون غيره فكان تخصيص من خص بعض القائمين به دون بعض قولا في فاية الناس دون غيره فكان تخصيص من خص بعض القائمين به دون بعض قال به ولا له الفساد وهو قول مخترع لهم مافعلم أحداً من الصحابة رضى الله عنهم قال به ولا له

حجة أصلا لامن قرآن . وولا من سنة . ولا اجماع . ولاقياس . ولامعني ، وما كان هكذا فهو ساقط و بالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمــــد رحمه الله: والحـكم عند الحنيفيين في اسقاط الحدعن الجداذا قذف ولد الولد كالحـكم في قاذف الابوين الادنين، والعجب بائن الحنيفيين قد فرقوا بين حكم الولد وبين حكم ولدالولد في المرتد فجملوا ولد المرتد بجبر على الاسلام ولايقتل وجعلوا ولدرلده لا يحبر ولا يقتل، وفرق أبو يوسف ومحمد بن الحسن. والشافعي بين الأب في الميراث وبين الجدفن أين وقع لهمالتناقض همنا فسووا بينالابوالجدوبين الابن وابن الابز؟ والقوم أصحاب قياس بزعمهم وهذا تناقض لانظير له و بالله تعالى التوفيق ٢٢٤٤ مَسَاً لَهُ - من نازع آخر فقال له المكاذب بيني و بينك ابن ذانية

أو قال ولد زنا أو زنيم أو زان فقدقال قائلون لاحد عليه .

قال أبو محمد : ان كان قال ذلك مبتدأًا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على القائل لأنه لم يقذف بعد أحداً وإن قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد لأن المنازع له كاذب عنده بلاشك وهكذا لو قال: من حضر اليوم على هذا الطريق فهو ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد فلو قال ذلك في المستائف فلا حد عليه لأنه اذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا ومن المحال أن يصير قاذفا وهو ساكت بعد أن لم يكن قاذفا اذا نطق وهـذا باطل لاخفا. به ويالله تعالى التو فيق 🕳

■ ٢٢٤ مَرْثُ اللهِ – من قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الاجنبية وامرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للاجنبية ولا بد ويلاعن ولا بد ان أراد أن ينفي حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبي وقد جلد للا جنبية فالحمل لاحق به ولا شيء على زوجته لالعان . ولاحد . ولاحبس . ولا عليه بعد لأنه قد حد وإن كان لم يجلد لاعن ان أراد أن ينفي الحمل عنه فان أبي جلد الحدد فان التعن والتعنت المرأة جلد حد الزناءو جملة هذا ان من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف لم يسقط ذلك الزنا ماقد وجب من الحد على قاذفه لأنه زنا غير الذي رماه به فهو اذا رمي رامي محصن أو محصنة فعليه الحد ولابد ولا يسقط حد قد وجب الا بنص أو اجماع ولا نص ولا اجماع ههنا أصلا على سقوطه بعدوجوبه بنص، كذلك القول في الزوجة ولا فرق أنه بجلد لها للقذف وان زنت الا أن يلاعن وتحـد هي للزنا ولا بد وبالله تعالى التوفيق .

(JA) 11 = - TAr)

٢٣٤٦ مَسَالِتُ \_ من قال لآخر يازانى فقال له انسان صدقت أو قال نعم . فان أباحنيفة و جميع أصحابه الا زفر بن الهذيل قالوا : لاحدعلى القائل صدقت قالوا : فلوقال له صدقت هو كاقلت حدا جميعا قال زفر فى كلتا المسائلتين يحدان جميعا هال أبو محمد در حمه الله : لافرق بين المسائلتين ومن قال أنه فى قوله له صدقت يمكن أن يصدقه فى غير رميه بالزنا قيل له وكذلك قوله صدقت هو كا قلت ممكن أن يعنى بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من غير القذف ولا فرق ه

قال أبو عمد رحمه الله: والذى نقول به وبالله تعالى الترفيق أنه ان تيقن أن القائل صدقت أو نعم . أو هو كما قلت . أو أى والله انه سمع القذف وفهمه فهو مقر بلا شك وعليه الحد وكذلك من قيل له أبعت دارك من زيد بمائة دينار ? فقال نعم أو قال صدقت . أو قال أى والله . أو ماأشبه هذا فانه اقرار صحيح بلاشك أو قال ذلك بجاربا لمن قال له طلقت امرأتك . أو أنكحت فلانة . أو وهبت أمرأكذا وكذا فهكذا في كل شيء وان وقع شك أسمع القذف أو لم يسمعه وفهمه . أو لم يفهمه فلاحد في ذلك لانه قد يهم ويظن أنه قال كلاما آخروهكذا في جميع ماذكرنا من غير ذلك ولا فرق ، وقد قال الذي عَلَيْكَ : ان دماء كم وأموال كم وأعراضكم وأبشار كم عليه كم حرام » فصح أنه لا يحل أن يستباح شيء عاذكرنا الا بية ين لا اشكال فيه وبالله تعالى التوفيق ...

٢٢٤٧ مَسْمَا ُكُمْ – من قال لآخر فجرت بفلانة أوقال فسقت بها فان أبا حنيفة . والشافعي . وأصحابهما قالوا : لاحد في ذلك =

قال أبو محمد رحمه الله : ان كان لهذين اللفظين وجه غيرالزنا فكما قالوا وان كان لايفهم منهما غيرالزنا فالحد فى ذلك فلما نظر نافيهما وجدناهما يقعان على اتيانها فىالدبر فدقط الحدفىذلك وكذلك لوقال جامعتهاحراما ولا فرق ...

قال على : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزناكماذ كرناو بالله تعالى التوفيق،

مَسَلَّاكُمْ ومن قال لآخر زنيت بكسرالتاء أوقال لامرأة زنيت بفتح التاء فان كان غير فصيح حدولا بدوان كان فصيحا يحسن هذا المقدار من العربية سئل من خاطبت فان قال خاطبت غيرها أوقال خاطبت غيره فلا شيء عليه لأن هذا هوظاهر كلامه لأن خطاب المؤنث لايكون الا بكسرالتاء فاذاخاطبها بفتح التاء فلم يخاطبها وخطاب الرجل بفتح التاء فاذاخاطبه بكسرها فلم يخاطبه وان أقرأنه خاطبها بذلك حد لانه حين ذذ قاذف لها وبالله تعالى التوفيق ■

في ذلك فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد الا مالكا فانه قال له طلبه ه في ذلك فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد الا مالكا فانه قال له طلبه ه قال أبو محسد رحمه الله: وهذا قول ظاهر الفساد بين الحوالة لاخفاء به لانه لاخلاف فيأن من عرف صدة، في القذف فلا حد عليه فاذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فقد عرف أنه لاحد عليه فمطالبته إياه ظلم بيةين واباحة طلبه له إباحة للظلم المتيةن ولا فرق بين هذا وبين شهود سمعوا القاذف وهم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن يشهدوا بالقذف لأن شهادتهم تؤدى الى الظلم وكذلك من كان له أب فقتل أبوه انسا باظلما وأخذ ما له ظلم أن يشهدوا بالقذف لان شهادتهم تؤدى الى الظلم وكذلك من كان أيه وأخذ ماله الذي كان لا يه فانه لا يحل لو لدهذا المستقادمة أن يطلب المستقيد لا بدم ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل واسترجمه منه بحق و من فرق بين شيء من أيه والعدوان أخذ من ماله الذي أخذ منه والدوان قال تعالى: (كو نوا قوامين بالقسط) الآية فحرم الله تعالى القيام بنير القسط وكذلك قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وليس في الاثم والعدوان أكثر من أن يدرى ان قاذفه لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل المكذب وبالله تعالى التوفيق و ﴿ فان قالوا ﴾ : انه قد أذاه ﴿ قلناك ﴾ : نهم وليس في الاذى حد وانما فيه التعزير فقط م

فى اللعان فلماشرع فيه ومضى بعضه . أقله - أوا كثره . أوجله أعاد قذفها قبل أن تتم في اللعان فلماشرع فيه ومضى بعضه . أقله - أوا كثره . أوجله أعاد قذفها قبل أن تتم هى التعانها فلا بدله من ابتدا اللعان لأن الله تعالى يقول : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم ) الآية فلم يجعل الله تعالى الالتعان الابعدر مى الزوجة فلا بد بعد رمى الزوجة بأن يأتى بما أمرالله تعالى به كما أمر به وهى مالم تتم التعانها بعد تمام التعانه زوجته في كانت فهو في تجديد قذفها رامى زوجته فلا بدله من شهادات و الخامسة فان أبى و نكل حد المقذوف و لا بد فان رماها بزنا يتيقن أنه كاذب فيه حد و لالعان أصلالان الله تعالى يقول : (و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان) و ليس من الاثمم و العدوان أ كثر من أن يكلف أن يأتى بأيمان كاذبة يوقن من حضر أو الحاكم أنه فيها قاذف فهذا عون على الاثم و العدوان وقال كاذبة يوقن من حضر أو الحاكم أنه فيها قاذف فهذا عون على الاثم و العدوان وقال فرقة الابعد أن يتم التعانهما على ماذ كرناه فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل فرقة الابعد أن يتم التعانهما على ماذ كرناه فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل فرقة الابعد أن يتم التعانهما على ماذ كرناه فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل في المائة كما كانت برثها و ترنه لماذ كرناه فلا كانت برثها و ترنه فلا كانت برئه و ترنه فلا كانت برئو و ترنه فلا كانت برئه و ترنه فلا كانت برئو و ترنه فلا كانو برئو و ترنه فلا كانت برئو و ترنه فلا كانت برئو و ترنه فلا كانت

من أنه لافرقة الا بعد التعانهما فصح بهذا أنه لالعان فيمن رمى امرأته بزنا ممكن أن يكون فيه صادقا ويمكن أن يكون فيه كاذبا فا ما اذاتيقن كذبه فلا يحل تعطيل واجب حد الله عنه ولا يحل عونه على الايمان المكاذبة الآثمة ولا يحل أمره بها وبالله تعالى التوفيق ...

رة.أو وجد يسرق مرات. أو رؤى يشرب الخر مرات فشهد بكل ذلك فا قام بينة على صدقه في قذفه من قذف الا واحداً أو صدقه جميعهم الاواحداً فعليه الحد في القذف ولا بد لأن الحد في قذف الا واحداً أو صدقه جميعهم الاواحداً فعليه الحد في القذف ولا بد لأن الحد في قذف ألف أو في قذف واحد حدواحد ولا مزيد على ما قدمنا وكذلك لو أقام بينة على أن جميع أو لئك اللواتي وجد يطا من إماؤه الاواحد فعليه حدالزنا ولا بد لأن الحد في الزنا با الف أو في الزنا بواحدة حد واحد ولا مزيد على ما قدمنا وكذلك لو وكذلك لو أقام بينة على كل ما سرقة وفي سرقة واحدة حد واحد على ما قدمنا عوكذلك لو لغام البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان في غير عقله أو كان في ضرورة لعلاج أو غيره الامرة واحدة معال المتوفيق واحدة حدواحد كل الحد في شرب ألف مرة وفي جرعة حدواحد كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق ■

## ــ ﴿ كَتَابِ الْحَارِبِينِ ﴾ ـــ

۲۲۵۲ مسالة ـ قال الله تعالى: ( انمـــا جزاءالذين يحاربون الله ورسوله ) الآية .

قال أبو محمد: فاختلف النياس من هو المحارب الذي يلز مه هذا الحيم؟ فقالت طائفة بالمحارب المذكور في هذه الآية هم المشركون ، روى عن ابن عباس وغيره كما نا يحي بن عبد الرحن بن مسعود ناأحمد بن دحيم ناابر اهيم بن حماد نااسمعيل ابن اسحاق نا محمد بن أبي بكر \_ هو المقدى \_ نايحي وخالد \_ هماالقطان \_ وأبو الحرث كلاهما عن أشعث عن الحسن البصرى في قول الله تعالى ؛ (انماجزاه الذين يحاربون الله ورسوله) الآية قال نزلت في أهل الشرك • وبه الى اسماعيل نا يحيى بن عبد الحميد الحماني ناهشيم عن جويبر عن الضحاك قال كان قوم بينهم و بين النبي والله يحلي السلام فنقضوا المهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الآرض فخير الله تعالى نبيه عليه السلام فنهم ان شاء أن يقتل وان شاه أن يصلب وان شاه قطع أيديهم وأرجلهم من

خلاف، وبه الى اسماعيل نامحمد بن أبي بكر نااشعث ناسفيان أنه بلغه عن الضحاك ابن مزاحم في هذه الآية قال : نزلت في أهل الكتاب، وبه الى اسما عيل نامحمد بن عبيد. وابراهم ألهروى قال محمد : نامحمد بن ثور وقال ابراهم : نا سفيان ثم اتفق محمد بن ثور.وسفيان كلاهما عن معمر عن قتادة.وعطاء الخراساني قالاجميعا في قول الله تعالى : ( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) هذه الآية لأهل الشرك فن أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالا وأصاب دما ثمم تاب.من قبل أن يقدر عليه أهدر عنه مامضي ، ناحمام القاضي ناابن مفرج نا أبو على الحسن ابن سعد نا أبو يعقوب الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج قال . قال لى عطاء بن أبي رباح . وعبد الـكريم : المحاربة شرك قال ابن جريبج : وأقول أنا لاأعلم أحداً يحارب النبي مَشَالِقَةِ إلا أشرك ، وقالت طائفة ؛ هو المرتد الما نا أبو سعيدا لجعفرى نا محمد بن على الأدفوى ناأبو جعفر أحمد بن صحد بن اسماعيل النحوى عن عبد الله ابن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر نا روح بن عبادة عن ابن جريج ناهشام ابن عروة عن أبيه قال: اذا خرج المسلم فشهر سلاحه ثم تلصص ثم جاء تائبا أقيم عليه الحد ولو ترك لبطلت العقوبات إلا أن يلحق ببلاد الشرك ثم يأتى تائبا فتقبلُ منه ، وقالت طائفة : اللص ليس مسلما كما نا عبد الله بن ربيع ناابن مفرج:اقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناسحنون ناابن وهب عن ابن لهيمة عن عبد الله بن أبي جعفر قال سألت نافعا مولى ابن عمر عن اص مسلم أو كافر أتى مسلما وأراد أن يأخذماله ويهريق دمه قال لو كنت أنا استنعت هذا الذي يستغيلني ليهريق دى ويأخذمالي ليس بمسلم ، وقالت طائفة : كل لص فهو محارب كاناحمام نا ابن مفرج ناالحسن بنسعد نا الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره عن الحسن البصرى. وسعيد بن جبير قالا جميعا : من خرب فهو محارب 🔹

قال أبو محمد و الخارب اللص ناحمام نا ابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر عن الشعبيقال و اللص محارب للهوارسوله فاقتله فما أصابك فيه من شيء من دمه فعلى و قالت طائفة و لا يكون المحارب الامن أخاف السبيل لها نا يحيي بن عبد الرحمن بن مسعود ناأحمد بن دحيم ناابراهيم بن حماد نا اسمعيل بن اسحق نايحيي بن عبد الحميد الحماني نا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني قال و جاء مسعر بن فدكي وهو متنكر حتى دخل على بن طالب فما ترك آية من كتاب الله فيها تشديد الاسأله عنها وهو يقول له توبة قال وان كان مسعر بن فدكي

قال وان كان مسعر بن فدكى قال فقلت له فأنا مسعر بن فدكى فأمنى قال أنت آمن قال وكان يقطع الطريق ويستحل الفروج ، وبه الى اسماعيل بن اسحق نامحد بن أبي بكر ناعر ابن على عن بجاهد عن الشعبي عن سعيد بن قيس الهمد انى أن حارثة بن بدر التميمى كان عدواً لعلى وكان يهجوه فأتى الحسن. والحسين وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهم ليا خذوا له أمانا فأ بي على أن بؤ منه قال سعيد : فانطلقت الى على فقلت : (ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ) قال : (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) الآية قلت الاماذا؟ قال : ( الا الذين تابوا من قبل أن تقدر وا عليهم ) قلت فان حارثة بن بدر قد ثاب من قبل أن نقدر عليه قال : هو آمن قال : فانطلقت بحارثة الى على فآمنه هو حدثنا حمام نا ابن مفرج عليه قال : هو آمن قال : فانطلقت بحارثة الى على فآمنه هو حدثنا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا أبو يعقوب الدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن قنادة وعطاء نا الخراسانى قالا جميعا فى هذه الآية : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الخراسانى قالا جميعا فى هذه الآية : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال هذه الآية فى الأص الذى يقطع الطريق فهو محارب ه

قال أبو محمد: ثم اختلف هؤلاء ، فقالت طائفة : حيث ماقطع الطربق في مصر او غيره فهو محارب كما كتب الى أبو المرجى بن ذرو ان المصرى نا أبو الحسن الرحبى نا مسلم السكاتب ناعبد الله بن أحمد بن المفلس قال ذكر وكيع عن الحكم بن عطية قال سا لت الحسن عن رجل ضرب رجلا بالسيف بالبصرة قال كانوا يقولون من شهر السلاح فهو محارب عدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن الزبير قال طاوس سمعته يقول: من رفع السلاح شم وضعه محارب فدمه هدر وقال وكان طاوس يرى هذا أيضا ه

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة المكناني نا أحمد بن خليل ناخالد بنسعد نااحمد بن خالد نا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف فقيه أهل مصر نا سعيد بن أيوب بن بادى العلاف فقيه أهل مصر نا سعيد بن أيوب بن الي علقمة عن أمه أن غلاما كارلباني فكان باني يضر به في أشياء بعاقبه فيها فكان الغلام يعادى سيده فباعه باني فلقيه الغلام يوما ومع الغلام سيف يحمله وذلك في إمرة سعيد بن العاصى فشهر الفلام السيف على باني و تفلت به عليه فا مسكه عنه الناس فدخل باني على عائشة فا خبرها بما فعل به العبد فقالت عائشة فا مسكه عنه الناس فدخل باني على عائشة فا خبرها بما فعل به العبد فقالت عائشة سمعت رسول الله والمن يقول: « من أشار بحديدة الى أحد من المسلمين بريد قتله فقد وجب دمه 
فقد وجب دمه 
فقد وجب دمه 
فقد وجب دمه العد بن دحيم ناحماد بن ابراهيم نا اسماعيل بن اسحق ناعلى بن عبد العزيز

المديني ناجمد بنعلى بن مقدم عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن أبي الشعثاء \_ جابر ابنزيد \_ عن ابن عباس قال إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله ، وبه الى اسماعيل نالصر بنعلى الجهضمي نا خالد بن الحرث عن أشعث عن الحسن قال اذا طرقك اللص بالليل فهو محارب • وبه الى اسماعيل نامحد بن أبي بكر المقدمي نا محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : إذا دخل عليك ومعه حديدة فهو محارب قال اسماعيل : و نا نصر بنعلى ناحرب بن ميموز عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : اذا طرقك اللص بالليل فهو محارب ، و بهذا يأ خذ الشافعي . و أبو سليان . و أصحابهما ، واختلف فيه قول مالك فمرة قال لا تكون المحاربة الا في الصحراء ومرة قال تكون المحاربة في الصحراء و مرة قال تكون وقال أبو حنيفة . و أصحابه : لا تكون المحاربة في مدينة و لا في مصر و لا بين مدينتين و لا بين الكوفة و الحيرة ثمر وي عن أبي يوسف و لا بقرب مصر و لا بين مدينتين و لا بين الكوفة و الحيرة ثمر وي عن أبي يوسف و لا بقرب مصر و لا بين مدينتين و لا بين الكوفة و الحيرة ثمر وي عن أبي يوسف أنه قال اذا كابروا أهل مدينة ليلاكانوا في حكم المحاربة و وقال أبو حنيفة من شهر على مصر فقتله عمدا قتل به وان كان في الليل في مصر أو في مدينة أو في طريق في غير مدينة في مصر فقتله عمدا قتل به وان كان في الليل في مصر أوف مدينة أوفي طريق في غير مدينة فلا شيء على القاتل ه

والمرابع المحروب فتعه بمن الله تعالى فنظرنافيا تحتج به كل طائعة لقر لهافنظرنا فيا احتجبه ونقال ان المحارب لا يكون الامشر كاأو مر تدافو جدناه بذكرون ما ناعبدالله فيا احتجبه ونقال ان المحارب لا يكون الامشر كاأو مر تدافو جدناه بذكرون ما ناعبدالله ابن ربيع نامحمد بن معاوية نااحمد بن شعيب النسائى أخبرنا العباس بن محمد انا أبو عام العقدى عن ابراه بم بن طهمان عن عبدالعزيز بنرفيع عن عبيد بن عمير عن عائمة أم المؤمنين وأن رسول الله يتنظيم قال: لا يحل دم امرى مسلم إلا باحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض » و بما ذكره ابن جريج آنفا من قوله ما نعلم أحدا حارب رسول الله متنظيم إلا أشرك ه

مُوَالُ لِوَحِمَدُ رَحِمَهُ الله : فنظرنا فيما احتجوا به منذلك فوجدنا الخبر المذكور لايصح لآمه انفرد به ابراهيم بن طهمان وليس بالقوى ، وأماقول ابن جريج مانعلم أحدا حارب رسول الله والله والمائم الله أشرك فان محاربة الله تعالى ومحاربة وسوله عليه السلام تمكون على وجهين ، أحدهما من مستحل لذلك فهو كافر باجماع الامة كلها

لاخلاف فىذلك الاممن لايعتديه فى الاسلام وتكون من فاستى عاصمعترف بجرمه فلا يكون بذلك كافرا لـكن كسائر الذنوب من الزنا والقتل والغصب وشرب الخر وأكل الخنزيرو الميتة و الدم. وترك الصلاة. وترك الزكاة. وترك صومشهر رمضان. وترك الحجنهذا لايكون كافرا لما قدتقصيناه فى كتاب الفصل وغيرههو يجمع الحجة فى ذلك أنه لو كان فاعل شيء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك لكان مرتدا بلا شك و لو كنان بذلك مر تدا لوجب قتله لأمر رسول الله الله بقتل من ارتدو بدل

دينه و هذا لايقوله مسلم ...

قال أبو محمد : ﴿ فَانْقَالَ قَائِلُ ﴾ : أننا لانسلم أنَّ من عصى بغير الكفرلايكون محاربًا لله تعالى ولرسوله عليه السلام ﴿ قَلْنَا لَهُ ﴾ : وبالله تعمالي التوفيق قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَذَرُوا مَا بَقَى مَن الرَّبَا إِن كُنتُم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) الآية كتب الى أبو المرجى بن ذروان قال : نا أبو الحسن الرحى ناأبو مسلم السكاتب ناعبد الله بن أحمد بن المغلس ناعبد الله بن أحمد بن حنبل باأن ناحماد بن خالد الخياط ناعبد الواحد ـ مولى عروة ـ عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : قال الله تعالى : • من آذى لى وليا فقد استحل محاربتي ■ وقال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائَفْتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَنْلُوا فَأَصْلِحُوا يينها ) الى قوله : ( وأصلحوا بين أخويكم ) وقالرسولالله ﷺ : ﴿ تَقَتَّلُ عَمَارًا الفئة الباغية . فصح أنه ليس كل عاص محاربا ولا كل محارب كافرا ثم نظرنا فدذلك أيضاً فوجدنا الله تعالى قد حكم فى المحارب ماذكرنا من القتــل أو الصلب أو قطع الآيدى والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض وإسقاط ذلك كله عنه بالتوبة قبل القدرة عليه الو كان المحارب المأمور فيه بهــذه الأواخر كافراً لم يخل من ثلاثة أوجه لارابع لها . إما أن يكون حربيا مذكان ، وإما أن يكون ذميا فنقض الذمة وحارب فصار حربياً ، وإما أن يكون مسلما فارتد الى الكفر لابد من أحد هـذه الوجوه ضرورة ولا بمكن ولايوجد غيرها فلو كان حربيـًا مذ كان فلا مختلف من الامة اثنان فأنه ليس مذاحكم الحربيين وانماحكم الحربيين القتل فى اللقاء كيف أمنن حتى يسلموا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن كان منهم كتابيا فى قولنا وقول طوائف من الناس أو من كان منهم من أى دين كان مالم يكن عربيا في قول غيرنا أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف كما قتل رسول الله ﷺ عقبة ان أبي معيط. والنصر بن الحرث. وبي قريظة ، وغيرهم أو يسترق . أو يطلق

الى أرضه كما أطلق رسول الله ﷺ ثمامة بن أثال الحنفي . وأبا العاصي بن الربيع وغيرهما،أو يفادى به كما قال الله تعالى : ﴿ فَاذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَصْرَبِ الرَّقَابِ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحربأوزارها) أو نطاقهم أحراراً ذمة كما فعل رسول الله ﷺ بأهل خيبر، فهذه أحكام الحربيين بنص القرآن. والسنن التابتة . والاجماع المتيقن ولاحلاف في أنه ليس الصلب ولاقطع الأيدى والأرجل ولا النفي من أحكامهم فبطل أن يكون المحارب المذكورفي الآية حربياً كافرا وان كان ذميا فنقض العهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لارابع لها وأحدها أنه ينتقل الى حكم الحربيين في كل ماذكرنا ، والثاني أنه محارب حتى يَقدرعليه فيرد الى ذمته كما كان ولا بد ، والشالث أنه لايقبل منه الا الاسلام أو السيف ، وقد فرق بعض الناس بين الذي ينقض العهد فيصير حربيا وبين الذي يحارب فيكون له عنىدهم حكم المحمارب المذكور في الآية لاحكم الحربي فصح بلا خلاف أن الذي الناقض لذمته المنتقل الى حكم أهـل الحرب ليس له حكم المحارب المذكو, في الآية بلا خلاف، ويبين هذا قول الله تعالى : ( فان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينــكم فقاتلوا أثمة الكفر ) الى قوله : ( لعلهم ينتهون ) فأمر الله تعالى بقتالهم اذا نكثوا عهدهم حتى ينتهوا وهذا عموم يوجب الانتهاء عز كل ماهم عليه من الضلال وهذا يقتضى ولا بدأن لايقبل منهم الا الاسلام وحده ولايجوز أن يخص بقوله تعالى : (حتى ينتهوا ) انتها. دون انتها. فيكون فاعل ذلك قائلًا على الله تعالى ما لاعلم له به وهـذا حرام . قال الله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتعلمون ) وان كان المحارب المذكور في الآية مرتدا عن اسلامه فقد بين رسول الله ﷺ حكم المرتد بقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » وبينه الله تعالى بقوله : ( ان الَّذَين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم ) فصح يقينا أن حكم المرتد الذي أوجب الله تعالى في الفرآن وعلى لسان رسوله عليه السلام هو غمير حكمه تعالى في المحارب فصح يقينا أن المحارب ليس مرتدا، وأيضا فلا خلاف بين أحد من الأمة فيأن حكم المرتد المقدور عليه ليس هو الصلب ولا قطع اليد والرجل ولا النفي من الأرض فصح بكل ماذ كرنا أن المحارب ليس كافرا أصلا إذ ليس له شيء من أحكام الكفر ولا لاحد من الكفار حكم المحارب والرواية عن ابن عباس فيهما الحسن بن واقد وليس بالفرى وهوأيضامن قول ابن عباس لامسندا فاذ قدصح ماذكرنا يقينا فقدثبت بلا شك أن المحارب انما هو مسلم عاص فاذ هر كذلك فالواجب أن ننظر ما المعصية

(١٩٢ - ١١٦ الجلي)

الني بها وجب أن يكون محاربا وأن يكون له حكم المحارب فنظرنا في جميع المعاصى من الزنا. والقذف. والسرقة والغصب. والسحر. والظلم، وشرب الخر. والمحرمات. أو أكلها. والفرار من الزحف. والزنا. وغير ذلك فوجدنا جميسع هذه المعاصى ليس منها شيء جاء نص أو اجماع في أنه محارب فبطل أن يكون فاعل شيء منها عاربا بو أيضا فان جميع المعاصى التي ذكرنا والتي لم نذكر لاتخلو من أحدو وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون فيها نص بحد محدود أولا يكرن فيها نص بحد محدود فالتي فيها الس بحد محدود فالتي فيها النص بحد محدود فهى الردة. والزنا. والقذف. والحمر، والسرقة. وجحد العاربة وليس لشيء منها الحميم المدكور في الآية في المحارب فبطل أن يكون شيء من هذه المعاصى محاربة وهذا أيضا اجماع متيقن و واما ماليس فيه من الله تعالى حد من هذه المعاصى محاربة وهذا أيضا اجماع متيقن واما ماليس فيه من الله تعالى حد الحاربة فيكون شارعا في الدين مالم يأذن به الله تعالى وهذا لا يحل بل قدقال رسول الله يونين : « إن دماء كم وأمو المحكم وأبشاركم عليكم حرام ، فوجب يقينا أن لا يستباح دم أحد. ولا بشرته ، ولاماله ، ولاعرضه الا بنص وارد فيه بعينه من قرآن أو سمنة عن رسول الله صلى الله عليه عليه مي الله عليه وسلم أن المعامة متيقن من الصحابة رضى الله عنهم راجع الم توقيف رسول الله والله والله والله والله والمنه واله الم الم عليكم مراه الله عليه عنه من الله عليه والمنه أو اجماع متيقن من الصحابة رضى الله عنهم راجع الم توقيف رسول الله والمن الله والمنه والم الله والم الله والم الله والم الله والمناه والمنه والمنه والمنه والمنه والمناه والمناه والمنه والمنه والمنه والمناه والمناه

فبطل أن يكوزشي من المعاصى المذكورة هي المحاربة فاذلا شكف هدذا فلم يبق الاقاطع الطريق والباغي فهما جميعا مقائلان والمقاتلة هي المحاربة في اللغة فنظر نافي ذلك فوجدنا الباغي قد ورد فيه النص بأن يقاتل حتى يفي ه فقط فيصلح بينه و بين المبغي عليه فحرج الباغي عن أن يكوزله حكم المحاربين فلم يبق الاقاطع الطريق ومخيف السبيل فهذا مفسد في الارض بيقين ، وقد قال جمهور الناس أنههو المحارب المذكور في الآية ولم يبق غيره وقد بطل كما قدمنا أن يكون كافرا و لم يقل أحدمن أهل الاسلام في أحد من أهل المعاصى أنه المحارب المذكور في الآية الاقاطع الطريق المخيف فيها أو في اللص فصح أن مخيف السبيل المفسد فيها هو المحارب المذكور في الآية بلا شك و بقي أمر اللص فنظرنا فيه بعون الله تعالى فوجدناه ان دخل مستخفيا ليسرق . أو ليزني . أو ليقت ل فغط شيئا من ذلك مختفيا فأنها هو سارق عليه ماعلى السارق لاما على المحارب بلا فعله ماعلى الفاتل بنص الفرآن والسنة فيمن قتل عمدا و ان كان قد خالف في هذا قوم خلافا ماعلى الفاتل بنص الفرآن والسنة فيمن قتل عمدا و ان كان قد خالف في هذا قوم حلا وانماهو ماعلى الفاتل بعرب أحدا وانماهو

عاص فقط ولا يكون عليه له حكم المحاربة لـكن حكم من فعل منكر افليس عليه الاالتمزير وان دافع و كابر فهر محارب بلا شك لأنه قد حارب وأخاف السبيل وأفسد فى الأرض فله حكم المحارب كما قال الشعى . وغيره \*

## ــ ﴿ وَمَنْ كَتَابِ الْمُحَارِينِ ﷺ وَعَهِـــ

قَالَ بِهِ مِحْرِدٌ رحمه الله : فهذا كله حق وآثار صحاح لا يضرها إيقاف من أوقفها الا أنه لاحجة فيها لمن لم ير المحارب الا من حارب بسلاح لأن رسول الله والله الما ذكر في هذين الأثرين من وضع سيفه وشهر سلاحه فقط وسكت عما عدا ذلك فيها ولم يقل عليه السلام أن لا محارب الا من هذه صفته فوجب من هذين الأثرين حكم من حمل من حمل السلاح أن يطلب في غير هما ففعلنا فوجدنا ماناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ناأحمد بن محمد نا أحمد بن فتح نا عبد الرحمن بن مهدى نامهدى ثنا ابن على نامسلم بن الحجاج نازهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدى نامهدى ثنا ابن على نامسلم بن الحجاج نازهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدى نامهدى ثنا ابن ميمون عن غيلان بن جربر عن زياد بن رياح عن أبى هريرة قال و قال رسول الله ميمون عن غيلان بن جربر عن زياد بن رياح عن أبى هريرة قال و قال رسول الله

من مؤمنها ولا يفي بذى عهدها فليس منى ، فقد عم رسول الله عَيْنَالِيّهُ ثما تسمع من مؤمنها ولا يفي بذى عهدها فليس منى ، فقد عم رسول الله عَيْنَالِيّهُ ثما تسمع الضرب ولم يقل بسلاح ولاغيره فصح أن كل حرابة بسلاح أو بلا سلاح فسواء قال : فوجب بماذ قرنا أن المحارب هو المكابر المخيف لاهمل الطريق المفسد في سبيل الارض سواء بسلاح . أو بلا سلاح أصلا سواء ليلا . أو نهارا في مصر . أو في فلاة . أو في قصر الخليفة . أو الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماما . أو لم يقدموا سوى الحليفة نفسه فعل ذلك بجنده أو غيره منقطين في الصحراء . أو أهل قرية سكانا في دورهم أو أهل حصن كذلك . أو أهل مدينة عظيمة . أو غير عظيمة كذلك واحداً كان أو أكثر كلمن حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس . أو أخذ مال . او لجراحة . أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - حكم المحاربين المنصوص في الآية لالات الله تعالى لم يخص شيئا من هذه الوجوه الله سبحانه لو أراد أن يخص بعض هذه الوجوه لما أغفل شيئا من ذلك . و لا نسيه ولا أعتنا بتعمد ترك ذكره حتى بينه لنا غيره بالتكهن والظن الكاذب .

٣٢٥٣ مَــُــُ اللَّهِ قَالَ أَبُومُهُ دَرَحُهُ اللهُ :قال قومُ يَجِبُ أَنْ يُعطَى الْحَارِبُونُ الشَّيَّ الذَّي لا يُحدف بالمقطوع عليهم ورأوا ذلك في جميع الآموال لغير الحاربين

قال أبو محمـــد رحمه الله ؛ والذى نقول ؛ وبالله تعــالى نتأيد أنه لا يحوز أن يعطوا على هذا الوجه شيئا قل أم كثر سواء محاربا كان أو شيطانا لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى و لاتعاونوا على الاثم والعدوان ) • ولقوله تمــالى ؛ ( كرنوا قوامين بالقسط شهدا، لله ولو على أنفسكم ) ه

◄ ٢٢ مَسْمَ اللّهِ قَالَ أَبُو محمدر حمه الله فلا يخلو أخذا لمال بالوجه المذكور من الظلم والغلبة بغير حق من أحدوجهين لا ثالث لها . إما أن يكون برا و تقوى . أو يكون إثما وعدوا نا و لا خلاف بين أحدد من الآمة فى أنه ليس برا و لا تقوى ولكنه إثم وعدوا ن بلا خلاف والتعاون على الاثم والعدوان حرام لا يحل .

حدثنا عبد الله بن يوسف ناأحمد بن فتح ناعبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد ناأحمد بن على نامسلم بن الحجاج ناأبو كريب محمد بن العلاء ناخالد \_ يعنى ابن مخلد \_ نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : ■ جاءر جل الى رسول الله عربية فقال : يارسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال;

فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قانلنى ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلنى \$ قال : فأنت شهيد قال : أرأيت ان قنلته \$ قال : هو فى النار » ، و به الى مسلم ناالحسن على الحلوانى . و محمد بن نافع قالا جميعا : ناعبد الرزاق أرنا ابن جريج أنا سليان الاحول أن ثابتا \_ مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو ابن العاصى و بين عنبسة بن أبى سفيان ما كان تيسروا للقتال ركب خالد بن العاصى الى عبد الله بن عمرو : أما علمت أن رسول الله عمرو : أما علمت أن رسول الله عمرو : أما علمت أن رسول الله عمرو : أما علمت أن

حدثنا عبدالله بنربيع نامحد بن معاوية نااحد بن شعيب أناعمرو بن على ناعبدالرحن ابن مهدى ناابراهم بنسعد عن أيه \_ هوسعد بنابراهيم بنعبدالرحن بنعوف - عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بزريد عن النبي ﷺ قال : ﴿ مَن قاتل دُونَ مَالُهُ فَقَتْلُ فَهُو شَهْدٍ وَمَنْ قَاتُلُ دُونَ دَمُهُ فَهُوشُهِيد ومن قاتل دون أهله نهو شهيد . و به الى أحمد بنشعيب أنامحمد بن رافع . ومحمد بن اسماعيل بنابراهيم قال: ناسلمان ـ هو ابن داود الهاشمي ـ ناابراهيم ـ هو ابن سعد ابن ابراهيم - عن أبيه عن أبي عبيدة بنعمد بنعمار بن ياسر عن طلحة بنعبدالله بنعوف عن سعيد بززيد قال : قال رسول الله عَيْنَالَةٍ : ﴿ مِن قَدْلُ دُونَ مَالُهُ فَهُو شَهْيِدُو مِن قتل دون أهله فهو شهيدومن قتل دون دينه فهر شهيدومن قتل دون دمه فهو شهيد، ، و به الى أحمد بنشعيب أناالقاسم بنزكريا بندينار ناسعيدبن عمرو الاشعثى نا عمرو ـ هو ابن القاسم \_ عن مطرف \_ هوان أبي طريف \_ عن سوادة \_ هوان أبي الجعد \_ عن أبي جعفر قال : كنت جالسا عندسويد بن مقرن قال : قالرسولالله عَلَيْنَاتُهُ : ﴿ مَن قتل دون مظلمته فهوشهيد، نا عبدالرحن بنعبدالله بنخالد ناا براهيم بنأحمدالبلخي نا الفربرى ناالبخارى نامحد بن عبدالله بن المنى الأفصارى ناأبي نائمامة بن عبدالله بن أنس وأن أنساحدثهأنأبا بكركتبله هذاالكتاب لماوجهه الىالبحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمرالله عز وجل بهــا رسوله مِرْاتِينٍ فن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومنسئل فوقها فلايعط، وذكر الحديث .

وَ اللَّهِ مُحِمِرٌ رحمه الله : فهذا رسول الله عَلَيْكِ أَمْ من سئل ماله بغير حقأن الايعطيه وأمر أن يقاتل دونه فيقتل مصيبا سديدا أو يقتل بريئا شهيدا ولم يخص عليه السلام مالامن مال، وهذا أبو بكر الصديق. وعبد الله بن عمر و رضى الله عنهما

يريان السلطان في ذلك وغير السلطان سواء و بالله تعالى التوفيق .

#### ــ ﴿ ذَ كُرُ مَاقِيلُ فَي آيَةِ الْحَارِبَةُ آيَجِهِ ــ

والمعلق المعرب المعرب

قال أبو محمد رحمه الله : كل هذا لاحجة لهم فيه ولا يجوز أن يقال فى شيء من فعل رسول الله وقوله أنه منسوخ إلا بيقين مقطوع على صحته ، وأما بالظن الذي هو أكذب الحديث فلا فنقول : وبالله تعالى التوفيق : أما الحديث الذي صدرنا به من طريق أبى قلابة عن أنس فليس فيه دليل على نسخ أصلا لا بنص ولا بمعنى وانما فيه أن رسول الله مراتية قطع أيدى العرنيين وأرجلهم ولم يحسمهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا فا أنزل الله تعالى آية الحاربة وهذا ظاهر أن نزول آية الحاربة ابتداء حكم كسائر القرآن فى نزوله شيئا بعدشيء أو تصويا لفعله عليه السلام بهم لأن الآية موافقة لفعله عليه السلام فى قطع أيديم وأرجلهم وزائدة على ذلك تخيير افى القتل أوالصلب . أو النفى وكان مازاده رسول الله المسلم وزائدة على القطع من السمل و تركهم أو الصلب . أو النفى وكان مازاده رسول الله المسلم عبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية المحسمهم حتى ما توا قصاصا بما فعلوا بالرعاء كما نا عبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية الم

ناأحمد بن شعيب أنا الفضل بن سمل الأعرج - مرزو قي ثقة ـ نا يحيى بن غيلان ـ ثقة مأ مون ـ نايزيد بن زريع عن سلمان التيمي عن أنس بن مالك قال: إنمـاسمل رسول الله المُنْظِيَّةُ أعين أوائك العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء وقدذكرفي الحديث الذي أوردناأتهم قتلوا الرعاء فصح ماقلناه منأن أولئك العرنيين اجتمعت عليهم حقوق. منها المحاربة. ومنها سملهم أعينالرعاء . وقتلهم إياهم ، ومنها الردة فوجب عليهم إقامة كل ذلكإذ ليس شيء مزهذه الحدود أوجب بالاقامة عليهم من سائرها ومن أسقط بعضها لبعض فقد أخطأ. وحكم بالباطل. وقال بلا برهان وخالف فعل رسول الله المستنافع. و ترك أمر الله تعالى بالفصاص في العدوان بما أمره به في المحاربة فقطعهم رسول الله والله المنظمة للمحاربة . وسملهم للقصاص . وتركهم كذلك حتى ماتوا يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا لأنهم كذلك قتاواهم الرعا. فارتفع الاشكال والحديلة كثيرا ، وأما حـديث أبي الزناد غرسل ولاحجة في مرسل ولفظه منـ كرجدا لأن فيه أن رسول الله عليه عاتبه ربه فيآية المحاربة وما يسمع فيها عتاب أصلا لأن لفظ المتاب انماهومثل قوله تعالى: (عفاالله عنك لم أذنت لهم) ومثل قوله تعالى : (عبسو تولى أنجاءه الأعمى) الآيات، ومثل قرله تعالى: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتهم عذاب عظيم ) • وأما آية المحاربة فليس فيها أثر للمعاتبة ، وأماحديث قتادة عن أنس في الحث على الصدقة والنهى عن المثلة فحق وليسهذا بما نحن فيه فيورد ولاصدر وانما يحتج بمثل هذامن يستسهل الكذب على رسول الله عَزَّاتُهُمُ أنه مثل بالعرنيين وحاش بتدمن هذا بل هذا نصر لمذهبهم فيان من قتل بشيء ما لم بجز أن يقتل بمثله لأنهمثلة وهم يرون على من جدع أنف إنسان وفقاً عني آخر . وقطع شفتي ثالث . وقلع أضراس رابع . وقطع أذني خامس أن يفعل ذلك به كله ويترك فهل في المثلة أعظم من هـذالوعقلوا عن أصولهم الماسدة ؟ وحاش لله أن يكون شي. أمر الله تعالى به أو فعله رسول الله عَلَيْتُهُم مثلة إنما المثلة ما كانابتدا. فيما لانص فيه ﴿ وأماما كانقصاصا أوحدا كالرجم للمحصن ، وكالقطع أو الصلب للمحارب فليس مثلة و بالله تعالى الترفيق . وقد روينا من طريق مسلم ما ناه عبد الله بنيوسف نااحمد بن فتح ناعبد الوهاب بن عيسى المدبن محدنا احدبن على نامسلم ابن الحجاج نايحي بن يحي التميمي أر ناهشيم عن عبد العزيز بن صهيب. وحميد كلاهما عن أنس بن مالك : ﴿ أَن نَاسَامِن عَرِينَةً قَدَمُوا عَلَى رَسُولُ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ عَالَيْكُ الْمُدَينَةَ فَاجْتُووُهَا فقال لهم رسولالله عَرْكَيْمَ : إن شتم أن تخرجو اللي إبل الصدقة فتشر بو امن ألبانها وأبو الها ففعلوا فصحوا ثم مالواعلىالرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وساقوا ذو درسول الله عَرِينَةُ فَبِلَمَ ذَلِكُ النَّبِي عَلِينَةً فَبِمَثُ فِي آثارِهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ما توام وحدثناعبدالله بنربيع نامحدبن معارية ناأحمد بن شعيب أناعلى بن حجر نااسماعيل بن علية ناحيد عن أنس قال : «قدم على النبي عَلِينَةٍ نامر من عرينة فقال لهم رسول الله عَلَيْنَةٍ : لو خرجتم الى ذود نافكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبو الها ففعلوا فلما صحوا قاموا الدراعي رسول الله عَلَيْنَةٍ فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله عَلَيْنَةٍ فأرسل في طلبهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم والمحلم عنهم المحلية علينهم والمحلم وسمل أعينهم والمحلم الله عنهم الله عليهم الله المحلة المحلة

قال أبو محمدر حمه الله : فهذه كلها آثار في غاية الصحة وبالله تعالى التوفيق .

## \_ الحارب يقلل المحارب يقل

٢٢٥٦ مَسَمَّا الله مِلُولَى المقتلول في ذلك حكم أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله: ناحام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج أخبر في عبد العزيز بن عمر بن عبد الدبن والله عمر بن عبد الدبن والله عمر بن الخطاب والسلطان و لى من حارب الدبن وسعى في الأرض قت الأباه . أو أخاد فليس الى طالب الدم من أمر من حارب الدبن وسعى في الأرض فسادا شيء و وقال ابن جريج : وقال لى سليمان بن موسى مثل هذا سواء سواء حرفا مو به الى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : عقوبة المحارب الى السلطان حرفا ، و به الى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : عقوبة المحارب الى السلطان والشافعى . وأحد ، وأبي سلمان ، وأصحابهم والمحارب الى سلمان ، والمحارب الى سلمان ، وأصحابهم والمحارب الى سلمان ، وأصحابهم والمحارب المحارب ا

قَالَ لَهُ مُرِيِّةٌ وَمِدَا نقول لأن رسول الله مُرِّا قال في الخديرين اللذين رويناهما من طريق ابن عباس ذكرناهما في كتاب الحج. وكتاب الصيام. وباب وجوب قضاء الحج الواجب. وقضاء الصيام الواجب عن الميت: ■ اقضوا الله نهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى ■ و بقوله عليه السلام في حديث بريدة: «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» ■

قَالَ بُومِجُمِرٌ رحمه الله : فلما اجتمع حقان أحدهما لله ، والثاني لولى المقتول كان حق الله لعالى أحق بالقضاء ، ودينه أولى بالأداء ، وشرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس فان قتله الامام أو صلبه للمحاربة كان للولى أخذ الدية في مال المقتول لأن حقه في القود قد سقط فبقي حقه في الدية أو العفو عنها على ما بينا في كتاب القصاص

ولله الحمد ، فإن اختار الامام قطع يد المحارب ورجله أو نفيه أنفذذلك وكان حينتذ للولى الحيار في قتله . أو الدية . أو المفاداة . أو العفو لآن الامام قداستوفى ماجعل الله تعالى له الحيار فيه وليس ههنا شيء يسقط حق الولى إذ يمكن له أن يستوفى حقه بعد استيفاء حق الله تعالى ، ولقد تناقض ههنا الحنيفيون . والمالكيون أسمج تناقض لأنهم لا يختلفون في الحج . والصيام . والزكاة . والكفارات . والنذور بأن حقوق الناس أولى من حقوق الله تعالى . وأن ديون الغرماء أوجب في القضاء من ديون الله تعالى . وأن شروط الناس مقدمة في الوفاء على شروط الله تعالى وقد تركو اهمنا هذه الأقوال الفاسدة ، وقدموا حقوق الله تعالى على حقوقالناس وبالله تعالى التوفيق.

ابن الجسور ناأحمد بن الفضل الدينورى ناأبو جعفر ـ محمد بنجر يرالطبرى ـ ناالحد بن عمد ابن الجسور ناأحمد بن الفضل الدينورى ناأبو جعفر ـ محمد بن جر الطبرى ـ ناالحرث أنا محمد بن سعد نامحمد بن عمر الواقدى في عبد الرحمن بن عبدالعزيز عن حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلبية عن عبد الرحمن بن الربيع الطفرى وكانت له صحبة قال ■ • بعث رسول الله والشرح تؤخذ صدقته فجاءه الرسول فرده فرجع الى النبي والتهائي فأخبره فقال رسول الله والتهائي : اذهب اليه فان الرسول مدقته فاضرب عنقه م قال عبد الرحمن : فقلت لحديم ماأرى أبا بكر قاتل أهل الردة الاعلى هذا الحديث و فقال ؛ أجل ■

وحكم مانع الزكاة انما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره فان مانع دونها فهو محارب وحكم مانع الزكاة انما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره فان مانع دونها فهو محارب فان كذب بها فهو مرتد فان غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرا فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى الى لدنة الله كاقال رسول الله عليه و من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع • وهذا منكر ففرض على من استطاع أن يغيره كاذ كرنا و بالله تعالى التوفيق •

۲۲۰۸ مســـ ثلة ــ هل يبادر اللص أم يناشد ؟ ـ قال أبو محمد رحمه الله : نااحمد بن محمد بن الجسور ناأحمد بن الفضل الدينورى نامحمد بن جرير الطبرى نامحمد ابن بشار . ومحمد بن المطلب عن ألا جميعا : ناأبو عامر العقدى ناعبدالعزيز بن المطلب عن أبيه ـ هو المطلب بن حنطب ـ بن فهيذ بن مطرف الغفارى الحمكم بن المطلب عن أبيه ـ هو المطلب بن حنطب ـ بن فهيذ بن مطرف الغفارى الذي على المناف سأله سائل إن عدا على عاد فأمره أن ينهاه ثلاث مرات قال : فان أبي على ؟ فأمره بقتاله وقال عليه السلام : إن قتاك فأنت في الجنة وإن قتلته فهو في النارى

حدثنا يوسف بن عبدالبر النمرى ناعبدالله بن محد بن يوسف بن أحمد الضبى نا العقيلي ناجدى نا يعلى بن أسد العمى نا محمد بن كثير السلمى - هو القصاب عن يو نس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عليك حرمك فاقتله » ه

قال أو محمدر حمالله : الحديث الأولليس بالقوى ففيه الحسكم بن المطاب و لايعرف حاله ، والخبرااثاني فيه محمد بن كثير القصاب ـ وهو ذاهب الحديث وليس بشي. • قال أبو محدر حمالله و والمعتمد عليه في الأخبار التي صدر نام افي كتابنا في المحاربين من إماحة القتل دون المال وسائر المظالم لكن إن كان على القوم المقطوع عليهم أو الواحد المقطوع عليه أو المدخول عليه منزله في المصر ليلا أونهاراً في أخذما له او في طلب زنا أو غير ذلك مهلة فالمناشدة فعل حسن لقول الله تعالى: (ادع الى سبيل ربك يالحكمة والموعظة الحسنة وجا دلهم مالني هي أحدن فانلم يكن في الأمر و لمقففرض على المظلوم أن ما در الى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه و ان كان في ذلك اتلاف نفس اللص و القاطع من أو ل و هلة فان كان على يقين من أنه ازضر به ولم يقتله ارتدع فحرام عليه قتله فانلم يكن على يقين من هذا فقد صح اليقين بان مباحاله الدفع والمقاتلة فلاشىء عليهان تتلهمن أولرضر بةأو بعدهاقصدا الى مقتلهأو الىغير مقتله لأزالله تعالى قدأ باح له المقاتلة و المدافعة غاتلا و مقتولا و بالله تعالى التوفيق ، فأما لوكان اللص من الضعف بحيث لا يدافع أصلا أو يدافع دفاعا يو قن معه أنه لا يقدر على قتل صاحب الدار فقتله صاحب المنزل فعليه القو دلا مهقادر على منعه بغير القتل فهو متعده حدثنا محمد بن سعيد بن نبأت ناأحمد بن عبدالبصير ذاقاسم بن أصبغ نامحمد بن عبدالسلام الخشني نامحمد بن المثنى نا موسىبن اسماعيل نا سفيان الثورى عن مسلم الضبي قال : قال ابر اهيم النخمى : إن خشيت أن يبتدرك الاص فابدره \*قال أبو مجدر حمالله وهذا نظير قولنا و الحدلله رب العالمين ه قال أبو محمدر حمالله ؛ ناحمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق عن معمرقال ؛ قلت للزهرى أنهشام نعروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز ـ اذ هوعا مل على المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك قطع يدرجل ضرب آخر بالسيف فضحك الزهري وقال لى أوهذا ءا يؤخذ به ؟ انما كتب الوليدبن عبد الملك الى عمر بن عبد العزيز أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف قال الزهري . فدعاني عمر بن عبــد العزيز واستفتاني في قطعه فقلت له أرى أن يصدقه الحديث ويكتب اليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان ابن أابت بالسيف على عهدرسول الله ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّمُ يَدُّهُ وَصَرِبُ فلان فلانا بالسيف زمن مروان فلم يقطع مروان يده وكتب اليه عمر بذلك فمكث حينا لايأتيه رجع كتابه ثم كتب اليه الوليد أن حسانا كان يهجو صفوان ويذكر أمه ونساء أخر قد قاله الزهرى: وذكرت أن مروان لم يقطع يده واكن عبد الملك قطع يده فاقطع يده. قال الزهرى فقطع عمر يده وكان من ذنو به النيكان يستغفر الله تعالى منها

قَالُ بُومِحِيرٌ رحمه الله : إن كان رفع السيف على سبيل اخافة الطريق فهو محارب عليه حكم المحارب ، وأن كان لعدوان فقط لاقطع طريق فعليه القصاص فقط الى المجروح فان لم يكن هذا لك جرح فلا شيء الا التعزير فقط وبالله تصالى التوفيق .

وذلك لان الله تعالى أنما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله والنبي أو سعى وذلك لان الله تعالى أنما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله والنبي أو سعى في الارض فداداً ولم يخص بذلك مسلم من ذى (وما كان ربك نسيا) وليس هذا قتلا للمسلم بالذى ومعاذ الله من هذا لكنه قتل له بالحرابة ويمضى دم الذى هدراً، وكذلك القطع على امرأة . أو صبى . أو بجنون كل ذلك بحاربة صحيحة يستحق بها ماذ كرنا من حكم المحاربة ، وأما الذى ان حارب فليس محار بالمكنه ناقض للذمة لا نه قد فارق الصغار فلا يجوز الا قتله ولا بد أو يسلم فلا بحب عليه شيء أصلا في كلماأصاب من دم . أو فرج . أومال إلا ماوجد في يده فقط لأنه حربي لا بحارب فعلى ربالله تعالى التوفيق، وأما المسلم ير تدفيحارب فعليه أحكام المحارب كلها على ماذكر نا من فعل رسول الله ويشيئة بالعربين الذين اقتص منهم قوداً . وأفام عليهم حكم المحاربة وكانوا مر تدين محاربين متعدين وبالله تعالى النوفيق ه

• ٢٢٦ مَسَالِكُمْ - ﴿ صفة الصلب للمحارب ﴾ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في صفة الصلب الذي أمر الله تعمالي به في المحارب فقال أبو حنيفة : والشافعي : يضرب عنقه بالسيف ثم يصلب مفتولا - زاد الشافعي - ويترك ثلاثة أيام ثم ينزل فيد فن • وقال الليث بن سعد . والأوزاعي . وأبو يوسف : يصلب حيا ثم يطعن بالحربة حتى يموت . وقال بعض أصحابنا الظاهرين : يصلب حياويترك حتى يموت ويبس كله ويجف فاذا يبس وجف أنزن فغسل وكفن وصلي عليه ودفن •

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها لنملم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه فنظرًنا في ذلك فوجدنا

من قال يقتل ثم يصلب مقتر لا يحتجون بما ذكرناه قبل في كتاب الدماء من ديواننا كيف يكون القود من قول رسول الله عليه السلام: « أعف الناس قتلة أهل كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، ومن قوله عليه السلام: « أعف الناس قتلة أهل الايمان ، و ومن نهيه عليه السلام أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا ولعنه عليه السلام من فعل ذلك ، وقد ذكرنا هذه الأحاديث هنالك بأسانيدها فأغني عن اعاد ، وقالوا طعنه على الخشبة ليس قتلة حسنة ولا عفيفة ، وهو اتخاذ الروح غرضا فهذا لايحل ونظرنا فيها احتج به من رأى قتله مصلوبا فوجدناهم يقولون ، ان الله تعالى الماأمرنا بالقتل عقوبة وخزيا للمحارب في الدنيا فاذ ذلك كذلك فالعقوبة والخزى لا يقعان بالقتل عقوبة وخزيا للمحارب في الدنيا فاذ ذلك كذلك فالعقوبة والخزى لا يقعان على ميت وانما خزى الميت في الآخرة لافي الدنيا فلما كان ذلك كذلك كذلك كذلك الماؤريسم بعد قتله ردعا لنيره فعارضهم الأولون بأنقالوا : يصلب بعد قتله ردعا لنيره فعارضهم الأولون بأنقالوا : يصلب بعد قتله ردعا لنيره فعارضهم الأولون بأنقالوا : يصلب بعد قتله ردعا لنير وفي صلبه مقتله أعظم الردع أيضا ...

قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل مااحتجت به الطائفتان معا والى احتجت به كتا الطائفتين حق الا أنه أنتجوا منه مالاتوجبه القضايا الصحاح التى ذكروا فمالوا عن شوار ع الحق الى زوائغ التلبيس والخطأ به

قال أبو محمد رحمه الله : وذلك على ما بين ان شاء الله تعالى فنقول : ان قول رسول الله والنابي : « ان أعف الناس قتلة أهل الايمان \* « واذا قتلتم فأحسنوا القتلة \* ، « ولعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا « والنهى عن ذلك فهو كله حق كاقاله رسول الله يتمالي : وهو كله مانع من أن يقتل بعد الصلب برمح أو برى سهام . أو بغير ذلك كما ذكرنا وانما في هذه الاحاديث وجوب الفرض في احسان قتله ان اختار الامام قتله فقط وليس في شيء من هذه الاخبار وجوب صلبه بعد القتل ولا اباحة صلبه بعد القتل البتة لا بنص و لا باشارة « فاما حسان القتل فقي « وأما صلبه بعد القتل فدعوى فاسدة ليست في شيء من الآثار التي ذكروا ولاغيرها فبطل بيقين لاشك فيه احتجاجهم بهذه الاخبار في النكتة التي عليها تكلموا وهي الصلب بعد القتل أو قبلة وسقط قولهم اذ تعرى من البرهان «

قال أبو محمــــد رحمه الله: ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة التانية الموجبة قتله بعد الصلب فوجدناهم يقولون انالصلب عقربة وخزى فىالدنيا كماقال الله تعالى وأن الميت لايخزى فى الدنيا بعدمو ته و لا يعاقب بعدمو ته قولا صحيحا لإشك فيه ؛ ووجدناهم يقولون إن الردع يكون بصلبه حيا قولا أيضاخارجا عز أصولهم إلاأنه ليسفىشيء من ذلك كله إيجاب قتله بعــد الصلب كما قالوا ولا إباحــة ذلك أيضا و أنمــا في كل ماقالوه إيجاب الصلبفقط فأقحموا فيه القتل بعد الصلب جرياعلىعادتهم فىالتلبيس والزيادة بالدعارى الكاذبة علىالنصوص ماليس فيها فبطل قولهم أيضا لما ذكرنا يه قال أبو محمدر حمالله : فلمابطل القولان معاوجب الردالي القرآن والسنة كما افترض الله تعالى علينا بقوله عزوجل: (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول) نفعلنا فوجد ناالله تعالى قدقال: (انمـاجزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية ظما فصح يقينا أن الله تعالىلم يوجب قط عليهم حكمين من هذه الاحكام ولااباح أن يجمع عليهم خزيان من هذه الآخرا. في الدنيا وانمـا أوجب على المحارب أحدها لاكلها . ولا أثنين منها . ولا ثلاثة فصح بهذا يقينا لاشكفيه أنهانقتل فقدحرم صلبه وقطعه ونفيه وانه إن قطع فقدحرم قتله وصلبه ونفيه وانه ان نفي فقد حرم قتله و صلبه و قطعه ، وانه ان صلب فقدحرمقتله وقطعهونفيه لايجوز البتةغيرهذا فحرم بنصالقرآن صلبهان قتل وحرمأيضا بنص القرآزة:له ان صلب 🛚 وحرم هذا الوجه أيضابسنن رسول الله ﷺ التي ذكرنا « من أن أعف الناس قتلة أهل الايمان » « واذا قتلتم فأحسنوا القتلة » و « لعن الله من اتخذ شيئافيه الروح غرضاء والنهىعن ذلك فلماحرم قتله مصلوبا بيقين لماذكر نامن وجوب اللمنة على من اتخذ شيئًا فيه الروحغرضا وحرمصلبه بعدالقتل لمادكرناأ به لايجوزعليه جمع الأمرين معاوجب ضرورة أزالصلب الذي أمرالة تعالى مفي المحارب انماهو صلب لاقتل معه ولولم يكن هدفا لبطل الذي أمرالله تعالى بهو لكان كلاماعار يامن الفائدة أصلاو حاش لله تعالى من أن يكون كلامه تعالى هكذا ولكان أيضا تكليفا لما لايطاق وهذا باطل فصح بقيناأن الواجبأن يخير الامام صلبه انصلبه حيامم يدعه حتى ييبس ويجف كله لأن الصلب في كلام العربيقع على معنيين أحدهما من الأيدى و الربط على الخشبة قال الله تعالى حاكيا عن فرعون (والأصلبنكم في جذوع النخل) والوجه الآخر التيبيس قال الشاعر: يصف فلاة مضلة م بها جيف الحسرى فأما عظامها 🍙 فبيض وأما جلدها فصليب يربد أن جلدها يابس، وقال الآخر:

جذيمة ناهض في رأس نيق • ترى لعظام ماجمعت صليبا يريد ودكا سائلا •

قال أبو محمـــد رحمه الله : فوجب جمع الآمرين معا حتى اذا أنفذنا أمر الله تعالى فيه وجب به ماافترضه الله تعالى للمسلم على المسلم من الغسل . والتـكفين .

والصلاة . والدفن على ماقد ذكر ناقبل هذا ﴿ فَان قال قاتل ﴾ أليس الرجم اتخاذ ما فيه الروح غرضا وكذلك قول كم فى القود بمثل ماقتل ؟ ﴿ فِحْر ابنا ﴾ وبالله تعالى التوفيق نعم وهما مأمور بهما قد حكم عليه السلام بكليهما فوجب أن يكونا مستثنيين مما نهى عنه من اتخاذ الروح غرضا • فأما الرجم فبالنص والاجماع ، وأما القود فبالنص الجلى فرضخ رأس اليهودى وفى العرنيين كما قلتم أنتم ونحن فى أن القصاص من قطع الأيدى. والأرجل . وسمل الأعين . وجدع الانف والأذان ، وقطع الشفاه والالسنة . وقاع الأضراس حق واجب انفاذه مستئذين مر . المثلة المحرمة ولا فرق •

#### ﴿ صفة القتل في المحارب ﴾

۲۲۹۱ مَمَا لَكُمْ قَالَ أَبُو محمدر حماللة: لاخلاف على أن أقتل الواجب في المحارب المعاه وضرب العنق بالسيف فقط ، وأما قطعه فان الله تمالى قال : (أو تقطع أيديهم وأرجلهم ن خلاف) فصح بهذا أنه لا يجوز قطع يديه ورجله مما لانه لوكان ذلك لم يكن القطع من خلاف وهذا أيضا اجماع لاشك فيه فقال قوم : يقطع يمين يديه ويسرى رجليه مم يحم بالنار ولا بد ...

قال أبو محمد : أما الحسم فواجب لأنه ان لم يحسم مات وهذا قتل لم يأمر الله تعالى

به وقد قلمنا: انه لايحـل أن يجمع عليـه الامران معا لأن الله تعالى انمـا أمر بذلك بلفظ (أو) وهو يقتضي التخيير ولابد، ولوأراد الله تعمالي جمع ذلك لقال: أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهممن خلاف ، وهكذاقوله تعالى : (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبية ) وقوله تعالى : (ففدية منصيام أوصدقة أو نسك ) ﴿ فَانْقَالَ قَائُلُ ﴾ : فأن العرب قد قالت : جالس الحسن . أوابن ميرين . وكل خبزا . أو تمرا ، وقال تعالى : (ولا تطع منهم آئمًا أو كفوراً ﴾ ﴿ قَلْنَا ﴾ : أما قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْعُ مَهُمُ آئمًا أَوْ كفورا) فهوعلى ظاهره ، وهوعليه السلام منهي أن يطيع الآثم وإنَّ لم يكن كفورا وكل كفور آثم وليس كل آثم كفورا نصحان ذكره تعالى للـكفورة أكيد أبدأوالا فالمكفور داخل في الآثم. وأماقول العرب: جالسالحسن. أو ابن سيرين. وكل خبرًا . أو تمرًا فنحن لانمنع خروج اللفظ عن موضوعه فياللغة بدليل وانمــا نمنع من إخراجه بالظنون والدعوى الكاذبة وانما صرنا الى أن قول القائل: جالس الحسن . أو ابنسيرين إباحة لمجالستهما معاولكل واحـد منهما بنفراده وكذلك قولهم كل خبزاً . أوتمرا أيضا ولافرق بدايل أوجب ذلك منحال المخاطب ولولاذلك الدليل لما جاز إخراج (أو) عن موضوعها في اللغة أصلا وموضرعها إنما هو التخيير أو الشك والله تعالى لايشك فلم يبق الا التخيير فقط ه

فال بوهم منذلك عمدا فعلم أو ألل به ويمنى وجليه لم يمنع منذلك عمدا فعلم أوغير عامد لان الله تعالى لم ينص على قطع يمنى يديه دون يسرى وانماد كر تعالى الايدى والارجل فقط (وما كانربك نسيا) ومن ادعى ههذا إجماعا فقد كذب على جميع الامة ولا يقدر على أن يوجدذلك عن أحد من الصحابة أصلاو ما فعلمه عن احد من التابعين و بالله تعالى التوفيق ...

# 

٢٣٦٢ مَسَمَّ كُنْ قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تعالى: (والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالامن الله) أو جب القطع في السرقة بنص القرآن . ونص السنة . واجماع الأمة ، ثم اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة نذكرها إن شاء الله تعالى ولاحول ولاقوة الابالله يه

٢٢٦٣ مَسْمَا ُكُمَّةً - ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعي أم لائه

قَالُ لِوْجِيرٌ رحمه الله : قالت طائفة : لاقطع الا فيما أخرج من حرزه • وأما أن أخذه من غير حرزه و مضى به فلا قطع عليه . وكذلك لو أخذ وقد أخـــذه من حرز فا درك قبلأن يخرجه من الحرز ويمضى به فلا قطع عليه كما مامحمد بنسعيد بننبات ناعبدالله بننصرناقاسم بنأصبغ ناابنوضاح ناموسي بنمعاوية ناوكيع ناابنجريج عنسليان بنموسي.وعمرو بنشعيب قالسلمان : أنعثمان، وقال عمرو بنشعيب : أنّ ابن عمر ثم انفقا لاقطع علىسارق حتى يخرُّج المتاع . حدثناحمام ناابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبرى ناعبدالرزاق عزابنجريج عنسلمان بن موسى أزعثمان قضي أنه لاقطع على سارق وانكان قدجمع المتاع فاثراد أنيسرق حتى يحمله ويخرج به ، و به المابنجريج عنعمرو بنشميب أنسارقا نقب خزانة المطلب بنوداعة فوجد فيها قدجمع المتاع ولم يخرج به فا تى به الى ابن لزبير فجلده وأمر به أن يقطع فمر بابن عمر فسائل فا خبر فاتى ابن الزبير فقال: امرت به أن يقطع ■ فقال: نعم قال فما شا ن الجلد؟ قال: غضبت فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده ؟ قال : لاقال العله قد كان نازعا تائبا و تار كاللمتاع . حدثنا عبد الله بزربيع نامحمد بن احمد بن مفرج ناقاسم بن اصب غنا ابن وضاح ناسحنون ناابنوهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن على بن سلمان عن مكحول عن عثمان بنعفان قال: لاتقطع بدالسارق وان وجدمعه المتاع مالم يخرج به عن الدار ه وبه الى ابن وهب سمعت الشمر بن غير بحدث عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عنأبيه عنجده عن على بن أبي طالب قال في الرجل يوجد في البيت \_ وقد نقبه\_ معه المتاع أنه لايقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار = حدثنا محمد بن سعيدبن نبات ناعبد الله بننصر ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناموسىبن معاوية ناوكيع نا زكريا عن الشعبي قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج المتاع ، وعن عطاء ساله ابن جريج السارق يوجد فىالبيت قد جمع المتاع ولم يخرج به قال : لاقطع عليه حتى يخرچ به ؛ وعن ربيعة أنهقال . من أخذ في دار قوم معه سرقة قد خرج عن مفاتيح البيت الذي أخذالسرقة منه فعليه القطع ومن لم يوجد معه شيء فلا قطع عليه وانكان يريدالسرقة ، وعنعدى بن أرطاة أنه كتب الى عمر بن عبدالعزيز فى رجل نقب بيت قوم حتى دخل البيت فجمع متاعهم فا خذوه والبيت قدجمع المتاع فكتب اليه عمر ابن عبد العزيز أنه لم ينقب البيت ويجمع المتاع لخير فعاقبه عقوبة شديدة ثم احبسه ولا تدع أن تذكرنيه ، وعنابنشهاب انه قال انمـا السرقة فيما أحصن فما كانمحصنا في دار .أو حرز . او حائط . او مربوط ، فاحتل رباطه فذهب به فتلك من السرقة التي يقطع فيها قال: فمن سرق طيرا من حرز له معلق فعليه ما على السارق

قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا يقول سفيان الثورى . وأبو حنيفة . ومالك والشافعى . وأحمد بن حنبل . وأصحابهم . واسحق بن راهويه ، وقالت طائفة : عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير حرز كا ناأحمد بن أنس العذرى ناعبد الله ابن الحسين بن عقال ـ هو الزبيرى ـ ناابراهيم بن محمد الدينورى نامحمد بن أحمد بن الجهم ناموسى بن اسحاق ناأبو بكر بن أبى شيبة ناأبو خالدعن يحي بن سعيد الأنصارى عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق قال : بلغ عائشة أم المؤ منين أنهم يقولون : اذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع فقالت عائشة : لولم أجد الاسكينا لقطعته ، وبه الى ابن الجهم نامحمد بن رمح نايزيد بن هرون أنا سليم بن حيان ناسعيد ابن مسلم قال : كان عبد الله بن الزبير يلى صدقة الزبير في كان يدخل هذا المكان غيره وغير جارية له ففقد شيئا من المال فقال للجارية فقال لى . ياسعيد انطلق بها فاقطع غيرى وغيرك قمن أخذ هذا المال في فأقرت الجارية فقال لى . ياسعيد انطلق بها فاقطع يدها فان المال لو كان لم يكن عليها قطع =

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ناأحمد بن عبد البصير ناقاسم ناأصبغ نامحمد بن عبد السلام الخشني نامحمد بن المثنى ناعبد الرحمن بن مهدى ناسفيان الثورى عن المغيرة ابن مقسم قال : ذكر عند ابراهيم النخعى قول الشعبي في السارق لايقطع حتى يخرج

بالمتاع فأنكره ابراهي

حدثنا حمام بن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبرى ناعبدالرزاق ناابن جريج أخبرني أبو بكر قال : نا خالد بن سعيد بن المسيب , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ويوجد في البيت الذي سرق منه لم يخرج فقالا جميعا : عليه القطع عوقد روى هذا أيضا عن الحسن البصرى رواه روح بن عبادة عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن قال : اذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به قطع =

حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عبان ناأحمد بن خالد ناعلى بن عبد العزيز نا الحجاج بن المهال نا حماد بن سلمة أنا عبد العزيز بن أبي سعيد المزنى أن عمرو بن أبي سيارة المزنى كارف قائما يصلى من الليل فسمع خشفة في البيت فظن أنها الشاة ثم استيقن أن في البيت لصوصا فأخذ السيف فقام على باب البيت فاذا كارة وسط البيت فرج عليه مثل الجمل المحجر مفضر ب بالثياب وجهه وحذ فه عمر و بالسيف كارة وسط البيت فرج عليه مثل الجمل المحجر مفضر ب بالثياب وجهه وحذ فه عمر و بالسيف

حذفة ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته وأقام بمكانه يرى أن فى البيت آخرين فأدركوه وهو تحت ساباط لبنى ليث يشتد فأخذوه فجاءوا به الى عبيد الله بن أبى بكرة فقال: انى رجل قصاب وأنى أدلجت من أهلى أريد الجسر لاجيز غنما لى وأن عمراً ضربنى بالسيف فبعث عبيد الله الى عمرو فسائله فقال: بل دخل على بيتى وجمع المتاع فشهد عليه فقطع عبيد الله بن أبى بكرة يده ...

قال أبو محمد رحمه الله : وبه يقول أبو سليمان - وجميع أصحابنا : ومن هذا أيضا المختلسفان الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة : لاقطع عليه كما حدثنا محمد بن سعيد أي نبات ناأحمد بن عبد البصير ناقاسم بن أصبغ نامحمد بن عبد السلام الحشني نامحمد ابن المثنى ناعبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن سماك بن حرب عن دثار بن ابن المئنى ناعبد بن الأبرص أن على بن أبي طالب أتى برجل اختلس من رجل ثوبا فقال : انما كنت ألعب معه قال : تعرفه ؟ قال نعم فلم يقطعه .

حدثنا محمد بن سعید بن نبات ناعبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسی ابن معاویة ناوکیع نا مالك بن أنس عن الزهری أن رجلا اختلس طوقا فسئل عنها مروان زید بن ثابت فقال ؛ لیس علیه قطع \* وعن معمر عن الزهری قال ؛ اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت : تلك الخلسة الظاهرة لاقطع فيها لـكن نـكال وعقوبة \*

ومن طريق عبد الرزاق عن سقيان الثورى عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن على بن أبى طالب أنه سئل عن الحلسة فقال : تلك الدعرة المقلة لاقطع فيها ه وعن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأ خذوه \_ وهو في حجرته فرفع الى عمار ابن يسار \_ وهو على الكوفة \_ فكتب الى عمر بن الخطاب فكتب اليه أنه عادى الظهريرة ولا قطع عايه ه

وعن عدى بن أرطاة أنه كتب الى عمر بن عبد العزيز فى رجل اختلس طوقاً من ذهب كان فى عنق جارية نهاراً فكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن ذلك عادى ظهر (١) ليس عليه قطع فعاقبه ،

وعن الحسن البصرى فى الخلسة لاقطع فيها • وعن قتادة لاقطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب ـ وهو قول النخمى . وأبى حنيفة . ومالك . والشافعى • وأحمد بن حنبل . وأصحابهم: ـ وبه يقول اسحاق بن راهويه : وقالت طائفة : عليه الفطع كماناعبد الله بن ربيع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبيخ نا ابن وضاح ناسحنون

<sup>(</sup>١) من عدايد وعلى الشي عاذ اختلسه ، والظهر - بفتح الظاء المعجمة . ماظهر من الأشياء

نا ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع عـلى بن رباح اللخمى يقول · السنة أن تقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعلنة ،

وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال : تقطع يد السارق المستخفى المستترولا تقطع يد الختلس المعلن =

ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الآعلى عن هشام أن عدى بن أرطاة وفع اليه رجل اختلس خلسة فقال إياس بن معاوية :عليه القطعيه

قَالَ لُوهِي رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول من لم ير القطع الافي أخذ من حرز فوجدناهم يذكرون ماناه عبدالله ابن ربيغ نامجمد بن معاوية ناآحمد بن شعيب ناقتيبة بن سعيد ناالليث بن سعد عن محمد ابن عِلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ■ ان رسول الله والماعن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (١) فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منــه بعد أن يؤوه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة ﴾ نا عبد الله بنربيع نا محمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا أبوعوانة عن عبيد الله بن الآخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " سئل رسول الله ﷺ في لم تقطع اليد؟ فقال : لاتقطع اليد في تمر معلق فأذا ضمه الجرين قطعت في ثمن الجن ولا تقطع في حريسة الجبل فاذا أواه المراح قطعت في عمن الجن \* حدثنا عبد الله بن ربيع نامحد بن معاوية ناأحد بن شعيب عن الحرث ابن مسكين قراءة عليه وأحمد يسمع عن ابن وهب أخبرني عمرو بنالحرث عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : « أن رجلامن مزينة أتى رسول الله وَالْمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُلُّكُ تُرى في حريسة الجبل؟ قال : هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع الافيها أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيــه قطع اليــد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلَّيه وجلدات نـكال قال : يارسول الله ليف ترى في التمر المعلق؟ قال : هو ومثله معه والنـكال وليس في شي. من التمر المعلق قطع الا فيما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلىغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نـكال» وحدثنا عبد الله بن ربيع نامحمد بن ما وية ناأحمد ابن شعيب أنا عبد الله بن عبد الصمد بن على عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبيرعن جابر عن رسول الله عَلَيْتُهِ قال : ﴿ لَيْسَ عَلَى خَاتَنَ وَلَا خَتْلُسَ قَطْعَ ﴾ ، ناعبد الله

<sup>(</sup>١) - هو بضم الخاء المعجمة - معطف الاز اروطرف الثوب

ابن ربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم ناسويدبن نصرأنا عبد الله بن المسارك عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير عن جابر (أنرسول الله والتينية درأ عن المنتهب والمختلس والخائن القطع» =

كَالَ بِوَحِيرٌ رحمه الله: فقالوا: لم يجعل الذي عَرَاقِينَ القطع على مختلس و لاعلى خائن فسقط بذَّلك القطع عن كل من اؤتمن وسقط القطع عن حريسة الجبل والتمر المعاق حتى يؤويهما الجرين والمراح وهو حرزهما وقالوا : ماوجد في غـير حرز فانما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينها ، وقالوا : قد جا. عن عمر بن الخطاب . وعـلى بن أبي طالب . وزيد بن ثابت أنه لاقطـع عـلى مختلس ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فدل ذلك على اعتبار الحرز فنظرنًا في ذلك فوجدناه لاحجة لهم في شيء منه \* أما الخيران اللذان ذكرنا فلا يصح منهما ولاو احد . أما حديث حريسة الجبل. والتمر المعلق فانه لايصح لانأحدطريقيه من سعيد بن المسيب مرسل والأخرى هي أيضا أسقط مرسلة من طريق ابن أبي حسين ولاحجة في مرسل . والآخرى مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيـه عن جده وهي صحيفة لايحتج بها فهذا وجه يسقط به ، ودايل آخر أنه لو صح الكان عليهم لالهم لأنهم كلهم - يعنى الحاضرين من المخالفين \_ مخالفون لما فيه من ذلك أن فيه أن من خرج بشي. من التمر المعلق ففيه غرامة مثليه وهم لايقولوت بهذا ،وكذلك اذا أواه الجرين فلم يبلغ ثمن المجن ففيه أيضاً غرامة مثليه وهم لايقولون بهذا أيضا.وفيه أيضاأن في حريسة الجبلغرامة مثلها وأن فيها غرامة مثليها وأن فيها إناواه المراح فلم يبلغ ثمن المجنغرامة مثليها فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوابه في أربعة مواضع من أحكامه فـ كيف يستجيز ذو ورع يدرى أن كلامه محسوب عليـه وأنه محاسب به يخاف لقاء الله تعـالى. ويهاب عقابه أن يحتج بخبر هو يصححه ويخالفه فى أربعة أحكام منأحكامه علىمن لايصححه أصلا فلا يراه حجة وهل فى التعجيل بالامم والفضيحة العاجلة أكثرمن هذا ، فان ادعوا في ترك هذه الاحكام الاربعة إجماعا كذبوا لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد حكم بها بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف منهم له مخالف ولا يدرى منهم عليه منكر فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزنى على رقيق حاطبالتي سرقوهاوانتحروها ، وقدروينا من طرق منها ماناه أحمد بن محمد بن الجسور ناقاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحي بن بكير نامالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن محى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزنى ـ رجل من مزينة ـ فانتحروها فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فأمر عمر لـكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم قال عمر: انى أراك تجيعهم والله لأغر منك غرما يشق عليك ممقال للمزنى كم ثمن ناقتك فقال وأربعها ثة درهم المائة درم المائة درهم المائة درهم المائة درهم المائة د

فَالْ لُومِحِيِّرُ رحمه الله : فهذا اثر عن عمر كالشمس ، وأما حديث سعيد بن المسيب وهم يعدُّون مثل هـذا إجماعا إذا وافق أهوا هم ، وقد روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه وغيره نحو هـذا في ائلاف الأموال كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أيان بن عثمان أن أباه عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثاث زيادة على ثمنها قال الزهرى: ماأصيب من أمو ال الناس ومو اشيهم في الشهر الحرام فانه يزادالثلث لهذا في العمد ، فهذا أثر في غاية الصحة عزعتمان رضي الله عنه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وقال به الزهري بمدذلك وهم لا يبالون بدعوى الاجماع في أقل من هذا جرأة على الكذب ثم لا يبالون بمخالفة ما يترون بأنه أجماع عرب جابر لم يروه أحدمن الناس عن جابر إلا أبو الزبير فقط و أبو الزبير مدلس مالم يقل فيه نا أو انا لاسما في جابر فقد أقر على نفســه بالتدليس فيه كما نايوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال : ناعبدالله بن محمد بن يوسف الأزدى نا اسحق بن أحمد الصيدلاني ناأبو جعفر العقيلي (١) نا زكريا بن يحيى الحلواني نااحد بن سعيد بن أبي مريم نا عمى و نامحمد بن اسهاعيل نا الحسر بن على ناسعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع الى كتابين فانقلبت سهما فقلت في نفسي لو عاو دته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت اليه فقلت له ؛ هذا كله سمعته من جابر فقال منه ما سمعته و منه ماحد ثت عنه فقلت له أعلم لى ماسمعت منه فأعلم لى على هذا الذي عندى

قال على : فما لم يروه الليث عن أبي الزبير أو لم يقل فيه نا أو أنا فهو منقطع فقد صح الف هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر ، وأما احتجاجهم بما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم في المختلس فان الرواية في ذلك عن زيد ن أبت لا تصح لانها عن الزهرى عنه منقطعة ولم يسمع الزهرى من زيد كلمة و وأما الرواية عن عمر ، وعمار بن ياسر في ذلك فانها منقطعة لانها عن الشعبي عنهما ولم يولد الشعبي إلا بعد قتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولم يكن يعقل إذمات عمار بن ياسر و وأما الرواية عن على فذلك فهى من طريق بكير بن طريقين إحداهما عن سماك بن حرب و هو يقبل التلقين ، والآخرى من طريق بكير بن

<sup>(</sup>١) وجد في ها مشنخة رقم (١٤) مانصه « هذا الحديث من بعد المقيلي الى آخره منقول من كتاب المقيلي إذ لم يوجد ف كتاب المحلى ولا في الايصال اكن دل عليه كلام أبي محمد في المحلي وغيره ، والله أعلم ■

أبي السبط المكفوف وقدر وي نحوه عن قتادة. وعفان ولا يعرف حاله إلا أن القول في المختلس لايخلومن أحدوجهين . إما أن يكون اختلس جهار اغير مستخف من الناس فهذا الاخلاف فيه أنه ليس سارةاولاقطع عليه أو يكون فعل ذلك مستخفياً عن كل من حضر فهذا لاخلاف بينناو بين الحاضرين من خصو منافى أنهسارق و أن عليه القطع فبطل كل اتعلقو ا به وعرى قولهم في مراعاة الحرزعن أن يكون له حجة أصلاه و أماقو لهم أن الشيء إذا لم يكن محرزا فهولقطة فخطأ لاناللقطة إنماهي ما قط عن صاحبه وصار بدار مضيعة .وكذلك الضالة ، وأما ماكان غير مهمل و لاساقط فقد بطل عن أن يكون لقطة أو ضالة و قدجاء في اللقطة والضالة نصوص لايحل تعدمها فلا مدخل للسارق فيها فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز لافي ملتقط ولافي آخذضالة فان الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتر اض الفاسد ه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) فوجب بنص القرآن أن ظرمن سرق فالقطع عليه وأن من كتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لـكسبه ذلك قطع يده نكالا وبالضرورة الحسية . وباللغة يدرى كل أحد يدري اللغةأن منسرق من حرز أو من غير حرز فأنه سارق وأنه قد اكتسب سرقة لاخلاف فحذلك فاذهو سارق مكتسب سرقة فقطع يدهوا جببنص القرآن ولايحل أن يخص القرآن بالظن المكاذب ولا بالدعوى العارية من البرءان فان من قال: ان الله تعالى إنما أراد في هذه الآية مزسرق منحرز فانه مخبرعن الله تعالى والمخبرعن الله تعالى بمالم يخبر به عن نفسه و لا أخبر به عنه نبيه السي فقدقال على الله تعالى الكذب وقالمالا يعلم وقفا مالاعلمله به وهذا عظيم جداً ، وقدأوردنا عنعائشة وابنااز بير وسعيد بن المسيب. وعبدالله بنعبيدالله. والحسن. وابراهيم النخعي. وعبيدالله بن أبي بكرة القطع علىمن سرق و ان لم يخرج به من الحرز ه

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا نص القرآن ، وأما ،ن السنن فروينا من طريق البخارى ناأبو الوليد - هو الطيالسي - والليث - هو ابن معد - عن ابن شهاب عروة عن عائشة «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فذكر الحديث ، وفيه أزرسول الله علي قام فخطب فقال: ياأيما الناس إنما ضلمن كان قبله كم إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف فيهم أقام واعليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ومن طريق البخارى ناموسي بن اسماعيل نا عبد الواحد الأعش قال: سمعت أباهريرة يقول: قال رسول الله نا عبد الواحد الأعش قال: سمعت أباهريرة يقول: قال رسول الله

ه لعن الله السارق يسرق البيضة فقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده » ، عليه السلام حرزا من غير حرز (وماينطق عن الهوي ان هو إلاو حي يوحي) (وما كان ربك نسيا) ، وقال تعالى ( اليوم أ كلت لـكم دينكم) وقال تعالى :(لتبين للناس مانول اليهم) ونحن نشهديشهادة الله تعالى انالله عزو جللو أرادان لا يقطع السارق حتى يسرق منحرز ويخرجه مزالدار الما أغفل ذلك ولاأهمله ولاأعنتنابا ويكاعناعلم شريعةلم يطلعناعليه ولبينه على لسان رسوله على إماق الوحى . و إما فى النقل المنقول فاذ لم يفعل الله تعالى ذلك ولا رسوله ﷺ فنحن نشهد . ونبت . ونقطع بيقين لايماز جه شك أن الله تعالى لم يردقط و لارسو له المسالية اشتراط الحرز في السرقة و إذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيهاباطل بيقين لاشك فيه وشرع لمالم ياكن الله تعالى بهوكل ماذكرنا فانما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ماذكر نالان من سلف بمن اجتهد فا خطأ مأجور وبالله تعالى التوفيق ، وأما الاجماع فانه لاخلاف بين أحد من الامة كلهافي أن السرقة هي الاختفاء با خذ الشيء ليسله ، وأنالسارق هو المختفى با خذ ماليسله وأنه لامدخل للحرز فيما اقتضاء الاسم فمن أقحم فرذلك اشتراط الحرز فقد خالف الاجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة وادعى في الشرع مالاسبيل له الى وجوده ولادليل على صحته وأما قول الصحابة: فقد أوضعنا أنهلم يائت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا وانمـاجاء عن بعضهم حتى يخرج من الدار ، وقال بعضهم : من البيت وليس هذا دليلا على ماادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عنعائشة . وابن الزبير في ذلك فلاح أن قولنا قول قدجاء به القرآن والسنن الثابتـة عن رسول الله عليه عليه وبالله تعالى التوفيق \*

## - ﴿ مَمَا البابِ عَمَا البابِ عَمَا البابِ عَمَا البابِ عَمَا البابِ

\* ٢٣٦٤ مَسَالُمُ فيمن سرق من بيت المال . أو من الغنيمة و فيمن سرق من بيت المال . أو من الغنيمة و فيمن سرق من بيت المال و محمد الله : نامجد بن سعيد بن نبات ناعبدالله بن عبدالرحن قال : نام الموسى بن معاوية ناو كيع نا المسعودى عن القاسم بن عبدالرحن قال : ان و جلا سرق من بيت المال ف كتب فيه سعد بن أبي قاص الى عربن الخطاب ف كتب عمر اليه ان لاقطع عليه لأن له فيه نصيبا و وبه الى وكيع نا سفيان - هو الثورى - عن عبيد بن الأبرص أن على بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من عن سماك بن حرب عن عبيد بن الأبرص أن على بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من

الخس مغفرا فلم يقطعه على وقال: أن له فيه نصيباً ه وبه يقول أبراهيم النخمى - والحكم بنعتيبة . وأبو حنيفة . والشافعي . وأصحابهما ، وقال مالك . وأبو ثور . وأبو سلمان . وأصحابهم: عليه القطع =

قال أبو محمد رحمه الله: انما احتج من لم يرالقطع في ذلك بحجتين. احداهما أن له فيه نصيبا مشاعا، والثانية أنه قول صاحبين لا يعرف لهم يخالف من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أما الاحتجاج بانه قول طائفة من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف فان هذا يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهو اهم التاركين له اذا اشتهوا وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله مخالية وأما احتجاجهم بأن له في ذلك نصيبا فهذا ليس حجة في اسقاط حد الله تعالى إذ ليست هذه القضية بما جاء به القرآن ولا بما صح عن رسول الله والمنافق ولا بما أجمعت عليه الأمة فلا حجة لهم في غير هذه العمد الثلاث وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ في غير هذه العمد الثلاث وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ أمو الحم بينكم بالباطل) فاذ نصيب شريكم عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه و بين سرقته من اجني لا نصيب له معه وهم يدعون القياس وهم يقولون إن الحرام اذا المتزج مع الحلال فانه كله حرام فالخر مع الماء. ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش وغير هذا كثير ويرون الحد على من شرب خراً عزوجة بماء حلال فا الفرق بينه وبين مرق شيئا بعضه له حلال وبعصه حرام لغيره كاه

قال أبو محمد رحمه الله : فلما لم نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم . أو من الحنس . أو من بيت المال حجة أصلا لا من قرآن . ولا سنة . ولا إجماع وجب أن ننظر في القول الآخر فوجدنا الله تعالى يقرل : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) ووجدنا رسول الله يتالي قد أوجب القطع على السارق جملة ولم يخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام سارقا من بيت المال من غيره ولا سارقا من المغنم ولا سارقا من المغنم ولا الله تعلى أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله عوالعمل فيذلك كان ربك نسيا ) ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله عوالعمل فيذلك أو غير ذلك فان كان نصيبه محدوداً معروف المقدار كالغنيمة أو ما اشترك فيه بيسع أو ميراث . أو غير ذلك . أو كان من أهل الخس نظر فان أخذ زائدا على نصيبه أو ميراث . أو غير ذلك . أو كان من أهل الخس نظر فان أخذ زائدا على نصيبه عمل يجب في مثله القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه عمل يجب في مثله القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه عمل المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه عليه العلم الخير في مثله القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه عليه العلم المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منه المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منه عليه المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منه المناه القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع المع المناه القطع المناه القطع المناه القطع و المناه الشرق أقل فلا قطع المناه القطع المناه القطع المناه المناه المناه القطع المناه ال

فىذلك أو احتاج اليه فلم يصل الى أخذ حقه الا بما فعل ولاقدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع إذا عرف ذلك وانما عليه أن يردالزائد على حقه فقط لأنه مضطر الى أخذ ما أخذاذالم يقدر على تخليص مقدار حقه والله تعالى يقول : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه )و بالله تعالى التوفيق ه

٣٢٦٥ مسئ كرة — فيهن سرق من الحمام ■ نا محمد بن سعيد بن بنات ناعبدالله ابن نصر ناقاسم بن اصب نا نابنوضاح ناموسى بن معاوية نا وكيع ناسعيد بن عبدالعزيز التنوخى عن بلال بن سعد ان رجلا سرق برنسا من الحام فرفع الى أبى الدرداء فلم ير عليه قطعا ، وبه يقول أبو حنيفه . وأصحابه ، وقال مالك ، وأحمد . واسحق وأبو ثور ، وأبو سلمان ، وأصحابهم عليه القطع إذا كان هنالك حافظ ...

قَالَ الرَّحِمِرِ رَحْمُهُ اللهُ: وهذا بما تناقض فيه الحنيفيون. والمالكيون لأنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة اذا وافق آرا.هم وقد خالفواههنا قول أني الدردا. ولا يعرف له من الصحابة مخالف و

والناو والسارق والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وقد فال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) وهذاسارق فالفطع عليه بنص القرآن ولو أراد الله تعالى تخصيص ذلك لما أغمله الله ) وهذاسارق فالفطع عليه بنص سرق من مسجد ، قال قوم : لا قطع على من سرق من مسجد ، وقالت طائفة : إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيء أو كانت الأبواب مغلقة قطع والا فلا ، وكذلك لوقلع باب المسجد فان كان مغلقا مضبوطا قطع والا فلا ، وكذلك لوقلع باب المسجد فان كان مغلقا مضبوطا قطع والا واجب فلا ، وهذذا القول في باب المدار وهو قول مالك \_ وقال أصحابنا : القطع في كل ذلك واجب والاصل في ذلك أمر الحرز كما ذكر ناو قد بطل قول من كان مغلقا ، أو حسيرا ، أو قنديلا ، أو شيئا وضعه صاحبه هنالك و فسيه كان صاحبه معه أو لم يكن اذا أخذه مسترا بأخذه النفسه لاليحفظه على صاحبه وذلك لماذكر ناو بالله تعالى التوفيق ...

۲۲۱۷ مَسَمَا لِمَةٍ – هل على النباش قطع أم لا؟ - قال أبو محمدر حمدالله الختلف الناس في النباش فقالت طائفة : تقطع يده ورجله ، وقالت طائفة : تقطع يده فقط ، وقالت طائفة : يعزر أدبا ولا شي. عليه غيرذلك ، وأما من رأى عليه القتل فكما ناحمام ما ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبرى فا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم أن رجلا من أصحاب رسول الله عليها عليها المتلادة عليها المتلادة عليها المتلادة عليها التناسل عليها التناسل عليها التناسل عليها التناسل الت

وجد رجلا يختفى فى القبور فقتله فأهدر عمر بن الخطاب دمه ، وأما من رأى قطع يده ورجله فكما روينا بالسند المذكور الى ابن جريج قال : قال لى عمرو بن دينار : قطع عباد بن عبدالله بن الزبير يدغلام ورجله اختفى =

وجهور الصحابة رضى الله عنهم ، وأما من رأى قطع يده فقط فكاروينا بالسند المذكور الصحابة رضى الله عنهم ، وأما من رأى قطع يده فقط فكاروينا بالسند المذكور الى عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد بن أبي يحبى أخبرنى عبد الله بن أبي بحر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن فكتب الم عمر بن الخطاب فكتب الم عمر أن يقطع أيديهم م حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن عنمان نا احمد بن خالد ناعلى بن عبد العزيز ناحجاج بن المنهال ناهشيم عن سهيل بن أبي صالح قال : شهدت عبد الله بن الربير قطع يد النباش ، وبه الى الحجاج بن المنهال ناحمد بن المنهال وزاذان ، وأبا ذرعة بن عمرو ، وعمرو بن حزم قالوا في النباش اذا أخد المتاع : قطع ، وعن ابراهيم النخعي قال : اذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه فعليه القطع ، وعن ابراهيم النخعي قال : اذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه فعليه القطع ، وعن ابراهيم النخعي قال : اذا سرق النباش قدر ما يقطع في أحوائنا ها نقطع في أحوائنا ها نقطع في أحوائنا ها نقطع في أحوائنا ها

قال أبو محمد رحمه الله 1 والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل هذا لامعنى له لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع اليه عند التنازع اذ يقول تعالى: ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) الآية ففعلنا فوجد ما تعالى يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ووجد نارسول الله عليه قد أوجب القطع على من سرق بقرله عليه السلام: « لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها » ووجد نا السارق في اللغمة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى هو الآخد شيئا لم يبح الله تعالى له أخذه فيأخذه متملكاله مستخفيا به فوجدنا النباش هذه صفته فصح أنه سارق واذهو سارق وقطع اليد على السارق وقطع يده واجب و وبه نقول: واما من راى قتله . أو قطع يده ورجله فما نعلم له حجة الاأن يكونوا رأوه عارباوليس ههنا دليل على أنه محارب أصلا لأنه لم يخف طريقا طيس له حكم المحارب ودماؤنا حرام فدم النباش حرام ، و بالله تعالى التوفيق ...

٢٢٦٨ مَسَمَّا لِهُ ﴿ مَا يَجِبَ فِيهِ عَلَى آخِذَهِ القطع ـ قال أَبُو مُحَدَّرَ حَمَّهُ اللهُ ؛ تنازع الناس فى أشياء فقال قوم ؛ لاقطع من ذلك النمر . والجار . والشجر . والزرع \* ذلك النمر . والجار . والشجر . والزرع \*

قَالَ بُومِيرٌ رحمه الله : ناعبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أخبرني عمد بن خالد ني أبي ناسلة بنعبد الملك الغوصي عن الحسن - هو إبن صالح ابن حى - عن يحي بن سعيد الانصارى عن القاسم بن محد بن أبي بكر الصديق عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : لاقطع في ثمر . ولا كثر ـ والكثر الجار ـ وفي هذا آثار كثيرة لم نذكرها لئلانطول بذكرها ولوصحت لوجب الآخذ بها بذلك وللزم حينئذ أن لايقطع في شيء من الثمر والحبوب سواء حصدأو لم يحصد جد أو لم يحد كان في المخازن أو لم يكن لعموم هذا اللفظ . ولأنالله تعمالي سمى اليابس ثمراً فقال : ( ومن ثمرات النخيل والاعناب ) فسمى الله تعالىما تشمره الشجرة والنخلة والزرع ثمراً بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الذِّي ۚ أَنْشَأُ جِنَاتُ مُعْرُوشًاتُ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان ) الآية الى قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فوجب الحق فيه يوم حصاده \_ والحصاد لايكون الا في اليابس ـ وأما ساق الشجر والنخل وأغصانه فلا يقع عليه اسم ثمر أصلا لافي لغة . ولا في شريعة ، واختلف المتأخرون في هذا فقال سفيان الثورى: لاقطع فيما يفسد من يومه من الطعام مثل الثريد واللحموما أشبهه لكن يعزر واذا كانت الشمرة في شجرتها لم تقطع اليد في سرقنها لـكن يعزر ، قال أبو حنيفة ؛ لا يقطع فى شيء من الابل. ولا البقر. ولا الغنم. ولاالخيل. ولاالبغال. ولا الحمير. اذا سرق كل ذلك من المرعى فاذا كانت في المراح أو في الدور ففيها القطع ، ولا يقطع في هيء من الفواكه الرطبة كانت في الدور أو في الشجر في حرز كانت أو في غير حرز وكذلك البقول كلها. وكذلك مايسرع البه الفساد من اللحم والطمام كله كان في حرز أو في غير حرز ولا قطع في الملح ، ولا في الترابل. ولا في الزروع طها فاذا يبس الزرع وحمل الى الاندر أو الى البيوت وجب القطع في سرقة شي. منـــه اذا بلغ ما يجب فيه القطع ، وقال مالك : كل ما كان من الفوا كه في اشجار ، و الزرع في مزرعته فلا قطع في شيء منه وكذلك الأنعام في مسارحها فاذا أحرزت الأنعام في مراح أو دار ففيها القطع # فاذا جمع الزرع في أندره أو في الدور ففيه القطع ، واذا جنيت العواكه وأدخلت في الحرز ففيها القطع ، وكذلك تقطع في البقول والفواكه كلها وفي اللحم. وفي كل شيء اذا كان في حرز، وهذا قول الشافعي أيضا : وقال أبو ثور : اذا كانت الفواكه في أشجارها رطبة أو غير رطبة وكان الفسيل في حائطه ، و كان كل ذلك محرزًا ممنوعًا ففيه القطع ، وقال فيما عدا ذلك بقول ما لك . والشافعي وقال مالك : والشافعي وأبو ثور في البدير . أو الدابة تسرق من الفدان : فقيمه القطــع • وقال أصحابنــا في كل ما ذكر نا القطع محرزاً كان او غير محرزإذا سرقه السارقولم يأخذه معلنا ه

قول أبي ثور فوجدناه صحمحا إلا اشتراطه الحرز فقط فان الحرز لامعني لدعل مابينا قبل ، وقول أبى ثور هذا انما صح لموافقته عموم قول الله تعالى : ﴿ وَالسَّارُقُ والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وبحكم رسول الله مساينتي بقطع السارق عمو مادون اشتراط حرز . وقول أبي ثور : مخالف للاحاديث المذكر رة قبل هذا لانها واهية . ولاحجة عمرو بن شعيب . وابن المسيب ، وخبر حميد بن قيس . وعبد الرحمن بن عبد الله لاحجة لها غيرهما وقد بينا أن هذه الاخبار في غاية الوهبي وأن الاحتجاج بالواهي باطل، وقد قلنا إن هذه الآخبار لاتصح ولو صحت لما كان في شيء منها دليل على ماادعاه من ادعاه من الحرز بل كان الواجب حينتذ أن لايقطع في شي. مما يقع عليه اسم ثمر ولا اسم كثر وأن يقطع فى ذلك إن أواه الجرين رطبا كان أو غير رطب فهذا كان يكون الحكم لوصح الخبر وماعدا هذا فباطل بظن كاذب فاذ لم تصم الآثار أصلافالو اجب ماقاله أسحابنا من أن القطع و اجب في كل ثمر و في كل كثر معلقا كان في شجره أو مجذوذا أو في جرين كان أوفي غير جرين إذا أخذه سارةًا له مستخفيا بأخذه غير مضطر اليه وبغير حق له فان القطع في كل طعام كان ممايفسد أو لايفسد إذا أخذه على وجه السرقة غير مشهور بأخذه . ولاحاجة اليه . ولاعن حق أوجب له أخذه فان القطع واجب في الزرع إذا أخـذ من فدانه . أو هو بأندره على وجه السرقة مستتراً أو مختفيا بأخذه لاعن حاجة اليه ولاعن حق له " وأما الماشية فالقطع فيما أيضا كذلك الاأن تكون ضالة يأخذها معلنا فيكون محسنا حيث أبيح له أخذها وعاصيا لاسارقا حيث لم يبح له أخذها فلاقطع همنا لأنه ليس سارقا ، وأنما القطع على السارق وعمدتنا في ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُو السَّارِقَةُ فَاقْطُمُوا أَيْدَهُمَا ﴾ 

۲۲۲۹ مَسَلَّالِةً – الطير فيمن سرقها ، قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فى القطع فى الطير أذا سرق كالدجاج • والآوز . وغيرها ، فقالت طائفة : لاقطع فى شى. من ذلك كما نامجد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصرنا قاسم بن أصبغ

نا ابن وضاح ناموسى بن معاوية ناو كبع ناسفيان الثورى عنجابر بن يزيدالجعفى عن عبدالله بن يسار قال: أتى عمر بن عبدالعزيز برجل قد سرق دجاجا فأراد أن يقطعه فقال أبوسلة بن عبدالرحمن بن عوف كان عثمان يقول: لاقطع فى طير فخلى عر سبيله مي حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن عبد الله بن يسارقال أراد عر بن عبد العزيز أن يقطع سارقا سرق دجاجة فقال له أبوسلة بن عبد الرحمن بن عوف : أن عثمان بن عفان قال: لاقطع في طير ■ وبه يقول أبو حنيفة . وأحمد بن عوف أن عثمان بن عفان قال : لاقطع في طير ■ وبه يقول أبو حنيفة . وأحمد بن حبل . وأصحابها . والسحق بن راهويه : وقالت طائفة : القطع فيها على كل حزر وهو قول مالك . والشافعى . وأصحابها ؛ وقالت طائفة : القطع فيها على كل حال اذا سرق من

قال أبو محمد رحمه الله و فنظرنا فيها اختلفوا من ذلك فوجدنا من احتج بقول من لم ير القطع فيه فوجدناهم يقولون و إن ابطال القطع فيه قد روى عن عثمان بن عفان ولايعرف له في ذلك مخالف من الصحابة وادعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن على وهذا لايعرف وقالوا إن الأصل فيه أنه تافه في الاصل مباح فاذا كان علوكا لم يقطع سارقه إذا كان ماهذا وصفه لم يقطع سارقه والطير إذا كان مباحا أو كان فرخا فلاقيمة له واتما قصير له القيمة بعد ما يصير محلوكا بالنعليم فهذا كل ماموهوا به مالهم شبهة غير ذلك وكل ذلك لاحجة لهم فيه أصلا =

قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد عرى قولهم من حجة وكان الطير مالا من الأموال فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه كالدجاج . والحمام وشبهها وجب فيه القطع بقول الله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها) وبايجاب رسول الله عليه القطع على من سرق ، ولم يخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام من ذلك طيرا ولا غيره وتالله لو أراد الله تعالى الذي يعلم سركل من خلق ، وكل ماهو كائن وحادث من حركة أو نفس . وكله أبد الآبد . وكل مالا يكون لوكان كيف كان يكون أن يخص من القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك ولا أهمله فنحن نشهد بشهادة أن يخص من القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك ولا أهمله فنحن نشهد بشهادة بقالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصاً . والحد لله رب العالمين ه

• ٢٢٧ مســـشلة \_ ﴿ الصيد ﴾ قال أبو محمدر حمه الله : يتعلق بهذا الباب

أمر الصيد فان أبا حنيفة لايرى القطع فى الصيد اذا تملك أصلاو لايرى القطع فيمن سرق إبلا متملكا من حرزه ، ولا على من سرق كذلك غزالا . أو خشفا . أو ظبيا . أو حمارا وحشيا . أو أرنبا . أو غيرذلك من الصيد ، ورأى مالك ، والشافعى ، وأصحابهما القطع فى كل ذلك على حسب الاختلاف الذى أوردنا ه عنهم في مراعاة الحرز ، قال أبو محمد رحمه الله ؛ وهذا مكان ما فعلم للحنيفيين فيه حجة أصلاو لا أنه قال به أحد قبل شيخهم بل هو خرق للاجماع ، وخلاف للقرآز بجرد إلا أنهم ادعوا أنهم قاسوه على الطير ،

﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ إِن الصيد يشبه الطير في أنهما حيوان وحشى مباح في أصله ■ ﴿ قِيلٍ لهم ﴾ إِن الصيد يشبه الطير في أنهما حيوان وحشى مباح في أصله الو فضة . أو نحاسا . أو حديداً . أو رصاصا . أو قدديراً . أو زئبقا ، أو صوف البحر لان هذا كله أجسام مباحة في الأصل غير متملكة كالصيد ولا فرق فهذا تشهيه أعم من تشهيه موعلة أعم من عاتبكم ، وأيضا فانهم قد نقضواهذا القياس فلم يقيسوا قاتل الدجاج الانسى على الصياد المحرم في الاحرام ، ولا قاسوا الأنعام . والخيل عند من يبيحها على ذوات الأربع من الصيد . وكان هذا كله نصا واجماعا متيقنا فصح أن القطع واجب على من سرق صيداً متملكا كما هو واجب في سائر متهدا لا والله تعالى التوفيق ■

۲۲۷۱ مسئلة \_ فيمر سرق خمراً لذى . أو لمسلم . أو سرق خنز را كذلك . أو منة كذلك .

قال أبو محمد رحمه الله : ناحمام ناابن مفرج ناابن الآعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : من سرق خمراً من أهل الكتاب قال عطاء : زعموا في الخر . والحنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب بقطع من أجل أبه حل لهم في دينهم وإن سرق ذلك من مسلم فلاقطع عليه • وبه الي عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : من سرق خرا من أهل الكتاب قطع • وقالت طائفة : لا فطع عليه في ذلك ولكن يغرم لها مثلها وهذا قول شريح . وسفيان الثورى : ومالك . وأبي حنيفة . وأحمد وأصحابهم : وقالت طائفة : لا قطع عليه في ذلك ولا ضيان وهو قول الشافعي . وأحمد وأصحابها وبه يقول أصحابنا : •

قال أبو محمد رحمالله : فنظرنا فيذلك فرأينا قول من أوجب الضمان وأسقط القطع فرغاية الفساد لأنه لايخلو الخرر والخنزير من أن يكونا مالا للذى له قيمة .

أولايكونا مالاله ، ولاسبيل الى قسم ثالث أصلافان كانت الحرر . والحنزير مالاللذمي لهما قيمة فالقطع فيهما واجبعلي أصولهم إذا بلغ كل واحد منهما مافيهالقطع وان كان الخر . والخنز بر لاقيمة لهما وليسا مالا للذمي فيأى وجه قضوا بضان مالاقيمة له ولاهومال وهل هذا منهم الاقضاء بالباطل؟ وإيكال مال بغير حتى لاسما وهم يقولون: انالمسلم إن سرق خمرًا لمسلم . أو خنزيرًا لمسلم فلاقطع ولاضمان لا مماليساً مالاله ولا لهما قيمة ؛ والعجب كله كيف يقضون بضمانهماعليه وهو لاسبيل له الى قضائهما لأنه عندهم مما يكال أو يوزن ففيهما المثل عندهم " ثم نظرنا في قول من رأى القطع فىذلك والضهان وقول مزلايرى فرذلك لاقطعا ولاضهاما فنظرنا فيمن رأى القطع والضمان فلم بجد لهم حجة أصلا إلاأن قالوا: إنها مال لهم و لها قيمة عندهم فقلنا: لهم اخبروناأبحق منالله تملكوها واستحتموا ملكها وشربها أمبياطل؟ ولاسبيل الى قسم ثالث ﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ : بحق وأمر من الله تعالى كفروا بلا خلاف وهم لايقولون هذاً . ويلزمهم أن يقولوا أن دين اليهودوالنصاري حق وهذا لايقوله مسلم أصلا قال الله تعالى : (انالدين عندالله الاسلام) وقال تعالى : (ومن يبتن غير الاسلام دينا فلن يقبل منه )فاذ قدصح ماقلنا وصح أن الله تعالى حرم شرب الخر على كل مسلم وكافر. وحرم بيعها على ذل مسلم و كافر . وحرم ملكها على كل مسلم و كافر بقوله تعالى أمرأ للرسول عليه السلامان يقول: ( ياايها الناس الىرسول الله اليكم جميعا) وبقوله عليه السلام «كل مسكر حرامو ان الذي حرم شربها حرم بيعها» ثبت أنها ليست ما لا لاحد وأنه لاقيمة لها اصلا . وكذلك الخنزير للنحريم الواردفيه جملة فاذ فدحرم ملكها جملة كان من سرقها لم يسرق مالا لأحد لاقيمة لها أصلا ولا سرق شيئا بحل ابقاؤه جملة فلا شيء عليه والواجب هرقها على كل حال لمسلم و كافر . وكذاك قتل الخنازير، وبالله تعالىالتوفيق .

قال أبو محمد رحمه الله : وأمامن سرق ميتة فان فيها القطع لآن جلدها باق على ملك صاحبها يدبغه فينتفع به ويبيعه ﴿فَانَ قِيلَ ﴾ : ماالفرق بين الحنزير والميتة أوجبتم القطع فى الحنزير فهلا أوجبتموه من اجل جلدها ولم توجبوا القطع فى الحنزير فهلا أوجبتموه من اجل جلده وجلده وجلده سائر الميتات سواء فى جواز الانتفاع به وبيعه إذا دبغ كه في الجلاء وجلاه وجلده وبينهما فى غاية الوضوح ولله الحمد وهو أن الميتة كانت في حياتها متملك لها حبها بأسرها فلها ما تت سقط ملك عن لحمها . وشحمها . ودمها ومعاها . وفرثها . ودماغها وغضاريفها لآن كل هذا حرام مطلق التحريم وبقى

ملكه قاكان على ماأباح الله تعالى له الانتفاع به منها وهو الجلد . و الشعر . و الصوف و الو بر . و العظم فلا يخرج عن ما له الا باباحته إياه لانسان بعينه أو لمن أخذه و يعلم ذلك بطرحه الجميع و تبريه منه فهو مالم يطرحه مالك لذلك فان سرق فابما سرق شيئا متملكا ملكا صحيحا و مال من مال مسلم . أو ذمى فالقطع فيه ، و أما الحنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لاحدلانه رجس محرم جملة فن سرقه حيا . أوميتا فانما أخذ ما لا لامالك له و ما لا يحد تملك فحد تملك فجله ، لمن بادر اليه . وأخذه . و دبغه فاذا دبغ صار حينئذ ملكامن مال متملكه من سرقه فعليه فيه القطع و اجب في عظام الفيل حينئذ ملكامن مال متملكه من سرقه فعليه فيه القطع و اجب في عظام الفيل كا ذكر نا و الميتات كلها كذلك لان رسول الله والتحقيق قال : و انميا حرم أ كلها » حاش عظم الحنزير وشعره و كل شيء منه حرام جملة لا يحل لاحد تملك شيء منه الا الجلد فقط بالدباغ لقول رسول الله والميات وبيغ فقد طهر » و بالله تعالى التوفيق .

٢٢٧٣ مسـالة ـ فيمن سرق حراً صغيراً. أو كبيراً ها قال أبو محدر حمه الله: لا تعلم خلافا في از من سرق عبداً صغيراً لا يفهم أن عليه القطع ، و اختلف الناس فيمن سرق عبداً كبيراً ، فأما العبد الصغير الذي لا يفهم فانالذي سرقه سارق مال فعليه القطع ، وأما من سرق العبد الذي يفهم فانما أسقط عنه القطع من أسقطه لانه لو لاأنه أطاعه ما أمكنه سرقته إياه ...

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا لا ينبغى أن يطلق اطلاقا لآن فى الممكن أن يسرقه وهو نائم . أوسكران . أو مغمى عليه . أو متغلبا عليه متهددا بالقتل فلا يقدر على الامتناع . ولا على الاستغاثة فاذا كان هكذا فهى سرقة صحيحة قد تمت منه واذ هى صحيحة فالفطع عليه بنص القرآن وحدثنا حماماً ابن مفرج نا ابن الاعرابي ناالدبرى ناعبدالرزاق عن ابن جريح قال أخبرت أن عربن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه وبه الى عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل عن الحسن البصرى قال : من سرق صنيرا حرا . أو عبدا قطع ، قال ابراهيم النخمى : يقام الحد على المكبير وليس على الصغير من شى و يعنى أنه يقطع المكبير فى سرقة الصغير \_ و به إلى عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهرى عن سرق عبدا أعجميا لا يفقه قال : يقطع ، و بالقطع فى سرقة العبد الصقير يقول أبو حنيفة . و محدد بن الحسن . و مالك . والشافى و احمد ، و أصحابهم ، و اسحق ، و أصحابنا و سفيان الثورى ؛ وذكر عن أبي يوسف أنه استحسن أن لا يقطع ، و أما من سرق حراً فان حمام بن احمد نا قال : ناابن مفرج استحسن أن لا يقطع ، و أما من سرق حراً فان حمام بن احمد نا قال : ناابن مفرج استحسن أن لا يقطع ، و أما من سرق حراً فان حمام بن احمد نا قال : ناابن مفرج استحسن أن لا يقطع ، و أما من سرق حراً فان حمام بن احمد نا قال : ناابن مفرج استحسن أن لا يقطع ، و أما من سرق حراً فان حمام بن احمد نا قال : ناابن مفرج

ناابن الأعرابي نا الدرى ناعب الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عليا قطع البائع بائع الحر وقال: لا يكون الحرعبدا وقال ابن عباس: ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع الحبس، وقال أبو حنيفة وسفيان. وأحمد. وأبو ثور: لاقطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا، وقال مالك. واسحاق بن راهويه: على من سرق حرا صغيرا القطع وذكر هذا عن الحسن البصرى. والشعى و

قال أبو عمد رحمه الله : وقدجا في هذا أثر لاعلينا أن نذكره لأن الحنيفيين يأخذون بأقل منه اذا وافقهم ، وهو كما ناالقاضي عبدالله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري بسلنسيه نا محمد نا براهم بطليطلة نا بكر بن العلاء القشيري بمصر نا ذكريا بن يحيي الساجي البصرى ناالقاسم بن اسحق الأنصاري ناأبي ناعبدالله بن محمد بن يحيي بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عرفية أتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر به فقطع ...

والفضة تبع لانها تدخل في بيعه لها يدخل في بيعه الجلد والدفتان وهدا كلام في غاية والفضة تبع لانها تدخل في بيعه الما يدخل في بيعه الجلد والدفتان وهدا كلام في غاية الفساد والباطل أول ذلك قولهم: لأن له فيه حق التعليم وقد كذب انما حق المتعلم في التلقين فقط لافي مصحف الناس أصلا إذلم يوجبه قرآن و لا سنة ولا اجماع و انما فرض على الناس تعليم بعضا القرآن تدريسا و تحفيظا و هكذا كان جميع الصحابة وضى الله عنهم في عهد رسول الله عن التحليق بلاخلاف من أحد أنه لم يكن هنالك مصحف و انما كانوا يلقنه بعضهم بعضا و يقرئه بعضهم بعضا فن احتاج منهم أن يقيد ما حفظ و انما كانوا يلقنه بعضهم بعضا و يقرئه بعضهم بعضا فن احتاج منهم أن يقيد ما حفظ حقا في الأديم و وف اللخاف و الآلواح : و الاكتاف فقط فبطل قوله أن السارق حقا في المصحف منعه من كل أحد إذ لا ضرورة بأحد اليه به قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف كانت عليه قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف كانت عليه

(773 -311 1年以)

حلية أولم تمكن لقول الله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعو اأيديهما )،

وهذا خطأً بل القطع في خل ذلك واجب • وبالله تعالى التوفيق ه

٣٢٧٤ \_ وسيشلة \_ سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم =

قال أبو محمد رحمه الله: قال أبو حنيفة . وأصحابه لايقطع من سرق صليباأو وثنا ولو كان من فضة . أو ذهب قال : فان سرق دراهم فيها صور أصنام أو صور صلبان فعليه القطع لآن ذلك يعبد وهذا لا يعبد .

قَالَ لُوسِيِّرٌ رحمه الله : وهذا خطأ. وتناقض . واحتجاج فاسـد ، أما الخطأ فاسقاط الحد الذي افترض الله تمالي من الفطع على السارق ، وأعما وجب القطع على سارق الصليب لأنهسرق جوهرا لايحل له أخذه . وأنما الواجب فيه كسره فقط وأما ملك جوهره فصحيح 🛭 و لا فرق بينهو بين من سرق إناء ذهب وإناء فضة والنهى قدصح عن اتخاذ آنية الفضة والذهب كماصح عن اتخاذ الصليب والوثن و لافرق والقطع واجب فى كل ذلك لآنه لم يسرق الصورة ولا شكل الاناء وانما سرق الجسم الحلال تملكه وانما الواجب في الآنية المـذكورة . والصلبان. والأوثان الـكسر فقُط فان كان الصليب. أو الوثر من حجر لاقيمة له أصلا بعد الكسر فلا قطع فيه أصلا لما ذكرناه قبل من قول عائشة رضى الله عنها أن يدالسارق لم تمكن تقطع في عهد رسول الله مُ الله عنه النافه و سنستة صي الكلام في ذلك انشا. الله تعالى في كلامنا في مقدار ما يقطع فيه السارق، وأما التناقض فظا هرأيضا لأنه لافرق بين صورة وصورة بلا برهان وكلاهما محرم تصويره ومتوعد عليه بالعذاب الشديد يومالقيامة ، وأمافساد احتجاجه بائن الصليب يعبد والصورة التي في الدراهم لاتعبد فان الهند يعبدون البقر كما يعبد النصارى الصليب ويعظمونها كما يعظم الصليب ولا فرق فليزمه أيضا أن لا يقطع في سرقة البقر ﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ : اننا نحن لا نعبدها ﴿ فَلنالهم ﴾ : واننانحن أيضا لانعبدالصليب ولا نعظمه ، والحمدلله ربالعالمين ، والعجب كل العجب من اسقاط أبى حنيفة القطع عنسارقالصليب وهو يقتل المسلم اذا قتل عابد الصليب فلئن كان لعابدالصليب من الحرمة عندهم مايستباح به دم المسلم فاللالعابدالصليب من الحرمة ماتستباح به يد سارقه والصليب مال من ماله هذاعلى أن النهى قدصح أن لايقتل مؤمن بكاءر عنرسولالله مَرْتِيَّةٍ نعموعن الله تعالى فى القرآن اذيقول: (ولن يجعل الله المكافرين على المؤمنين سبيلا) واذ يقول تعالى : ﴿ أَفْنَجِمُ لَا لَلْسَلِّمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَالَّـكُمْ كَيْف تحدکمون) ولم یأت نهی قط عن قطع پد من سرق -ال کافر ذمی بل أمر الله تعالی بقطعه في عموم قوله : (والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما) وقدعلم الله تعالى أن السارق يسرق من مسلم ومن ذمى فنحن نقسم بالله تعالى أنه لو أراد استثناء سارق مال الذمى لما سكت عن ذلك و لا نسيه و لبينه كما بين لنا أن لا يقتل مؤمن بكافر و بالله تمالى التوفيق وسكت عن ذلك و لا نسيه و لبينه كما بين لنا أن لا يقتل مؤمن بكافر و حمه الله . قال المال كيون من أقر بسرقة دراهم كثيرة أوقليلة أو غير ذلك فان القطع لا يجب بذلك الاحتى يحضر ذلك الثبيء الذي أقر بسرقته •

قال أبو محمد رحمه الله : وهذاأيضا خطأ لآنه ردلما أمرالله تعالى به من قطع السارق ولم يشترط إحضار السرقة (وما كانربك نسيا)لكن الواجب قطعه ولابد ثم يلزمه إحضار ماسرق ليرد الم صاحبه ان عرف أوليكون في جميع مصالح المسلمين إن لم يعرف صاحبه فان عدم الشيء المسروق ضمنه على مانذ كر بعد هدا إن شاء الله تعالى ه

قال أبو محمد رحمه الله : ولا نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا فان تعلقوا بمما ناهعبدالله بنريع ناابن مفرج ناقاسم بناصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهبعن ان أبي ذئب عن ان شهاب أن طار قاكان جعله تُعلِّم الشامي على المدينة يستخلفه فأني بانسان متهم بسرقة فجلده فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل الى ابن عمر فاستفتاه فقال ابن عمر: لاتقطع يده حتى يبرزها ، فهذا لاحجة لهم فيه لأن من أقر تحت العــذاب وبالتهديد فلا قطع عليه وسواء أبرز السرقةأولم يبرزها لأنهقد يمكون أودعت عنمده وهو يدرىأنهاسر قةأو لايدرى فلايئون على المودع في ذلك قطع أصلا ويحتمل قول ان عمر هذا \_ أى حتى يبرز \_ قولته مجردة من الاقرار بالضرب مع أنه لاحجة في أحد دون رسول الله عليه و لا قولة لا نعرقد خالفوها بلا رهان، فان ذكروا ماروينا بالسندالمذكور الى ان وهبقال: أخبرني محيى تأيوب قال: كتب الي محيى ت سعيد يقول من اعترف بسرقة "تم أتى مع ذلك بما يصدق اعتراف فذلك الذي تُقطع يده ، ومن اعترف على تمدد وتخوف ثملم يائت بمايصدق اعترافه غان ناسا يرعمون أن يقطعوا فى مثل هذا ؛ و به الى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال من اعترف بعد المتحان فلم يو جددُلك عنده ولم يو جد ما يصدقه من عمله فان اعترافه لم يكن متصلا و لا إقامته على الاعتراف خشيةأن يكون عليه من البلاء ما قد دفع عنه من البلاء باعتراف فنرى أن لا يؤخذ واعترافه الاأديائي وجه البينة والمعرفةأنه صاحب تلك السرقة وهذا لاحجة لهم فيه لأن من أقر بسرقة فلا يخلو من أن يكون أقر بلا تهديد و لاعذاب . او أقر بتهديد وعذاب

فان أقر بتهديد وعذاب فلاقطع عليه أصلا أحضر السرقة ، أو لم يحضرها إذقه يدرى موضعها ، أو جعلت عنده فلاقطع عليه ، و أن كان أقر بلا تهديد ولاعذاب فالقطع عليه اخر جالسرقة . أو لم يخر جها لماذكر ناقبل ، وأما قول ربيعة أن لا يؤخذ الممكره باعتراف الاأن با تى وجه البينة والمعرفة أنه صاحب تلك السرقة نقرل صحيح لاشك فيه انه اذا جا ببيان يتيقن به دو نشك أنه سرقها فالقطع و اجب وسواء حينتذا قر تحت العذاب أو دون عذاب و كذلك لو عذب او أقر وجاءت بينة تشهد با مهم رأوه يسرق لوجب قطع يده بالسرفة لا باقراره ، وقد قلنا : إن إحضار الشيء المسروق ليس بيانا في انه هو سرقه و أنما هو ظن و لا يحل قطع يدم سلم بالظن " قال الله تعالى : (إن يتبعون الا الظن و أن الظن و أن الظن الغن عن الحديث » "

قال أبو محمـــد رحمه الله: وقدرويناعنابى بكرالصديق بحضرة عمر بن الخطاب وسائر الصحابةرضى الله عنهم انه قطع الاقطع باقرار مجرد دون احضار السرقة وان السرقة انمــاوجدت عندالصائغ ارعنده وقديمكن ان توضع فى رحله بغير علمه ...

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا بن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق عن معمر وسفيان الثورى كلاهما عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال: الى سرقت فرده فقال: الى سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتبن فقطعه عقال عبد الرحن: فرأيت يده في عنقه معلقة عوبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة و احدة قال: حسبه عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة و احدة قال: حسبه

قال ابو محمد الله : انما اور دنا هذا لئلايشغبوا فيها يذكرونه من احضار السرقة بما ذكر ناعزابن عمر فا وجدناهم عن على اصح مهاو جدوا لا بن عمر قطعابغير احضار السرقة وكذلك عن عطاء والافلاحجة في أحددوز رسول الله المنطقية م

قال ابو عمد در حمه الله: وقال بعض من لا يرى درا الحد عن السارق برجوعه انه ان اقر ثم رجع فلاقطع عليه لسكن بفرم السرقة الذى اقر أنه سرقها منه و هذا تناقض وخطا " لانه لم يقرله بشىء الاعلى وجه السرقة ﴿ قلنا ﴾ : فلا يخلو اقراره ذلك ضرورة من احدوجه بين لا ثالث لهما ، اما ان يكون صادقا في انه سرق منه ماذكر او يكون كاذبا في ذلك ، فان كان صادقا فقد عطلوا الفرض اذلم ينفدوا عليه ما أمر الله تعالى به من قطع يد السارق و وان كان كاذبا فقد ظلموه اذغره و ما لم يجب له عند دقط ، ولا

صح اقراره به فهم بين قعطيل الفرض. أوظلم فى اباحة مال محرم وكلاهما لايحل وبالله تعالى التوفيق =

٣٢٧٦ مسيئلة \_ اختلاف الشهادة في ذلك . قال أبو محمد رحمه الله : قال الشافعي. وأبو يوسف ومحمد بنالحسن . وأبو ثور : اناختلف الشاهـدان فقال أحدهما سرق بقرة ، وقال الآخر : بل ثورا . أوقال أحدهما سرق بقرة حراء .وقال الآخر بلسودا. ، أوقال أحدهما : سرق يوم الخيس ، وقال الآخر : بل يوم الجمسة فلاقطع عليه ، فإن قال أحدهما : سرق بقرة حراء ، وقال الآخر : بل سودا ، فعليه القطع وقال مالك : إن قال أحدالشاهدين : سرق يوم الخيس ، وقال الآخر : بل يوم الجمعة ، وقال اثنان: زنى يوم الخيس ، وقال اثنان: بل يوم الجمعة فقد بطل عنه حدالسرقة وحد الزنا قال فلو قال أحدهما قذف زيدا يوم الجمة . وقالالآخر : قذفه يوم الخيس م أوقال أحدهما : شرب الخريوم الخنيس ، وقال الآخر : بل يوم الجمة فعايه حد الفذف وحدالخرو هذا كله تخليط ، و إنماأور دناه لنرى بعون الله تعالى من نصم نهسه وأرادالله تعالى به خيرًا بطلان أقوالهم في الدّنييه الذي هو عندهم أصل لقياسهم الباطل وأنه من ميزملم يعجز أن يعارض عللهم بمثلهاأو بأقرى منها فنقول لجيعهم : أخبرونا عمن شهد عليه شاهدان با"نهسرق بقرة حراء ، وقال الآخر بيضاء ، وعمن شهدعليه شاهـدان ما"نه قذف زيدا ، وقالأحدهما : أمس « وقال الآخر : بل اليوم · أوقال أحدهما : شرب خمرا أمس ، وقال الآخر : بل اليوم أهذه الشهادة على سرقة و احــدة . أو على سرقتين مختلفتين، وعلى قذف و احداً م على قذفين متغارين. وعلى شرب و احداً م على شربين مفترقين ﴿ فَارْفَالُوا ﴾ : بل على سرقة واحدة . وشربوا حد . وقدْفواحد كاروا العيان لأنه لايشكذوحس سليم في أن شرب يرم الخيس ليس هو شرب بوم الجرمة والمماهو شرب آخر وان سرق بقرةصفراء ليسهىسرقة بقرةسوداء ، وانماهيسرتةأخرى ﴿ وَانَ قَالُوا ﴾ : بل هي سرقتان مختلفتان . وشر بان مختلفان وقذفان مختلفان متغابران ﴿ قَيْلُهُم ﴾ : فأى فرق بين هذاو بين الشهادات يزنا مختلف أوبسرقة ثور. او بقرة او باختلاف الشهادة في المكان وهذاما لاسبيل لهم منه الىالتخلص أصلالا بنص قرآن. ولا سنة صحيحة : ولااجماع . ولا قول صاحب . ولاقياس . ولارأى سديد فسقط بيقين قول من فرق بين الآحكام الني ذكرنا ولم يبق الاقول من ساوي بينهمافراعي الاختلاف في كل ذلك . أولم يراع الاختلاف في شيء من ذلك ه

قال أبو محمد رحمه الله : فوجدنا من راعي الاختمالاف في ظرذلك يقول : اذا

اختلف الشاهدان في صفة المسروق. أوفي زمانه . أو في مكا به فانما حصل من قو لهم فعلان متغاران فاذذلك كذلك فاتماحصل على فعل شاهدوا حدو لا يجوز القطع بشاهدواحد و كذلك القذف فلايجوز اقامة حدقذف. ولاحدخمز بشاهدواحدفهذه حجتهم مالهم حجة غيرهافنظر نافيها فوجدناها لاتصح لأن الذي ينبغي أن يضبط في الشهادة ويطلب به الشاهد أنما هو مالاتتم الشهادة الابه والذي أن نقص لم تـ كن شهادة فهذا هو الذي أن اختلف الشاهدفيه بطلت الشهادة لأنهالم تتم . وأماما لامعني لذكره في الشهادة . ولا يحتاج اليهفيها وتتم الشهادة معااسكوتعنهفلا ينبغي أن يلتفت اليه،وسواء اختلف الشهود فيه . أولم مختلفوا . وسوا. ذكروه . أولم يذكروه واختلافهم فيه كاختلافهم فىقصة أخرى ليست من الشهادة في شيء ولا فرق فلما وجب هذا كازذكر اللوز في الشهادة لامعني له و كان أيضاذ كر الوقت في الشهادة في الزنا. و في السرقة . و في القذف . و في الخر لامعني له . وكانأيضاذ كرالمكان في كل ذلك لامعني له فيكان اختلافهم في كل ذلك كاتفاتهم كسكوتهم ولافرق لأنالشهادة في كل ذلك تامةدون ذكرشيء من ذلك وإيما حكم الشهادة وحسب الشهود أن يقولوا: أنهزني بامرأة أجنبية نعرفها أولج ذكره في قبلها رأيناذلك فقط ومانبالي قالوا: انها سوداه . اوبيضا. . اوزرقاء . او كحلاء مكرهة . اوطائعة •أمسأواليوم . اومنذ سنة بمصر . او ببغداد وكذلك لو اختلفوا فيلون ثوبه حينتذ. اولون عمامته ، وكذلك حسهم أن يقولوا: سرق رأسا من البقر مختفياً با ْخذه و لاعليهما أن يقولا: أقرن . لو اعضب . لو أبتر . لو و افي الذنب ابيض او اسود ، وهكذا في القذف . وشرب الخرولا فرق ، فصح ان الشهادة في كل ذلك تامة مع اختــلاف الشهود ومالاعتاج الى ذكره في الشهادة أذا انتضت شهادتهم وجود الزنا منه . او وجود السرقة . او وجود القذف منه . او و جود شرب الخرمنه فقط لأنهم قداتفقو افي ذلك ، وهذاهو الموجب للحدفانما أوجب الله تعالى الحد في ظرذلك بوقوع الزنا ووجوب السرقة اوالقذف وأثبت الاربعة الزنافقد وجب الحد فىذلك بنص القرآن . والسنة ولم يقل الله تعالى قط ولارسوله ﷺ لا تقبلوا الشهادة حتى يشهدوا على زناواحد في وقت واحد في مكان واحد و على سرقة واحدة لشيء واحد في وقت واحد في مكان واحد (وما كان ربك نسيا) ونالله لوأراد الله تعالى ذلك لمــا أهمله ولا أغقله حتى يبينه فلان و فلان و حاش لله من هذا ، فصح ان ما اشترطوه من ذلك خطا ً لامعنى له ، و بالله تمالى التو فيق ه فليعلمو ا أن قولهم لا نعلمه عن احدمن الصحابة رضي الله عنهم ولا نذكره عن تابع الا شيئًا ورد عن قتادة .. حدثنا حمام ما ابن مفرج نا ابن الأعرابي ناالدبري ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد عليه رجل أنه سرق با رض وشهد عليه آخر با أنه سرق با رض أخرى قال : لاقطع عليه ، وقد صح عن بعض التابعين بمن فعلمه أعلى من قتادة خلاف همذا لا لقطع عليه بن عبد العزيز لا فاعبد الله بن ربيع ناعبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بن سلمة أناهشام بن عروة بن الزبير عن ابيه قال : تجوز شهادة الرجل وحده في السرقة ، وقد ذكر نا مثل هذا عن عبيد الله بن ابي بكرة وان كنا لا نقول به ولسكن لنربهم أن تمويهم با مها شهادة و احدة على فعل واحد كلام فاسد و بالله تعالى التوفيق \*

٧٢٧٧ مسئلة ـ القطع فى الضرورة ـ قال أبو محمد رحمه الله: ناحمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي حدثنا الدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن يحيى بنأبي كثير قال: قال عمر بن الخطاب: لانقطع فى عدق. ولا فى عام السنة ، و به الى معمر عن إبان أن رجلا جا. الى عمر بن الخطاب فى ناقة نحرت فقال له عمر: هل لك فى ناقة بن عشراوين مرتعتين سمينتين بناقتك ؟ فانالانقطع فى عام السنة ـ والمرتعتان الموطأنان ـ •

قال أبو محمد به من سرق من جهد أصابه غان أخذ مقدار مايفيث به نفسه فلا شيء عليه واتما أخذ حقه فان لم يجد الاشيئا واحداً ففيه فضل كثير كثرب واحد أو لؤلزة . أو بعير . أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضا لانه يرد فضله لمن فضل عنه لانه لم يقدر على فضل قوته منه علي قدر على مقدار قوته يبلغه الى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذ، فعليه القطع لانه سرق ذلك عن غير ضرورة ، وأن فرضا على الانسان أخذ ما اضطر اليه في معاشه فان لم يفمل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله قال الله تعالى : (ولانقناو أنفسكم) وهو عموم لكل القنضاء لهظه ، وبالله تعالى التوفيق ...

۲۲۷۸ مسئلة - من سرق من ذى رحم محرمة - قال أبو محدوحه الله: اختلف الباس فيمن سرق من مال كل ذى رحم محرمة فقال مالك . وأبو حنيفة . والشافعى . وأحمد بن حنبل . وأصحابهم . وسفيان الثورى . واسحق : ان سرق الأبوان من مال ابنهما . أو بنتهما علا قطع عليهها ، قال الشافعى : وكذلك الأجداد والجدات كيف كانوا لاقطع عليهم فيما سرقوه من مال من تليه ولادتهم ، وقال : هؤلاء كلهم حاشى مالكا . وأباثور لاقطع على الولد ولاعلى البنت فيما سرقاه من

مال الوالدين . أو الأجداد . أو الجدات ، قال مالك . وأبو ثور : عليهما القطع فى ذلك ، وقال الثورى . وأبو حنيفة ، واصحابه : لاقطع على كل من سرق مالا لاحد من رحمه المحرمة ، وقال أصحابنا :القطع واجب على من سرق من ولده ، أو من والديه . أو من جدته . أو من جده . أو من ذى رحم محرمة . أوغير محرمة واتفقوا كلهم أنه يقطع فيا سرق من ذى رحمه غسسير المحرمة ، وفيا سرق من أمه من الرضاعة ، وابنه من الرضاعة وأخوته من الرضاعة .

قال أبو محمد و فلما اختلفوا كما ذكر ناوجب أن ننظر فى ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعول الله تعسالى فنظرنا فى قرل من أسقط القطع عن الأبوين فى مال الولد اذا سرقه فوجدناهم يحتجون بالثابت عن رسول الله والله والوا: وأنت ومالك لأبيك والوا: فأنما أخذ ماله وقالوا: لوقتل ابنه لم يقتل به ولو زنى بأمة ابنه لم يحد لذلك فكذلك اذا سرق من ماله قالو فرض عليه ازيعفف أباه اذا احتاج الى الناس فله فى ماله حق بذلك وقالوا له فى ماله حق اذا احتاج اليه كلف الانفاق عليه وقالوا قال الله تعالى و والانقل عليه وقالوا قال الله تعالى و ولانقل ها أف ولا تنهرهما ) الى قوله و (ان الشكر لى ولو الديك ) فليس قطع أيديهما فيما أخذ من ماله و عليهم كما نبين أن شاء الله تعالى و هالى و للك وكل ذلك وكل خجة لهم فى شىء منه بل هو عليهم كما نبين أن شاء الله تعالى ع

أما ماذكروا من القرآن فحق الا أنه لايدل على ماادعوا من اسقاط القطع فيما سرقوا من مال الولد ولاعلى اسقاط الجلد والرجم أو التغريب اذا زنى بجارية الولد ولا على اسقاط الحد اذا قذف الولد ولا على اسقاط المحاربة اذا قطع الطريق على الولد و أماقوله تعالى: ( وبالوالدين احسانا ) فان الله تعالى أوجب الاحسان اليهما كما أوجبه علينا أيضا لغيرنا قال الله تعالى: ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذى القربى ) الآية فان كانت مقدمة الآية حجة بوجوب الاحسان الى الآبوين فى اسقاط القطع عهما اذا سرقا من مال الولد فهى حجة أيضا ولابد فى اسقاط القطع عن كل ذى قربى وعن ابن السبيل وعن الجار الجنب. والعاحب بالجنب اذا سرقوا من أموالنا وهذا مالا يقولونه فظهر تنافضهم وبطل احتجاجهم بالآية ، وأيضا فالأمر بالاحسان ليس فيه منع من إقامة الحدود بل إقامتها عليهم من الاحسان اليهم بنص القرآن لقول الله تعالى: (ان الحدود بل إقامتها عليهم من الاحسان اليهم بنص القرآن لقول الله تعالى: (ان الحدود بل إقامتها على من أقيمت عليه الحدود فاقامتها على من أقيمت عليه

احساناليه وإنها نكفير وتطهير لمن أقيمت عليه وهم لانختلفون في أن إماما لوكان له أب أو أم فسرقا فان فرضا عليه إقامة القطع عليهما فيطل تمويهم بالآبة جملة وصح أنها حجة عليهم ه وأماقوله تعالى ؛ ﴿ أَنَاشَكُرُ لَيُولُو الدَّيْكُ ﴾ فحقومنالشكر اقامة أمر الله تعالى عليهما وليس يقتضي شكرهما اسقاط ما أمر الله تعالى به فهما والذي أمر بشكرهما تبارك اسمه هو الذي يقول: ﴿ كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطُ شَهْدَاء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) فصح أمر الله تعالى بالقيام عليهم بالقسط وبأداء الشهادة عليهم ومن القيام بالقسط إقامة الحدود عليهم و مالله تعالى التوفيق ومكذا القول في قوله تعالى ؛ ﴿ وَلَا تَقُلُّ لَمَّا أَفَ وَلَا تَنْهُرُهُمَا ﴾ الآية فليس في شيء من هذا اسقاط الحد عنهم في سرقة من مال الولد و لا في غير ذلك والله تعالى يقول: (أشداء على الكفار رحما. بينهم) ولم يكن وجوب الرحمة لبعضنا مسقطا لاقامة الحدود بعضنا على بعض فبطل تعلقهم بالآيات المذكورات جملة يوأماقول رسول الله عَلَيْنِينَ « أنت ومالك لابيك ، فقد أوضحنا ذلك أنذلك خبرمنسوخ قد صح نسخه با آيات المواريث وغيرها، وأول من يحتج بهــــذا الحنر فالحنيفيون . والمالكيون. والشافعيون لأنهم لايختلفون في أن الآب اذا أخذ من مال ابنه درهما وهو غير محتاج اليه فانه يقضي عليه برده أحب أم كره كما يقضي بذلك على الأجنى ولافرق ولو كان مال الولد للوالد لما قضى عليه برد ماأخذ منه فاذ قد صح أن هذا الخبر منسوخ وصح أنمال الولد لاللوالد فقد صم أنه كال الاجنى و لافرق م ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ أن للوالدين حقا في مال الولد لأنهما إذا احتاجا أجبر على أن ينفق عليهما وُعلى أن يعف أياه فاذ له في ماله حق فلا يقطع فيما سرق منه فهذا تمويه ظاهر ولم يخالفهمأحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه فلاشيء عليها فأنما أخذا حقيماه انماالكلام فيهمااذا أخذامالا حاجة بهما اليه إما سرأ وإماجهرا فاحتجاجهما بماليس من مسألتهما تمويه وهملا مختلفون فيمن كان له حق عند أحد فأخذ من ماله مقدار حقه فامه لايقطع ولايقضى عليــه يرده فلو كان وجوب الحق الأبوين في مال الولد اذا احتاجا اليه مسقطا للقطع عنهما أذا سرقا من ماله مالا محتاجان اليه ولاحق لهما فيه لوجب ضرورة أن يسقط القطع عن الغريم الذي له الحق في مال غريمه اذا سرق منه مالاحق له فيه وهذا لايقولونه فبطل ماموهوا به من ذلك والحمد لله رب العالمين ه و أما قولهم: لوقتل ابنه لم يقتل به ولو قطع له عضواً وكسره لم يقتص منه ولو قدفه لم يحد له ولو زنى بأمته لم بحد (م ٤٤ - ج ١١ الحلي)

فكذلك اذا سرق من ماله لم يحد فكلام باطل واحتجاج للخطأ بالخطا بل لو قتل ابنه لقتل به ولو قطع له عضوا أو كسره لاقتص منه ولو قذفه لحد له ولوزنى بأمته لحدكما يحد الزانى وقد بيناكل هذا فى أبوابه فى كتاب الدماء. والقصاص. وحد الزنا. وحد القذف =

قَالَ لِوَحْجِيرٌ رحمه الله : فاذ لم يبق لهم حجة أصلا فالواجب أن نرجع عند التنازع الى مَاافْترض الله تعالى على المسلمين الرجو ع اليه إذيقول : ﴿ فَانْ تَنَازُعُتُمْ في شيء فردوه الى الله والرسول ) الآية ففعلنافوجدنا الله تعالى يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ووجدنا رسول الله يُراتِينُج قد أوجب القطع على مرب سرق وقال: « ان دما. لم وأموالـكم عليـكم حرام ، فلم يخص الله تعالى فى ذلك ولا رسوله علي ابنا مر. أجنى ولا خص في الأموال مال أجني من مال ابن ( وما كان ربك نسيا ) وبيقين ندرى أن الله تعالى لو أراد تخصيص الأب من القطع لما أغفله ولا أهمله قال تعالى : ( تبيانا لـكل شي. ) فصح أن القطع واجب على آلاب والأم اذا سرقا من مال ابنهما مالا حاجة بهما اليه ثم نظرنا في قول من احتمج به من رأي اسقاط القطع عن الابن اذا سرق من مال أبويه وعن كل ذي رحم محرمة فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى ؛ ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسُكُمُ أَنْ تَأْطُوا مِنْ بيوتكم أو بيوت آبائـكم أو بيوت أمهاتـكم ) الآية الىقوله تعالى: (أو صديقكم) قال : فأباحة الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاً. يقتضي إباحة دخول منازلهم بغير إذنهم فاذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم لم يكن مالهم محرزا عنهم ولايجب القطع في السرقة من غير حرز " و قالوا أيعنا فان أباحة الأكل من أموالهم تمنعهم وجوب القطع لما لهم فيه من الحق كالشريك قالوا :وأيضا فان على ذى الرحم المحرمة أن ينفق على ذي رحمه عند الحاجة فصار له بذلك حق في ماله بغير بدل فأشبه السارق من بيت المال قالوا: ولما كان محتاجا الى ما ينفقه عليه لاحياء نفسه كان ذلك لازما في جميع أعضائه فلذلك يسقط القطع عن اليد ه

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا كل ماموهوا به ولا حجة لهم فى شيء منه أصلاعلى ما نبين انشاء الله تمالى ، فا ما الآية فحق ولا دليل فيها على ماذكروا بل هي حجة عليهم وقد كذبو افيها أيضا أماكونهالادليول فيها على ماادعوه فانه ليس فيها اسقاط القطع على من سرق من هؤلاء لابنص ولابدليل وانما فيها اباحة الاكل (قلنالهم): الاخذ بلاخلاف من أحدمن الامة (وفان قالوا): قسنا الاخذ على الاكل (قلنالهم):

القياس كله باطل شماو كانحقالكان هذامنه عين الباطل لأن القياس عند القائلين به قياس الشيء على نظيره في العلة أوفي شبه بوجه ما هو لا يجوز عنداً حدمن الأمة لا بجيز قياس ولا ما نع قياس الضدعلى ضده و لا مضادة أكثر من التحريم و التحليل و أنتم مجمعون معناو مع الناس على أن الاخذاله روض الآخ و الآخت و العم و العمة و الخال و الخالة و والاب و الأم و الصديق من بيوتهم و نقل ما فيها حرام و ان الا كل حلال فكيف استحلاتم قياس حكم الحرام الممنوع على حكم الحلال المباح عراما قوطم فى الآية وكذبهم فيها قياس حكم الحرام الممنوع على حكم الحلال المباح عراما قوطم فى الآية وكذبهم فيها قرل هذا الجاهل المقدم ان إباحة الله تعالى الاكل و نبوت هو لاء يقتضى إباحة دخول منازلهم بغير اذنه هذا عجب من العجب أما سمعوا قوله الله تعالى : (ياأيه الذين منزل صديقه بغير اذنه هذا عجب من العجب أما سمعوا قوله الله تعالى : (ياأيه الذين كمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم) إلى قوله تعالى : (فليستأذنوا كا استا أذن و الذين من قبلهم ) غنص المة تمالى على انه لا يدخل بالغ أصلا على أحد الا باذن و دخل في ذلك الاب و الابن وغيرهما حاش ما ملكت أيماننا و الاطفال فانهم باذن و دخل في ذلك الاب و الابن وغيرهما حاش ما ملكت أيماننا و الاطفال فانهم المنائذة و ناه دونول الدين منه الأوقات الثلاثة فقط و بالله تعالى التوفيق ها

۲۲۷۹ مسئل لن – سرقة أحد الزوجين من الآخر ...

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : لا قطع في ذلك كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغنى عن الشعبي قال : ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا قطع على الرجل في اسرق من مال امرأته ولا على المرأة في اسرقت من مال زوجها وقال مالك . واحمد بن حنبل . واسحق . وأبو ثور : على كل واحمد منهما القطع فيما سرق من مال الآخر من حرز ، وقال الشافعي ثلاثة أقوال : أحدها كقول أبي حنيفة . والآخر كقول مالك ، والثالث أن الزوج اذا سرق من ما لها قطعت بده وان سرقت هي من ما له فلا قطع عليها هي المرقت هي من ما له فلا قطع عليها هي

قَالَ بُوهِي : فلما اختلفوا لها ذكرنا نظرنا فىذلك فوجدنا من لايرى القطع يحتج بما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رمح ناالليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عربي المناه المقال : وكلم راع وكلم مسئول عن رعية فالامير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهمل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على بيت بعلما وولدهاوهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته وهذا رواه عبدالله بن عمر بن حفص عنه ألا كلم راع و طمكم مسئول عن رعيته وهد هدذا رواه عبدالله بن عمر بن حفص

وحماد بززيد . وأيوب السختياني . والضحاك بن عثمان . وأسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي وزادفيه كماروينا بالسند المذكور الى مسلم في حرملة في ابنوهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله عراقية فذكرهذا الحديث وزاد فيه هوالرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته والوافكل واحد من الزوجين أمين في مال الآخر فلاقطع عليه كالمودع وزاد بعض من لا يعبأ به في هذا الحديث زيادة لا نعرفها ولفظا مبدولا وهو المرأة راعية في مال زوجها والرجل راع في مال امرأته

والله محمد رحمه الله: و كل هذا لاحجة لهم فيه اصلا ، أما الخبر المذكور فحق واجب لايحل تعديه و هو أعظم حجة عليهم لأنه عليه السلام أخبر أن كل من ذكرنا راع فيما ذكر وأنهم مسئولون عما استرعوا من ذلك فاذ هم مسئولون عن ذلك فبيةين يدرى كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة والخيابة فيما استودعوهوأسلماليهم وأنهم فى ذلك ان لم يكونوا ة لاجنبين والاباعد ومن لم يسترع فهم بلا شك أشد إثما وأعظم جرما وأسوأ حالة من الاجنبيين وأن ذلك كذلك فأقل أمورهمأن يكون عليهم ماعلى الاجنبيين ولابدفيذا حكم هذا الخبرعلى الحقيقة ، وأيضافانهم لايختلفون أن على من ذكرنا في الخيامة ماعلى الاجنبيين من الزام رد ماخانو اوضائه وهم أهل قياس بزعهم فهلا قاسوا مااختلف فيه من السرقة والقطع فيها على مااتفق عليه من حكم الحيانة ولكنهم قد قلنـــا أنهم لاالنصوص اتبعوا ولا القياس أحسنوا ، وأيضاً فليس في هذا الخبر دليل أصلا على ترك القطع في السرقة والقول في الزيادة الني زادوها سواء كما ذكرنا لو صحت ولا فرق ، وأما قولهم إن كليهما كالمودع وكالمآ ذونله في الدخول فا عظم حجة عليهم لأنهـم لايختلفون أن المودع اذا سرق مما لم يودع عنده لكر. من مال لمودع آخر في حرزه وأن الما ذون له في الدخول لو سرق مر. مال محرز عنه للمدخول عليه الاذن له في الدخول لوجب القطع عليهما عندهم بلا خلاف فيازمهم بهذا التشبيه البديع بالضد أنلايسقطوا القطععن الزوجين فيما سرق أحدهما من الآخر الافيما اؤتمن عليه ولم يحرز منه وان لم يجب القطع على كل واحد منهما فما لم يأمنه صاحبه عليه وأحرزعنه كالمودع والمأذون له في الدخول ولافرق، وهذا قياس لو صح قياس ساعة من الدهر،

قَالُ لُوهِ وَ رَحْمُهُ الله : فبطل كل ما موهوا به من ذلك والحد لله رب العالمين ، ثم نظرنا و ذلك و قول من فرق بين الزوج والزوجة فرأى عليه الفطع اذاسرق من

مالها ولم ير عليها القطع اذا سرقت من ماله فوجدناهم يقولونان الرجل لاحق له في مال المرأة أصلا فوجب القطع عليه اذا سرق منه شيئا لأنه في ذلك كالأجنبي فوجدنا المرأة لها في ماله حقوقا من صداق و نفقة وكسوة وإسكان وخدمة فكانت بذلك كالشريك ووجدنا رسول الله والمستحقق قد قال لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها فقال لها عليه السلام: «خذى ما يكفيك ولدك بالمعروف» قالوا فقد أطاق رسول الله والناهم قال الماروجها تأخذ منه ما يكفيها وولدها فهى مؤتمنة عليه كالمستودع ولا فرق قالوا: والزوج بخلاف ذلك لان الله تعالى قال: (وآتيتم إحداهن قاطارا فلا تأخذوا منه شيئا) الآية عوقال تعالى : (فان طبن لسكم عن شيء منه نفسا فكاوه هنيئا مريئا) فبين الله تعالى تحريم القابل من ما لها والكثير عليه ع

قال أبو محمد رحمه الله: أماقو لهم إن لها في ماله حقوقا من صداق ونفقة وكسوة واسكان وخدمة وأنرسول الله ﷺ أطاق يدهاعلى ماله حيث كان من حرز أوغير حرز لتأخذ منهما يكفيهاو ولدها بالمعروف اذالم يوفيها وإياهم حقوقهم فنعم كل هذاحق واجب وهكذا نقول ولمكن لايشك ذومسكة منحس سليم أن رسول الله ﷺ لم يطلق يدهاعلى مالاحق لهافيه منءالزوجها ولاعلى أكثرمن حقها فاذ لاشك في ذلك فأباحة الله تعالى ورسوله ﷺ لأخذ الحق والمباح ليس فيه دايل أصلا على اسقاط حدود الله تعالى على من أخذا لحرام غير المباح ولو كان ذلك لكان شرب العصير الحلال مسقطاللحدعنه اذاتعدي الحلال منهالي المسكر الحرام ولافرق بيزالامر بنفاذ ذلك كذلك فلهاما أخذت بالحقوعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة للحقالواجبحكمه وللمباح حكمه وللباطل المحرم حكمه (ومن يتعد حدودالله فقد ظلم نفسه ) وهي فيذلك كالاجني سواء سوا. يكون له حقوق عندالسارق فمباح لهأن يأخذحقه ومقدار حقهمن مال الذي لهعنده الحق منحرز أومن غير حرز نعم ويقاتله عليه ان منعه ويحلله بذلك دمه وهو مأجور فى كل ذلك فان تعمد أخذماليس له يحق فان تعمد أخذه بافساد طريق فهو محارب لهحكم الحارب وأن أخذه مجاهرا غير مفسدفي الارض فله حكم الغاصب وإن اخذه مختفيا فله حكم السارق والمحارب هذا والزوجة فيمالزوجها كذلك لأن الله تمالي لم مخص اذ أمربقطع السارق والسارقة الاأن تمكون زوجة من مالزوجها ولا يكون زوج من مال زوجته (وما كان ركنسيا) فصح يقينا أن الفطع فرض و اجب على الآب و الأم اذا سرقا من مال ابنهما وعلى الابن والبنت اذاسرقامن مال أبيهما . وأمهما مالم يبح لهما أخذه وهكذا

كل ذى رحم محرمة أوغير محرمة إذا سرق من مال ذى رحمه أو من غير ذى رحمه مالم يبح له يبح له أخذه فالقطع على كل واحدمن الزوجين اذا سرقا من مال صاحبه مالم يبح له أخذه كالاجنبي ولا فرق اذا سرق مالم يبح وهو محسن ان أخذ ما أيبح له أخذه من حرز أو من غير حرز و بافلة تعالى الترفيق •

• ٢٢٨ مُسَيًّا لِن - هل يقطع السارق في أول مرة أم لا؟ ه

قال أبو محمد درحمه الله: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عبدر به بن أبي أمية أن الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه و ابن سابط الآحول « أن النبي عرابية أنى بعبد قد سرق فقيل يارسول الله هذا عبد سرق و أخذت معه سرقته و قامت البيئة عليه (١) فقال رجل يارسول الله هذا عبد بنى فلان أيتام ليس لهم مال غيره فتر له قال مم أتى به الثانية سارقا مم الثالثة مم الرابعة كلذلك يقول فيه كما قيل له في الأول قال مم أتى به الخامسة فقطع يده مم أتى به السادسة فقطع رجله مم السابعة فقطع يده مم الربع بأربع وأعفاه رجله مم السابعة فقطع يده م الربع الربع الله أنه الله أربعا وعاقبه أربعا ه

قال أبو محمد رحمه الله ؛ هذا مرسل و لاحجة فى مرسل ولقد كان يلزم الحنيفيين . والمالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند أن يقولوا به لاسيما وهم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات و لا شبهة أقوى من خبر وارد يعملون بمثله اذا اشتهوا و تالله أن هذا الخبر على وهيه لارفع أو مثل خبر ابن الحبشى الذى خالفواله ظاهر القرآن وأيمن من خبر المسور الذى أسقطوا به ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق منه وخالفوا به القرآن فى ايجابه تعالى الاعتداء على المعتدى بمثل ما اعتدى به وأباحوا به المال والله تعالى التوفيق •

٢٢٨١ مَسْمَا ُلِهُ - مقدار ما يجب فيه قطع السارق (٢) :

قال أبو محمد رحمه الله: أختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق فقالت طائمة : يقطع في كل ماله قيمة قل أو كثر ، وقالت طائفة : اما من الذهب فله الله فيه الا في ربع دينار فصاعداً وأما من غير الذهب ففي كل ماله قيمة قلت أو كثرت وقالت طائفة : لا تقطع اليد الا في درهم أو ما يساوى درهما فصاعداً ، وقالت طائمة :

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ وقامت عليه البينة ( ٢) في النبيخة رقم ١٤ مقدار ما يجب فيه القطع

لاتقطع اليد الا في درهمين أو مايساوي درهمين فصاعداً ، وقالت طائفة ، أمامن الذهب فلا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعداً . وأما من غير الذهب فلا تقطع اليد الا فيها قيمته ثلاثة دراهم فان ساوي ربع دينار او نصف دينـــار فأكثر ولم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم فلا تقطع اليد فيه وان ساوى ثلاثة دراهم ولميساو عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه ، وقالت طائفة . اما من الذهب فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار . وأما من غير الذهب فكل مايساوى ربع دينار فصاعداً فنيه القطع فان ساوى عشرة دراهم أو أكثر أو أقل ولا يساوى ربع دينار لغلا. الذهب أو ساوى ربع دينار ولم يساو نصف درهم لرخص الذعب فالقطع في كل ذلك . وقالت طائفة : اما من الذهب فلا قطع في أقل من ربع دينار وتقطع في ربع دينار فأكثر ، وأما من غير الذهب فان ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهمأو ساوى ثلاثة دراهم ولم يساو ربع دينار قطع في ظرذلكوان لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه ،وقالت طائفة ؛ لاتقطع اليدالافي أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعداً ؛ وقالت طائفة ؛ لاتقطع اليد الا في ثلث دينار أو مايساو به فصاعداً ، وقالت طائفة لانقطع اليد الافي خمسة دراهم أو مايساوم افصاعدا ؛ وقالت طائمة . لاتقطع اليد الا في دينار ذهب أو مايساويه فصاعداً ، وقالت طائفة ؛ لاتقطع اليد الا في دينار ذهب أو عشرة دراهم أو مايساوي أحد العددين فصاعداً فان لم يساو لاديناراً ولاعشرة دراهم لم تقطع ، وقالت طائفة: لاتقطع اليد الا في عشرة دراهم مضروبة أو مايساويها فصاعداً ولا تقطع في أقل .

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فىذلك فوجدنا مارو يناه من طريق البخارى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى نا الأعمش قال : سمعت أباصالح السمان عن أبي هريرة عن النبي والله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده » فكان هذا أيضا فصا بينا جليا على أنه لاحد فيا يجب القطع فيه فى السرقة الا ان يأتى نص آخر مبين لذلك فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا الربيع بن سليمان نا أشعث نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان غا أحمد بن شعيب أنا الربيع بن سليمان نا أشعث نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة عن النبي عن التي عن المقال: ولا يشرب الخر حين ين وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيما أبصارهم وهو مؤمن » فعم وسول الله يراق كل سرقة ولم يخص عدداً من عدد فيها أبصارهم وهو مؤمن » فعم وسول الله يراق كل سرقة ولم يخص عدداً من عدد

ولو أنه عليه السلام أرادمقداراً من مقدار لبينه كابين ذلك في النهة في الحديث المذكور خص ذات الشرف التي يرفع الماس اليه فيها أبصارهم ولم يخص في الزناو لافي السرقة ولا في الحمر في الخر في النص هذه النصوص المتواترة المتظاهرة المترادفة موافقة لنص القرآن الذي به عرفنا الله تعالى مراده منا فنظرنا هل نجد في السنة تخصيصا لشيء من هذه النصوص ؟ فوجدنا الحبر الذي ذكرناه من طريق عروة .وعمرة .والزهري وأبي بكر ابن حزم كما ناعبد الله بن يوسف ناأحمد بن فتح ناعبد الوهاب بن عيسي نا أحمد ابن محمد ناأحمد بن على نا مسلم بن الحجاج ناالوليد بن شجاع أرثي ابن وهب أخبر في يونس عن ابن شهراب عن عروة . وعمرة عن عائشة عن رسول الله عرفي قال بيونس عن ابن شهراب عن عروة . وعمرة عن عائشة عن رسول الله عرفي بكر بن ناعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الحادي عن أبي بكر بن عمد بن عرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها سمعت الذي يستناني يتناني يقول : « لا نقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعداً » هو المنارق الا في ربع دينار فصاعداً » هو السارق الا في ربع دينار فصاعداً » هو المنارق الا في ربع دينار فصاعداً » هو المنارك المنارك

قال أبو محمد رحمه الله: فخرج الذهب بهذا الخبر عن جملة الآية وعن عموم النصوص التي ذكرناقبل ووجب الآخذبكلذلكوان يستثنىالذهب من سائر الأشياء فلا تقطع اليدالافى ربع دينار بوزن مكة فصاعدا ولاتقطع فىأقل من ذلك من الذهب خاصة، ثم نظرنا هل بجد نصا آخر فيها عدا الذهب؟ اذ ليس في هذا الخبر ذكر قيمة ولا ثمن أصلا ولادليل على ذلك ولافيه ذكر حكم شي. غير عين الذهب فاذا يونس ابن عبدالله قد حدثنا قال: ناعيسي بن أبي عيسى \_ هو يحيي بنعبد الله بن يحيى \_ قال: نا احمد بن خالد نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بنأبي شيبة نا عبد الرحيم بن سلمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان يدالسارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله مَيِّكُاللَّهِ فِي أَدْنِي مِن ثَمَن حَجْفَةً أُو تُرسِ كُلُ وَاحْدُ مَنْهِمَا يُو مُتُذَذُو ثَمْنَ وَانْ يَدَالسَّارُ قَالِمَتُكُنْ تقطع على عهـد رسول الله ﷺ والشي. التافه فكان هذا حـديثا صحيحا تقوم به الحجة وهو مسند لانها ذكرتُ عما كان رسول الله عَيْظِيَّةٍ لايقطع يدالسارق الا فيه لآنه لايشك أحدلا. ومن ولا كافر فأنه لم يكن فىالمدينة حيث كانت عائشة وحيث شهدت الأمر أحد يقطع الآيدي فيالسرقات وبحتج بفعله في الاسلام الارسول الله عراقية وحده فصح مهذا الخبر أحكام ثلاثة احدها أن القطع ايما يحب في سرقة ماسوى الذهب فيايساوي ثمن حجفة أو ترس قل ذلك أو كثر دون تحديد. و الثاني أن ما دون ذلك ما الاقيمة له أصلا وهوالتافه لايقطع فيه أصلا ، والثالث بيان كذب من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه

القطع انما هـ و مجر واحـ د بعينه معروف و هـ والذى سرق فقطع فيه النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن عائشة أخبرت بأن المراعى فى ذلك ثمن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن فلم يخص الترس دون الحجفة ولا الحجفة دون الترس وأخبرت أن كليها ذو ثمن دون تحديد الثمن فصع ماقلناه يقينا، وأما قولنا فى الدينار أنه بوزن مكة فلما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم مما ناه عبد الله بن ربيع نامحمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا احمد بن سليمان الزهر الى نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين نا سفيان \_ هو الثورى \_ عن حنظلة بن أبى سفيان الجمعى عن طاوس عن ابن عمر نا سفيان \_ هو الثورى \_ عن حنظلة بن أبى سفيان الجمعى عن طاوس عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ المحمد الممال المالمالة والوزن وزن أهل مكة فالمثنار وزنه عشر ون حبة و نصف حبة الاقطع فى أقل من ذلك من الذهب المحض الصرف دينار وزنه عشر ون حبة و نصف حبة الاقطع فى أقل من ذلك من الذهب المحض الصرف الذى الذي اليه خلط يظهر له فيه أثر قل أو كثر من ورق أو نحاس أوغير ذلك وبالله تعالى التوفيق ■

٢٢٨٢ مستارلة ذكر أعيان الاحاديث الواردة في القطع باختصاره قال أبو محمد رحمه الله : أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فلم يروه أحد إلانا فع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الآئمة أيوب السختياني وموسى بن عقبة. وأيوب بن موسى و حنظلة بن أبي سفيان الجمحي. وعبيدالله بن عمر بن حفص . واسماعيل بن أمية - واسماعيل بن علية : وحماد بن زيد ومالك بنأنس والليث بنسعد ومحمد بناسحق وجويرية بنأسما ،وغير هؤ لا يمن لا يلحق بهؤلا. ولا يختلف في اللفظ إلا أن بعضهم قال: قيمته و بعضهم قال: ثمنه. و رواه بعض الثقات أيضاعن حنظلة بنأبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله علي فقال قيمته خمسة دراهم، وجاء حديث لم يصح لأن راويه أبوحر مل ولا يدرى من هو أن جارية سرقت ركوة خرلم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعهار سول الله على وأما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن عائشة رضى الله عنها، وروى عنها على ثلاثة أضرب أحدها أن رسول الله مالية قال: ﴿ لا قطع إلا في ربع دينار، والثاني انرسول الله عليالية قطع في ربع دينار أوقال: القطع في ربع دينار . والثالث أنهعليه السلام لم يقطعني أقلمن ثمن المجن حجفة أوترس لافي الشي النافه أو قطع في يجن ولم يرو هذه الالفاظ باختلافهاعنهارضي الله عنها الاالقاسم بن محمد. وعروة بن الزبير . وعمرة بنت عبدالرحن. وامرأة عكرمة لم تسم لنا. فأما الفاسم فأو قفه على عائشة من لفظها ولم يسنده لـكن أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار ﴿ وَانْكُرُ عَبْدُ الرَّحْنَ ابْنُهُ عَلَى مَنْ رَفْعُهُ

وخطأه . وأمامن قال : لاقطع الافي ربع دينا رفلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهرى عن عروة . وعمرة عن عائشة مسندا . وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مسندا . ومحمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة مسندا ، وأما الذين رو القطع في ثمن المجن لافي التافه الذي هو أقل من ثمن المجن وتحديد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وامرأة عكرمة عن عائشة مسندا ، وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلاعن رسول الله المستخلفة فلا ينبغي أن يجوز التموية فيه على أحدا تما فيه موصولا به في أصلاعن رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاصي ولا يصح عنه أيضا و من قول عبد الله بن عباس بن عبد الله وهو قول سعيد بن المسيب وأيمن كذلك و هو عنهم صحيح عبد الله بن عباس بن عبد الله وهو قول سعيد بن المسيب وأيمن كذلك و هو عنهم الاحديثام وضوعا مكذو با لايدرى من رواه من طريق ابن مسعود مسند الاقطع الافي ربع دينار أو عشرة دراهم وليس فيه مع عليه ذكر القيمة أصلا ه

٣٢٨٣ صَمِيًّا لِنْ - ذكر اليقطع من السارق =

و الناب و الله : اختلف الناس فيما يقطع من السارق ، فقالت طائفة : لاتقطع الااليد الواحدة نقط ثم لايقطع منهشي. . وقالت طائفة : لايقطع عنه! لااليد والرجل من خلاف ثم لايقطع "نه ثبي. ؛ وقالت طائفة : تقطع اليد ثم الرجل الآخرى، وقالتطائفة: تقالم يده ثمرجله من خلاف ثمر جله الثانية ﴿ وَاخْتَلْفُوا أَيْضًا ﴾ كيف تقطع اليد وكيف تقطع الرجل وماذايفعل بهاذا لم يبق لهمايقطع وأى اليدين تقطع وسنذكر انشاءالله تعالى ظ باب من هذه الأبو اب والقائلين بذلك وحجة كل طائفة ليلوح الحق ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ، فأسامن قال : لاتقطع الايده فقط فكما نا حمامنا الزمفرج ناابنالأعرابي االدبرينا عبدالرزاق عن ابنجريج قلت لعطاء سرق الأولىقال: تقطع كفه قلت فماقولهم أصابعـه قال لم أدرك الاقطع الـكف كلها قلت لعطا. سرق الثانية قال: ماأرى ان تقطع الافي السرقة الأولى اليدفقط قال الله تعالى: (فاقطعوا أيديهما) ولو شاء أمربالرجل ولم يكن الله تعالى نسيا، هذا نص قول عطا. ، وأمامن قال: تقطع اليدثم اليدو لاتقطع الرجل فروى عن ربيعة وغيره ، و بهقال بعض أصحابنا ، وأما مرقال: تقطع يده ثهمرجله منخلاف فقط ثمم لايقطع منه شيء فبكما نا محمد بنسعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وصاح نا موسى بن معاوية نا وكيع ناسفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحي قال: كان على بن أبي طالب لايزيد فيالسرقة على قطع اليد والرجل قال وكيع : وناشعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة انعلى بن آنى طالب أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به فقطع رجله ثم أتى به الثالثة فقال اني استحي أن اقطع يده فبأى شيء يأ كل أو اقطع رجله فعلي أي شيء يعتمد ? فضربه وحبسه • وبه الى وكيع نااسرائيل عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن ابزعابد الأزدى قال: أتى عمر بن الخطاب برجل اقطع اليدو الرجل \_ يقال الهسدوم \_ فأرانأن يقطعه فقالله على برأبي طالب: إنماعليه قطع يده ورجله فحبسه عمر ه حدثنا حمام ناابن مفرج ناابنالاعرابي نا الدبري ناعبد الرزاق عن ابن جريع أخبرني عمرو بزدينار قال: كتب نجدة بنعامر اليا بنعباس السارق يسرق فتقطع يده ثمم يعود فتقطع يده الآخرى قال الله تعالى : (فاقط و أيديهما)قال ابن عباس : بلى ولكن يدهورجله منخلاف، قال عمرو بندينار: سمعته من عطاء منذأر بعين سنة م قَالَ بُوجِيِّ رحمه الله : هذا إسناد في غاية الصحة و يحتمل قول ابن عباس هذا وجهين . أحدهما بلي ازالله تمالي قالهذا وليكن الواجب قطع يده ورجله ويحتمل أيضا بلى إن الله تعالى قالهذا وهو الحقولكن السلطان يقطع اليدوالرجلوهذا الوجه التاني هوالذي لايجوز أن يحمل قول ابن عباس على غيره البَّيَّة لأنه لايجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى مم يخالفه و يعارضه اذلا يحل ترك أمر الله تعالى الالسنة عن رسولالله مِمْ اللهِ ناسخة لما في القرآن واردة من عند الله تعالى بالوحي الى نبيه عليهالسلام فمن الباطل الممتنع ازيخالف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه او بتقليده لرأى أحددون رسول الله عَيْنَالِيْهِ وهو أبعد الـاس من ذلك وقد دعاهم الى المباهلة في العول وغيره ، وقال في أمر متعة الحج و فسخه بعمرة ماأراكم الا سيخسف الله بكم الأرض أقرل لكم قالرسول الله ﷺ و تقولون قال أبو بكر . وعمر، ومن المحال أن يكون عنده عن رسولالله ﷺ سنة فيذلك ولا يذكرهاو قد أعاده الله تعالى من ذلك عومن الحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنهان عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لهانرك القرآن ثم يأبي عطاء من قطع الرجل في السرقة فإذ كرناعنه ويتمسك بالقرآن في ذلك ويقول: (وما كازربك نسيا)لوشاء الله تعالى أمر بالرجل؛ فصح يقينا ان ابن عباس لم يرد بقوله بلى ولـكن اليد والرجل الالتصحيح قطع اليدين فقط على حكم الله تعالى في القرآن وأن قوله والكن اليد والرجل انما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط ، وعن الزهرى وسالم وغيره انما قطع أنو بكر الصديق رجله وكان مقطوع اليند قال الزهرى : فلم يبلغنا فيالسنة الا قطع اليد والرجل لايزاد على ذلك ، وعن الراهيم النخمي قال كانوا يقولون لايترك ابن آدم مثل البهيمية ليس له يديا ً كل مها ويستنجى بها وهو قول حمادبن أبي سلمان . وسفيان الثوري · وأحمد بن حنبل . وأصحابهم • تَالِلُ يُومِيرٌ رحمه الله : فنظرنا في قول من رأى قطع يد السارق الواحدة فقط ثم لايقطع منهُ شيء . وقول من رأى قطع اليد بعد اليد فقط ولم ير قطع الرجل في ذلكأصلا فوجدناهم يقولون : قالالله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا ا أيديهما ) وقال رسول الله ﷺ : • لوسرقت فاطمة بنت محمد لفطح محمد يدها » وقال رسولالله ﷺ: ﴿ لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعداً . ﴾ وقال رسول الله عَلَيْكُ : و لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده » وقالتُ عَائشة رضى الله عنها لم تكن الايدى تقطع على عهدرسول الله عَرَالِيَّةِ في الشيء التافه فهـذا القرآن والآثار الصحاح الثابتة عرب رسول الله يرتي جاءت بقطع الآيدي لم يأت فيها للرجل ذكر ، وقال تعالى ؛ ( اتبعوا ماأنزل اليكم من ربكم ) وقد بينا أنه لم يصح عن رسول الله ﷺ في قطع رجل السارقشي. أصلا ولوصح لقلنا به وما تعديناه ولم يرو في قطع الرجل شيء الاعن أبي بكر . وعمر . وعثمان • وعلى. ويعلى بن،نبه . فأما الرواية عن عثمان فلا تصح . وأما الرواية عن أبي بكر فقد جاء عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية في السرقة الثالثة وهم لايقولون بهذا ، وصح عن على أنه لم ير قطع الرجـل الثانية ولا اليد الثانية فصح الاختلاف عنهم في ذلك رضي الله عنهم ه ومانا محمد بن سعيد بن نبـات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسي بن معاوية ناوكيع ناسفيان الثوري عن عبدالرحمن بن القاسم.ومحمد ابن أبى بكر عن أبيه قال : أراد أبو بكر قطع الرجل بعد اليد والرجل فقال عمر : السنة في اليد، فهذا عمر رضي الله عنه لم ير السنة الا في اليد ه

قال أبو محمـــد رحمه الله ؛ فانبلج الأمر ولله الحمد ، وقد روينامن طريق البخارى نايحي بن بكير ناالليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس كان يحـدث أن رجلا أتى الى رسول الله عليه فقال ؛ إنى رأيت الليلة وذكر الحديث وأن أبا بكر رضى الله عنه عبر تلك الرويا وأن رسول الله عنه يتاليقية قال لابى بكر رضى الله عنه : • أصبت بعضا وأخطأت بعضا ، فكل أحد دون رسول الله عملية يخطىء ويصيب •

﴿ فَانَ قَالَ قَائِلَ ﴾ ؛ قد جاء عن رسول الله عَلَيْكُ ﴿ عَلَيْكُم بِسَنَى وَسَنَهُ الْحُلْفَاءُ الرَّاشَدِينَ مَنْ يَعْدَى ۚ ﴿ قَلْنَا ﴾ أ سنة الحُلْفَاء رضى الله عنهم هى اتباع سنة عليه السلام وأما ما علوه باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم فى ذلك ، وقد صح عن أبى بكر . وعمان ، وعلى ، وابن الزبير ، وخالد بن الوليد . وغيرهم القود من اللطمة وعمر . وعمان ، وعلى ، وابن الزبير ، وخالد بن الوليد . وغيرهم القود من اللطمة

والحنيفيون. والمالكيون. والشافعيون لايقولون بذلك، وأما نحن فايس الاجماع عندنا الاالذي تيقن أنهم أولهم عن آخرهم قالوا به وعملوه وصوبوه دون سكرت من أحد منهم و لاخلاف من أحد منهم فهذا حقا هو الاجماع و بالله تعالى التوفيق ه فاذ إنماجاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أو المرأة أصلا وهذا مالا اشكال فيه والحمد لله ، فوجب من هذا اذا سرق الرجل أو المرأة أن يقطع من كل واحد منهما يداً واحدة فان سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية بالنص من القرآن والسنة فان سرق في الثالثة عذر وثقف و منع الناس ضره حتى يصلح حاله و بالله تعالى التوفيق •

٢٢٨٤ مســـ ثلة ــ صفة قطع اليد ـ قد ذكرنا عن على رضى الله عنه في قطع الأصابع من اليد وقطع نصف القدم من الرجل. وذكرنا قول عمر رضى الله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل ■ وأما الخوارج فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق.أو المنكب ■

قال أبو محمد رحمه الله : واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى : ( فاقطعوا أيديهما ) قالوا : واليد في لغة العرب اسم يقع على مابين المنتكب الى طرف الأصابع وهذا وان كان أيضا كما ذكرنا عنهم فان اليد أيضا تقع على الكف وتقع على مابين الأصابع الى المرفق فاذ ذلك كذلك فاتما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يدلان اليد محرمة قطعها قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد فواجب أن لايخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيء الا ما تيقن خروجه ولا يقين الا في الكف فلا يحوز قطع اكثر منها مهوهكذا وجدنا الله تعالى اذ أمرنا في التيمم بما أمر اذ يقول تعالى الله تجدوا ما فتيه مواصعيدا طبيا فا مسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ففسر رسول الله وسحوا ما فتيه مواد الله تعالى بذكر الأيدي همنا وانه المكفان فقط على ماقد أوردناه وصح عن الذي على أن حد العبد بخلاف حد الحر فهذا عموم لا ينبغي أن يخصمنه نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر فهذا عموم لا ينبغي أن يخصمنه شيء بغير نص ولا اجماع فالواجب أن سرق العبد أن تقطع أنامله فقط و هو نصف اليد فقط وان سرق الحر من المفصل و تقطع من العبد أنامله من الدونصف فتقطع يد الحر من المفصل و رجله من المفصل و تقطع من العبد أن أخذ من قول كل قائل فتقطع يد الحر من المفال ورجله من المفصل و تقطع من العبد أن مؤل كل قائل فتقطع يد الحر من المفال ورجله من المفصل و تقطع من العبد أنامله من الساق كا بروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه بأخذ من قول كل قائل

ماوافق النص ونترك ملم يوافقه وبالله تعالى التوفيق ه (١)

وويناهن طريق مسلم ناعبد بن حيد ناعبد الرزاق أناه عمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر رسول الله عليه فالله قالت فيادذكر الحديث بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بنزيد فكلموه فكلم رسول الله عليه فيهاوذكر الحديث بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بنزيد فكلموه فكلم رسول الله عليه فيهاوذكر الحديث عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت : « كانت امرأة مخزومية تستدير المتاع فتجحده فأمر النبي عليه بعظم يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم اسامة النبي عليه فيها فقال له الذي عرفة يها السلام خطيبا فقال له الذي عرفة المسلمة الاأراك تكلم في حدمن حدود الله شم قام عايه السلام خطيبا فقال انما هلك من كان قبله كانه اذا سرق فيهم الشريف تركودو اذا سرق فيهم الضعيف فطعوه و الذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت مجمد اقطعت يدها فقطع يد المخزومية ي وتجحده فامر وعن نافع عن ابن عمر قال : « كانت امرأة مخرومية تستعير المناع وتجحده فامر النبي عربية بقطع يدها » قال عبدالله بن احمد بن حنبل سألت أبي فقلت له تذهب الى هذا الحديث فقال : لاأعلم شيئا يدفعه وقال تقطع يد المستدير اذا جحد شم أقر ها الحديث فقال : لاأعلم شيئا يدفعه وقال تقطع يد المستدير اذا جحد شم أقر ها الحديث فقال : لاأعلم شيئا يدفعه وقال تقطع يد المستدير اذا جحد شم أقر ها الحديث فقال : لاأعلم شيئا يدفعه وقال تقطع يد المستدير اذا جحد شم أقر ها المناه ا

حدثنا عبدالله بنربيع نامحمدبن معاوية نا احمد بن شعيب اناعثمان بن عبدالله بزالحسن ابن حماد نا عمرو بن هاشم أبو مالك عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن

(۱) وجد في هامش نسخة رقم ۱۶ مانصه بو أما أى اليدين تقطع ؟ فان عبد الله بن ربيع ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن اصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن نخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه عن نافع مولى ابن عرقال: سرق سارق بالعراق في زمان على بن أبي طالب فقدم ليقطع يده فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعر و افقطعت فأخبر على ابن أبي طالب خبره فتر كمولم يقطع يده الأخرى وجهذا يقول مالك . وأبو حنيفة وقال بعض أصحابنا على متولى القطع دية اليد وقال قائلون تقطع اليني ؛ واحتجوا أن الواجب قطع اليني واحتجوا في ذلك بقراءة ابن مسعود (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) والقراءة غير صحيحة وادعوا إجماعا وهو باطل يرده قطع على الشهال عن اليمين واكتفاؤه بذلك فلو وجب قطع اليمين لما أجزاً عن ذلك قطع الشهال كما لا يجزىء الاستنجاء باليمين ولا الأكل بالشهال ولا نصر الا وجوب قطع اليداً و الأيدى في الكتاب والسنة باليمين وقد أشار الناسخ إلى أن هذا ماذكره وجده في نسخة أخرى فنقله التهمي وقد أشار الناسخ إلى أن هذا ماذكره وجده في نسخة أخرى فنقله التهمي وقد أشار الناسخ إلى أن هذا ماذكره وجده في نسخة أخرى فنقله المهم المناه المن

ابن عمر قال: ■انا مرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه قال رسول الله ﷺ: لتتب الحاللة ورسوله و ترد ما تا خذ على القوم فقال رسول الله ﷺ قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها » ه

فَالِلُ لِوَحْمِرٌ رَحْهُ الله : وكان من اعتراض من انتصر لهذا القول أن قال في الحديث الذي رويتم مختلف فيه فروى بعضهم ان تلك المخزومية سرقت كما روينامن طريق مسلم المحمد بزرمهم االليث ـ هو ابن سعد ـ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأن قريشا اهمهم شائن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيهارسول الله المنتينية ؟ فكلمه اسامة فقال فقالوا : ومن يجترىء عليه الا اسامة حب رسول الله المنتينية ؟ فكلمه اسامة فقال رسول الله والمنتينية : اتشفع في حدمن حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال ياأيها الناس المحاهلك الذين من قبله عنهم المريف تركوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضيف أواموا عليه الحدوا مم الله لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . ...

ومزطريق مسلم ناحرملة أخبرنى ابنوهب أخبرنى يونس بنيزيدعن ابنشهاب أخبرنى عروة بنالزبير عنعائشة زوج النبي للبي هان قريشا أهمهم شائن المخزومية التي سرقت فرعهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله وَالْسَامَةُ وَاللَّهُ مِنْ يَعْتُرَىءَ عَلَيْهِ الْأَسَامَةُ بِنَزِيدُ حَبِّرُسُولُ اللَّهُ مِاللَّهِ وَأَتَّى بِارْسُولُ اللَّهُ عَلِيٌّ فَكُلُّمُهُ فَيْهَا أَمَامَةً بِن زَيْدَ فَتَلُونَ وَجَهُ رَسُولَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ أَتَشْفَعُ فَي حَدْ مَن حَدُودَ الله الله الله فقال أسامة : استغفر لى يارسول الله فلما كان العشى قام رسول الله عَالِيُّكُ فاختطب فأثني على الله تعالى بما هو أهله ثم قال: أما بعد فانما هلك الذين من قبلـ كم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وان سرق فيهم الضعيف أقامواعليها لحد والذى نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بثلك المرأة التي سرقت فقطع يدها، فهؤلاء يرون أنها سرقت ، قالوا : ومن الدليل على أنها امرأة واحدة وقصةواحدةوأنها سرقت وان من روى استعارت قد وهم أن فيجمهور هذه الآثار انهم استشفعرالها بأسامة بن زيد وانرسول الله صلىالله تعالى عليه وآله وسلم انكر ذلك عليه ونهاه أن يشفع فى حد من حدود الله تعالى ومن المحال أن يكرن أسامة ابن زید رضی الله عنمه قد نهاه رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم أن يشفع في حد من حدود الله تعـالي ثم يعود فيشفع في حد آخر مرة أخرى ، وقالوا : إن المستعير خائن ولاقطع على خائن لاسها وقد ناعبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناآبن وهب قال 🛘 سمعت ابنجر بعج يحدث عن أبى الزبير المسكى عن جابر بن عبد الله ان رسول الله على قال بليس على الحنان ولاعلى المختلس ولا على المنتهب قطع اقل و وتحتمل رواية من روى أنها استعارت فا مر رسول الله الله المنتهب قطع النهم أرادوا التعريف با نها هى التى كانت استعارت الحلى وسرقت فقطعت للسرقة لاللعارية ، قالوا : وهذا أما روى « افطر الحاجم والمحجوم » ورأى رسول الله المنتهبة رجلا يصلى خلف الصف فا مره باعادة الصلاة اقطرا لمكن بغير ذلك وليس من أجل الصف أمره بالاعادة لكن بغير ذلك الله وليس من أجل الصلاة خلف الصف أمره بالاعادة لكن بغير ذلك الحياس من أجل الصلاة خلف الصف أمره بالاعادة لكن بغير ذلك الله المناه على المناه المناه

قال أبو محمد رحمه الله ؛ هذا كل ماشغبوا به قد تقصيناه وكل ذلك لاحجة لهم فى شيء منه على مانبين ان شاء الله تعالى فنقول ؛ وبالله تعالى التوفيق ه

أما كلامهم في اختلاف الرواية عن الزهري فلامتعلق لهم به لأن معمراً .وشعيب ابن أبي حمزة روياه عن الزهري وهما في غاية الثقة والجلالة وكذلكأيوب بنموسي كلهم يقولون : انهاكانت تستعير المتاع فتجحده فذكر ذلك للني ﴿ الْعَالِيَّةِ فَا مَر بقطع يدها وأخبر أنه حد من حدود الله تعالى ولم يضطرب على معمر في ذلك ولا على شعيب بن أبي حمزة وان كانا خالفهما الليث . ويونس بن أبي يزيد . واسماعيل ابن أمية . واسحق بن راشد فان الليث قد اضطرب عليه أيضا وكذلك على يونس ابن يزيد فان الليث . ويونس . واسماعيل . واسحق ليسوا فوق معمر . وشعيب في الحفظ وقد وافقهما ابن أخي الزهري عن عمه ، وأما تنظيرهم في ذلك بالثابت عن رسول الله ﷺ من قولهم ﴿ أفطر الحاجم والمحجوم ، وبا مره ﷺ الذي صلى خلف الصف باعادة الصلاة فمازادوا على أن فضحوا أنفسهم واستحلوا في الكذب الذي لايستسهله مسلم لأنهم يقولون : انهما أفطرا لأنهما كانايغتابان الناس فقيل لهم فمن اغتاب الناس وهو صائم أفطر عندكم قالوا ؛ لاوهذه مضاحك وشماتة الأعداء واستخفاف با وامر الذي عَلَيْنَةً مع الكذب عليه أن يقول عليه السلام: ■ أفطر الحاجم والمحجوم ■ فيقولون هم لم يفطرو احدمنهما ■ فانقيل لهم أتكذبون الني ﷺ في قوله افطرا ؟ قالوا : افطرا بغير ذلك وهوالغيبة ، فانقيل لهم أتفطر الغيبة ? قالوا لافرجعوا الى مافروا عنه كيدا لاهل الاسلام ولمن اغتر بهم مر الضعفاء المخاذيل ۽ وأما حديث أمر الني عليتين في المصلي خلفالصف وحده باعادة الصلاة فلو لم يروأحد عشر من الصحابة بالأسانيدالثابتة أمره بيني باقامة الصفوف والتراص فيها والوعيد على خلاف ذلك لامكن أن يعذروا بالجهل فكيف ولاعذرلهم لأنه لا يجوز لمسلم أن يظن بالنبي والسيحية أنه قال لامته . وأفطر الحاجم والمحجوم، وأمر المصلى خلف الصف وحده باعادة الصلاة ثم لا يبين لهم الوجه الذي أفطرا به ولا الوجه الذي أمر من أجله المصلى خلف الصف باعادة الصلاة، فهذا طعن على النبي متالية فلا يحل لمسلم أن يظن أنه عليه السلام أمره بالاعادة لامر لم يبينه على النبي وأوا قولهم أن المستعير الجاحد خائن ولا قطع على خائن والحديث بذلك عن جابر وقد ذكرنا قبل فساد هذا الخبر في صور كلامنا في قطع السارق ، وأن ابن جريبج لم يسمعه من أبي الزبير وأن أبا الزبير لم يسمعه من جابر لانه قد أقر على نفسه بالتدليس فسقط النعلق مهذا الخبر والحد لله رب العالمين و

قال أبو محمد رحمه الله: فان في هذا ألوجه من الاضطر اب ليس علة في شيء من الاخبار فلنقل بعون الله تعالى إن في ها تين الروايتين اللتين إحداهما استعارت المتاع فجحدت فأمر رسول الله على يقطع المر رسول الله على يقطع المرات و من أن يكونا في قصتين النتين في امر أتين متغايرتين أو يكونا في قصة واحدة في امراة واحدة فان كانت في قصتين و في امراتين فقد انقطع الحدد و بطل الشغب جملة ويكون الكلام في شفاعة أسامة فيهما جميعا على ما قد ذكر نامن البيان من أنه شفع في المستعيرة و هو لا يعلم أن حد ذلك أيضا القطع على أننا لوشتنا القطع فنهي شم شفع في المستعيرة و هو لا يعلم أن حد ذلك أيضا القطع على أننا لوشتنا القطع فنهما امراتان متفايرتان وقضيتان ائتنان لكان لنا متعلق بخلاف دعاويهم المجردة من خل علقة الامن المجاهرة بالباطل والجسر على الكذب لكان كما ناحمام ناابن مفرج ناب الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال: أخبر في عكرمة بن خالد نابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال: أخبر في عكرمة بن خالد نابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال: أخبر في عكرمة بن خالد نابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال: أخبر في عكرمة بن خالد نابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال: أخبر في عكرمة بن خالد نابن الأعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال المتعلقة بن خالد نابن علي المتحد بن خالد نابن علي المتحدد بن خالد بي المتحدد بنا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال المتحدد بنا الدبرى ناعبد الرزاق بالمتحدد بي المتحدد بنابي الأله بنا الدبرى ناعبد الرزاق بالمتحدد بنابي المتحدد بنابية بنا الدبرى ناعبد الرزاق بالمتحدد بنابية بنالينا القطع بنا المتحدد بنابية بنا الدبرى ناعبد الرزاق بالمتحدد بنابية بنابية بنالية بنا المتحدد بنابية بنابية بنابية بنابية بنا المتحدد بنابية ب

( ١١٥ - ١١ الحلي )

المخزومي أن أبابكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي أخبره وان امر أة جاءت الى امر أة فقالت ان فلا بة تستعيرك حليا وهي كاذبة ـ فاعارتها إباه فمكشت لا ترى حايها فجاءت التي كذبت على فيها فسألتها حليها فقالت مااستعرت منك شيئا فرجعت الى الاخرى فسألتها حليها فأنكرت أن تكون استعارت منها شيئا فجاءت الذي عليها فلا فدعا ها فقالت و الذي بعثك بالحق مااستعرت منها شيئا فقال: اذهبو افخذوه من تحت فراشها فأخذ و أمر بها فقطعت ، قال ابن جريج: و أخبر في بشرين تميم أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الاسدقال ابن جريج: لا اخذ غير ها لا اخذ غير ها قال ابن جريج: و أخبر في عمرو بندينا و الذي على الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب قال: وسرقت امر أة فأنى بها الذي عبد المستعرة بن أبي طالب قال: وسرقت امر أة فأنى بها الذي عبد المستون عمد لقطعت يدها » قال عمرو بن دينار: فلم أشك حين قال النبي حسن: قال عمر الذي عبد المستون المها بنت الاسود بن عبد الاسد ه

قال أبو محمد وحمه الله: فهذا ابن جريج يحكى عن عمر وبن دينار أنه لايشك ان التي استعارت هي بنت سفيان بن عبدالاسد وهما ابنتا عم مخزوميتان عمهما أبوسلمة بن عبدالاسدرضي الله عنه زوج أم سلمة رضى الله عنها قبل رسول الله والمنافق ولي الله تعالى النوفيق هبك انها امر أه واحدة وقصة واحدة فلاحجة فيها لأن ذكر السرقة الما هو من لفظ بعض الرواة لامن لفظ النبي والمنافق النبي وكذلك ذكر الاستعارة وإنما لفظ النبي والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والوجه الآخر هو أن الاستعارة ثم المجدد سرقة صحيحة لا بحاز الآن المستعير اذا أتى على لسان غيره فانه أن الاستعارة ثم المجدد من قد صحيحة لا بحاز الآن المستعير اذا أتى على لسان غيره فانه مستخف با خذ ما أخذ من مالى غيره يورى بالاستعارة لنفسه أولفيره ثم يملكه مستترا عما ذكر نا أحسن حروج وكان لفظ من روى العارية لا يحتمل وجها آخر أصلا =

قال أبو محمد رحمه الله : فتقطع يدالمستعير الجاحد كما تقطع من السارق سوا. سوا. من الذهب في ربع دينار لافي أقل لقول رسول الله والسائليّة : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» وفي غير الذهب في كل ماله قيمة : قلت أو كثرت لأنه قطع في مال أخذ اختفاء لا بجاهرة و تقطع المرأة كالرجل لا جماع الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك كحكم المرأة ومن مسقط القطع عنها ومن موجب القطع عليها ولا قطع في ذلك

الابيينة تقوم بالأخذر التمليك مع الجحد أو الاقرار بذلك فانعادمرة أخرى قطعت البدالاخرى لأن رسول الله عَلَيْتُهُ أمر بقطع يدهاوهذا عموم لأن المستعير طلبه العارية مستخفيا بمذمبه في أخذه فكان سارقا فوجب عليه القطع وحسبنا الله و نعم الوكيل ٢٢٨٦ مسئلة - قطع الدراهم - نا عبد الله بن محمد بن على الباجي نا احمدبنخالد نا أبوعبيد بن محمد الـكشوري نامحمد بن يوسف الحذافي ناعبد الرزاق ناداود بن قيس أخبرني خالد بن أبي ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده وحدثنا عبدالله بن ربيع ناابن مفرج نا قاسم بن اصبغ ناابن وضاح ناسحنون نا ابن وهبانا عبدالجبار بن عمر عن أبي عبدالرحمن التيمي قال: كنت عندعمر بنعبدالعزيز وهواذذاك أمير علىالمدينة فائنى برجل يقطع الدراهم وقد شهدعليه فضربه وحلقه وأمربه فطيف به وأمره أنيقول هذاجزاء من يقطع الدراهم ثم أمر به أن يرد اليه فقال أما اني لم يمنعني من أن أقطع يدك الاأني لم أكر تقدمت فذلك قبل اليوم وقد تقدمت في ذلك فمن شا. فليقطع ،

قال أبو محمد رحمه الله : وروينامن طريق سعيد بن المسيب أنه قال و ددت أني رأيت

الأيدى تقطع في قرض الدنانير والدراهم .

قَالُ لِوَحِيرٌ رحمه الله : معنى هذا أنه كانت الدراهم يتمامل بهاعددادون وزن فكان من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم من تدويرها ثم يعطيها عدداو يستفضل

الذي قطع من ذلك ...

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا عمل إن الزبير ـ وهو صاحب ـ لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم والحنيفيون بجعلون نزحه زمزم من زنجي وقعفيها حجة واجماعا لابجوزخلافه فرنصر باطلهم فىأزالماءينجسه ماوقع فيه وان لم يغيرهوليس فى خبرهم أن زمزم لم تـكن تغيرت ولعلها قد كانت تغيرت ولعل الماءكان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول الشافعي ، وكيف وقد صم أن المؤمن لاينجس وهم يحتجون بهذا واسقاطهم السنة الثابتة في أمر رسول الله عليالية من غسل ميتا فليغتسل فهم يحتجون بأن المؤمن لاينجس حيث لامدخل له فيه وليس الغسل من غسل الميت تنجيساً من الميت ولا كرامة بل هو طاهر ان كان ،ؤمنا لكنهاشر يعة كالغسل من الايلاج وأن كان كلا الفرجين طاهرا ، وكالغسل من الاحتلام ، فأن ذكروا ماناه عبد الله بن ربيع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهبءن ابن لهيمة عن عبد الملك بن عبد العزيز أن عبـد الله بن الزبير ضرب رجلا في قطع

الدنانير والدراهم قلنا وبالله تعالى النوفيق هذا لايخالفه ماذكرنا عنه قبل لآن هـذا ليس فيه أنه قرض مقدار ما يجب فيه القطع فلايلزمه قطع وأما نحن فلاحجة عندنا في قول أحد دون رسول الله عليه إلى عنه عليه السلام ايجاب القطع في قرض الدنانير. والدراهم ، ولايقع عليه اسم سارق ولامستعير وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد رحمه الله: هكذا ناه عبد الرحن بنعبدالله و به الى البخارى نا قتيبة بن سعيد ناعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أبوب السختياني عن عبد الله بن أبى مليكة عن عقبة بن الحرث أنه قال: جيء بالنعيان أو ابن النعيان فأمرمن كان في البيت أن يضر بوه فكنت أنا فيمن ضر بوه بالنعيال ه و به الى البخارى نا قتيبة ناأبو ضمرة ناأنس بن عياض عن يزيد بن الهادى عن محمد بن ابراهيم التيمي عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: و أتى الذي صلى الله عليه وسلم برجل شرب فقال اضر بوه قال أبو هريرة : فنا الصارب بيده و منا الصارب بنعله والصارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال : لا تقولوا هذا والصارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال : لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان » و به الى البخارى نا مكى بن ابراهيم عن أبى الجعدع في يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : « كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : « كنا نؤتى بالشارب على عهد ونقوم اليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فحلد أربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فحلد أربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فحلد أربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد معيد بن هلال عن زيد بن أملم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عمد معبد بن هلال عن زيد بن أملم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله وكان يضحك وسول الله وكان يضحك وسول الله وكان يضحك وجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم و تلك سنته فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و تلك سنته ثم جلد أبو بكر فى الخر أربعين شم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته شم جلد عثمان الحدين كليهما ثما نين و أربعين شم أثبت معاوية الحد ثمانين ...

قال أبو محمـــد رحمه الله ؛ فمن تعلق بزيادة عمر رضى الله عنه ومن زادهامعه على وجه التعزير وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا فيلزمه أن يحرق بيت بائع الخر ويجعل ذلك حدا مفترضا لآن عمر فعله وأن ينفى شارب الخر أيضا ويجعله حدا واجبا لآن عمر فعله ، فأن قال قد قال عمر: لاأغرب بعده أحدا قبل وقد جلد عمر أربعين وستين فى الخر بعد أن جلد الثمانين با صح اسناد يمكن وجوده ، ويلزمهم أن يحلقوا شارب الخر بعد الرابعة لما فعل عمر فلا يحدونه أصلا ، ويلزمهم ان يوجبوا جلد ثمانين أيضا ولا بد على من فضل عليا على أبى بكر أو على عمر أو على من فضل عمر الصحابة ويلزمهم أن يجلد حداواجبا كل من كذب على الله تعالى وعلى القرآن والا فقد تناقضوا بالباطل يخله و فساد قولهم ه

قَالُ بُومِحُمَرٌ رحمه الله : وصح مماذكرنا أنالقول بجلداً ربعين في الخرهو قول أبيكر . وعمر . وعمران . وعلى . والحسن بن على . وعبد الله بن جعفر بحضرة جميع الصحابة رضى الله عنهم، وبه يقول الشافعي . وأبوسليمان . وأصحابهما: وبه نأخذ وبالله تعالى الترفيق .

۲۲۸۸ مَرَمَّا لِمُرْهُ هُل يقتل شارب الخربعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا؟ قال بُوهِمِر رحمه الله : (١) اختلف الناس في شارب الخر يحد فيها ثم يشربها

 فيحد فيها ثانية ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ثم يشربها الرابعة فقالت طائفة : يقتل وقالت طائفة : لايقتل ، فأما من قال يقتل فكما نا احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد ابن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ نا الحرث ـ هو ابن أبي أسامة ـ نا عبد الوهاب ابن عطاء أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصرى عن عبد الله بن عمرو ابن العاصى أنه قال ائتونى برجل أقيم عليه حدفى الخرفان لم أقتله فانا كاذب ، وقال ما لك والشافعى . وأبو حنيفة . وغيرهم : أن لاقتل عليه وذكروا ذلك عن عربن الخطاب.

قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا شاذكر ناوجب أن ننظر في ذلك فوجدنا من رأى قتله منا عبدالله بنربيع نامحد بن اسحق نا ابن الآعرابي نا أبو داود ناموسي ابن اسماعيل ثنا أبو سلمة انا أبان \_ هو ابن يزيد العطار \_ عن عاصم \_ هو ابن أبي النجود عن أبي صالح السمان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله والمسلم الله والمان عن مانشر بوا فاجلدوهم شم ان شربوا فاجلدوهم شم ان شربوا فاجلدوهم شم ان شربوا فاجلدوهم شم ان شربوا فاجلدوهم شم ان الدبرى ناعبد الرزاق ناسفيان الثورى عن عاصم بن أبي النجود عن نا ابن الآعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق ناسفيان الثورى عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان \_ هوابو صالح السمان \_ عن معاوية ان الذي ويتعلقه قال في شارب الخرد المن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلوه في المناز الم

حدثناعبدالله بن ربيع نا محدبن معاوية نااحدبن شعيب انا محدبز رافع ناعبدالرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي والسيائي قال : من شرب الخر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فالدبرى ناعبدالرزاق طمة معناها \_ فاقتلوه » • حدثنا حام نا ابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبدالرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبيه مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : • من شرب الخر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاقتلوه » •

قال أبو محمد رحمالله : فهذان طريقان في نها ية الصحة و قدروى من طريق آخر لا يعتمد عليها ولوظفر ببعضها المخالفون من الحاضر بن لطارو ابه كل مطير «من ذلك

الفواحش ماظهر منهاومابطنوالاثموالبغى بغير الحق) فنص تعالى على تحرم الاثم وقال تعالى : (يسألونك عن الحروالميسر قل فيهما اثم كبير) فصح أن الاثم حراموأن فى الحر اثا وأن مواقعها مواقع إثم فهو مواقع المحرم نصاد وأمامن السنة فمعلوم مشهوره تمت هذه النسخة و الحداثة كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ...

ماناه احمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا محمد بن أيوب الصموت نا احمد بن عمر بن عبدالخالق البزار نامحمد بن يحيي القطعي نا الحجاج ابن المنهال ماحمادبن سلمة عن جميل بززياد عن نافع عن ابن عمر ، قال:قالرسول الله عَلِيْتُهِ : ﴿ مَن شَرِبِ الْحَرْرِ فَاجْلِدُ رَهُ ثَلَاثًا فَانْ عَادِ فِي الرَّابِعَةُ فَاقْتَلُوهُ ﴾ • حدثنا عبد الله ابن ربيع نامحد بن معاوية نااحد بن شعيب انا اسحق بن ابر اهيم - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبدالحميد \_ عن المغيرة بن مقسم عن عبدالوحيم بن ابر اهيم عن عبدالله ابن عمر بن الخطاب و نفر من أصحاب رسول الله عليه الله عليه : قال رسول الله عليه : و من شرب الخر فاجلدوه ثمان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ممات شرب فاقتلوه 📲 حدثناعبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية نااحمدبن شعيب أنامحمد بن يحيى ابن عبد الله نامحد بن عبد الله الرقاشي نايزيدبن زريع عن محمد بن اسحق عن عبدالله ابن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله واذا ثرب الخر فاجلدوه ثمانشرب فاجلدوه ثمانشرب فاجلدوه ثمان شرب فاقتلوه ، • حدثنا يونس بن عبدالله بن مغيث انا ابو بكر بن احمد بن خالد نا أبي نا ابن وضاح ناأبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الحرث ابن عبدالرحمن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن الني النا قال : ﴿ أَذَا سَكُرُ فَأَجَلِدُوهُ ثُمُ أَذَا سَكُرُ فَأَجَلِدُوهُ ثُمُ أَذَا سَكُرُ فَأَجَلِدُوهُ ثُمُ أَنْسَكُرُ فَأَصْرِبُوا عنقه ، و حدثنا احد بن قاسم نا أبي قاسم بن محد بنقاسم ناجدي قاسم بن احسن نا أحمد بن زهير ناابراهيم بن عبدالله اناهشام انامنيرة بن معبد بن خالد عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث قال : منشرب الخر فاضربوه فان عادفاضر بوه فان عادفاقتلوه ، قال احمد برزهير : هكذا قال عبد بن عبد ـ وعبد بن عبد هو أبوعبدالله الجدلى \_ قال أحد بن زهير سألت يحى بن معين عن أبي عبدالله الجدلي قال موفلان ابن عبد كوفي ثقة مزقيس لم يحفظ يحي اسمه ..

قال أبو محمد رحمه الله: وقدروى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أوس . وعد الله بن عمرو بن العاص . وأبو غطيف الكندى علهم عن النبي بنتيائي القال أبو محمد رحمه الله: وأقل من هذا يجعلون فيا وافقهم نقل تواثر كقول الحنيفيين في شرب النبيذ المسكر وكاعتماد المالكيين في ابطال السن النابئة في التوقيت في المسح على رواية أبي عبد الله الجدلي وغير ذلك لهم كثير .

قال أبو محمد رحمه الله : فكانت الرواية في ذلك عن معاوية. وأبي هريرة

ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق ، فنظرنا فيها احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون و ال مندا الخبر منسوخ وذكروا فى ذلك مانا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أبا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعدناعمى - هو يعقوب بن سعد \_ ناشريك عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي النبي قال و اذا شرب الرجل فاجلدوه فان عاد فاجلاوه فان فل منا فلم يقتله ها

حدثنا حمام ناعباس بن أصبغ نامحد بن عبد الملك بن أيمن نا اسماعيل بن اسحق نا أبو ثابت ناابن وهب أخبرني يُونس بن يزيد أخبرني ابن شهـــاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله عليه أنه قال لشارب الخر : و ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجملدوه ثم ان شرب فاقتلوه ـ فأتى برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس، قال محمد بن عبد الملك قد نا أبو اسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي نا سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة قال : سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر مر. وافد أهل العراق بهذا الخبر \_ يعني حديث قبيصة بن ذؤ يب هـذا = حدثنا عبــد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهم بن أحمد الفربرى نا البخارى نا يحيى بزيكير تى الليث تى خالد بن يزيد بن أبى هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب و أن رجلا على عهد رسول الله عليه كان اسمه عبد الله و كان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمقد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنــه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتلعنوه فوالله ماعلمته إلا يحب الله ويحب رسوله ۽ وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليهوسلم « لايحل دم اسى. مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد إعان أو زنى بعد احصان أو نفس بنفس فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر 🖷 قال أبو محمد رحمه الله ؛ فلو أن المالكيين. والحنيفيين. والشافعيين احتجوا على أنفسهم بهذا الحبر فى قتلهم من لم يبح الله تعالى قتله قط و لا رسوله عليه السلام كفتل المالكيين بدعوى المريض وقسامة اثنين فى ذلك وقتلهم . والشافعيين من فعل فعل قوم لوط ومن أقر بفرض صلاة وقال لاأصلى . وكفتل الحنيفيين . والمالكيين الساحروكل هؤلاء لم يكفر ولازنى وهو محصن ولاقتل نفسافهذا كله نقض احتجاجهم في قتل شارب الحرفي الرابعة بقول الني صلى الله عليه وسلم .

ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبري ناعبد الرزاق عن محمد بن راشدعن عبدالكريم ابن أبي أمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخر ثمانى مرات وروى نحوذلك عن سعيد أيضاوكل ذلك لاحجة لهم فيه على ما نبين انشاءالله تعالى ﴿ أَمَا حديث جابر بن عبدالله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخرفي الرابعة فانه لا يصح لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصار الاشريك القاضي. و زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق عن ابن المنكدر وهماضعيفان ، وأماحديث قبيصة بن ذؤ يب فمنقطع ولا حجة في منقطع وأما حديث زبد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فنقطع، مم لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله عليه بالقتل عاد ليس ذلك فيه فاليفين الثابت لايحلترة للضعيف الذى لايصح ولو صحاحكان ظنا فسقط التعلق بهجملة ولو أنانسانا يجلده النيصلي الله عليه وسلم في الخر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استثناف جلده بعدذلك ثلاث مرات ولا بدلانه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستا نف بضربه ان شرب ثم بضربه ان شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هـذا نص حديثه وكلامه عليه السلام فانما كان يكرن حجة لو بين فيه أنه أتي به أربع مرات بعد أمره عليه السلام بقتله في الرابعة وهكذا القول سواء سوا. في حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم ه

قال أبو محمد رحمه الله ؛ فا ما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق :ان الواجب منم أوامرالله تعالى وأوامر رسوله ﷺ كلها بعضها الى بعض والانقياد الى جميعها والاخذ بها وأن لا يقال فى شىء منها هذا منسوخ الا بيقين ؛ برهان ذلك قول الله تعالى . ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فصح أن كل ماأمر الله تعالى به أو رسوله والسائلة فقرض علينا الاخد به والطاعة له ومن ادعى فى شىء من ذلك نسخا فقوله مطرح

لأنه يقول لنالا تطيعواهذا الأمر منالله تعالى ولا من رسوله والتحقيق فواجب علينا عصيان منامربذلك إلاأن يأتى نص جلى بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ أو اجماع على ذلك أو بتاريخ ثابت مبين أن احدهما ناسخ للا آخر و أما نحن فان قولنا هو ان الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه و أكله ونها ما عن اتباع الظن فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر و ضمه اليه الاوهو مراد الله تعالى منهما بيقين و أنه لا نسخ فذلك بلاشك أصلاولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيا نا جليا و لما تركه ملتبسا مشكلا حاش الله من هذا ع

فَالْ يُومِيرٌ رحمه الله : فلم يبق الاأنبرد نصان ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا من الآخر لأنه أقل معانى منه وقد يمكن أن يكون منسوخا بالاعم و يكون البيان قد جاء بأن الآخص قبل الأعم بلاشك فهذا إن وجدفالحكم فيهالنسخ ولابد حتى يجيء نص آخر أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء بعده ، برهان ذلك أن الله تعالى قال في كتابه : (تبيانا لكل شيء ) وقال لرسول الله عَلَيْنَةٍ : ( لتبين للناس مانزل اليهم ) والبيان بلاشك هومااقنضاه ظاهراللفظ الواردماكم يأتنص آخرأواجماع متيقنعلي نقله عن ظاهر ه فاذا اختلف الصحابة فالواجب الردالي ما افترض الله تعالى الرداليه اذيقول: (فان تنازعتم فىشى. فردوهالى الله والرسول) الآية ، وقد صح أمرالني مِزْلِيَّةٍ بقتـله في الرابعة ولم يصح نسخهولوصح لقلنانه ولاحجة في قول أحددون رسول ألله ﷺ 📲 ٣٢٨٩ مســـئلة الخليطين – قدذكرنا فيمايحل وبحرم من الأشرية أن التمر والرطب. والزهو . والبسر . والزييب هذه الخسة خاصة دين سائر الأشياء بحل أن ينبذ كل واحدمنهماعلى انفراده ولايحل أن ينبذ شيء منهامع شيء آخر لامنها ولا من سائرها في العالم وأنه لا بحل أن مخلط نبيذ شيء بعد طبيه أو قبل طبيه لابشيء آخر و لا بنبيذ شيء آخرلامنها ولامن غيرها أصلاو أماماعداهذه الخسة فجائز أن ينبذمنها الشيئان والأكثر معا وأن مخلط نبيذ اثنين منها فصاعدا أوعصير اثنين فصاعدا وبينا السنن الواردة في ذلك فمن شرب من الخليطين المحرمين بما ذكرنا شيئا لايسكر فقد شرب حراما كالدم.والبول ولاحدفي ذلك لأنه لم يشرب خراو لاحد الافي الخرلقول رسول الله و من شرب الحمر فاجلدوه ، وللا "ثار الثابتة أنرسول الله يُؤلِّينُ جلدف الحر ، ولقوله عليه السلام: ﴿ قُلْ مُسكر خَرِ هَانَ لَمْ يَكُلْ خَرَ افلاحدَفْيُهُ وَإِنْمَا فَيُهِ الْتَمْزُ رَفَقَطُ لانه أتى منكراً \* وأما كل خليطين مماذكرنا منغيرذلك اذاأسكرفهوخمر وعلىشاريه حد الخراا ذكرناو بالله تعالى التوفيق ه • ٢٢٩ مســـئة ــ متى بحدالسكران ؟أبعد صحوه أم في حال سكره ؟ يه

فَالَ بُومِحُرِرٌ رحمه الله: اختلف الناس في هذا فروى عن عمر بن عبدالعزيز . والشعبي أنهما قالاً: لا يحدحتى يصحو ، وبه قال سفيان الثورى . وأبو حنيفة • وقالت طائفة : يجلد حين يؤخذو ما فعلم لمن قال يؤخر حتى يصحو إلاأن قالوا ان الجلد تنكيل وإيلام والسكران لا يعقل ذلك •

الاجلام مسئلة \_ فيمن جالس شراب الخر أو دفع ابنه الى كافر فسقاه خراه قال أبو محمد رحمه الله: ناعبد الله بنربيع ناعبد الله بن محمد بن عثمان نااحمد بن خالد ناعلى بن عبد العزيز ناالحجاج بن المنهال نا حاد بن سلمة عن على يمودى أو نصرانى عن الحسن البصرى ان ابن عامر قال: لا أوتى برجل دفع ابنه الى يمودى أو نصرانى فسقاه خرا إلا جلدت أباه الحد ، و به الى حماد بن سلمة اناهشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم أتى برجل صائم دعا قوما فسقاهم الخر ولم يشرب معهم فجلد و الحد و جلده معهم =

قال أبو محمد رحمه الله: لقد يلزم من رأى القود بالقتل على الممسك انساما حتى قتل ظلماو من رأى الحد على فاعل فعل قوم لوط قياسا على الزنا أن يرى الحد على ساقى القوم الحر قياسا على شار بها والا فقد تناقضوا فى قياسهم و بالله تعالى النوفيق .

٢٢٩٢ مسيسئلة - : من اضطر الى شرب الخر ، قال أبو محمد رحمه الله :

من أكره على شرب الخر أو اضطر اليها لعطش . أو علاج . أو لدفع خنق فشربها أو جهلها فلم يدرأنها خر فلا حد على أحد من هؤلاء ، أما المكره فانه مضطروقد قال تعالى : ( وقد فصل لكم ماحرم عليه كم الا مااضطررتم اليه ) وقد قال تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه ) فصح أن المضطر لا يحرم عليه شي مما اضطر اليه من طعام . أو شراب ، وأما الجاهل فانه لم يتعد ماحرم الله تعالى عليه ولاحد إلا على من علم التحريم ، ولا يختلف اثنان من الأمة فى أنه من دست اليه غير امرأته فوطئها وهو لا يدرى من هي يظن أنها زوجته فلا حد عليه ، وأما من قرأ القرآن فبدله جاهلا فلا شيء عليه ، قال تعالى : ( لا نذركم به ومن بلغ ) فصح أنه لاحد إلا على من بلغه التحريم وعلى من عرف أن الزنا حرام فقصده عسداً لاحد إلا على من بلغه التحريم وعلى من عرف أن الزنا حرام فقصده عسداً

٣٢٩٣ مســـئلة ــ حد الذي في الخر = قال أبو محمد رحمه الله : قد بينا في مواضع جمة مقدار الحركم على أهل الذمة كالحركم على أهل الاسلام لقول الله تعالى : ( وأن احكم وقاتلوهم حتى لانكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ولقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) قال الحسن بن زياد : لاحد على الذي إلا أن يسكر فان سكر فعليه الحد =

ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق ... وهذا تقسيم لاوجه له لأنه لم يوجبه قرآن .ولا سنة ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق ...

٤ ٢٢٩ مسالة : قال أبو محد رحمه الله : جائز بيع العصير بمن لايوقر. أنه يبقيه حتى يصير خمراً فان تيقن أنه يجعله خمراً لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع لقول الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وبيقين ندرى أنه مر باع العنب. أو النين. أو الخر عن يتخذه خمراً فقداعانه على الاثم والعدوان وهذا محرم بنص القرآن وإذ هو محرم فقد قال رسول الله والتحليق المن عملا عملا ليس عليه أمرنا فهورد . ■

فَالِلُ بُومِحِيرٌ رحمه الله: ومن كسر إناء خمر أو شق زق خمرضمنه لأنه لم يصح في ذلك اثر وأموال الناس محرمة وقد يغسل الاناء ويستعمل فيها يحل فافساده إفساد للمال ﴿ فَانَ قَبِلَ ﴾ : أن أبا طلح : وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم كسروا خوابى الخر ﴿ قلما ﴾ : لاحجة فى قول أحد دون رسول الله ﷺ وليسرفي ذلك خوابى الخر ﴿ قلما ﴾ : لاحجة فى قول أحد دون رسول الله ﷺ وليسرفي ذلك

الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره والحديث الذي فيه شق الزقاق لايصح لأنه من رواية طلق ولايدري من هو عن شراحيل بن نكيل وهو مجهول ..

قال أبو محمـــد رحمه الله : ومن طرح فى الخر سمكا وملحا فجعلها مريا فقد عصى الله تعالى وعليه التعزير لاستعاله الخر الذى لا يجوز استعالها ولاتحل فى شيء أصلا ولا يحل فيها شيء الا الهرق فان أدرك ذلك وللخمر ريح . أو طعم . أولون هرق الجيم وهكذا كل مانع خلط فيه خر وان لم يدرك ذلك الا وقد استحالت ولم يبق لها أثر فلا يفسد شيء من ذلك وهو حلال أكله وبيعه وهو لمن سبق اليه من الناس لا لمن يطرح الخر فمتى سقط ملك صاحبه عنه واذا سقط عنه ملك لم يرجع اليه الابض أو اجماع وبالله تعالى التوفيق •

## 

ولا لرسوله عَيَّلِيْهِ الا في سبعة أشياء وهي الردة . والحرابة قبل أن يقدر عليه . ولا لرسوله عَيَّلِيْهِ الا في سبعة أشياء وهي الردة . والحرابة قبل أن يقدر عليه والزنا . والقذف بالزنا . وشرب المسكر سكر أولم يسكر . والسرقة . و جحدالعارية ، وأما سائر المماصي فان فيها التعزير فقط \_ وهو الآدب \_ ومن جملة ذلك أشياء رأى فيها قوم من المتقدمين حداً واجباً نذكرها ان شاء الله تعالى ونذكر حجة من رأى فيها الحد وحجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك بمون الله تعالى كا فعلنافي سائر كتابنا وتلك الآشياء بالسكر . والقذف بالخر . والتعريض . وشرب الدم . وأكل الحنزير والمينة ، وفعل قوم لوط . وإتيان البيمة . والمرأة تستنكح البهيمة . والقذف بالجنزير والميمة . وسحق النساء . وترك الصلاة غير جاحد لها . والفطر في رمضان كذلك . والسحر ، ونحن إن شاه الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا ه

السكر كالمسألة (السكر) فالرابو محمد أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب اذا طبخ وشرب نقيع الزبيب اذا طبخ وشرب نقيع التمر إذا طبخ و وشرب عصير العنب اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه وإن أسكر كل ذلك فهو عنده حلال ولاحد فيه مالم يشرب منه القدر الذي يسكر وان سكر من شيء من ذلك فعليه الحد وان شرب نبيذ تين مسكر . أو نقيع عسل مسكر . أو عصير تفاح مسكر . أو شراب قمح . أو شعير . أو ذرة مسكر فسكر من كل ذلك أو لم يسكر فلا حد في ذلك أصلا .

قال أبو محمد رحمه الله : وهم يقولون ان الحدود لاتؤخذ قياسا أصلافنقول

لهم:أينوجدتم هذاالتقسيم أفى قرآن أم في سنة صحيحة . أوسقيمة أوموضوعة . أوفى اجماع أودليل أجماع ، أم في قول صاحب ، أم في قول أحدقبا ـ كم ، أم في قياس ، أم في رأى يصح؟فلاسديل لهم إلى وجود ذلك فيشيء مماذكر نالأنهم ﴿ازقالوا ﴾ حرم الله تعالى الخر في القرآن ﴿ قلنا ﴾ نعم فن أين وجدتم أنتم الحدفي السَّكُرُ مهاليس خمر اعند كم بلهو حلال عندكم طيبوهو مطبوخ عصير العنباذاذهب ثلثاه ونقيع الزبيب ونقيع التمراذا طبخا ولاخر ههنا أصلا ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ : جلدرسولالله ﷺ السكراناذ أتىبه وروواحديث الخر بعينهاوالسكرمن غيرهاأومن كل شراب وأشربوا في الظروف ولا تسكرواوما كانفمعني هذه الاخبار ﴿قلنالهم﴾ : وبالله تعالىالتوفيق فأنتم أول منخالف ذلك قانكم لاترون الحد علىمن وَجد سكر أن وأيضا فهل وجدتم أن النبي والمنتخ سأله مهاذا سكرفان قال له.ن نبيذ عسل أو شراب شعير أو شراب ذرة أطلقه وقد كان ظرذلك موجودا كثيرا علىعهده عليهالسلام وأنقاللهمن نبيذتمر أونقيع زبيب . أوعصيرعنب حده هلجاء هذاقط في نقل صادق أو كاذب؟ فأنى لكم هذاً التقسيم السخيف فعنه سألنا لموعن تحريمكم بهوتحليلكموعن إباحتكم بهالأشياء المحرمة او اسقاطكم حدودالله تعالى الواجبة؟ ﴿ فَانْقَالُوا ﴾ : قدصح الاجماع على حد الشارب بعصير المنب الذي لم يطبخ اذاسكر واختلف فيماعداه ﴿ قَلْنَاكُم ﴾ فمن أبن أوجبتم الحد على من سكر من نبيذ التمر مطبوخا كانأوغير مطبوخ ومن نبيذالرطب كذلك ومن نبيذ الزهو ومننبيذ البسرومننبيذ الزبيب كذلكو لاإجماع فىوجوب الحدعليه وقدروينا عنالحسن وغيره انهلاحدعلىالسكران منالنبيذ وكذلك عنابراهيمالنخعىوهوقول ابنأبي ليلى ولايحدون أبدأفول صاحب ولاقول تابع بمثل هذاالتمسيم وكذلك مرب اضطر الىالخر لعطش أولاختناق فشرب منهامقدارمايزيل عطشــه أواختناقه وذلك حلالله عندنا وعندهم فسكر منذلك وهذالايقولونه فصحيقيناأنالسكر لاحسد فيه أصلا وانما الحدو التحريم في المسكر سكر منه أولم يسكر و قد نجد ، ن يسكر من ثلاثة أرطال أوأربعة سكراشديدا ونجدمن لايسكر منأزيد منعشرين رطلا منخر ولاتتغيرله حالة أصلا ، وأما القذف بشرب الخرفقد ذكرناه قبل هذا بأبو ابوقول رجا. بنحيوة وغيره إبجابالحدفيهو بيناأن الحدلابجب فىذلك إذلم يأت بهقرآن . ولاسنة . ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق ، وأما التعريض في القذف فقد ذكرناه في كلامنا في حــد القذف وتقصينا هنالك أنه لاحدفي التعريض لأنه لم يوجب الحدفيه قرآن ولاسنةعن رسول الله عَلِيْقِتُمُ لاصحيحة ولاسقيمة . ولااجماع لأنالصحابةرضي الله عنهم اختلفوا . ٢٢٩٧ مَسْمَا ُلِيَّ - شرب الدم. وأكل الحنزير . والميتة ،

قال أبو محمد رحمه الله: اما حمام البن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعدالرزاق نا ابنجر يبح قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم الخنزير وقال اشتهيته أو مرت به بدنة فنحرها وقدعلم انها بدنة أو امرأة افطرت في رمضان أو أصاب امرأته حائضا أوقتل صيدافي الحرم متعمدا أوشرب خرا فترك بعض الصلاة فذ كرجمة فقال عطاء ما كان الله نسيالوشاء لجعل ذلك شيئا يسميه ما سمعت في ذلك بشيء ثمر جع الى أن قال اذا فعل ذلك مرة ليس عليه شيء واذا عاود ذلك فلينكل ، وذكر الذي قبل امرأته والذي أصاب أهله في رمضان ، و به الى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: اذا أكل لحم الحنزير ثم عرضت له التوبة فان تاب والاقتل ، وبه الى معمر عن الزهرى في رجل أفطر في رمضان فقال اذا كان فاسقامن الفساق نكل نكالا موجعا و يكفر أيضا وان أفطر في رمضان فقال اذا كان فاسقامن الفساق نكل نكالا موجعا و يكفر أيضا وان كان فعل ذلك انتحالا لدين غير الاسلام عرضت عليه التوبة ، وبه الى عبد الرزاق عن سفيان الثورى في أكل لحم الخنزير في كل ذلك حد كحد الخراء والذي نعرفه من قول أبي حنيفة . ومالك والشافعي . وأصحابهم . وأصحابنا انه يعذر فقط فهذه في أول مرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر الله لاشيء عليه في أول مرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر الله لاشيء عليه في أول مرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر الله لاشيء عليه في أول مرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر الله الله علية المراحة والمناه المرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر المالات النه لاشيء عليه في أول مرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر الله المرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر الموقولة على المرة فان عاد عزرة وقولة خامسة انه يعزر المه الموقولة علية في أول مرة فان عاد عزرة وقولة على المناه الم

قَالَ بِعِلَمُ رَحْمُهُ اللهُ : فنظرنا فيا يحتج به من رأى أن في ذلك حداً فلم بحد لهم شيئا الا القياس فلما كانت الجز مطعومة محرمة فيها حد محدود وجب أن يكون كل مطعوم محرم فيه حد محدود كالجز قياسا عليها، وهذا أصح قياس في العالم ان صح قياس يوما ما ، وطائفة قالت : لم يفرض رسول الله يالي ولكن الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجبا بالاجماع ، وطائفة قالت : انما فرضت قياسا على حد القذف لانها تؤدى الى السكر فيكون فيه القذف ، فا ما الفرقة التى قياسا على حد الله علي فرض حد الجز فن أصلهم أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه وهؤلاء يقيسون مس الدر على مس الذكر لان كليهما عندهم فرج

ولا يشك ذو حس سلم أنه لوصح القياس فان قياس شرب الدم. وأكل الخنزير . والميتة على شرب الخر أصم من قياس الدبر عـلى الذكر وظهم يقيسون حكم ماء الورد والعسل تموت فيه الفأرة أو القطاة فلا تغير منهلوناو لاطماو لار محاعلي السمن تموت فيه الفارة وقياس الخنزير . والدم. والميتة على الخرأصح من كل قياس لهم ولو صميوما ما هوأما القطاة فليست كالفأرة لأن القطاة تؤكل والفأرة لاتؤكل والقطاة تجزى في ألحل والاحرام ولا يحل قتلها هنالك والفأرة لاتجزى ويحل قتلهاهنالك وكذلكما. الورد والعسل ليس كالسمن لأن العسل عند بعضهم فيه الزكاة والسمن لازكاة فيمه وماء الورد لاربا فيه عند بعضهم والسمن فيه الربا عند جميعهم فظهر تركهم القياس الذي به يحتجون وأنهم لايحسنونه ولا يطردونه . وأما الطائفةالتي تقول ان الصحابة رضى الله عنهم فرضوا حدا لخرو القياس أيضا لازم لهم ثنالزم الطائفة المذكورة وأما الطائفة التي قالت أنحدالخر انمافرض قياساعلى حدالقذف والقياس لهؤلاء ألزم لأنه كماجازأن يفرض حد الخرقياساعلى حدالقذف فكذلك يفرض حداً كل الخنز برو الميتة وشرب الدم قياسا على حد الخر وجمهو رهم بحيزون القياس على المقيس فوضح ماةلناه من فسادأ قو الهم ه شم نظر نافي قول من قال يستناب فان تاب و الا قتل فو جدنا ه قد حكم له بحكم الردة عنده وهذاخطأ لأنه قول بلا برهان، ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالـدفر من أجل معصية أتى بها الا أن يأتى نصصحيح أو اجماع متيقن على أنه يكون بذلك كافرا وانذلك الفعل كفر وليس معنا نص ولا اجماع على أن آ فل الحنزير والميتة والدم غير مستحل لذلك كافر ولكنه عاص مذنب فاسق إلا أن يفعل ذلك مستحلا له فيكون كافرا حينتذ لان معاندة ماصح الاجماع عليه من نصوص القرآن وسنن رسول الله عمالية كفر لاخلاف فيه فسقط هذا القول لما ذكرنا ولقول رسول الله عَلَيْكَيْمَ : وأمرت انأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله الا الله وأنى عمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاةفاذا فعلوا ذلكعصموا منىدماءهم وأموالهمالا بحقالاسلام وحسابهم علىالله # 

قال أبو محمد رحمه الله : ذهب مالك ، والشافعي الى أن من قال : الصلاة حق فرض الا أنى لاأريد أن أصلى فانه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ثم يقتل وقال أبو حنيفة . وأبو سليمان . وأصحابهما لاقتل عليه لكن يعزر حتى يصلى ه قال أبو محمد رحمه الله : أمامالك . والشافعي فالهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما لا نهما يورثان ماله ولده و يصليان عليه و يدفنانه مع المسلمين و لا يفرقان بينه و بين

أمرأته وينفذان وصيته ويورثانه ، ن مات قبله من ورثته من المسلمين فاذذلك كذلك فقد سقط قولها في تتله لأنه لا يحل دم امرى ء مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان أو نفس بنفس و تارك الصلاة متعمد اكاذكر بالا يخلومن أن يكون بذلك كافراً أو يكون غير كافر فان كان كافر افهم لا يقو لون بذلك لأنهم لوقالو مللز مهم أن يلزموه حكم المرتد في التفريق بينه وبين امرأته وفي سائر أحكامه فاذ ليس كافراً . ولاقاتلا . ولازانيا محصناً : ولا محاريًا. ولا محدوداً في الخرر ثلاث مرات فدمه حرام بالنص فسقط قولهم يقين لااشكال فيه والحد لله رب العالمين ، فاناحتجوا بالخبرالثابت الذي ذكرناه آنفا من قول رسول الله عليه في « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلااللهوأني محمدرسول الله ويقيموا الصلاةويؤتوا الزكاة فاذافعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله 🔹 و بقول الله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) قالوا : ولا يجوز تخلية من لم يصل ولم يزك ، وذكروا ماروينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام بن يحيي نا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله عليما قال : ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فن عرف برىء ومن أنكر سلم قال: فن رضى وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم? قال : لاماصلوا 🏿 🖢 ومن طريق مسلم نا داود ابن وشيد نا الوليد بن مسلم ناعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة زريق بن حيان أنه سمع سلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعييقولسمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله ﷺ بقول: « خبار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قانا يارسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال: لا ماأقاموا فيكم الصلاة لا ماأقاموا فيكم الصلاة، وذكر باقى الحبر، والحديثين اللذين فيهما نهيت عن قتل المصلين فأو لئك الذين نهاني الله عن قتلهم ،ولا لعله يكون يصلي ■ ومن طريق مسلم ناقنية ناعبد الواحد ـ هوابن زياد ـ عرب عمارة بن القعقاع نا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أباسعيد الحدري يقول : وبعث على بن أبي طالب الى رسول الله عليه بذهيبة في أدم مقروظ لم تحصل من ترابها، وذكر الحديث، وفيه وفقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الازار فقال يارسول الله اتق الله فقال: و يلك ألست أحق أهل الارض ان يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل نقال خالد بن الوليد يار سول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لعله يكون يصلى » ه على الربي في الربي و من طريق مسلم ناه ناد بن السرى نا أبو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحن بن أبي نعم عن أبي سعيد الحدري قال : و بعث على بن أبي طالب الى الذي يراقي بدهية في تربتها ، فذكر الخبر ، و فيه فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتي الجدين محلوق الرأس فقال اتق الله يا يحمد فقال رسول الله ويراقي فمن يطع الله ان لم أطعه ؟ أيامني على أهل الارض ولا تأمني ثم أدبر الرجل فأستأذن رجل من القوم في قتله - يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله والسلام عن يعرج من ضيف هذا قوم يقر عور القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الاسلام في يمرق السهم من الرمية الن أدر كتهم الاقتلنهم ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الاسلام في يمرق السهم من الرمية الن أدر كتهم الاقتلنهم ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الاسلام في يمرق السهم من الرمية الن أدر كتهم الاقتلنهم ويدعون أهل الأوثان عمرقون من الاسلام في يمرق السهم من الرمية الن أدر كتهم الاقتلنهم ويدعون أهل الأوثان عمرقون من الاسلام في المرق السهم من الرمية الن أدر كتهم الاقتلنهم ويدعون أهل الأوثان عمرقون من الاسلام في عرف السهم من الرمية الن أدر كتهم الاقتلنهم ويدعون أهل الأوثان عمرة وين من الاسلام في عرف السهم من الرمية الن أدر كتهم الاقتلنهم ويسترب عاد و عديد عرف المربة المن المربة المرب

قَالِلُ لِهِ مُحَمِّدٌ رحمه الله : فأخبر عليه السلام أنه يقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذافعلواذلك حرمت دماؤهم فصح أنهمان لم يفعملوا ذلك حالت دماؤهم ونهى عن قتل الأثمية ماصلوا فصح أنهم ان لم يصلوا قو تلوا، وصح أن القتل بالصلاة حرام فوجب أنه بغير الصلاة حلال، وصح أنه نهي عن قتل المصلين فصح أنه لمينه عن قتل غير المصلين ما أملم لهم حجة في إباحة قتل من لا يصلي غير هذا وكله لاحجة لهم فيه على مانبين ان شاء الله تعالى . اما الآية فان نصهاقتال المشركين حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ،ولايختلفاثنان،منالامة فيأن رسول الله بالتلقيم لم يزل يدعو المشركين الىالايمانحتى ماتالىرضوان الله تعالى وكرامته وأنه فى كل ذلك لم يثقف من أجايه الى الاسلام حتى يأتى وقت صلاة فيصلى ثم حتى يحول الحول فيزكى شم يطلقه هذا مالايقدر أحدعلى دفعه ﴿ وأما الاحاديث في ذلك ﴾ فأما حديث أم سلمة . وعوف بن مالك رضي الله عنهما فلا حجة لهم في ذلك فا به ليس فيه الاالمنع من قتل الولاة ماصلوا ولسنامعهم فيمسألة القتال وانمانحن معهم في مسألة القتل صبر اوليس كل منجاز أتله اذافدر عليه قتل " قال الله تعالى :﴿ وَأَنْ طَاتَفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فا صلحوا بينهما) الى قوله تعالى : ( المقسطين) فأ مراقه تعالى بقتال البغاة من المؤمنين الىأن يفيئوا نممحرمقتلهم اذافاءوا وهكذا كلمنمنع حقامنأىحق كانولوأنهطس وجبعليه لله تعالى أو لآدمي وامتنع دون أدائه فانه قدحل قناله لأمه باغ على أخيه وباغ فى الدين، وكذلك كل من امتنع من عمل لله تعالى لزمه و امتنع دو نه و لا فرق فاذا قدر عليهم أجبروا على أداءماعليهم بالتعزير والسجن فما أمررسول الله عليه فيمن أتى منكرا

فلا يزال يؤدب حتى يؤدى ما عليه أو يموت غير مقصود الى قتله وحر مت دماؤهم بالنص والاجماع و تارك الصلاة الممتنع منها و احد من هؤلاء إن امتنع قو تل و ان لم يمتنع لم يحل قتله لانه لم يوجب ذلك نص و لا اجماع بل يؤدب حتى يؤديها أو يموت كما قلنا غير مقصود الى قتله و لا فرق، فصح أن هذين الحديثين حديث أم سلمة و وحديث عوف إلى القتال للائمة لا في باب القتال للائمة المفياب القتل المقدور عليه لا يصلى و أما حديث أبي سعيد الحدرى لمله يصلى فانما فيه المنع من قتل من لا يصلى أصلا بل هو مسكوت عنه و إذا سكت رسول الله و المناولة عن حما فلا يحل لاحد أن يقوله عليه السلام ما لم يقل فيكذب عليه و يخبر عن مراده بما لا علم له به في تبوأ مقدده من النار ...

قال بوهي رحمه الله: وأما نهيت عن قتل المصاين وأولئك الذين نهاني الله عنهم فنعم لايحًل قتل مصل الابنص وارد في قتله وليس فيه ذكر لقسل من ليس مصليا اذا أقر بالصلاة أصلا وقدقلنا: أنه لايحل لاحدان ينسب الى رسول الله والمن الله المنقل ويقال لمن جسر على هذا قال رسول الله والمن قال لم يقل لمكنه دل عليه قيل له أين دليلك على ذلك إفلاسبيل له الى دليل أصلا ولا ظنه الكاذب فلم يبق لهم دليل أصلا لامن قرآن . ولامن سنة . ولامن اجماع ولا قول صاحب . ولا قياس . ولا رأى صحيح وما كان هكذا من الاقوال فهو خطا بلا شك ه

قُوْ اللَّهُ مُوسِمِيرٌ رحمه الله : وهذا السكلام لله انما هومع من قال بقتله وهو عنده غير كافر وأما منقال بتكفيره بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فليس هذا مكان الكلام فيه معهم فسيقع الكلام فيذلك متقصى فى كتاب الايمان من الجامع الشاء الله عز وجل ا

لا يضرب في التعزير أكثر مزعشرة على مانورد في باب لم يكون التمزير انشاء الله تعالى، فاذ ذلك كذلك فواجب أن يضرب كل من ذكر نا عشر جلدات فان أدى ماعليه من صلاة أوغيرها فقد برىء ولاشيءعليه وان تمادى على الامتناع فقدأحدث منكرا آخر بالا.تناع الآخر فيجلد أيضا عشرا وهكذا أبدا حتى يؤدى الحقالذي عليهلله تعالى أويموتغير مقصود الى قتلهولايرفع عنهالضربأصلاحتي يخرجوقتالصلاة وتدخل أخرى فيضرب ليصلى التيدخل وقنهاوهكذا أبدا الينصفالليل فاذاخرج وقت العتمة ترك لانه لايقدر على صلاة ماخرج وقتها ثم يجدد عليه الضرب اذا دخلوقت صلاة الفجر حتى يخرج وقنها ثمم يترك الىأول الظهر ويتولى ضربه منقد صلى فاذاصلي غيره خرج هذا الى الصلاةويتولى الآخرضربه وبالله تعالى التوفيق حتى يترك المنكر الذي يحدث أو يموت فالحققتله وهومسلم مع ذلك و بالله تعالى التوفيق . ٢٢٩٩ مَسَمَا لِنَهُ - فعل قوم لوط: قال أبو محمد رحمه الله: فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة كلحم الحنزير . والميتة • والدم . والحمر • والزنا. وسائر المعاصي من احله أو أحل شيئا مما ذكرنا فهو كافر مشرك حلالالدموالمال. وأنما اختلف الناس في الواجب عليه فقالت طائفة : يحرق بالنار الأعلىوالاسفل، وقالت طائفة : يحمل الاعلى والاسفل الى أعلا جبل بقر ية فيصب منه ويتبع بالحجارة، وقالت طائفة : يرجم الأعلى والأسفل سوا. أحصنا أو لم يحصنا ، وقالت طائفة : يقتلان جميعًا \* وقالت طائفة : أما الاسفل فيرجم أحصن أو لم يحصن \* وأما الأعلى فان أحصن رجم وان لم يحصن جلد جلد الزنا، وقالت طائفة : الأعلى والأســقل كلاهما سواء أيهما أحصن رجم وأيهما لم يحصن جلد مائة كالزنا ، وقالت طائفة . لاحد عليهما ولا قتل لكن يوزران فالقول الأول كما نا عبد الله بن ربيع ناابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرتي ابن سمعان عن رجل أخبره قال : جاء ناس الى خالد بن الوليـد فأخبروه عن رجل منهم أنه ينكح كما توطأ المرأة وقد أحصن فقال أبو بكر عليه الرجم وتابعه أصحاب رسول على ذلك من قوله فقال على : ياأمير المؤمنين إن العرب تأنف من عار المثل وشهرته أنفا لاتأنفه من الحدود التي تمضى في الاحكام فأرى أن تحرقه بالنار فقال أبو بكر : صدقاً بو حسن وكتب الرخالد بن الوليد أن أحرقه بالنار فقعل قال ابن وهب ؛ لاأرى خالداً أحرقه بالنار إلا بعد أن قتله لأن النار لايعذب بها الا الله تعالى، قال ابن حبيب : من أحرق بالبار فاعل فعل قوم لوط لم يخطى. • وعن ابن حبيب نا مطرف بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي حازم عن محمد بن المندر وموسى بن عقبة . وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب الى ابى بكر الصديق أنه وجد فى بعض سواحل البحر رجلا ينكح كما تنكح المرأة وقامت عليه بذلك البينة فاستشار أبو بكر فى ذلك اصحاب رسول الله علياتية فكان أشدهم فيه يومئذ قولا على بن أبى طالب قال: ان هذا ذنب لم يعص به من الأمم الا امة واحدة صنع الله بها ماقد علم أرى أن تحرقهما بالنار فاجتمع رأى صحابة رسول الله واحدة صنع الله بها ماقد علم أرى أن تحرقهما بالنار فاجتمع رأى صحابة رسول الله واحدة على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر الى خالد بن الوليدأن احرقه بالنار من حرقها ابن الزبير فى زمانه ثم حرقهما هشام بن عبد الملك ثم حرقها القسرى بالعراق عددنا المعاعيل بن دليم الحضرى قاضى مبورقة قال نامحد بن أحد بن الحياة نامحد بن القاسم بن شعبان فى محمد بن اسماعيل بن أمم ما ما المحد بن داود بن أبى ناجية نامحد بن القاسم بن عقبة . وصفوان بن سليم أنه وجد فى بعض ضواحى البحر رجل ينكح وموسى بن عقبة . وصفوان بن سليم أنه وجد فى بعض ضواحى البحر رجل ينكح فا تنكح المرأة قال أبو اسحاق : كان اسمه الفجاة فاستشار أبو بكر أمحاب رسول وأما من قال بصعد به الى أعل جيا فى القيرة في كانا حرفا حرفا فصا سوا ...

وأما من قال يصعد به إلى أعلى جبل في القرية فكما ناأحمد بن اسماعيل بندليم نامحد بن أحمد بن الخلاص نامحد بن القاسم بن شعبان ناأحمد بن سلمة بن الضحالة عن أبي نضرة عن ابن عباس سئل عن حد اللوطى فقال : يصعد به إلى أعلى جبل عن أبي نضرة عن ابن عباس سئل عن حد اللوطى فقال : يصعد به إلى أعلى جبل في القرية ثم يلقى منكسا ثم يتبع بالحجارة = وأما من قال يرجم الأعلى والأسفل أحصنا أو لم يحصنا فكما نامحمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وصاح ناموسي بن معاوية ناوكيع ناابن أبي ليلي عن القاسم بن الوليد المهراني عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا = حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبري ناعبد الرزاق ناابن جريج أخبرتي عبد الله بن عثمان بن خيم أنه سمع مجاهدا. وصعيد بن جبير يحدثان عن ابن عباس أنه قال في البكر يو جد على اللوطية أنه يرجم هو وعن ابراهيم النجعي انه قال : لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لمكان ينبغي لوطي أن يرجم مرتين لمكان ينبغي به احصان و لاغيره = وعن الزهري أنه قال على اللوطي الرجم أحصن أولم يحصن ها حدثنا عبد الله بن ربيع ناابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن به احسان و لاغيره = وعن الزهري أنه قال على اللوطي الرجم أحصن أولم يحصن ها محدون ناابن عبد الله بن ربيع ناابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن عبد الله بن ربيع ناابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن

وهب أخبرنى الشمر بن نمير . ويزيد بن عياض بن جعدة . ومن أثق به ، وكتب الى ابن أبي سبرة قال الشمر : عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب ، وقال يزيد بن عياض بن جعدة عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن المسيب: وقال ابن أبي سبرة : سمعت أبا الزناد، وقال الذي بثق به عرب الحسن ثم اتفق على. وسعيدبن المسيب. وأبو الزناد .والحسن للهم مثل قول الزهرى المذكور ، وبه يقول الشافعي ـ وهو قول مالك . والليث واسحاق بن راهويه ـ وأمامن قال : . يقتلان فـكما روينا عن ابن عباس قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به ، وأما من قال : هو كالزنا برجم المحصن منهما وبجلد غدير المحصن مائة جدلدة فكما ناأحد بن اسماعيل بن دلم نامحد بن أحد بن الخلاص نامحد بن القاسم ن شعبان ناأحد بن سلمة . والضحاك عن اسماعيل بن محمد بن نعيم نامعاذ بن الحرث ناعبــد الرحن بنقيس الضي عن الماني بن المغيرة ناعطاء بن أبير باح قال شهدت عبد الله بن الوبير وأتى بسبعة أخذوا فياللواط فسألءنهم فوجيدأر بمة قداحصنوافأ مربهم فأخرجوا من الحرم ثم رجوا بالحجارة حتى ماتوا وجلد ثلاثة الحدو عنده ابن عباس. وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه ، وعن الحسن البصرىأنهقال فيالرجل يعمل عمل قوم لوط ان كان ثيبارجم وان كان بكر اجلد ، وأمامن قال ان الفاعل ان كان عصنافانه يرجموان كان غير محصن فامه يجلد ماثةو ينفى سنة ، وأما المنكوح فيرجم أحصن أولم يحصن فقول ذهب اليه أبو جعفر محمد بن على بزيوسف أحدفقها. الشافعيين ، وأمامن قال لاحد فرذلك فكانا محدبن سعيد بننبات ناعبدالله بزفصر ناقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناموسي بن معاوية ناوكيـع ناسفيان الثوري عن منصور بن المعتمر. وأبي اسحق الشيباني كلاهماعن الحكم ابنعتية أنه قال فيمن عمل عمل قوم لوط بجلد دون الحد ، و به يقول أبو حنيفة .ومن اتبعه. وأبو سلمان.وجميع أصحابنا 🔳

وأل يو محمد الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نظر فيما احتج به من وأى حرقه بالذار فوجد ناهم يقولون انه اجماع الصحابة ولا يجوز خلاف إجماعهم الله وفان قيل ) : فقدروى عن على . وابن عباس . وابن الزبير . وابن عمر بعد ذلك الرجم أوحد الزناو غير ذلك (قيل ) هذا لا يجوز لانه خلاف لما أجم وافهذا كل ماذكروا فى ذلك لا حجة لهم عير هذا ووجد ناه لا تقوم به حجة لأنه لم يروه الاابن سممان عن رجل أخبره لم يسمعه أن أبا بكر . وعبد الملك بن حبيب عن مطرف هن أبي حازم عن عمد بن المنسكدر . وموسى بن عقبة . وصفوان بن سليم . وداود بن بكر أن أبا بكر .

وابن شعبان عن محمد بن العباس بن أسلم عن محمد بن داود بن أبي ناجية عن يحيي بن بكير عن ابن أبي حازم عن ابن المنكدر . وموسى بن عقبة . وصفو ان بن سلم . وداو دبن بكر أن أبا بكر فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر ، وأيضا فان ابن سممان مذكور بالـكذب وصفه بذلك مالك بنأنس. ووجه آخروهوأن الاحراق بالنار قدم عن رسول الله عَرِي أنه نهى عن ذلك كاناعبد الله بن ربيع ناعمر بن عبد الملك الخولاني نامحمدين بكر ناأبو داود ناسعيدين منصور ناالمغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن محدين حمزة بن عمرو الأسلى عن أبيه وأنرسول الله على الله على سرية وقال: ان وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فنادانىفرجعت فقال : انوجدتمفلانا فاقتلوه ولاتحرقوه فانه لايعذب بالنار الاربالنار 🛊 مم نظر نافي قول من رأى قتلهم فوجدناهم يحتجون بماناه عبدالله بنربيع نامحمد بن اسحاق ناابن الأعرابي باالدبرى ناأبو داو دناعبد الله بن محمد النفيلي ناعبدالعزيز بن محمد \_ هوابن محمد الدراوردى \_عن عمرو بن أبي عمرو عن عَكر مة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» م حدثناعبدالله بنرييع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبغ نا ابزوضاح نا سحنون نا ابنوهب أخبرنى القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص في سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «اقتلو الفاعل و المفعول به و به الى ابن و هب عن يحيي بن أيوب عن ابن جريج عن ابن عباس عن الذي مالية بمثل ذلك ، و به الى يحيى بن أيوب عن رجل حدثه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبدالله وانرسول الله عليالية قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وهذا الرجل ـ هوعباد بن كثير ـ •

فَالِلُ بُوهِمِيرٌ رحمه الله : فهذا كل ماموه وابه وظه ليس لهم منه شي يصح ع أماحديث ابنعباس فانفرد به عمرو بن أبي عمرو وهوضعيف وابراهيم بن اسماعيل ضعيف عواما حديث أبي هريرة فانفرد به القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص وهو مطرح في غاية السقوط - ه وأماحديث جابر قمن يحيي بن أيوب - وهوضيف عن عباد ابن كشير - وهو شر منه - ه وأما حديث ابن أبي الزناد فابن أبي الزناد ضعيف . ومحمد بن عبد الله مجهول - وهو أيضا مرسل - فسقط كل ما في هذا الباب و لا يحل سفك دم يهودى . أو نصر اني من أهل الذمة نهم ولادم حربي بمثل هذه الروايات فكيف دم مسلم فاستى . أو تائب عولو صح شيء بما قلنا منها لقلنا به ولما استجزنا خلافه أصلا و بالله تعالى التوفيق ه مم نظريا في قول من قال ه يرجمان معاً أحصنا

أو لم يحصنا فوجدناهم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط قال الله تعالى : ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ) واحتجوامر الآثار التي ذكرنا آنفا بما ناه أحمد بن اسماعيل بن دليم نا محمد بن أحمد بن الخلاص نامحمد بن القاسم بن شعبان ني محمد بن أحمد عن يونس بن عبد الأعلى. و أبي الربيع ابن ابي رشدين أناعبيدالله بن رافع عن عاصم بن عبيد الله عن سميل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : • الذي يعمل عمـــــل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل ، وقال فيه : وقال : « أحصنا أو لم يحصنا ، فهذا كل ماشغبوا به قد تقصيناه وكله لاحجة لهم فيه على مانبين ان شاء الله تعالى . أمافعل الله تعـالى في قوم لوط فانه ليس كما ظنوا لأن الله تعمالي قال : (كذبت قرم لوط بالنذر إنا أرسانا عليهم حاصباً ) الى قوله تعالى : ( فذوقوا عذابي و نذر ) وقال تعالى : ( إما منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت نالغابرين )وقال تعالى : (انهمصيهاما أصابهم) الآية، فنص تعالى نصا جليا على أن قوم لوط كفروا فأرسل عليهم الحاصب فصح أن الرجم الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدها لكن للمكفرولهافلزمهم أن لايرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون كافرا وإلافقد خالفوا حكم الله تعـالى فأبطلوا احتجاجهم بالآية إذ خالفوا حكمهاء وأيضا فان الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ماأصابهم وقد علم كل ذي مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قرم لوط فصح أنذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلامرية ۽

﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ ؛ أنها كانت تعينهم على ذلك العمل ﴿ قَلنا ﴾ ؛ فارجموا كلمن أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة والافقد تناقضتم وابطلتم احتجاجكم بالقرآن وخالفتموه ، وأيضا فان الله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه فطمس أعينهم فيلزمهم ولابد أن يسملوا عيون فاعلى فعل قوم لوط لآن الله تعالى لم يرجمهم فقط لكن طمس أعينهم ثم رجمهم ، فأذ لم يفعلوا هذا فقد خالفوا حكم الله تعالى فيهم وأبطلوا حجتهم، ويلزمهم أيضا أن يطمسوا عنى كل من راود آخر ، ويلزمهم أيضا أن يحرقوا بالنار من نقص المكيال والميزان لأن الله تعالى أحرق بالنار قوم شعيب فذلك ، ويلزمهم أن يقتلوا من عقر ناقة آخر لأن الله تعالى أهلك قوم صالح اذعقروا الناقة إذلافرق بين عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون والرجم اذ أتوا تلك الفاحشة وبين المحراق قوم شعيب اذ بخسوا المكيال والميزان وبين إهلا كه قوم صالح اذ عقروا السورة ، الناقة قال الله تعالى : ( ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ) الى آخر السورة ،

مم نظرنا في قول منه لم بي في ذلك حداً فوجد الهم يحتجون بقول الله تمالى: (ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون) الى قوله: (إلا من تاب) وقال رسول الله عليه وأمو الله وأمو الله وأعراض حمل وأبشار لم تليه عمرام في فرم الله تعالى دم كل امرى عسلم وذى إلا بالحق ولاحق الافي نص و العماع و حرم النبي عليه الله الله والحمان الوالم المناز المعد الاعان والقود والمحدود في الخر ثلاثا والمحارب قبل أن يتوب والسكفر بعد الايمان والقود والمحدود في الخر ثلاثا والمحارب قبل أن يتوب واليس فاعل فوم لوطواحداً من هؤ لا هدمه حرام الابنص أو اجماع وقد قلنا أنه لا يصح أش في ذلك عن أجم ولا يصح أيضا في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم لان الرواية في ذلك عن أبي بكر وعلى والصحابة انماه و منقطعة و إحداها عن ابن سمعان عن مجمول والاخرى عن لا يعتمد على والصحابة انمال وابة عن ابن عاس فاحد اهما عن معاذ بن الحرث عن عبد الرحم بن والم الن يقبل أن يتعلق أحد في المسالة عن أحد من الصحابة رضى وابن عمر والم ذلك عن عنه م إلى المن وأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمه عنهم بشيء يصح ، وأما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والله عنهم بشيء يصح ، وأما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمن و عد الما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمن و عنه و الما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمن و عد الما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمن و عد الما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمن و الما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمن و على و الما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة والمن و الما من رأل دون المنوب والمن و المن و الما من رأل دون الحد في المن و المن و المن و الما من و الما من والمن و الما و المن و الما و المن و الما و المن و المن

والنوجب ذلك ولارسوله عليه الله و فادقد صح ذلك أنه لاقتل عليه ولاحد لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولارسوله عليه السلام في كمه أنه أى منكرا فالواجب بأمر رسول الله عليه تغيير المنكر باليد فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله ويتاليه في ذلك لا كثر ويدف ضرره عن الناس فقط كما روينا من طريق البخاري نامسلم بن ابراهيم ناهشام - هو الدستوائي نايحي - هو ابن أبي كثير - عن عكرمة عن ابن عباس قال « لعن رسول الله يم الخيشين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرج وهمن يوتكم وأخرج فلانا وأخرج فلانا وأخرج فلانا وأما السجن فلقول الله تعالى: (و تعاو نواعلى البر والتقوى ولا تعاو نواعلى البر والتقوى وأن أهما لم فعلة قوم لوط النا كحين والمذكوحين عن الناس عون على البر والتقوى وأن أهما لم عون على الاثم والعدوان فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم . و لا بشرة . و لا مال عون على الأبو عمد رحمه الله : فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول إن ترك قال أبو عمد درحمه الله : فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول إن ترك فتل من كران تفتلوا المرتدوان تاب تطريق منكم و ترككم أن تفتلوا المرتدوان تاب تطريق منكم و ترككم أن تفتلوا كل زان ذريعة الى المرتدوان تاب تطريق منكم و ترككم أن تفتلوا المرتدوان تاب عليه السلام و ترككم قتل آ ط الخنزير . والميته الصليب . و تكذيب القرآن والنبي عليه السلام و ترككم قتل آ ط الخنزير . والميته .

والدم. وشارب الخرقطريق منكم و ذريعة الى اباحتكماً كل الخنزير ، والميتة . والدم . وشرب الخر . وانما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به (ولمن انتصر بعد ظله فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل ) الآية و نعوذ بالله من أن نفض بله باكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك أو أن نشرع با آرائنا الشرائع الفاسدة و نحمد الله تعالى كثيرا على مامن به علينا، ن التمسك بالقرآن . والسنة وبالله تعالى التوفيق ه

• • ٢٢٠ مسيئلة - فيمن أتى بهيمة ، قال أبو محدر حمه الله : اختلف الناس فيمن أتى ميمة ، فقالت طائفة : حده حدالزاني يرجم إن أحصن و يحلد انهم يحصن، وقالت طائفة : يقتل ولابد = وقالت طائفة : عليه أدنى الحدين أحصن أولم يحصن، وقالت طائفة : عليه الحد إلاأن تكون البيمة له ، وقالت طائفة : يعزر أن كانت البهيمة له وذبحت ولم تؤكل وان كانت لغيره لم تذبح ، وقالت طائفة : فيها اجتهاد الامام في العقوية بالغة مابلغت ، وقالت طائفة : ليس فيه الاالتعزيردون الحد ، فالقول الأول كما ناأحمد بن عمر بن أنس ناأبو ذر ناعبدالله بن احمد بن حمو ية السرخسي نا براهيم بن خريم ان فهر الشاشي في عبد بن حميد انايزيد بن هرون أناسفيان بزحسين عن أبي على الرحى عن عكرمة قالسئل الحسن بنعلى - مقدمه من الشام - عن رجل أنى بهيمة فقال: ان كأن محصنا رجم ◘ وعن عامرالشمي انه قال في الذي يا "تي البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط قال عليه الحد، وعن الحسن البصرى أنه قال في الذي يأتي البهيمة ان كان ثيباً رجم وان كان بكراجلد ـوهو قول قتادة . والأوزاعي . وأحدقولي الشافعيـوالقول الثاني: عن ابن الهادي قال: قال ان عمر في الذي يا تي البهيمة: لووجدته لقتلته ـوهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن بنعوف قال: تقتل البهيمة أيضا ، والقول الثالث عن معمر عن الزهري فى الذى يا كَى البهيمة قال:عليه أدنى الحدين أحصن أولم يحصن ■ والقول الرابع عن ربيعة أمهقال في الذي يا تي البهيمة هو المبتغى مالم يحلل الله له فرأى الامام فيه العقوبة بالغة مابلغت فانه قد أحدث في الاسلام أمرا عظما \_ وهوقول مالك \_ والقول الخامس عن إبن عباس في الذي يا تي البهيمة: لاحد عليه وعن الشعبي مثله ، وعن عطا . في الذي يا تي البهيمة فقالما كان الله نسيا ان ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحرا ماقبح الله ـ وهوقول أصحابنا \_ وأحد قولىالشافعي ه

مُعَالِنَ بِوصِحِيرٌ : فلما اختلفوا كاذكرنا وجبأن ننظر فنظرنافيها قال به أهل القول الآول فلم بحد لهم الاأنهم قاسوه على الزبا فقالوا هو وطء محرم والقياس كله باطل الاأنه يلزم على من أولج في حياء بهيمة الغسلوان لم ينزلو يجعله كالوط، في الفرج ولا

فرق ، وفي القول الثاني فوجد ناهم يحتجون بمارويناه فماناحمام ناعباس بن اصبخ نامحمد ابن عبدالملك بن أيمن ناالحرث بن أبي أسامة ناعبدالوهاب ـ هو ابن عطاء الحَفَّاف ـ ناعباد\_ هو ابن منصور \_ عن عكر مة عن ابن عباس عن النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ فَى الذَّى يا تي البهيمة : « اقتلوا الفاعل والمفعول به » ﴿ حدثنا عبد الله بن ربيع نامجمد بن اسحق نا ابنالاعرابي ناأبو داود نا النفيلي ـ هوعبد الله بن محمد ـ ناعبد العزيز ـ هو ابن محمدالدراوردي ـ عن عمرو بن أبي عمرو عن عكر مة عن ابن عباس قال والله ولا الله والمُنْكِلِيُّ : « من وجدتمو = يعمل عمل قوملوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ـ قلت ماشأن البهيمة؟ قالماأراهقال ذلك الى أنه كره أكل لحمها وقد عمل بهاذلك العمل- » ه حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أبوب الصموت الرقى نا احمد بن عبر بن عبدالخالق البزار نا اسماعيل بن مسعود الجحدري نا محدين اسماعيل بنأبي فديك نا ابراهيم بن اسماعيل ـ هو ابن أبي حبيبة ـ عن داود بن الحصين عن عكرمة عنابن عباس عنالنبي رَالْتُنْكُمُ قال : ﴿ اقْتَلُوا مُواقَعُ الْجَيْمَةُ اقْتُلُوا ا الفاعل والمفعول به ومن عمل عمل قوم لوط فاقتاوا الفاعل والمفعول» . حدثنا عبدالله ابن ربيع نامحمد بن معاوية نااحمد بن شعيب أناقتيبة بن سعيدنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي ناعمروبن أبي عمروعن عكرمة عزابن عباس أنرسول الله عَرْالِيُّ قال : ﴿ لَمَنَ اللَّهُ مَنْ عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات لعن الله من واقع بهيمة من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلو واقتلوا البهيمة ، فقيل لا بن عباس ماشا "ن البهيمة على الما عمت من رسول الله مالية في ذلك شيئًا ولكن أرى أن رسول الله عَرَاقِيُّ كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل سها ذلك العمل .

قال الوجر الاستهام عير ماذكر الوقد ذكر فافي الباب الذي قبل هذا ضعف هذه الآثار لآن عباد بن منصور . وعمرو بن أبي عمرو . واسماعيل بن ابراهيم ضعفاء كلهم ولو صحت لقانا بها ولجارينا عليها ولما حل خلافها فاذلا تصحفلا يجوز القول بها الإأنه قد كان لازما للحنيفيين . والمالكيين القول بها على أصولهم فانهم احتجوا بأسقط منها في اليجاب حدالخر عمانين في مواضع جمة ، مم نظر نافي قول من قال عليه أدنى الحدين فوجدناه لاحجة له أصلا ولا نعرف له وجها فسقط " ثم نظر نافي قول من قال يحدو تقتل البهيمة فوجدناه في غاية الفساد ، ثم نظر نافي قول من قال عليه العقوبة برأى الامام بالغة ما بلغت فوجدناه في غاية الفساد ، ثم نظر نافي قول من ولا أمور ولم يهملها ولم يطاق الائمة بالغة ما بلغت فوجدناه في على الناس ولا أعراضهم و لا أبشاره . ولا أموالهم بل قد تقدم اليهم على لسان على دما الناس ولا أعراضهم و لا أبشاره . ولا أموالهم بل قد تقدم اليهم على لسان

رسوله عليه السلام فقال: ﴿ إِن دماه لم وأموال كم وأبشاركم عليه حرام 
ولعل رأى الامام ببلغ الى خصائه أو الى أخذ ماله أو الى قتله أو الى بيعه فان منعوا 
منهذا سئلوا الفرق بين ما منعو امن هذا و بين ما أباحو امن غير ذلك و لاسبيل لهم اليه 
فحصل هذا القول لاحجة لفائله ، ثم نظر ما فى القول الذى لم يبق غيره - وهوان عليه 
التعزير فقط - فوجدناه صحيحا لانه قد أتى منكرا فان الله تعالى يقول: ( والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الى قوله تعالى: (العادون) 
ولاخلاف بين أحدمن الامة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر 
وقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد فعليه من التعزير ما نذكره 
ان شاء الله تعالى 
اله تعالى 
اله تعالى 
اله تعالى 
اله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد فعليه من التعزير ما نذكره

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفه : عليه حدالقذف لما ناحام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : من قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية ، قال أبو حنيفة . ومالك . والشافعي اليس عليه حد الفرية ،

والنافي المعالمة والما المالكيون الله والمالة المالة والمالة والمالة

آئى البهيسة آئى مالا يحل له أبداً فقد سانوى فعل قوم لوط فى هذه العلة التى عللتم بها قولسكم فهلا جعلتم فيه أغلظ الحدود فى الزنا أيضا ولا فرق ثم رجعنا الى قولهم أن فعل قوم لوط أعظم الرنا فنقول لهم: أننا قد أوضحنا أن الزنا باللغة . وبسنة رسول الله ويسم الرنا ولا أعظم من الزنا لان رسول الله ويسم الله على فعل قوم لوط وقد بينا أنه ليس زنا ولا أعظم من الزنا لان رسول الله ويسم الله على الذنب أعظم الزنا بحليلة الجار \_ فصح أن الزنا بحليلة الجار \_ فصح أن الزنا بحليلة الجار أعظم من فعل قوم لوط بخبر رسول الله ويسم الذى لا يحل لاحد رده ، و بالله الموا قال الزونيق ،

۲۳۰۲ مسئ لنه الشهادة فيها ذكرنا م قال أبو محمدر حمه الله : اختلف الناس قال قوم منهم الشافعي و قوم من أصحابنا : أنه لايقبل في فعل قوم لوط وإتيان البهيمة أقبل من أربعة شهود ، وقال ابو حنيفة . وأصحابه : يقبل في ذلك اثنان م

فال بوجير : أما من جعل هذين الذنبين زنا فقد طرد أصله وقد أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الزنا أصلا فليس لهما شيء بماخص به حكم الزنا واحتج بعض أصحابا في ذلك بأن قالوا : ان الابشار محرمة الا بنص أو اجماع ، ولم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم لوط وبشرة آتى البهيمة بتعزير ولا بغيره الا بأربعة شهود فلا بجوز استباحتهما بأقل •

فَالْ لَهُ وَكُورُ رَحْمُهُ الله : فيازم من راعى هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا باربعة شهود لآنه لم يجمع على إباحة دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول فان قال بذلك كله قائل كان الكلام معه من غير هذا وهو أن يقال له قدصح الاجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله والتي المربقة البيئة في جميع الاحكام أولها عن آخرها وحد في بعض الاحكام عددا وسكت عن بعضها فاذ لاشك في ذلك فهذان الحمكان وغيرهما قد أيقنا أن الله تعالى أمرنا بانفاذ الواجب في ذلك بشهادة البيئة فالواجب في ذلك قبول ماوقع عليه اسم بيئة إلا أن يمنم نصمن شيء من ذلك فيوقف عنده وقد منع النص من قبول المكافر والفاسق وأخبر النص أن شهادة المرأة فصف شهادة الرجل وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء من الاحكام شهادة المرأة فصف شهادة الرجل وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء من الاحكام خورج هؤلاء من حكم الشهادة حسب ماأخرجهم النص فقط ٤ وأيضا فان الله تعالى بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول : ( ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم بقول المناه المناه الذي المناه المناه المناه المناه الذي المناه المناه المناه المناه المناه الناه المناه المنا

من الله تعالى وارد فى غل ما يحكم به على أحد فى دمه . و ماله . و بشرته وفى خل حكم فلولا النص الثابت أن رسول الله ولله الله وحكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد وصح أنه عليه السلام لم يحكم بشهادة الشاهدالواحد دون يمين معها لوجب قبول شاهد واحد بالآية المذكورة الاحيث جاء النص باثنين أو أربعة فلما كان هذان الحكان لا يجوز فيهما تحليف الطالب لانهما ليساحقا واحدا وانما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ماقال قائلون باجازته وهو شهادة اثنين. أو أربع نسوة أو رجل وامرأتين كسائر الاحكام هوأما الزنار حده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد في ذلك و بالله تعالى التوفيق •

۳۰۰۳ مسـشلة ﴿ السحق ﴾ قال أبو محمد رحمه الله ؛ اختلف الناس فى السحق فقالت طائفة ؛ تجلد كل واحدة منهامائة كما ناحمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالد برى ناعبد الرزاق نى ابن جريج أخبرنى ابن شهاب قال أدر كت علماء نا يقولون فى المرأة بالرفعة وأشباهها يجلدان مائة الفاعلة والمفعول بهما = وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك ، ورخصت فيه طائفة كما ناحمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالد برى ناعبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرنى من أصدق عن الحمان البصرى أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا ، وقال آخرون هو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير =

قَالَ بُومِجِيرٌ رحمه الله : فلما اختافوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول الزهرى فلم نجد له حجة أصلا إلا أن يقول قائل كما جعل فعل قوم لوط أشد الزنا فجملوا فيه أعظم حد في الزناف كمذلك هذا أقل الزنا فجملوا فيه أخف حد الزنا .

قال بوهم رحمه الله ؛ وهدا قياس لازم واجب على من جعل الرجم فى فعل قوم لوط لانه أعظم من الزيا ولا مخلص لهم من هذا أصلا وأن يجعلوا السحق أيضا أشد الزيا كفعل قوم لوط فيلزمهم أن يجعلوا فيه الرجم كما جعلوا في فعل قوم لوط ولابد لان كلا الامرين عدول بالفرج الى مالا يحل أبدا ولكن القوم لا يحسنون القياس ولا يعرفون الاستدلال ولا يطردون أقرالهم ولا يلزمون تعليلهم ولا يتعلقون بالنصوص عو هلا قالوا ههنا ان الزهرى أدرك الصحابة وكبار التابعين؟ فلا يقول هذا الاعنهم و لانعرف خلافا فى ذلك عمن يرى تحريم هذا العمل فيأخذون بقوله كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم .

قال أبو محمد رحمه الله ؛ وأما نحن فان القياس باطل عندنا ولايلزم انباع قول أحد دون رسول الله والسحق والرفعة ليسا زنا فاذ ليسا زنافليس فيهما حد الزنا ولا لاحد أن يقسم برأيه أعلى وأخف فيقسم الحدود في ذلك لاا يشتهى بل هو تعد لحدود الله تعالى وشرع في الدين مالم يأذن به الله تعالى وهو يقول تعالى : (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وانما يلزم هذا من قامت عليه الحجة فتادى على الخطأ ناصراً للتقليد =

قال أبو محمـــد رحمه الله : و اذلم يأت بمثل قول الزهرى قرآن . ولاسنة صحيحة فالابشار محرمة والحدود فلا حد في هذا أصلا وبالله تعالى التوفيق. فانذكروا ماناه أحمد بن قاسم ناأبي قاسم بن محمد بن قاسم ناجدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح ناهشام بن خالد نا بقية بن الوليد ني عثمان بن عبد الرحمن ني عنبسة بن سعيد نا مكحول عن واثلة بن الاسقع أن الني ﷺ قال : • السحاق زنا بالنساءبينهن، فان هذا لايصح لأنه عن بقية \_ و بقية ضعيف \_ ولم يدرك مكحولاً . وواثلة فهو منقطع ثم لو صح لما كان فيه ما يوجب الحكم بالحد في ذلك لآنه عليه السلام قد بين في حديث الاسلمي ماهو الزنا الموجب للحد وأنما هو إتيان الرجل من المرأة حراما مايأتي من أهله حلالا هوأخبر عليهالسلام أن الاعضاء تزنىوأن الفرج يكذب ذلك أو يصدقه فصح أن لازنا بين رجل وامرأة الا بالفرج الذي هو الذكر في الفرج الذي مخرج الولد فقط ، ولقد كان يلزم هذا الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم لوط أعظم الزنا فانه ليس معهم فيه نص أصلا ولو وجدوا مثل هـذا لطغوا وبغوا فسقظ هذا جملة واحدة ، ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك فوجدناه خطأ لان الله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجُهُمْ حَاعْطُونَ إِلَّا عَلَى أَرْوِاجِهُمْ أُو ماملكت أيمانهم ) الى قوله : ( العادون ) وصح بالدليل من القرآن . وبالاجماع أن المرأة لاتحل لملك يمينها وأنه منها ذرمحرم لأن الله تعالى أسقط الحجاب عرب أمهات المؤمنين عن عبيدهن مع ذي محارمهن من النساء فصح أن العبد من سيدهذو محرم فالمرأة اذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت اللدتمالي بذلك رصح أن بشرتها محرمة على غير زوجها الذي أبيحت له بالنص فاذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد أباحت الحرام ، وقد روينامن طريق مسلم ناأبو بكر بن أبي شيبة نازيد بن الحباب ـ هو العكلي ـ ناالضحاك بن عثمان ـ هو الحزامي ـ أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سميد الحدري عن أبيه أن رسول الله

حدثنا أحمد بن قاسم نا ابى قاسم بن محمد بن قاسم ناجدى قاسم بن اصبغ نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبى شيبة نا أبو الاحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور ابن المعتمر عن أبى وائل - هو شقيق بن سلية - عن عبد الله بن مسعود قال : نهى رسول الله بالله المرأة المرأة المرأة فى ثرب واحد - لعل أن تصفها الحزوجها كانه ينظر اليها ه وبه الى قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نامحمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - ناشعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال ؛ لعن رسول الله وسياله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبه المنسم النساء والمتشبه النساء بالرجال النساء بالرجال النساء والمتشبه والمتشبه النساء بالرجال النساء والمتشبه النساء بالرجال النساء بالرجال المتشبه المتشبه المتشبه المتشبه المتشبه المتشبه النساء بالرجال المتشبه المتشبه المتشبه المتشبه المتشبه المتشبة المتشبه المتشب

قال أبو محمد رحمه الله: فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة على السواء فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص لله تعالى مرتبكب حرام على السواء فاذا استعمات بالفروج كانت حراماز ائدا ومعصية مضاعفة والمرأة اذا أدخلت فرجها شيئا غير ما أبيح لهامن فرج وجها أو ما تردبه الحيض فلم تحفظ فرجها واذ لم تحفظه فقد زادت معصية فبطل قول الحسن فى ذلك وبالله تعالى التوفيق الراب محمد وحمه الله: فاذ قدصح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية فقد أت

منكرا فوجب تغيير ذلك باليد كاأم رسول الله عليه الله على منكرا أن يغيره بده ، فعلما التعزير ...
بده ، فعلما التعزير ...

قال أبو محمد رحه الله إ فلو عرضت فرجها شيئا دونأن تدخله حتى ينزل فيكره هذا و لااثم فيه و كذلك الاستمناء للرجال سوا. سوا، لأن مس الرجل ذكره بشهاله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الامة كلها فاذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الاالتعمدلنزول المنى فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى: هنالك زيادة على المباح الاالتعمدلنزول المنى فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى: (وقد فصل لمبكم ماحرم عليكم) وليس هذا بما فصل لناتحريمه فهو حلال لقوله تعالى: (خلق لمكم مافى الارض جميعا) الا أننا ذكر هه لانه ليس من مكارم الاخلاق و لا من الفضائل ، وقد تكلم الناس في هذا فكر هذه طائفة و أباحته أخرى المانا حمام نا ابن مفرج ناابن الاعراق نا الدبرى فاعبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل ابن عمر عن الاستمناء ﴿ فقال ذلك نائك نفسه ، و به الى سفيان الثورى عن الاعتمناء في عن ابن عباس أن رجلا قال له إلى أعبث بذكرى الاعتمن عن أبى رزين عن أبى يعن بن عباس أن رجلا قال له إلى أعبث بذكرى

حتى أنزلقال أف نكاح الآمة خير منه و هو خير من الزناع واباحه قوم داروينا بالسند المذكور الى عبدالرزاق ناابن حريج أخبرنى ابراهيم سأبى بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال و ماهو الاأن يمرك أحد كم زبه حتى بنزل الماء = حدثنا محمد بن بشار ـ بندار ـ نااحمد بن عون الله ناقاسم بن أصبغ نا محمد بن عبدالسلام الحشنى نامحمد بن بشار ـ بندار ـ أنامحمد بن جعفر ـ غندر ـ ناشعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو أنامحمد بن جعفر ـ غندر ـ ناشعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه = و به الى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانو ايفعلونه في المغازى يعنى الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازى ، وعن جابر بن زيد يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازى ، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهر قه يعنى الاستمناء = وعن مجاهد قال كان من حضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أوغيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لايرى بأسا بالاستمناء ، وعن عمرو بن دينار ماأرى بالاستمناء بالساه

قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس. وابن عمر فى كلا القولين مغموزة لمكن الكراهة صحيحة عن عطاء والاباحة المطلقة صحيحة عن الحسن.وعن عمروبن دينار.وعنزياد أبى العلاء. وعن مجاهد ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون الاعن الصحابة رضى الله عنهم ...

قال أبو محدرهم الله : وقد جاء في المرأة تفتض المرأة با صبعها آثار كما نا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء عن على بن أبي طالب . والحسن بن على أن الحسن أفتى في امرأة افتضت أخرى با صبعها وأمسكها نسوة لذلك أن العقل بينهن وقضى على بذلك ، و به الى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور . ومغيرة قال منصور عن الحكم بن عتيبة : وقال مغيرة عن ابراهيم ه من منصور . والحسن أن الحسن أفتى في امرأة افتضت امرأة بأصبعها أن عليها والمسكات الصداق بينهن هكذا قال المغيرة ، وقال الحكم في روايته على المفتضة وحدها و انفقا أن عليا قضى بذلك وعن عياض بن عبيد الله قاضى أهر مصر كتب صداقها كصداق امرأة من نسائها ، وعن عياض بن عبيد الله قاضى أهر معمر كتب الى عمر بن عبد العزيز في صبى افترع صبية با صبعه فكتب اليه عمر لم يبلغني في هذا الى عمر بن عبد العزيز في صبى افترع صبية با صبعه فكتب اليه عمر لم يبلغني في هذا شيء وقد جمعت لذلك فقض فيه برأيك فقضى لها على الغلام بخمسين دينا را ه

قَالَ لُومِحِيِّ رحمه الله : ولم يقل أحد نعلمه إن في شي. من هذا حد زنا و لا حدا محدودا و لا فرق بينه و بين سائر ما أوجبوا فيه الحـــدود بمــا لانص فيــه يصح و بالله تعالى التوفيق ...

ع • ٣٠٠ مَسَالُمُ - السحر - قال أبو محمد رحمه الله: إختلف الناس في السحر، فقالت طائفة : يقتل الساحر و لا يستناب والسحر كفر - وهو قول مالك - وقال أبو حنيفة : يقتل الساحر ، وقال الشافعي : وأصحابنا : ان كاز الكلام الذي يسحر به كفرا فالساحر مر تدو ان كان ليس كفر افلا يقتل لانه ليس كافر ا، وذكر عن المتقدمين في ذلك أشياء كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا لدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريب أخبر ني عمر و بن دينار قال ان عمر بن الخطاب كتب الى جزى بن معاوية عم الاحنف ابن قيس - وكان عاملالهمر بن الخطاب ان أقتل كل ساحر وكاتب بحالة كاتب جزى قال ابن عينة أن رسانا فو جدنا ثلاث سواحر فضر بنا أعناقبن ؛ وبه الى عبد الرزاق عن ابن عينة ابن عمر و بن دينار عن سالم بن أبي الجعد قال ان قيس بن سعد قتل ساحراء وعن نافع عن ابن عمر أن جارية لحف قسحر تها فاعترفت بذلك فا مرت بها عبد الرحمن بن يد فقتلها ابن عمر أن جارية لحف قسحر تها فاعترفت بذلك فا مرت بها عبد الرحمن بن يد فقتلها

فا أنكر ذلك عليها عثمان فقال له ابن عمر ما تذكر على أم المؤمنين امر أة سحرت واعترفت فسكت عثمان ، وعن أيوب السختياني عن نافع ان حفصة سحرت فا مرت عبيد الله أخاها فقتل ساحرتين ، وعن العطاف بن خالد المخزومي أبو صفوان قال رأيت سالم ابن عبدالله وهو واقف على جدار بيت لبني أخله يتامي أتاه غلة أربعة ومعهم غلام هو أشف منهم فقال يا أبا عمر أنظر ما يصنع هذا قال: وما ذايصنع ؟ قال فسل خيطا من ثوبه فقطعه وسالم ينظر اليه فجمعه بين اصبعين من أصابعه شم تفل عليه مرتين أو ثلاثا مم مده فاذا هو صحيح ليس به بامس فسمعت سالما يقول لو كان لي من الأهرشي، لصلبته ، مم مده فاذا هو صحيح ليس به بامس فسمعت سالما يقول لو كان لي من الأهرشي، لصلبته ، وعن يحيى بن سعيد الانصاري أن خالد بن المهاجر بن خالد قتل نبطيا سحر - يعني ذميا وعن يحيى بن أبي كثير قال ان غلاما لممر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فا القاها في الماء فطفت فكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن الله لم يأمرك ان تلقيها في الماء فان اعترفت فطفت فكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن الله لم يأمرك ان تلقيها في الماء فان اعترفت فاقتلها ، وعرابن شهاب قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر أهل الكتاب لأن النبي متابع سحره رجل من اليهود يقال له ابن أعصم ، وامرأة من خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهما ها

وعبيدالله أبنه ، وعثمان ، وقيس بن ربيعة ، ومن التابعين سالم بنعبدالله ، وخالد بن المهاجر ، وعمر بنعبدالله ، وقيس بن ربيعة ، ومن التابعين سالم بنعبدالله ، وأمامن خالف هذا فكما ناحماما ابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبدالرزاق عن مالك بن أنس عن محد ابنعبدالرحن - هو أبو الرجال - عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين اعتقت جارية لهاعن دبر وانهاسحرتها واعترفت بذلك وقالت أحببت العتق فا مرت باعائشة ابن أخيها أن ببيعها من الأعراب بمن يسىء ملكتها وقالت أجببت العتق فا مرت فاعتقها ، و به الى عبدالرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيدالانصارى عن أبي الرجال عن عمرة قالت: مرضت عائشة فطال مرضها فذهب بنو احبها المي رجل فذكر والهمرضها عن عمرة قالت أمارت على أن يعمل في مثالها ، وعن ربيعة بن قدد برتها فقالت لها ما اردت منى قالت أردت أن تموتى حتى أعتى قالت فان لله على أن تباع من أشداله رب ملكة فباعتها و أمرت بشمنها أن يجعل في مثالها ، وعن ربيعة بن عمل عمل عمر بن عبدالعزيز أن يبيعه بغير أرضها وأرضه عامل عمر بن عبدالعزيز أن يبيعه بغير أرضها وأرضه عامل عمر بن عبدالعزيز أن يبيعه بغير أرضها وأرضه عامل عمر بن عبدالعزيز أن يبيعه بغير أرضها وأرضه عماده منه اليها و قدذكر ناعن عثمان رضي الله عنه انكار قتل الساحر الساحر الهم عثمان رضي الله عنه انكار قتل الساحر الساحر المهم عنه اليها و قدذكر ناعن عثمان رضي الله عنه انكار قتل الساحر المهم المنه الهمان وقد في المنه عنه اليها و قدذكر ناعن عثمان رضي الله عنه انكار قتل الساحر المهم المنه به الهمان وقد في المناه به الهمان وقد في المناه به المناه و قد المناه المناه و المنه المناه و المنه المنه المناه و قد المناه و المنه المنه المناه و قد المناه و عن المنه المنه المناه و قد المناه و عن المناه و عن المناه و عن المناه و عن المنه المنه المناه و عن المنه المناه و عن المناه و عن المنه المنه المناه و عن المنه المنه الهم و عنه المناه و عن المناه و عن المناه و عن المناه و عن المنه المنه و عنه المنه و عنه المناه و عن المناه و عنه المناه و عنه المنه و عنه المناه و عنه و عنه المناه و عنه و عنه المناه و عنه ال

قَالَ الْمُحْجِرُ ؛ فلما اختلفوا لما ذكرنا وجب أن ننظر فنظرنا في قول من رأى نَتُلُ السَّاحُرُ فُوجِدْنَاهُمْ يَقُولُونَ ؛ قالَاللَّهُ تَعَالَى ؛ ﴿ وَاتَّبْعُوا مَاتَّنَاوِا الشَّيَاطِينَ عَلَى ملك سلمان وما كفر سلمان ولمن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) الآية قالوا : قسمي الله تعالى السَّحر كفراً بقوله : ﴿ وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا يَعْلَمُونَ الناسالسحر ) قال فيعلمون بدل من كفروا فتعلم السحر كفر ،وأيضا بقوله تعالى: ( انما نحن فتنة فلاتكفر )وأيضابقوله تمالى: (ولَّقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) وبقوله . ( ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانو ايعلمون ) وذكر واماناه حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال النبي عباللله : وحدالساحرضر به بالسيف، ه وبه الى عبد الرزاق عن ابراهم بن أبي يحي عن صفوان بن سلم قال : قال رسول الله والله على الله على الله الله الله الله الله الله » و حدثنا يحي بن عبد الرحمن بن مسعود نااحمد بن جهيم ناا براهيم بن حماد نااسماعيل بن اسحق نَاٱلْحَجَاجِ بِنَ المُهَالُ نَاحَادُ بِنَ سَلَّمَةُ عَنْ سَعِيدُ ٱلْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي العَلاَّ ﴿ أَنْ رَسُولُ اللهُ جانب عقبة ذات ليـلة فنزل فجعل يرتجز ويقول: ﴿ جنـدب وماجندب ۗ والأقطع الخبر الخبر • الما أصبح قال أصحابه يارسول الله عليه مارأينا راجز اأحسن رجزا منك الليلة فما جندب والأقطع؟ قال ؛ أما جندب فرجل من أمتى يضرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة وأما الاقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبــل جسده ببرهة من الدهر » فكأنوا يرون أن الأقطع زيد بن صوحان قطعت يده يوم الير،وك قبل يوم الجمل مع على ، وأما جندب فهو الذي قتل الساحر ، قال ناحماد ابن سلمة نا أبوعمران ـ هو الجوني ـ أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل فى بقرة ثم يخرج منها فرآه جندب فذهب الى بيته فالتفع على سيفه فلما دخلاالساحر جوف البقرة ضربهما وقال: ﴿ أَنَا تُونَالُسُهُ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾ فاندفع الناسُ وتَمْرقوا وقالوا : حروری فسجنه الواید وکتب به الی عثمان بن عفان فکان یفتح له باللیل فيذهب الى أهله فاذا أصبح رجع الى السجن قال: فيرون أن جندباصا حبَّ الضربة .. قَالُ لِوَجِيرٌ رحمه الله ؛ مانعلم لهم ثيثًا غير ماذكر نا قد تقصيناه لهم غاية التقصى وأتينا بمالم نَذَكُره أيضا وكل ذلك لاحجة لهم فيشي. منه على مانبين انشاء الله تعالى فنقول وبالله تعـالى التوفيق ، أما ماذكروه مر. أقرال الصحابة رضى الله عنهم فلاحجة لهم في شيء منه ، أماقول عمر رضي الله عنه فانه خبر صحيح عنــــه أخذوا

مااشتهوا منه وتركوا سائره وهو خبر ناه حام ناابن مفرج ناابن الأعرابي ناالدبرى ناعبد الرزاق عن معمر . وسفيان بن عينة كلاهما عن عمرو بن دينار قال ب سمعت بحالة كاتب جزى يحدث أباالشعثاء . وعرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة المصعب ابن الزبير قال : كنت كاتبا لجزى \_ عم الأحنف بن قيس \_ فأني كتاب عمر قبـل مويّه . بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذيرحم محرم من المجوس وأنههم عن الزمزمة قال : فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف ثم دعا المجوس فالقوا وقربغل أوبغلين من ورق أخلة كانوا يأكاونها وأكلوابغير زمزمة قال : ولم يكن عمر أخذ من الجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الذي يهينية أخذها من مجوس أهل هجر فهكذا الحديث ، والمالكيون . والحنيفيون يخانفون عمر في هذا الخبر فيما لا يحل خلافه فيه من أمره بأن يفرق بين ظرذى رحم محرم من المجوس لأن هذا هو أمر الله تعالى اذ يقول تعالى : ﴿ وَأَنَ احْجَمْ بِينَهُمْ مما أنزل الله ) فهو اذ يقول تعالى م ﴿ وقانلوهم حتى لاتكون فتنة ويكرن الدين كله لله ) فقال الحنيفيون . والمالكيون ؛ لايفرق بين مجوسي وبين حريمته وتؤخذالجزية من كل من ليس كتابيا من العجم فخالفوا القرآن. وعمر بن الخطاب حيث لا يحل خلافه وقلدوه بزعمهم حيث حكم فيه بما أداه اليه اجتماده ممالميردفيه قرآنولاصحت به سنة فهذا عكس الحقائق \_ والزمزمة كلام تتـكلم به المجوس عند أطهم لابد لهم منه ولايحل في دينهم أكل دونه ـ وهو كلام تعظيم لله تعالى يتـكلمون به في أفر اههم خلقة وشفاهم مطبقة لابجوز عندهم خلاف ذلك ـ ولهم خشبات صغار يستعملونها عند ذلك ـ واخلة يا كلون بها ـ وهذا حمق منهم وتـكلف ، وبالسند المذكور الى عبد الرزاق عن عبدالر حمن عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه الى صدره ثم تركه حتى مات \_ وهم لايا مخذون مهذانفسه من حكم عمر في الساحر ـ وحتى لو التزمو ا قول عمر كله لـكان إذ صح خلاف عائشة له في ذلك ولما كان قوله أولى من قولها ولا قولهــا أولى من قوله فالواجب عند التنازع الرجوع الى ماافترض الله تعالى الرجوعاليه من القرآن والسنة فسقط تعلقهم بعمر في ذلك ، وأما حديث قيس بن سعيد أنه قنل ساحرا فقد يمكن أن يكون ذلك الساحر كافرا أضر بمسلم فقتله وهددا نقول وأيضا فقد صح خلاف ذلك عن عائشة رضى الله عنه فسقط تعلقهم بحديث قيس، وأما حديث حفصة. وأبن عمر فقد قلنا أنه لاحجة في قول أحـددون رسرل الله ﷺ ، ثم نظرنا في

الآثار التي ذكروا فيذلك فوجدناخبرالحسن مرسلا ولاحجة فيمرسل ولوصح لما كان لهم فيه متعلق أصلالًا نه إنما فيه حدالساحر ضربة بالسيف وليس فيه قتله والضربة قد تخطي. فتجرح فقط وقد تقتل نهم قد خالفوا هذا الخبروأو جبوافتله ولايد ، وأما خبرجندب ففي غاية السقوط أولذلك أنه مرسل لايدرى بمن سمعه أبو الملاء فلم ببق الا الآية فوجب النظر فيهاففعلما بمون الله تعالى و ابتدأنا بأو لهامن قوله تعالى: (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر )وقولهم يعلمونبدل من كفروافنظرنا فيذلك فوجدناه ليس كاظنوا وأن قولهم هذادعوى بلابرهان بلالقول الظاهر هوأنالكلامتم عند قوله تمالى: (كفروا) وكملت القصة وقامت بنفسها صحيحة تامة (ولكن الشياطين كفروا) هم ابتدأ تعالى قصة أخرىمبتدأة وهوقوله تعالى: ( يعلمون الناس السحر ) فيعلمون ابتداء كلام لاول ثم لوصح أن يعلمون بدل من كفروا ولم يحتمل غير ذلك أصلا لما كان لهم فيه حجة البتة لأنذلك خبر من الله تعالى عن أنذلك كانحكم الشياطين بعد أيام سلمان عليه السلام وذلك شريعـة لاتلزمناو حكمالله تعالى في الشياطين حكم خارج من حكمنا وكل حكم لم يكن في شريعتنا فلايلز منابل قدصح أنحكم الجن اليوم في شريعتنا غير حكمنا كما قد صح عن الذي والمالي أنه أباح لهم الروث والعظام طعاما والروث حرام عندنا وحلال لهم فكيف واذا احتمل ظاهر الآية معنيين فلابجوز حلماعلى أحدهمادون الآخر الا ببرهان وقديينا أن كلاالوجهين لاحجة لهم فيه أصلا هو أيضا فان نص قولهم ان الشياطين كفروا بتعليم الناس السحروهم يزعمون أن الملكين يعلمان الناس السحرولايكفر الملكان عندهم بذلك فقد أقروا باختلاف حكم تعليم السحر وأنه يكون كفرا ولا يكون كفرا بذلك فاذقدقالوا ذلك فمنأين لهم أزحكم الساحر من الناس المكفر قياسا على الشياطين دون أن لا يكون كفر اقياساعلى الملك بين؟ فكيف والقياس كله باطل فصم أنه لاحجة لهمفى تسكمفير الساحر من الناس بأن الشياطين يكفرون بتعليمه هذا لوصح لهم أن كفر الشياطين لم يكن الا بتعليمهم الناس السحر خاصة وهذا لا يصح لهم أبدا بلقد كفروا قبل ذلك فكان تعليمهم الناس السحر ضلالاز ائداو معصية حادثة أخرى وهذاهو مقتضى ظاهر الآية الذىلابجوز أن يحالءنه البتة الابالدعوي العاريةمن البرهان وبالله تعالى التوفيق ، شم صرنا الى قول الله تعالى : ﴿ وَمَا يُعْلَمُانُ مِنْ أُحَمَّدُ حَتَّى يقولًا إنمانحن فتنة فلا تكفر)فوجدناهم لاحجة لهم فيه أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما في هذا الكلام النهي عن الكفر جلة ولم يقو لافلا تكفر بتعلمك السحر و لا بعلمك السحر هذا مالايفهم من الآية أصلا ، ومكذا قولرسول الله مثليَّة : ﴿ لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إنما هو نهى أن يكفروا ابتـداء وعن أن يرتدوا نقط لاانهم بقتل بعضهم بعضا يكونون كفارا وهذا بين لاخفاء به وبالله تعالى التوفيق = وكل من أقحم في هذه الآية ان قوله تعالى حاكياعن القائلين (انما نحر فتنة فلاتكفر )انرادهما لانكفر بتعلك ماذلك فقد كذب وزاد في القرآن ماليس فيه ومالادليل عليه أصلا ، ثم صر نا إلى قوله تعالى : (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) فوجدناهذا أبعد من أزيكون لهم فيه شبهة يموهون بها من كل ماسلف لانه لم يختلف أحدمن أهل السنة في أن من فرق بين امرأة وزوجها لا يكون كافر ابذلك بل قدوجد تاالمالكين . والحنيفيين يفرقون بينالمر. وزوجه بما لم يأذن الله تعالى به قط ولا رسوله مُثَلِقَةٍ كالشروط الفاسدة . والتخيير . والتمليك . والعنانة . وعدم النفقة، وأعجب مزذلك كله إياحة الحنيفيين لمن طالت يدهمن الفساق. ولمن قصرت يده منهم أن يأتي الى من عشق امرأة رجل من المسلين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقهامكرهاعاذا اعتدت أكرهها الفاسق علىأن تنزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضامكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاطيبا وزواجا مباركاووطئاحلالايتقرب مه الى الله تعالى و تالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المر. و زوجه أعظم إثما ولاأشنع حراما ولاأبعد من رضاءالله تعالى ولاأدنى من رأى إبليس ومن الشياطين منهذا النفريق الذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله تعالى العافية من مثل هــذا وشبهه وقد نجد النمام يفرق بين المر. وزوج، فلا يكون بذلك كافرا فمن أينوقع لهمأن يكفروا الساحربذلك ٳ فبطل تعلقهم بهذا النص جملة وهكذا القول في قوله تعالى : (وماهم بضارين به من أحد إلا باذن الله ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم ) إذ ليس كل ماضر المرء يكون به كافرا بل يكون عاصيا لله تمالي لا كافراو لاحلال الدم ، ثم صرنا الىقوله تعالى :(ولقدعلموا لمن اشتراه)الىقوله تعالى :( لو كانوا يعلمون ) فرجدناهم لاحجة لهم في تكفير الساحر ولا في الماحة دمه أصلا لان هذه الصفة قد تكون في مسلم باجماعهم معناً كما روينامن طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا جربر بن حازم نانافيع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْعَا لِلْبُسِ الْحُرِيرُ فِي الدُّنَّا مِن لاخلاق له فيالآخر » •

قَالُ بُوهِمَدُ رحمه الله : وهم لايختلفون فى أن لباس الحريرليس كفراً ولا يحل قتل لابسه فبطل تعلقهم بهذه الآية ولله الحمد، فنظرنا أن يكون لهمفي الآية متعلق أصلا ولافى شيء من القرآن . ولامن السنن الصحاح . ولافى السنن الواهية

ولافي اجماع . ولافي قول صاحب . ولاني قياس . ولانظر . ولارأىسديد يصح بل كل هذه الوجوه مبطلة لقولهم فلمابطل قول مزرأى أن يقتل الساحرجملة وقول من ادعى أن السحر كفر بالجملة وجب ان ننظر في القول الثالث فوجدنا الله تعالى يقول: ( ولاتقتلوا أنفسكم ) وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الى قوله : ( فخلوا سبيلهم ) وقال تعالى : ( ولاتقتلوا النفس التي حر مالله إلا بالحق) وقال تعالى: ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعِمَدًا ﴾ الآية ، وقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَنْ دما. لم وأموالـ كم عليـ كم حرام ، فصح بالقرآن ، والسنة أن كل مسـ لم قدمه حرام الابنص ثابت أواجماع متيقن فنظرنا هل نجد في السحر لصا ثابتا بتبيان ماهو ؟ فوجدنا من طريق مسلم ناهرون بن سعيد الأيلي ناا نوهب أخيرنى سلمان بن بلال عن أو ر بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: د اجتنبوا السبع الموبقات قيل يارسول الله وماهن؟ قال ؛ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل مال اليذم وأظ الرباو الترلى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات ، فكان هذا بيانا جايا بأن السحر ليس من الشرك ولكنه معصية موبقة كقتل النفس وشبهها فارتفع الاشكال ولله الحمد ءوصح أنالسحرليس كفرا واذا لم يكن كفرا فلا محل قتل فاءله لأن رسول الله ﷺ يقول : • لا علدم امرى. مسلم إلا باحدي ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان ونفس بنفس ■ فالساحر ليسكافرا كما بينا ولاقاتلا ولا زانيا محصنا ولاجاء في قتله نص صحيح فيضاف الى هـذه الثلاث كما جاء في المحـارب والمحدود في الخر ثلاث مرات فصح تحريم دمه بيقين لااشكال فيه ه ووجدنا أيضا من طريق البخارى ناعبد الله بن محمد سمعت سفيان بن عيينة يقول ؛ ان هشام بن عروة حدثهم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت : • كان رسول الله عَيْمَالِيُّهُ سحر حتى برى أنه يأتى النساء ولايأتيهن ـقال ابن عيينة وهذا أشد مايكون من السحر\_ فقال ياعائشة . أعلمت أن الله أفتأني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فتعد أحدهماعند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عندرأسي للآخرما مال الرجل؟ فقال؛ مطبوب قال ؛ ومن طبه قال لبيدين أعصم ـ رجل من يني زريق حليفالهود وكان منافقاً \_ قالوفيم؟قال فيمشظ ومشاطة قالوأن ؟ قال في جف طلمة ذكر تحت راعونة في بئر ذروان قالفأتي البئر حتى استخرجه قال فهذه البير التي رأيتها كائن ماءها نقاءة الحناء وكائن نخلمار وسالشياطين قال: فاستخرج فقلت أفلا تنشرت؟قال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا ﴾ •

قَالَ لِهُ مُحِرِّ : فهذا خبر صحيح، وقد عرف الله تعالى رسوله عِلَاللَّهُ من سحره فلم يُقتله ﴿ فَان قيل ﴾ : فأن في هدذا الحديث أنه كان منافقاً وفي بعض روایاته أنه كان يهوديا وأنتم تقولون ان السكافر اذا أضر بمسلم وجب قتلهوبرئت منه الذمة وأن المنافق اذا عرف وجب قتله ﴿ قَانَا ﴾ ؛ اننا كذلكنقوللان البرهان قام بذلك . وأما الذي إذا أضر بمسـلَم فلقول الله تعـالي : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فأنما حرمت دما. أهل الكتاب بالتزام الصغار فاذا فارقوا الصغار فقد برئت ذمتهم وسقط تحريم دمائهم وعادت حلالا فا كانت لأن الله تعالى أباح دماءهم أبداً إلا بالصغار فاذا لم يكن الصغار فدماؤهم لم تحرم وهم اذا أضروا بمسلم فلم يصغروهم وقد أصغروه فدماؤ همحلال ، وأما المنافق فاذاعرف أنه كافر فقد قال رسول الله مُرَاتِينين : « من بدل دينه فاقتلوه • فهذا المنافق أواليهودي نحن على يقين لامرية فيه أنه لم يكن الله تعالى أمر رسوله عليات بعد بقتل من بدل دينه ولابقتل من لم يلنزم الصغار من أهـل الذمة ، برهان ذلك لايشك أنه من في قلبه مقدار ذرة من إيمان أن رسول الله عَلِيُّ لايتعمد عصيان ربه فلو أمره ربه تعالى بقتلهم لأنفذ ذلك فاذلم يقتله عليه السلام فبيقين نقطع ونبت أنذلك كانقبل نزول الآية بقتل أهل الكتاب مالم يؤدوا الجزية مع الصغار وقبل أن ينزل عليه الأمر بقتل من بدل دينه ..

﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ : قُولُوا كَذَلَكُ فَى السَّاحِر ﴿ قَلْنَا ﴾ : نعم هكذا نقول وهو أن السَّاحِر بَهذا الحَيْر حرام الدم وكذلك اليهودى يضر بالمسلم فكيف بسيد أهل الاسلام مِلَيِّيِّةٍ هو كذلك من أعان الاسلام وأسر الكفر ثم صحام الله تعالى بتحريم دماء أهل الكتاب بالجزية مع الصغار وإباحتها بعدم ذلك وصح أمر رسول الله علي بقتل من بدل دينه فصرنا الى ذلك ولم يأت أمر صحيح بقتل الساحر فبقى على تحريم الدم فارتفع الاشكال جملة و بالله تعالى التوفيق =

فى مقددار التعزير فقالت طائفة : ليس له مقدار محدود وجائز أن يبلغ به الامام مارآه وان يجاوز به الحدود بالغا مابلغ ـ وهو قول مالك ـ وأحد أقوال أبي يوسف مارآه وان يجاوز به الحدود بالغا مابلغ ـ وهو قول مالك ـ وأحد أقوال أبي يوسف وهو قول أبي ثور . والطحاوى من أصحاب أبي حنيفة ـ • وقالت طائفة : التعزير مائة جلدة الاجلدة ، وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة جلدة الاجلدة ، وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة الحدة الاجلدة ، وقالت طائفة . أكثر التعزير مائة الحدة الاجلدة ، وقالت طائفة : أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل ـ وهو أحد أقوال أبي يوسف ، وقالت

طائفة : أكثرالتعزير خمسة وسبعون سوطافأقل ـ وهوقول ابن أبي ايلى • وأحد أقوال أبي يوسف ، وقالت طائفة : أكثر التعزير ثلاثون سوطا ، وقالت طائفة : أكثر التعزير عشر وزسوطا ، وقالت طائفة : لا يتجاوز بالتعزير تسعة ـ وهو قول بعض أصحاب الشافعي • وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك ـ وهوقول الليث بنسعد ، وقول أصحابنا •

قال أبو محمد رحمه الله: فما روى فى القول الأول ماناه أحمد بن عمر بن أنس نالحسن بزيعة وب ناسعد بن فحلون بايوسف بن يحيى ناعبد الملك بن حبيب قال: قال لى مطرف بن عبد الله تقة: أتى هشام بن عبد الله المخزومى \_ وهو قاضى المدينة ومن صالح قضائها \_ برجل حبيث معروف با تباع الصبيان قد لصق بغلام فى ازد عام الناس حتى أفضى فبعث به هشام الم مالك وقال: أترى أن أفتله قال وكان هشام شديدا فى الحدود فقال المالك: أما القتل فلاولكن أرى أن تعاقبه عقوبة موجعة فقال: لا ؟ قال: ذلك اليك فأمر به هشام فجلد أربع مائة سوط وابقاه فى السجن فمالبث أن مات فذكر واذلك اللك فما استذكر ولارأى أنه أخطأ \_

قال أبو محمد در حمه الله: وذكر محمد بن سحنون بن سعيد في كتابه الذي جمع فيه أحكام أيه أيام ولاية، قضاء مدينة القيروان لا بن المخارية قال الله من ابنته وحال بينه و بينها فيعث في أبي الجارية قال أين ابنتك امرأة هذا؟ فقال والله ما أتنبي و لا أدرى اين هي و لا لها عندى علم فال: فأمر به فحمله الي وسط السوق وضرب ما تنه سوط عمم أخر جهم و ذانية و جلده في وسط السوق ما ئة سوط عمم أنا أشك اذكر الثالثة أو الرابعة أم لا قال فيات الرجل من الضرب في السجن ثم و جدابنته في بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد يو أما القول الثاني فكانا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر في هشام بن عروة عن أيه أن يحيى بن عبد الرحمن ابن عاطب حدثه قال توفى عبد الرحمن بن حاطب و أعتق من صلى من وقيقه و صام وكانت نيا فدوية قد صلت وصامت و هي أعجمية لم تفقه فلم يرعه الاحملها و كانت ثيا فذهب الي عمر فزعا محدثه فقال أنت الرجل لا تا تي بخير فا رسل اليها عمر فسا لها فقال: أحبلت ؟ قالت فعم من مرعوش بدر همين فصادف ذلك عنده عثمان . وعبد الرحمن بن وف فقال : أشر على و كان عثمان جالسا فاضطجع فقال على . وعبد الرحمن : قدوقع عليها الحد فقال : أشر على يا عثمان قال : قدا شار عليك أخواك قال : أشر على أنها لا زمر فه فليس الحد إلا على من علمه فأمر مها عمر فجلدت ما نة أراها تستهل به كأنها لا زمر فه فليس الحد إلا على من علمه فأمر مها عمر فجلدت ما نة أراها تستهل به كأنها لا زمر فه فليس الحد إلا على من علمه فأمر مها عمر فجلدت ما نة

مم غربها مم قال: صدقت والذى نفسى بيده ما الحد الاعلى من علمه ، وبه الى عبد الرزاق عن عدد بنراشد قال: سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجدفي بيت وجل بعد المتمة منففا في حصير فضر به عرمائة ، وبه الى عبدالرزاق نا ابن جربج ناجعفر بن عمد عن أبيه عن على أنه كان أذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلدهمامائة كل انسان منهما ، وبه الى عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه قال أتى ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضر بهمالكل واحد منهما أربعين سوطافذه بأهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذاك الى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء ؟ قال: قد فعلت ذلك ، وأما القول الثالث : فو بناعن سعيد بن المسيب ، ورويناه أيضاعن ابن شهاب قال : ان عمر بن الخطاب ضرب رجلادون المائة وجد مع امرأة في العتمة ، وأما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن سفيان بن عبينة عن جامع عن شقيق قال كان لرجل على ام سلمة ام المؤمنين حق فحكت بن اليها يخرج عليها فأ مر عمر با نبحله ثلاثين جلدة ، وأما من قال عشرون سوطا فكاروينا عن وكبع ، وعبد الرحن شم اتن قاكلاهما عن سفيان الثورى عن حميد الأعرج عن بحي بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب الى أبي موسى لا يحلد في تعزير أكثر من عشرين سوطا .

في قول من أسقط التعزير جملة ومن رأى أنه يزاد فيه على عشر جلدات اذلم يبق في قول من أسقط التعزير جملة ومن رأى أنه يزاد فيه على عشر جلدات اذلم يبق غير هذين القولين اذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة فوجدنا المنسع منه جملة كما جاء عن عمر بن الخطاب . وعن عطاء هوكان الأصل لقول رسول الله والمؤلفية : " أن دهاء فم وأموالكم وأعراضكم وأبشار لم عليكم حرام " لكن لما قال رسول الله على في وأبشان له الله على المنافع وأموالكم وأعراضكم وأبشان من السنطاع فأن لم يستطع فبلسانه وكان ذلك مطلقا لتغيير المنكر باليد فكان هذا أمراً مجملا لاندرى كيفية ولك التغيير باليد كيف هو لأن التغيير باليد يكون بالسيف . وبالحجر . ويكون بالرمح . ويكون بالسيف . وبالحجر . ويكون بالرمح . ويكون بالضرب ، وهذا لايقدم عليه الابيان من الله تعالى على لسان بالرمح . ويكون بالسلام " ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أبعد الأقوال من الصحابة رضى الله لم يتعلق بقرآن . ولابسنة . ولابدليل اجماع . ولابقول أحد من الصحابة رضى الله عنه م ولا برأى سديد فنظرنا في ذلك فوجدنا ماناه عبد الرحن بن عبد الله بن خالد عنه من أحمد ناالفريرى ناالبخارى ناعبد الله بن يوسف نااللي - هو ابن سعد الما بالم عنه بن أحمد ناالفريرى ناالبخارى ناعبد الله بن يوسف نااللي - هو ابن سعد الله بن نام بن أحمد ناالفريرى ناالبخارى ناعبد الله بن يوسف نااللي - هو ابن سعد الله بن نام بن أحمد ناالفريرى ناالبخارى ناعبد الله بن يوسف نااللي - هو ابن سعد الله بن نام بن أحمد ناالفريرى ناالم عليه الله بن يوسف ناالله عن ناالم عليه الله بن يوسف ناالله عن ناله بن يوسف ناالله عن ناله بن يوسف ناالم عن الله بن يوسف ناالم عن الله بن يوسف ناالم عليه المنافية بن يوسف ناالم عن الله بن يوسف ناالم عن الله بن يوسف ناالم عليه المنافع بنائه عنه المنافع بنائه عند المنافع بنائه عنه المنافع بنائه عنه المنافع بنائه عنه المنافع بنائه بناؤله بناؤله

فى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبى بردة قال : كان رسول الله وقائل يقول : ■ لا يحلد فوق عشر جلدات الافى حد من حدود الله تعالى ■ فكان هذا بيانا جليا لا يحل لاحدان يتعداه ، وقد روينا عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن أبى عامر قال : أتى على ابن أبى طالب برجل وجد تحت فراش امرأة فقال اذهبوا به فقلوه ظهراً لبطن فى مكان منتن فامه كان في مكان شر منه ■ ومن طريق محمد بن المثنى ناالضحاك بن مخلد عن سفيان الثورى عن أبى اسحاق الشيباني عن رجل أن رجلا جاء الى على بن أبى طالب بمستعد عليه فقال:هذا احتلم على أمى البارحة فقال له على إذهب فأقمه في الشمس واضرب ظله ه

قال أبو محمد رحمه الله : ومن أتى منكرات جمة فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل بالغا ذلك ما بلغ لأن الأمر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد وليس هذا بمنزلة الزانى الذى قد صح الاجماع والنص أن الديلاج والتكرار سواء ولا فالشرب الذى قد صح الاجماع والنص على أن الجرعة والسكرسواء ولا كالسرقة التى قد صح الاجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء ولا كالقذف الذى قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء عو بالله تعالى التوفيق ...

۲۳۰٦ مَسْمَا ُكُنْ ﴿ عَلَى يَقَالَ دُوو الْهَيْسَاتَ عَثْرَاتُهُم ؟ وكيف يتجاوز عن مسىء الانصار رضى الله عنهم ؟ •

قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا محمد بن بكير البصرى نا أبو داود السجستاني. وجعفر بن مسافر التنيسي ناابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل حن محمد ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله علياتية . وأقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم الاالحدود » حدثنا حمام ناعباس بن أصبغ نامحمد ابن عبد الملك بن أبين ناأبوعبد الله ناسعيد بن منصور نا أبو بكر بن نافع مولى العمريين قال بسمعت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قالت عمرة : قالت عائشة : قال رسول الله عربية : وأقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم » حدثنا أحمد بن قاسم نامحمد بن قاسم ابن أصبغ ناأبي ناجدى نامضر بن محمد ناخلد بن مالك ناعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن ابن أبي ناجدى نامضر بن محمد ناخلد بن مالك ناعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن ابن أبي ذاب خبر في عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح الرجال عن ابن أبي ذئب أخبر في عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح الرجال عن ابن أبي ذئب أخبر في عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح

قال أبو محمـــد رحمه الله : حديث عبد الملك كان يكون جيدا لولا أن محمــد ابن أبي بكر مقدر أنه لم يسمعه من عمرة لأن هذا الحديث انما هو عن أبيه أبي بكر عن عمرة وأما أبو بكر بن نافع ـ فهو ضعيف ليس هو بشيء ـ وليس هو أبا بكر ابن نافع مولى ابن عمر ذلك عال ثقة و هذا متأخر و أحسنها كلها حديث عبدالر حن بن مهدى فهو جيد والحجة بهقائمة ه ومن طريق مسلم نامحمدبن المثنى نامحمدبن جعفراً ناشعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك ان رسول الله علي قال: • الانصار كرشي وعيبي والناس سيكثرون ويفلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . • حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بنخالد ناا براهيم بناحمد نا الفربري ناالبخاري نامحمد بن يحيي ابو على الصائغ ناشاذان \_ اخو عبداز\_ ناابي ناشعبة بن الحجاج عزهشام بن زيد قالسمعت انس بن مالك يقول : ﴿ مَرَأَبُو بَكُر . وَالْعَبَاسُ بَمَجَلُسُ مِنْ مِالِسُ الْأَنْصَارُ وَهُمْ يَبِكُونَ فَقَالَ مَا يَبْكَيْكُمْ؟ فقالوا ذكرنا مجلس الذي يُرْكِينُ منا فدخل الى الذي والسَّائِيَّ فا خبره بذلك قال فخرج الذي يَتَالِيُّهُ وَقَدْعُصِ رأْسُهُ بِحَاشِيةً بِردَفُصِعْدَ المَّذِيرِ سُولُمْ يَصَعْدُهُ بِعَدْدُلْكُ اليومِ فَحَمْدُ الله وأثنىعليه ثممقال أوصيكم بالأنصار فانهم كرشي وعيبتي وقدقضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . ، وبه الى البخاري نا احمد بن يعقوب نا ابن المغلس قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن عباس يقول : « خرج رسول الله عَرَائِينَ وعليه ملحفة متعصبابها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فان الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام ، ﴿ فَانْ قَالَ ﴾ : فليف تجمع هذه الآثار مع قوله على « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع . ومع ماحدثكموه

عبدالرحن بنعبدالله بنخالد ناابراهيم بناحمدناالفريرى ناالبخارى نا عبدان \_ هو ابن عثمان \_ اناعبدالله بن المبارك انابونس \_ هو ابن يزيد \_ عن الزهرى أخبرنى عروة عن عائشة قالت : ماانتة مرسول الله على الناسة عن عنه عنه عنه عنو حل ...
الله فينقم لله عزوجل ...

قال أبو محمد رحمه الله: ﴿ وَنَقُولَ ﴾ : و بالله تعالى التوفيق : إن جميعها كلها حق ممكن ظاهر وذلك ماكان من إساءة لا تبلغ منكرا وجب أن يتجاوز فيها عن الانصارى فى التعزير ولم يخفف عن غيرهم وما كان من حد خفيف أيضا عن الانصار مالا يخفف عن غيرهم مثل أن يجلد الانصارى فى الخر بطرف الثوب وغيره باليد او بالجريد والنحال ويقال ذو الهيئة و هوالذى له هيئة علم وشرف عثرة فى جفاو نحو ذلك مالم يكن حدا أو منكرا فلابد من اقامة الحدود والتعزير و بالله تعالى الترفيق •

قال أبو محمد رحمه الله : الحارث هذا \_ هو الحارث بن مالك بن قيس بن عود بنجابر بن عبد مناف بن كنانة بنسجع بنعا مر بناليث بن بكر بن عبد مناف ابن كنانة \_ لايعرف للشمى سماع من عبدالله بن مطيع وعبدالله بن طيع هذا قتل مع

عبدالله بن الزبير في الحصار الأول و لايمرف له أيضاسماع من الحرث بن مالك بن البرصاء فحصل الخبران منقطعين ولاحجة في منقطع ، شملوصح الكان المراد بذلك أنه عليه السلام لايغزوها أبدا ولايقتل هوقرشيا بعدذلك اليوم صبراء فهذا منأعلام نبوته مَرْانِيُّهِ ، وبرهان صحة هذا التأويل هوقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عَنْدَالْمُسْجِدَالْحُرْامُ حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم ) فأخبر تعالى أننا سنقاتل فيه ونقتل ونقتل ﴿ روينا من طريق مسلم ، قتيبة بن سعيد . وأبو بكر بن أبي شيبة . واسحق ـ هو ابن أبراهيم ـ واللفظ لقتيبة قال اسحق أخبرنا ، وقال الآخران نا جربر عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيدالله بن القبطية قال. دخل الحرث بن أبي ربيعة : وعبدالله ابن صفران . وانامعهماعلىأمسلةأم المؤمنين فقالت . قالرسولالله عليه . . ويعوذ عائذ بالبيت فيعث اليه بعث فاذا كان بديدا. • ن الأرض خسف مهم فقلت بارسول الله فَيْنَ بَمْنَ كَانَ كَارِهَا ﴿ قَالَ . يَخْسَفُ بِهُمْهُمْ وَلَكُنْهُ يَبِعُثْ يُومُ القَّيَامَةُ عَلَى نَيْتُهُ ﴾ • قال أبو محمسد رحمه الله : اسقطنا من هذا الخبر كلامالبعض رواته ليس من الحديث فيشيء وهوغلط وهوأنه ذكر أنذلك كانأيام ابن الزبيروهوخطأ لان أمسلبة أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت أيام معاوية فانما الغرض من الحديث كلام رسول الله مَالِنَهُ لا كلام من دو نه فلاحجة فيه • ومن طريق مسلم ناعمر وبن محمد الناقدناسفيات أبن عيينة عنامية بن صفوان سمع جده عبدالله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة انها سمعت الني مُراتِين يقول: ﴿ لَـوْ مِن هذا البيت جيش يَعْزُونُهُ حَيَّى اذَا كَانُوا بِبَيْدَا. مِن الأرض نخسف بهم بأوسطهم وينادىأولهم آخرهمم بخسف بهم فلا يبقىالاالشريد الذي يخبر عنهم ٧٥ ومن طريق مسلم ني محمد بن حاتم بن ميمون نا الوليد بن صالح نا عبيدالله ابن عمرو نابزيد بن الى اليسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك اخبر في عبد الله ا بن صفو ان عن ام المؤمنين ان رسول الله علي قال: « سيموذ بهذا البيت قوم ليس لهم منعة ولاعددولاعدة يعث اليهم جيش حتى اذانانو ابييدامن الأرض خسف بهم عقال يوسف: واهل الشأم يومئذ يسيرون الىمكة قال عبدالله بن صفوان: اماوالله ماهو بهذا الجيش، ومن طريق مسلم ناأبوبكر بنأبي شيبة نايونس بن محمدناالقاسم بنالفضل الحداثى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير قال: ان عائشة قالت : « عبث رسول الله مُراتِينٍ في منامه فقلنا يارسول الله صنعت شيئًا في منامك لم تـكن تفعله قال والعجب أن ناساً من أمتى يؤمون هـذا البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى اذا كانوا بالبيدا. خسف بهم فقلنا : يارسولالله فان الطريق فد تجمع الناس قال : فعم فيه المستبصر. والمجبر وابن السبيل بهلمكون مهلكاو احدا ويصدرون مصادر شتى حتى يبعثهم الله على نياتهم ع

فال أبو محمد رحمه الله ؛ فهذا خبر صحيح في غاية الصحة عن ثلاثة من أمهات المؤونين رضى الله عنهن وعن ابن الزبير \_ وهو صاحب \_ قد أنذر الذي يرافي بأن مكة تغزى بعده • وأما قتل القرشي صبرا فلما روينا من طريق مسلم نامحد بن المثني ناابن أبي عدى عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدى عن أبي موسى الأشعرى قال و بينما رسول الله ويرافي في حافط من حو الطالمدينة استفتح رجل فذكر الحديث، وفيه ثم استفتح رجل آخر فقال ؛ افتح و بشره بالجنة على بلوى تكون قال ؛ فذهبت فادا عثمان بن عفان قال ؛ ففتحت له وبشرته بالجنة فقلت الذي قال فقال اللهم صبرا والله المستعان » = حدثنا عبد الله بن ربيع ناعمر بن عبد الملك الخولاني نامحمد بن بكر ناأبو داود السجستاني نامسدد نايزيد بن زريع . ويحيى بن سعيد القطان و الله ظله بكر ناأبو داود السجستاني نامسدد نايزيد بن زريع . ويحيى بن سعيد القطان و الله ظله قالا جميما ؛ نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم و أن الذي يربينية وصعداً حدا فتبعه أبو بكر . وعمر . وعثمان فرجف بهم فضر به نبي الله بيناتية برجله اثبت أحد فاتما عليك نبي وصديق وشهيدان » ه

قال أبو محمد رحمه الله ؛ وأنذر رسول الله بَيْنَا أَنِهُ بَانِ الكعبة بهدمها فر السوية تين من الحبشة وهذا لايكون الابعد غزوها بلاشكوقد صرح رسول الله والسوية تين من الحبشة وهذا لايكون الابعد غزوها بلاشكوقد صرح رسول الله وهو قرشي وصح يقينا أن حديث الشعبي عن ابن مطيع وعن الحرث بن برصاء لوصح وهو لا يصح لكان معناه أبه عليه السلام لا يغزوها بعد يومه ذلك أبد اللي يوم القيامة وانه عليه السلام لا يقتل قرشيا صبر ابعد ذلك اليوم القياء قره كذا كان فاذه ذا معنى ذلك الحديث لوصح بلاشك فقد ثبت أن القرشي كغير القرشي في أن يقتل اذا وجب عليه القتل صبر اكما يقتل غيره وأن الحدود تقام عليه كما تقام على غير قرشي و لا فرق مع أن هذا أمر مجمع عليه يبقين لاشك فيه و بالله تعالى الترفيق ه

۲۳۰۸ مَسَمَا ُ لِيُهُ ــ من سب رسول الله ﷺ أو الله تعالى . أو نبيا من الانبياء أو ملكا من الملائكة . أو إنسانا من الصالحين هل يكون بذلك مرتدا إن كان مسلما أم لا ? وهل يكون بذلك ناقضا للعهد إن كان ذميا أم لا ؟ =

قال أبو محمد : اختلف الناس فيمن سب النبي والسيالية . أو نبيا من الانبياء من يقول أنه مسلم ، فقالت طائفة : ليس ذلك كفراً ، وقالت طائفة : هو كفر

حدثنا عبد الله بن ربيع نامحمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ابوداود ناعفان نايزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن الشخير عن ابى برزة الأسلمي قال : كنا عند ابى بكر فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه جداً فلما رأيت ذلك قلت : ياخليفة رسول الله اضرب عنقه؟ فلما ذكرت الفتل أضرب عن ذلك الحديث اجمع الى غير ذلك من النحوقال : فلما تفرقنا ارسل الى فقال : يا با برزة ماقلت ؟ قال : ونسيت الذي قلت : فقلت له : ذكر نيمه فقال : أما تذكر ماقلت ؟ قلت : لاوالله قال : رأيت حين رأية في غضبت على الرجل فقلت اضرب عنقه ياخليفة رسول الله أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك ؟ قلت نمم والله ولن أمر آني فعلت قال : والله عاهي لا حد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو محسد : ﴿ فان قبل ﴾ : هذا خبر رواه عمر و بن مرة - مرة عن سالم ابن ابى الجعد ومرة عن ابى البخترى وكلاهما عن ابى برزة ﴿ قلنا ﴾ : فكل ماذا؟ كامهم ابن ابى الجعد ومرة عن ابى البخترى وكلاهما عن ابى برزة ﴿ قلنا ﴾ : فكل ماذا؟ كامهم ابن ابى الجعد ومرة عن ابى البخترى وكلاهما عن ابى برزة ﴿ قلنا ﴾ : فكل ماذا؟ كامهم ابن ابى الجعد ومرة عن ابى البخترى وكلاهما عن ابى برزة ﴿ قلنا ﴾ : فكل ماذا؟ كامهم ابن ابى الجعد ومرة عن ابى البخترى وكلاهما عن ابى برزة ﴿ قلنا ﴾ : فكل ماذا؟ كامهم ابن ابى الجعد ومرة عن ابى البخترى وكلاهما عن ابى برزة ﴿ قلنا ﴾ : فكل ماذا؟ كامهم ابن ابى الجعد ومرة عن ابى البخترى وكلاهما عن ابى برزة ﴿ قلنا ﴾ : فكل ماذا؟ كامهم ابن ابى المحلى )

ثقة سمعه من كل واحد فحدث به كذلك. وعمرو بن مرة من الجـلالة والثقة بحيث لايغمره بمثل هذا الاجاهل ﴿ فَأَنْقِيلَ ﴾ ؛ ان معنى قول الى بكر هذا انماً هو ما كان لاحد ان يطاع فى سفك دم بُعد رسول الله عَرْبِيِّ ﴿ قَلْنَا ﴾ : نعم واراد ايضا معنى آخر كما روينا مبينا بلا إشكال ۽ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله ناقاسم بنأصبغ نامحد بنعبدالسلام الخشني نامحد بنبشار أنامعاذ بنمعاذ العنبرى نا شعبة عن ثوبة العنبرى قال: سمعت أباالسوار القاضى عبدالله بن قدامة بحدث عن أبي برزة قال : أغلظ رجل لابي بكر الصديق قلت : ألاأفتله ﴿ فَقَالَ أَبُو بَكُر : ليس هذا إلا لمن شتم الني والمنافق فين أبو بكر الصديق رضى الله عنه أنه لايقتل من شتمه لـ كمن يقتل منشتم النبي والمناق وقدعلمنا أندم المسلمين حرام إلابما أباحه الله تعالى بهولم يبحه الله تعالى قط الافيال كمفر بعدالايمان. أوزناالمحصن أوقودبنفس مؤمنة . أو في المحاربة . وقطع الطريق . أوفي المدافعة عن الظلمة . أوفي الممانعة من حق . أوفيمن حدفى الخر ثلاث مرات مم شربها الرابعة فقط ، وقد علمنا أن من سب الني المناقلة في قين ندرى أنه لم يزن . ولا شرب خمرا . ولاقصد ظلم مسلم . ولاقطع طريقا فلم يبق الاأنه عندأبي بكر كافر = حدثنا عبدالله بنربيع ناابن مفرج ناقاسم بنأصبغ نا ابن وضاح ناسحنون ناابن وهب عن خالد عن حميد عن عمر بن عبدالله عن عبد الحيد بن عبد الرحن ابن زيد بن الخطاب أنه كان على الكوفة العمر بن عبد العزيز فكتب الى عمر بن عبد العزيز انى و جدت رجلا بالـ كو فة يسبك و قامت عليه البينة فهممت بقتله . أو قطع يديه . أو قطع لسانه . أو جلده ثم بدا لي أنأراجعك فيه فكتب اليه عمر ن عبدالعز برسلام عليك أمابعد والذى نفسي بيده لوقتلته لفتلتك بهولوقطعته لقطعتك بهولو جلدته لأقدة، منك فاذا جالك كتابي هذا فاخرج بهالى الكناسة فسبه كالذي سبني أو اعفعنه فانذلك أحب الى فانه لا يحل قتل امرى مسلم يسب أحد امن الناس الارجلاسب رسول الله الشائقة ، وذهبأ بوحنيفة . ومالك . والشافعي .واحمد بن حنبل . واسحق بن راهو به . وسائر أصحاب الحديث . وأصحام م إلا أنه بذلك كافر مرتد .

قال بوجير : فلما اختلفوا لها ذكرنا وجب أن نظر فيها احتجت به كل طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى و تأييده فوجدنا من قال لا يكون بذلك كافرا يحتجون بماروينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا جرير بن عبد الحيد عن منصور بن المعتمر عن أبى و ائل عن عبد الله بن مسعود لما كان يوم خيبر ■ آثر رسول الله منطق ناسافى القسمة فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت

رسول الله عَلَيْنَ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَاقَالَ فَتَغَيْرُ وَجِهُ رَسُولَ اللَّهُ وَالْكُنِّينَ حَتَى كَانَ كَالْصَرْفُ، ثم قال : من يعدل إذالم يعدل الله ورسوله ? يرحماللهموسي لقدأوذي با كثر من هذا فصير »وبما روينامز طريق البخاري ناعمرو بنحفص بن غياث نا أبي عن الأعمش نا سفيان قال : قال عبدالله بن مسعود كا في أنظر الى النبي عليه على نبيامن الانبياء ضربه قومه فا دموه و هو يمسح الدم عن وجهه و يقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، قال أبو محمـــد: وكل هذا لاحجة لهم فيه ، أما القائل في قسمة رسول الله عَمْنَاتُهُ هذه قسمة ماعدل فيهاولا أريد بهاوجه الله تعالى نقد قلنا إن هذا كان يوم خيبر وأن هذا كان قبل أن يأمرالله تعالى بقتل المرتدين وليسفىهذا الخبر أنقائل هذا القول ليس كافرا بقرلهذاك فاذليسذاك في الخبر فلامتعلق لهم به ، وأماحديث الذي الذي ضربه قومه فأدموه فكذلك أيضا ومعنى دعاءذلك الني عليه السلام لهم بالمغفرة إنماهو بأن يؤمنوا فيغفر الله تعالى لهم ويبين أنهم كانوا كفارا بهقو له فانهم لايعلمون فصح أنهم كانوا لايعلمونبنبوته فصح أن كلاالخبرين لاحجة لهم فيه ؛ وأماسب الله تعالى فماعلى ظهر الأرض مسلم يخالف فىأنه كفر مجرد إلاأن الجهمية . والاشعرية وهماطائفتان لايعتد بهما يُصرحون بأنسباللة تعالى وإعلان الـكفر ايس كفر اقال بعضهم:و لـكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لاأنه كافر بيقين بسبه الله تعالى وأصلهم في هذا أصــل سوء خارج عن إجماع أهل الاسلام وهوأنهم يقولون الايمان هو التصديق بالفلب فقط وان أعلن بالـكفر . وعبادة الارثانبغير تقيةولاحكايةلـكنمختارافيذلك الاسلام، قَالَ لُو حَجِرٌ رحمه الله : وهذا كفر بجرد لأنه خلاف لاجماع الأمة ولحسيرالله تعالى ورسوله علي وجميع الصحابة ومن بعدهم لأنه لايختلف احدلاكافر ولامؤمن في أنهذا القرآن هوالذي جاءبه مجمد المستنائة وذكر أنهو حيمن الله تعالى وان كان قوم كفارمن الروافضادعوا أبهنقص منهوحرففلم يختلفواانجملته كماذكرناولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفرو الحكم بالـكفر قطعاعلى من نطق بأقوال معروفة كقوله تعالى: (لقد كفرالذين قالوا أنالله هو المسيح ابن مريم)و قوله تعالى: (ولقد قالواكلية الكفر وكفروا بعد اسلامهم )نصحأن الكفريكون كلاما وقدحكم الله تعالى بالكفر على البليس وهو عالم با ثنالته خلقه من نار وخلق آدم من طين وأمره بالسجود لآدم وكرمه ب عليه وسائل الله تعالى النظرة الى يوم يبعثون ثم يقال لهم اذليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم انه دليل على الكفر؟ ﴿ فَانْقَالُوا ﴾ لأنه محكر م على قائله بحكم الـ كلفر ﴿ قَيْلُ لَهُم ﴾: نعم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه الاالله تعالى

فانما حكم له بالكفر بقوله فقط فقوله هو الكفر ومن قطع على أنه في ضميره وقد أخبر الله تعالى عن قوم يقولون با فواههم ما يسرف قلومهم فكا نوا بذلك كفارا كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله والتحقيق كا يعرفون أبنا هم وهم معذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين اذ أعلنوا كلة الكفر 
عالى تعالى قطعا بيقين اذ أعلنوا كله الكفر 
عالم المناسبة الكفر 
عالم المناسبة المناسبة الكفر 
عالم المناسبة المنا

قَالُ يُومِحُرُ رحمه الله : فاذقد سقط هذا القول فالواجب أن ننظر فيما احتجت به الطائفة القائلة إن من سب رسول الله عليه . أو نبيا من الأنبياء . أو ملكاً من الملائكة عليهم السلام فهو بذلك القول كأفر سواء اعتقده بقلبه أو اعتقد الإيمان بقلبه فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى : ﴿ قُلْ أَبَاللَّهُ وَآيَاتُهُ وَسُولُهُ كُنتُم تَسْتَهُرُ ءُون لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) وقال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَّرْفَعُوا أصواتكم فوق صوت النبي ) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شجر بينهم ) قال فقضى الله عز وجل وقسم وحكم أنه لايؤمن أحــد حتى يحكم رسول الله ﷺ فيما شجر ثم لابحد في نفسه حرجاً من شي. بما قضي به ويسلم تسلماءقالوا وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أن من سب الله تعالى أو النبي عليه أو ملكا من الملائك أو نبيا من الانبياء على جميعهم السلام أو شيئا من الشريعة أو استخف بشيء من ذلك كله فلم يحسكم الني يُزْلِيِّتْ لما أتى به من تعظم الله تعالى وا كرام الملائكة والنبيين وتعظم الشريعة التي هي شعائر الله تعالى فصح أنه لم يؤمن فقد كفر إذليس الا مؤمن أو كافر قالوا ؛ وقد نص الله تعالى باحباط عمل من رفع صوته على صوت النبي ﷺ واحباط العمل لايكون الا بالكفر فقط ورفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الاستخفاف به عليـــه السلام والسب له والمعارضة من حاضر وغائب قالوا : وكان قوله تعالى فى المسهر ثين بالله وباآياته ورسوله أنهم كفروا بذلك بعد إيمانهم فارتفع الاشكال وصح يقينا أن كل من استهزأ بشيء من آيات الله و برسول من رسله فأنه كافر بذلك مرتد . وقد علمنا أن الملائكة كلهم رسل الله تعالى قال الله تعالى : ﴿ جَاعِلَ الملائكَةِ رَسَلًا ﴾ وكذلك علمنا بضرورة المشاهدة أن كل ساب وشاتم فستخف بالمشتوم مستهزىء يه فالاستخفاف والاستهزا. شيء وأحد به

و الله المسلام كافراً لانه اذقال: (أنا خير منه ) فينتذ أمره تعالى بالمتخفافه بآدم عليه السلام كافراً لانه اذقال: (أنا خير منه ) فينتذ أمره تعالى بالخروج من الجنة ودحره وسماه كافرابقوله (وكان من الحافرين) ، وحدثنا حمام ناعباس بن أصبغ نامحد

ابن عبد الملك بن أيمن ناأبو محمد حبيب البخارى \_ هو صاحب أبى ثور ثقة مشهور \_ نا محمد بن سهل سمعت على بن المديني يقول : • دخلت على أمير المؤمنين فقال لى أتعرف حديثا مسنداً فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل ؟ قلت : نعم فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال : «كان رجل يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم : من يكفيني عدواً لى ؟ فقال خالد بن الوليد : أنا فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه وقد أتى النبي والسلمية فبايعه وهو مشهور معروف قال فأم لى بألف دينار » ه

فَالَ بُومِحُرِ رَحْمُهُ الله : و ببین هذا مارویناه من طریق مسلم نی زهیر بن حرب نا عفان بن مسلم ناحاد بن سلمة أناثابت البنانی عن أنس ﴿ أن رجلا كان يتهم بأمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى ؛ أذهب فاضرب عنقه فأتاه على فاذا هو فی ركی يتبرد فيها فقال له على اخرج فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب \_ ليس له ذكر \_ فكف على عنه مم أتى النبي عَرَائِيَّ فقال : بارسول الله انه لمجبوب ماله ذكر » ه

قال أبو محمد رحمه الله ، هذا خبر صحيح وفيه من آذى النبى صلى الله عليهوسلم وجب قتله وان كان لوفعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب بذلك قتله .

﴿ فَانَ قَالَ قَائِلَ ﴾ . كيف يأ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الآمر لابوحي ولابعلم صحيح ولابيينة . ولا إقرار ؟ وكيف يا مر عليه السيلام بقتله في قصة بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه ؟ وكيف يا مر قال أبو محسد رحمه الله: وهذه سؤالات لايسا كما الا كافرا أو انسان جاهل يريدمعرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات المذكورة به

قال أبو محمد رحمه الله: الوجه في هدنه السؤ الات بين واضح لاخفاء به و الحمد للهرب العالمين و معاذ الله أن يا مر رسول الله والحياة الحد بقل احد بظل بغير اقرار أو بينة أو علم مشاهدة أو وحى أو أن يا مر بقتله درنها لكن رسول الله على يقينا أنه برى و أن القول كذب فا رادعايه السلام أن يو قف على ذلك مشاهدة فا مر بقتله لو فعل ذلك الذى قيل عنه فكان هذا حكم صحيحا فيمن آذى رسول الله فا من به بقالسلام في ذلك الذى قيل عنه فكان هذا حكم صحيحا فيمن آذى رسول الله عليه السلام في ذلك الماخبر به عن أخيه سلمان عليه السلام و قدر و ينامن طريق البخارى عليه السلام في ذلك الماخبر به عن أخيه سلمان عليه السلام وقدر و ينامن طريق البخارى نا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أناشو عب - هو ابن أبي حمزة - نا أبو الوناد قال ان عبد الرحمن الاعرج حدثه الله سمع أباهر برة يقول انه سمع رسول الله وقالت الاخرى مثلى ومثل الناس - فذكر كلاما - و فيه أنه عليه السلام قال: وكانت أمر آتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت صاحبتها انماذهب بابنك وقالت الاخرى عليه السلام فا المنبرى فخرجتا على سلمان المناهب بابناك فتحاكم الى دارد عليه السدلام فقضى به للمكبرى فخرجتا على سلمان عليه السلام فا خبر تاه فقال اثنوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل برحمك عليه السلام فا خبر تاه فقال اثنوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل برحمك المة هو ابنها فقضى به للصغرى - قال أبو هريرة: والله أن سمعت بالسكين الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية هي

قال أبو محمد رحمه الله ؛ فبيقين ندرى أن سليمان عليه السلام لم يرد قط شق الصبي بينهما وانما أراد امتحانهما بذلك وبالوحى فعل هذا بلاشك وكان حكم داود عليه السلام للكبرى على ظاهر الآمر لآبه كان في يدها و كذلك رسول الله على الماراد قط انفاذ قتل ذلك المجبوب لكن أراد امتحان على فانفاذ أمره وأراد اظهار براءة المنهم وكذب التهمة عيانا وهكذا لم يرد الله تعالى انفاذ ذبع اسماعيل ابن ابراهيم صلى الله عليهما وسلم إذ أمر أباه بذبحه لكن أراد الله تعالى اظهار تنفيذه لامره فهذا وجه الاخبار والحمد لله رب العالمين المصح بهذا أن كل من آذى رسول الله تعالى التوفيق =

قال أبو محسدر حمه الله : ناأحمد بن اسماعيل بن دليم المضرى نامحد بن أحد

ابن الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان ناالحسن بن على الهاشمي في محمد بن سلمان الباغندي نا مشام بن عمار قال : سمعت مالك بن أنس يقول من سبا بابكر . وعمر جلد ومن سبعائشة قتل قيل في الشه أن قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة ؟ قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضى الله عنها : ( يعظم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين ) قال مالك : في رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل ...

قال أبو محمد رحمه الله : قول مالك ههنا صحيح وهى ردة تامة وتمكذيب لله تعالى فى قطعه ببراءتها وكذلك القول فى سائر أمهات المؤمنين و لافرق لان الله تعالى يقول : ( الطيبات للطيبين والطيبون الطيبات أونثك مبرءون ممايقولون ) فكلهن مبرءات من قول إدك والحد لله رب العالمين ...

قال أبو محمد رحمه الله : وأما الذي يسبالني والتحليق فان أصحابنا . ومالكا وأصحابه قالوا : يقتل ولابد - وهو قول الليث بن سعد - وقال الشافعي: يجبأن يشترط عليهم أن لايذكر أحد منهم كتاب الله تعالى أورسوله والتحليق بمالاينبغي أو زنى بمسلمة أو تزوجها فان فعل شيئا من ذلك أو قطع الطريق على مسلم أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو اوى عينالهم فقد نقض عهده وحل دمه وبرئت منه ذمة الله تعالى و ذمة المسلمين فتأول عليه قوم أنه أن لم يشترط هذا عليهم لم يستحل دمهم بذلك =

قال على رحمه الله: وهذا خطأ بمن تأول ذلك عليه لآنه لا يختلف عنه ولا عن غيره فى الذى يقطع الطريق على المسلمين أنه قدحل بذلك دمه تقدم اليهم بذلك وشرط لهم أو لم يشترط ذلك لهم، وروى عن بعض المالـكمين أن الذى اذا سبالنبي والمسائلة بغير ما به كفر يقتل فاستدل بعض الناس أنه لا يقتل اذا سبه بتكذيب =

وقال مفيان . وأبو حنيفة . وأصحابه : إن سب الذي الله تعالى أو رسوله على الله تعالى أو رسوله على الله على من سبه فانه لايقتل لمكن ينهى عن ذلك وقال بعضهم : يعزر و وقد روى عن ابن عمر أنه يقتل ولا بد . واحتج الحنيفيون لضلالهم وإفكهم بماناه عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالدنا ابراهيم بن أحمدنا الفربرى نا البخارى نامحد بن مقاتل أنا عبدالله ابن المبارك أناشعبة عن هنام بن زيد قال : سمعت أنس بن مالك يقول : و مر يهودى برسول الله بالسلام أندرون ما يقول ؟ قال السام عليك قالوا يارسول الله بالانقتله ؟قال : عليه السلام أندرون ما يقول ؟ قال السام عليك قالوا يارسول الله ؛ ألانقتله ؟قال : لا اذا سلم عليكم أهل الكماب فقولوا وعليكم و ومن طريق البخارى نا أبونعيم لا اذا سلم عليكم أهل الكماب فقولوا وعليكم و ومن طريق البخارى نا أبونعيم

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسحاق ناابن الأعرابي ناأبو داود نايحي بن حبيب بنعدى ناخالد بن الحرث ناشعبة عن هشام بن زيد بنأنس عنأنس بن مالك وأن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائلما عن ذلك فقالت أردت لاقتلك قال مماكان الله ليسلطك على ذلك \_ أو قال على \_ فقالوا ألا نقتلها ؟ فقال ؛ لا » ه

قال أبو محمد ؛ فقالوا ان رسول الله صلى الله وسلم قد سمع قول اليهود له السام عليك ـ وهذا قرل لوقاله مسلم لكان كافرا بذلك وقد سمت اليهودية طعاما لتقتله ولوأن مسلما يفعل ذلك لكان بذلك كافرا فلم يقتلهم الني صلى الله عليه وسلم ولاقتلها، وحديث لبيد بن الاعصم أذ سحره صلى الله عليه وسلم فلم يقتله .

قال ابو محمد : ما أنعلم لهم حجة غيرهذا أصلا وكل هذا لاحجة لهم في عيامة على على ما نبين ان شاء الله تعالى ، اما الاحاديث التي فيها قول اليهود الذي يتراقية السام عليك فليس بشيء لان السام إيماهوالموت كما روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث ـ هو ابن سعد ـ عن عقيل بن خالدعن ابن شهاب أخبره أبوسلة بن عبد الرحمن بن عوف و وسعيد بن المسيب «أن أباهريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله يتحول في الحجة السوداء: شفاء من خل داء إلا السام »قال ابن شهاب والسام الموت فمعنى السام عليك الموت عليك وهذا كلام حق وان كان فيه جفاء لان الله تعالى يقول: (انك ميت عليك الموت عليك وهذا كلام حق وان كان فيه جفاء لان الله تعالى يقول: (انك ميت وانهم ميتون) وقال تعالى: ( خل نفس ذا نقة الموت) وإنما يحمل بالجفاء على الذي والموت الله و بكفره يحل وهذا القول وليد بن الاعصم الزرقي اليهودي لرسول الله صلى كافرا عبر غير الكفر وهكذا القول وليد بن الاعصم الزرقي اليهودي لرسول الله صلى خلفه بالذي وسم اليهودية لطعامه والذي والفرق انما يحصل من ذلك الكفر لمن فعله بالذي والمنات الما المسلم يقتل بكفره اذا أحدث كفرا بعد اسلامه والذي دماؤهم في ذلك اذا تذيموا فالمسلم يقتل بكفره اذا أحدث كفرا بعد اسلامه والذي لا لا يقتل وان أحدث في كل حين كفرا حادثا غير كفره بالامس اذا كان من وعالك من والكفر لكفر دماؤهم في ذلك اذا تذيموا فالمسلم يقتل بكفره اذا أحدث كفرا بعد اسلامه والذي لكفر وان أحدث في كل حين كفرا حادثا غير كفره بالامساذا كان من نوع الكفر

الذي تذمم عليه فنظرنا في المعنى الذي وجب به القتل على الذمي اذا سب الله تعالى أو رسوله و التخف بشيء من دين الاسلام فوجدناه الماهو نقضه الذمة لا به المه تذمم و حقن دمه بالجزية على الصغار قال الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا بليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله الآية الى قوله: (وهم صاغرون) وقال تعالى: باليوم الآخر الما يحد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة المكفر) فكان هاتان الآيتان نصاجليا لا يحتمل تا ويلافي بيان ماقلنا من أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية وعلى أنهم اذاعو هدوا وتم عهدهم وطعنوا في ديننا فقد نقوا عهدهم ونكثوا أيما نهم وعاد حكم قتالهم لها كان و بضرورة الحس و المشاهدة ندرى أنهم ان أعلنوا سب الله تعالى أوسب رسول الله عليه أوشىء من دين الاسلام أو مسلم من عرض الناس فقد فارقوا الصغار بل قد أصغرونا وأذلونا و طعنوا في ديننا فنكثوا عهدهم و نقضوا ذمتهم و إذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم و وسيهم وأموا لهم بلا شك .

قال أبو محمد رحمه الله : وسم اليهودية للنبي عَلَيْ كان يوم خيبر بلا شك وهوقبل نزول براءة بثلاثة أعوام ، وكذلك نقول فىقول اولئك البهود السام عليك للني صلى الله عليه وسلم . وفي سحر لبيد بن الأعصم إياه و ان هذا كله كان قبل أن يؤمر بائن لايثبت عهدالذمي الاعلىالصغار وأن كل ذلك اذكانت المهادنة جائزة لهملان المعنى فرحديث السام والسحر هو معنى حديثسم الشاة سواء سواء، وحديث سم الشاة منسوخ بلاشك بما فيسورة براءة من أن لايقروا الاعلى الصغار فحديث السام والسحر بلا شك منسوخان بل اليقين قد صح بدلك لأن معناهما منسوخ ولا يحل العمل بالمنسوخ ولا يجوز البتة أن يكونا بعد نزول براءة لأنه منالحال أن ينسخ الله تعالى شيئاً بيقين ثم ينسخ الناسخ ويعيد حكم المنسوخ ولا يصحبه من البيان مايرفع الشك ويرفع الظن ويبطل الاشكال هذا أمرقد أمناه ولله الحمد ﴿ فَانْ قَالَ قَالُ لَا كُيْ كُيْفَ تقولون هذاو أنتم تقولون أن من سم اليوم طعاماً لأحدمن المسلمين فلاقتل عليه . وأن من سحر مسلماً فلاقتل عليه. و أن اليهو ديقولون لنااليوم السام علسكم و لا قتل عليهم فما تراخ تحكمون الابما ذكرتم أنه منسوخ ﴿ فجوابنا ﴾ وبالله نعالى التوفيق . أننا لم نقل إن هذه الاحاديث نسخ منها إلامايو جبه حكم حطابهم للني صلى الله عليه وسلم خاصة وحكم سم طعامه خاصة وحكم قصده بالسحر خاصة ، فهذا هو الذي نسخ وحده فقط ولا مزيد لآن الغرض تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وأن لا يجعل دعاؤه عليه السلام

كدعاء بعضنا بعضا باق أبدأ علىالمسلم والـكافر ،فقدعلمنا أن قوله الذي قالـالرسولـالله : اعدل الحمد » كان ردة صحيحة لأنه لم يوقره ولاعظمه كما أمر ورفع صوته عليه فحبط عمله ولو أن مسلما أو ذميا يقوللا بي بكر الصديق رضي الله عنــه فن دونه اعدلياً بابكر لما كان فيه شيء من النكرة ولامن الـكراهة واليهود ازقالوا لنا السام عليهُمْ أو قالوا الموت عليهُمُ لقلنا لهم صدقتم ولاخفا. في هذا ، وكذَّلك لوخاصمونا في حق يدعونه فرفعوا أصواتهم علينا ما كان فيذلك نـكرةوهو لرسول الله ﷺ منأهل الاسلاموغيرهم كفر ونقض للذمة،وكذلك اذا سحرناسا حرمسلم أو كَافَرَ فَلْم يَرْدَعَلَى أَنْ كَادِ مَا كَيْدًا لَايْفِلْحِ، هَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا صَنْعُوا كَيْدُسَاحِر ولايفاح الساحر حيث أتى ) وليس بالكيد تنتقض الذمة لأنهم لم يفارقوا به الصغار وهو لرسول الله ﷺ أذا قصد به كفرا ونقض للذمة لأنه خلاف التعظيم المفترض لهخاصة دون غيره وكذلك سم الطعام لنا ليس فيه إلا إفساد مال من أموالنــا إن كان لنا أو كيد من فاعله إن كان الطعام له وليس بافساد المال والسكيد تنتقض الذمة ولايكفر بذلك أحد إلا من عامل بذلك لرسول الله عَرْكِيُّةٍ خاصة فهو كفر و نقض للذمة لأنه خلاف التعظيم المفترض لهعلينا وعلى جميع أهل الارض جنها وإنسهما وكذلك لوأن مسلما أو ذميا لم يسلم لحدكم حكم به أبو بكر رضي الله عنه فمن دونه باجتهاده فيما لانصفيه ولاإجماع ولارضى بذلك القول لم يكن عليه في ذلك حرج ولا إثم ولو أنهما لم يسلما لحكم حكم به رسول الله عَيْثِيُّ لكان ذلك كفرا من المسلمين بنص القرآن واخراجًا لهم عن الايمان ولـكانذلك نقضًا للذمة من الذي لأنه خروج عن الصغار وطعن في الدين وهذا بين ونله الحمد كثيراً ۗ

## ----

تم الجزء الحادى عشر من كتاب المحلى لابن حزم وبه تم الكتاب والحمدللة أولاو آخراً وأسأل الله تعالى أن يوفقنا الى ابر ازكتب مفيدة تنفع المسلمين كما وفقنا لغيره من الكتب النافعة وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن عمل بشرعه من العالمين المهم آمين آمين

# والمرتبينية

# الجزء الحادي عشر من المحلي لابن حزم

| مفحة المسألة الموضوع            | صفحة المسألة الموضوع         |
|---------------------------------|------------------------------|
| فقتلته أو رماها فقتلها وأقوال   | (مسائل في هذا الباب)         |
| الملماء في ذلك                  | ۲ ۲۱۰۷ من اغضب احمق بما      |
| ١٣ ١١٣ حكم اللص يدخل على        | يغضب منمه فقذف بالحجارة      |
| الانسان فهل لهقصد قتله          | فقتل المغضب لهأوغيره أوأعطى  |
| ١٣ حكم صاحب المعبر يعبر بدواب   | احمق سيفافقتل به قومافلاشيء  |
| ١٤ ٢١١٤ حكم من استعان صبيا      | فى ظرذلك عليه و دليل ذلك     |
| أو عبدا بغير اذن أهـله فتلف     | ٣ ٢١٠٨ حكم من أدخل انسانا    |
| وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء       | دارافاصابه شيء بسبب ذلك      |
| فىذلك وبيان حججهم               | ٤ ٢١٠٩ حكم جنايات الحيوان    |
| ۱۸ ۲۱۱۵ تفسیر قوله تعالی (و من  | والراكب. والسائس.والقائد     |
| أحياها فكأ نماأحياالناسجميعا)   | وبرهانذلك وبيان أقوال المداء |
| ۱۹ ۲۱۱۲ حکم من شق نهر انفرق     | فىذلك وسرد حججهم وتحقيق      |
| ناساأوطرحناراأوهدمبناءافقتل     | المقام في ذلك                |
| ١٩ ٢١١٧ حـكم من أوقد نارا       | ٩ ٧١١٠ حكم جناية الكلبوغيره  |
| ليصطلى أوليطبخ شيئا أو أوقد     | ونفارالدابة وغيرذلك          |
| سراجا ثمم نام فاشتعلت تلك النار | ١١ ٢١١١ حكم ماأذا ويج انسان  |
| فاتلفت أمتعة وناساهلاشي عليه    | كلبا اوأطلق أسداأوأعطىأحق    |
| وذكر دليل ذلك                   | سيفافقتل رجلا أنهلاضمانعليه  |
| ۲۰ ۲۱۱۸ حکم الرجل               | فرذلك كله وبرهان ذلك         |
| ۲۱ ۲۱۱۹ حکم الجانی یستفادمنه    | ۱۲ ۲۱۱۲ حکم رجل طلب دابة     |
| فيموت أجدهما وبپاناختلاف        | فنادى رجلااحبسهاعلي فصدمته   |

| صفحة المسالة الموضوع صفحة المسالة الموضوع الملاء وذلك وسرداد التهم وتحقيق المحاء وذلك والقيام من قطع ذرك خشي مشكل والثيب فتلف فتلف فتلف الموضوع والمنافق والمحمد المنافق والمحمد المنافق والمحمد والم |                                  |   |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| المقام وتعلم المقام وتعلم المقام وتعلم المقام وتعلم المقام وتعلم  | مفحة المسآلة الموضوع             | 0 | عة المسآلة الموضوع              | صفح |
| و ۱۹۲۰ حكم من سم طعاما و تتلف | ٢١ ٢١٣٤ بيانأنالقودو اجب على     | 1 | العلماء فذلك وسردأ دلتهم وتحقيق |     |
| فتلف فتلف فتلف المنافرة من سم طعاما المنافرة ال | منقطع ذكر خنثى مشكل وانثييه      |   | المقام                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وع ٢١٣٥ حكم ما اذا تشاح الأولياء | ۲ | . ۲۱۲ حکم من أفرعه السلطان      | 45  |
| النسان م دعاه الى أكله فأكله وتسله فلولى المقتول أن وسرد أدلتهم وسرد أدلتهم وسرد أدلتهم الحبين المنتقل والمنافقاء فرذلك ويقتله وله أن المنافقاء فرذلك والمنافقاء فرذلك والمنافقا المنافقا   | فى تولى تتل قاتل وليهم           |   | فتلف                            |     |
| فهات و بيان أقوال الفقها ، ف ذلك و يقتله وله أن يفعل به طرفل المقتول أن يفعل به شيئا من يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك و برهان ذلك برها برها برها برهان المناه في تلاب المواقل و القسامة و برهان المناه في برهان المناق المناه في برهان | ع ۲۱۳۹ حکم مااذا أخاف            | ۲ | ۲۱۲۱ حکم من سم طعاما            | 40  |
| فهات و بيان أقوال الفقها ، ف ذلك و يقتله وله أن يفعل به طرفل المقتول أن يفعل به شيئا من يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك و برهان ذلك برها برها برها برهان المناه في تلاب المواقل و القسامة و برهان المناه في برهان المناق المناه في برهان | شخص انسانا فقطع ساقه و فکیه      |   | لانسازهم دعاه الى أكله فأكله    |     |
| وسرد أدلتهم الجنين كارة المناسلة والمناسلة وا |                                  |   |                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يفعل به كلذلك ويقتله وله أن      |   |                                 |     |
| المنامل تقتل المنامة المنادة الله و المناس  | يقتله دون أن يفعل به شيئا من     |   |                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذلك وبرهان ذلك                   |   |                                 | ٧٨  |
| ولدها حكم من القت جنينين النسان أو ضربه بسيف وهو النسان أو ضربه بسيف وهو النسان أو ضربه بسيف وهو وسرد أقوال العلماء في ذلك عموم من جرح جرحا وايراد حججهم وايراد حججهم وايراد حججهم سيدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المواقل والقسامة وقتل المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك وتحقيق المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك وتحقيق المدهاو أقوال أو قبل موت المقتول أو المبدالمقتول في الخطأ المدهاو أقوال المدهاو أقوال المدهاو أقوال المدهاو أقوال المدهاو أقوال المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال المدهاو ألمدهاو ألمده | ع ۲۱۳۷ حكم من قطع أصبع           | ۴ |                                 | 44  |
| فصاء ـــدا فصاء ـــدا فصاء ــدا وسرد أقوال العلماء في ذلك وايراد حججهم وايراد حججهم وايراد حججهم سيدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المتوا أقوال الفقهاء في ذلك سيدهاو أقوال الفقهاء في ذلك سيدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المتوا أقوال الفقهاء في ذلك المتوا أقوال الفقهاء في ذلك المتوا أوقال الفقهاء في ذلك المتوا أقوال الفقهاء في ذلك المتوا أقوال الفقهاء في ذلك المتوا أقوال الفقهاء في ذلك و المدالمقتول في المدالمق | آخر عمدا فسأل القودأقيدلهمن      |   |                                 | 71  |
| فصاء ــــدا  وسرد أقوال العلماء في ذلك  وسرد أقوال العلماء في ذلك  وسرد أقوال العلماء في ذلك  وايراد حججهم  وايراد حججهم  وايراد حججهم  وايراد حججهم  سيدهاو أقوال الفقهاء في ذلك  المحبوب المواقل والقسامة وقتل  المحبوب المواقل والقسامة وقتل المواقل والقسامة وقتل المواقل والقسامة وقتل المواقل والقسامة وقتل المواقل والمواقل وقتل وقتل المواقل | حينه وتفصيل ذلك ودليله           |   | ولدها                           |     |
| وسرد أقوال العلماء في ذلك عبوت من مثله فتداوى بسم فات وايراد حججهم وايراد حججهم وايراد حججهم وايراد حججهم وايراد حججهم سيدهاو أقوال الفقهاء في ذلك أهل البغى المواقل والقسامة وقتل المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك عبر الدمية المواقل البغى المواقل البغى المواقل البغى المواقل البغى المواقل البغمة المواقل البغمة ومن هم ودليل ذلك و تحقيق المقام ومن هم ودليل ذلك و تحقيق المقام ذميا مم أسلم القاتل بعد قتله في العمداو الاعتراف بقتل الحطأ المقتول أو قبل موت المقتول والعبد المقتول في الحمداو الاعتراف بقتل الحطأ أو العبد المقتول في الحمل عظم الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ع ۲۱۳۸ حکم من هدم بیتا علی       | ٤ | ٢١٢٦ حكم.نألقت جنينين           | 44  |
| وسرد أقوال العلماء في ذلك يموت من مثله فتداوى بسم فات وايراد حججهم وايراد حججهم هوات العداو أقوال الفقهاء في ذلك أهـل البغى المواقل والقسامة وقتل المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك علم ١٩٩٨ جنين الدمية المداولة العلماء في تفسير العاقلة المهم وون هم ودليل ذلك و تحقيق المقام ومن هم ودليل ذلك و تحقيق المقام المقتول أو قبل موت المقتول في الحمل العاقلة الصلح المقتول أو قبل موت المقتول في الحمل العاقلة الصلح المقتول أو قبل موت المقتول في الحمل العاقلة الصلح المقتول أو قبل موت المقتول في الحمل العاقلة الصلح المقتول أو قبل موت المقتول أو العبد المقتول في الحمل العاقلة الملت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انسان أو ضربه بسيف وهو           |   | فصاء_دا                         |     |
| وايراد حججهم عبر الله فتداوى بسم فات المداو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك عبر المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك و تعلق المدهاو المدهاو أقوال المدهاو أو تبر موت المدهاو أقوال المدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدهاو أقوال المدهاو أقوال المدهاو أقوال المدهاو أقوال المدهاو المدهاو أقوال المدهاو ا | راقد نقطع رأسه الخ               |   | ۲۱۲۷ بيان من يرث الفرة          | 44  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ع ۱۱۳۹ حکم من جرح جرحا           | ٤ | وسرد أقوال العلمــا. في ذلك     |     |
| سيدهاو أقوال الفقهاء في ذلك المدية المواقل الدمية الدمية المواقل المواقل الدمية المواقل المواقل المواقل المواقل المواقل الموت المواقل المواقل المواقل المواقل المواقل المواقل المواقل المواقلة المواقل الموت المواقلة المو | یموت من مثله فتداری بسیم فمات    |   | وايراد حججهم                    |     |
| ١٩٩ ٢١٢٩ جنين الذمية         ١٤٤ ماورد في العواقل           ٢٩٠ ٢١٣٠ جنين البهيمة         ٢٤ اختلاف العلماء في تفسير العاقلة           ٣٩ ٢١٣١ حكم ما اذا قتل كافرذى         ومن هم ودليل ذلك و تحقيق المقام           ذميا شم أسلم القاتل بعد قتله         ١٤٠ ١٤٠ هل تحمل العاقلة الصلح           المقتول أو قبل موت المقتول         فالعمد أو الاعتراف بقتل الخطأ           المعتول خطم الميت         أو العبد المقتول في الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و كتاب العواقل والقسامة وقتل     | ٤ | ۲۱۲۸ بيانديةجنين الأدةمن        | 44  |
| ۲۹ اختلاف العلماء في تفسير العاقلة   ۲۹ ۲۹۳۰   ۲۹ ۲۱۳۹   ۲۹ ۲۱۳۰   دميا شم أسلم القاتل بعد قتله ۲۱٤٠   المقتول أو قبل موت المقتول فالعمد أو الاعتراف بقتل الخطأ   او العبد المقتول في الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أهـل البغي                       |   | سيدهاو أقوال الفقهاء فىذلك      |     |
| وهن هم و دليل ذلك و تحقيق المقام و من هم و دليل ذلك و تحقيق المقام ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله في المعدد أو الاعتراف بقتل الخطأ المقتول أو قبل موت المقتول في العمد أو العبد المقتول في الخطأ أو العبد المقتول في العبد العبد المقتول في العبد العبد العبد المقتول في العبد العب | و ماورد في العواقل               | ź | ٢١٢٩ جنين الذمية                | 47  |
| ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله ها ٢١٤٠ هل تحمل العاقلة الصلح المقتول أو قبل موت المقتول في العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ أو العبد المقتول في الخطأ المعلم الميت أو العبد المقتول في الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | ٦ | ٢١٣٠ جنين اليهيمة               | ۳۸  |
| المقتول أو قبل موت المقتول فى العمد أو الاعتراف بقتل الحظاً المعدد المقتول فى الحطاء المعدد المع |                                  |   | ۲۱۳۱ حکممااذاقتلکافرذی          | 49  |
| ٣٩ ٢١٣٧ حكم كسر عظم الميت أو العبدالمفتول في الخطاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | ٨ |                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |   |                                 |     |
| ١٤ ٣١٣٧ الوكالة في القود ١١٥ ١٩٤١ مقدار مأتحمله العاقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |                                 | 44  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، ۲۹۶۱ مقدار ماتجمله العاقلة     | 1 | ٣١٣٣ الوكالة فى القود           | 13  |

| 3 0 3                         |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| صفحة المسألة الموضوع          | صفحة المسألة الموضوع              |
| فى ذلك وسرد أدلتهم بما يذهب   | وبيان أفوال الفقها. فيذلك         |
| الران عن القلوب ويحلب         | وسرد أدلتهم                       |
| السرور وقد أطال المصنف نفسه   | ٥٥ ٢١٤٢ هل يغرم الجاني مع العاقلة |
| في هذا المقام بما لانظير له   | . أم لا وبيان اختــلاف العلماء    |
| ٨٧ - ٢١٥ يان اختلاف العلماء   | في ذلك                            |
| في القسامة فيالعبد يوجدمقتولا | ٥٦ ١٤٣ کم يغرم كل رجل من          |
| وذكر مذاهبهم وايرادحجبهم      | العاقلة ومذاهب العلماء فرذلك      |
| ١٥١ ١٥١ أقوال العلماء فيمن    | ٥٨ ٢١٤٤ هل يعقل عن الحليف         |
| يحلف بالقسامة وبيــانوجوه     | وعنالمولى من أسفل أو من فو ق      |
| اختلافهم                      | وعنالعبدأملا وهل يعقل عمن         |
| ۹۱ ۲۱۵۲ بیان اختلاف الفقهاء   | أسلم على يديه أم لا وهل ينتقل     |
| في لم يحلف في القسامة وسرد    | الولاء بالمقل أملاو بيان اختلاف   |
| أدلثهم وترجيح الحق فى ذلك     | أقوال العلماء في ذلك وسرد         |
| ٩٥ ٢١٥٣ بيارالاحاديث الواردة  | حججهم وتحقيق المقام               |
| في الدماه وظاهرها مشكل وقد    | ٢٢ و٢١٤٥ تعاقل أعل الذمة          |
| أجاب المصنف عنها وبين وجه     | ٣٣ ٢١٤٦ حكم ماجني العبد في ذلك    |
| الجمع بينها بأبين عبارة وأوضح | ٦٣ ٧١٤٧ حكم من لاعاقلة له وبيان   |
| إشارة                         | اختلاف الفقهاء في ذلك             |
| ٧٧ ١٥٤ حكم قتل أعل البغي      | 37 X317 ( القسامة )               |
| وسر دأقوال الفقهاء وبيان      | ٦٥ أقوال العلماء في القسامة وسرد  |
| أدلتهم وإيضاح ذلك بمــا يسر   | مـذاهبهم وإيراد حججهم وقد         |
| الناظر                        | بط المقام المؤلف رحمه الله في     |
| ١٠٥ حكم ما أصابه الباغي       |                                   |
| من دم أومال واختلاف العلما.   | ويشفى الغليل نطالعه فانه من       |
| فى ذلك وسرد أدلتهـم وتحقيق    | انفس مالتب ٢٦ ١٤٩ مالتب           |
| المقام                        | Lam 15 d 51 5h                    |
| ١٠١ ٢٥١٧ عل للمادل أن يممد    | بالقسامة وبيان مذاهب الفقهاء ا    |

| مفحة المسائلة الموضوع          | صفحة المسالة الموضوع إ         |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ١١٨ ٣١٦٣ بيان أن الله تعاليلم  | قتل أبيه الباغي أم لا          |
| يصف حدا من العقوبة محدودا      | ١١٠ ٢١٥٧ أحكامأهل البغي وبيان  |
| لايتجاوز في النفس أوالاعضاء    | أقوال الفقهاء في ذلك           |
| أو البشرة الا في سبعة أشيام    | ۱۱۷ ۸۱۵ هل يستمان على أهل      |
| وأبرادها مفصلة                 | البغى بأهل الحربأو بأهل الذمة  |
| ١١٨ ٢١٦٤ بيان قول رسول الله    | أو بأهمل بغي آخرين ، وسرد      |
| بين ، لايزني الواني حين برني   | مذاهب الفقهاء في ذلك وبيات     |
| وهو مؤمن ۽ ، وقوله             | ادلتم                          |
| « ولا ترجعوا بعدى كهارا »      | ١١٤ ٢١٥٩ تفصيل القول في رجل    |
| والـكلام على طرقهما وأقوال     | من أهل العدل قتل في الحرب      |
| العلماء فى ذلك وتحقيق المقام   | رجلا من أهل المدل ثم قال       |
| ١٢٧ ١٢٥ هل تقام الحدود في      | حسبته من أهلالبغىوبيان         |
| المساجدومذاهب الفةها . في ذلك  | مذاهب العلماء في ذلك           |
| ١٧٤ ٢١٦٦ هل الحدود كفارة لن    | ١١٦ - ٢١٦٠ حكم من قتل غلامامن  |
| أقيمت عليه أمملا وأقرالالعلما. | الباغين أو امرأة كذلك يقاتلان  |
| فی ذلك وبیان حججهم             | أهل العدل ودليل ذلك و بيان     |
| ١٢٦ ١٢٦٧ مـل تسقط الحـدود      | أقوال الفقهاء في ذلك           |
| بالتوبة أم لا وبيان مذاهب      | ١١٦ ١١٦١ لايحل قطع المير       |
| المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم   | عن البغاة اذا تحصنوا فيحصن     |
| وتحقيق المقام                  | فيه النساء والصبيان لكن يطاق   |
| ١٣١ ٢١٦٨ بيان مذاهب العلماء    | لهم منه بمقدار مایکفی النساء   |
| فالسجن فالتهمة وذار براهيتهم   | والصيان ومن لم يكن من أهل      |
| ١١٣٩ ١١٩٩ حكم من أصاب حداً     | البغى فقط الخ                  |
| مرتين فصاعدا وايراد مذاهب      | ١١٧ ٢١٩٢ أقوال العلماء في أن   |
| الفقهاء فى ذلك                 | أمان العبدو المرأة والرجل الحر |
| ١٢٥ حدم من أصاب حداً           | جائز لاهل البغي                |
| ثم لحـق بالمشركين أو ارتد      | ١١٨ ( كتاب الحدود)             |
|                                |                                |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة المسائلة الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وبيان أقوال العدــــاء فرذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وذكر حججهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣٩ ٢١٧١ الاستنابة في الحيدرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وترك السجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٠ ٢١٧٢ حكم من قال لاأتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤١ ٣١٧٣ الامتحان في الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وغيرها بالضرب أوالسجرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أوالتهديد وبيان مذاهب العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فی ذلك و ذكر أدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤٣ ١٧٤ الشهادة على الحدود،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وبيان أقوال الفقها. في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۶۴ ۲۱۷۵ حکم من شهد فی حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بعد حين وايرادأقوال أثمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المذاهب فى ذلك وسرد أدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٧ ٢١٧٦ حكم اختلاف الشهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في الحدود وبيان مذاهب علما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأمصار في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٤٩ ٧١٧٧ الاقرار بالحديمدمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وأيهما أفضلالاقرارأمالاستتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| به وذكر أقوال العلماء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وسرد حججهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥١ ٨٧١٧ حكم تعافى الحدود قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بلوغها الى الحالم وبيان نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العلماء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۷۹ مل تدرأ الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالشبهات أم لا وبيان مذاهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفقها. في ذلك وايراد أدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| المسائلة الموضوع                   | مفحة | ة المسائلة الموضوع               | صفح |
|------------------------------------|------|----------------------------------|-----|
| والشخاصهم أم بأوصافهم              |      | ٢١٩١ بكم ون مرة من الاقرار       | 177 |
| وأقوال العلماء في ذلك وأبراد       |      | تجب الحـدوٰد على المقر وذكر      |     |
| أدلتهم وتحقيق الحق فيذلك بما       |      | مذاهب الفقها. في ذلك وبيان       |     |
| يزيل الران ويكشف الحجاب            |      | أدلتهم وتحقيق المقام بمسا يسر    |     |
| ایراد آیات کثیرة فیها ذکر          | 4.0  | الناظر ويطمئن اليه الحاطر        |     |
| المنافقين وبيان ماتضمنته من        |      | ۲۱۹۲ هل فی الحدودنفی املا        | 141 |
| الإيحاث وشاأن ذلك                  |      | ۲۹۹۳ بیان اختلاف الناس           | 114 |
| ايراد آيات قرآنيــة استشــكل       | 71.  | فى نفى الزانى ودليل كل وتحقيق    |     |
| العلماء معنى المنافقين المذكورين   |      | المقام أبسط ما يكتب في الموضوع   |     |
| فيهاودفع شبه كل وتحقيق ذلك         |      | ۲۱۹۶ حکم من أصاب حدا             | 144 |
| تفسير قوله تعالى (ياأيها النبي     | 414  | ولم يدر تحريمه                   |     |
| جاهد الكفاروالمنافقينواغلظ         |      | ٧١٩٥ حكم المرتدين وبيان          |     |
| عليهم) وتخربجه على وجهين           |      | مذاعب علماء الأمصار في ذلك       |     |
| لاثالث لهما                        |      | وايراد حججهم وبسطالكلام          |     |
| ايراد آثار ذكر فيها المنافقون      | 719  | بمالاتجده في ذير هذا الكتاب      |     |
| وبيازمنهم وتاأويلها أحسن           |      | بيان اختلاف الناس فيمنخرج        | 198 |
| تا ُويل وأوضح بيان                 |      | من كفرالي كفروذ كرمذاهب          |     |
| ذكر أحاديث مو قو نة على حذيفة      | 177  | الفقهاء في ذلك                   |     |
| رضى الله عنه وردفيها ذكر المنافقين |      | ۲۹۹۹ ميراث المرتد                | 117 |
| والجواب عنها                       |      | ۲۱۹۷ وصية المرتد وتدبيره         | 144 |
| بيانأن ماتقدم من الآثار            | 444  | ۲۱۹۸ من صار مختار اللي أرض       | 114 |
| والأحاديث لايدل للخصم على          |      | الحرب مشاقاللسلمين أمر تدهو      |     |
| ماادعاه وتفصيل ذلك                 |      | بذلك أم لاو ايراد أقوال الجتهدين |     |
| بيان أنالاحاديث الموقوفة على       | 770  | فىذلكوسرد حججهم بما يشنى         |     |
| حذيفة لاقصح ولوصحت لاتدل           |      | العليـــل                        |     |
| على مذهب المدعى خلاف               |      | ۲۱۹۹ بیان من المنافةون           | 4.1 |
| ماذهباليه المصنف                   |      | والمرتدون وهل عرفهم النبي أ      |     |

| المسائلة الموضوع                                             | صفحة         | المسائلة الموضوع                          | صفحة    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|
| كات الحدود عنهم ساقطة جملة                                   | J            | كلام حـذيفة رضى الله عنــه                | 440     |
| ۲۲.۳ وجدت امرأة ورجل                                         | 727          | الصحابي المشهوراهام ابن عبدالله           |         |
| يطؤ هافقالت هوزوجىوقالهو                                     |              | ابن مسعود فىالمنافقين                     |         |
| هىزوجتى وذلك لايعرف وبيان                                    |              | ۲۲۰۰ حد الزنا                             | 777     |
| اختلاف العلماء في ذلك وإيراد                                 |              | ۲۲۰۱ ما الرنا                             | 444     |
| حنجندهم                                                      |              | ۲۲.۲ اختلاف العلماء في حد                 | 444     |
| ٧٠٠٧ حكم من و جدمع امر أة                                    | 715          | الزناوبيانماوردفيه منالآيات               |         |
| فشهدلهأبوهاأوأخوها بالزوجية                                  |              | الناسخة والمنسوخة وتحقيق المقام           |         |
| ۲۲.۸ هل يصلى الامام وغيره                                    | 725          | ٣٠٠٧ حدالحر والحرة غير                    | 441     |
| على المرجوم أملاو ببان مذاهب                                 |              | المحصنين وبيان أقوالالعلماء في            |         |
| الفقها، في ذلك                                               |              | ذلك وسرد حججهم                            |         |
| ٩٠٧٠ في امرأة أحلت نفسها                                     | 727          | حدالحر والحرة المحصنين                    | 444     |
| أو تزوجرجلخامسة أودلست                                       |              | ٢٢٠٤ أقوال العلماء في حد                  | 774     |
| أو دلست بنفسها لأجنبي وبيان                                  |              | الحر والحرة المحصنين وايراد               |         |
| أقوال العلماء في ذلك                                         |              | أدلتهم وتحقيق المقام                      |         |
| ۲۲۱. امرأة تزوجت فى عدتها                                    | 757          | تحقيق عددآيات سورة الأحزاب                | 440     |
| ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو                                  | 1            | وبيان أزمنها ماهو منسوخ                   |         |
| بعده شم وطیء                                                 |              | مسالة حد الآمة المحصنة                    | 777     |
| ۲۲۱۱ من تزوجت عبدها                                          | <b>757</b>   | واختلاف العلماء في ذاك                    |         |
| ٢٢١٢ حكم المحلل والمحلل له                                   | 789          | مر مر حدالمماوك اذار ني و هل              | 747     |
| ٣٢٧٧ حكم المستأجرة للزنا                                     | 40.          | عليه وعلى الامة المحصنة رجم أم لا         | - 444.7 |
| أوللخدمة والمخدمة ، وذكر أقوال                               |              | اختلاف العلماء في حد المملوك              | 747     |
| المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم<br>٢٧١٤ مسائل من نحو هذا الباب | <b>4</b> - 4 | الذكر اذا زنى وايراد أقوالهم              |         |
| ۲۲۱۵ حکم من وطی امرأة                                        | 707          | وسرد أدلتهم بيان أن رسول الله صــ لي الله | 461     |
| أبيه أو حريمته بعقد زواج أو                                  | 101          | عليه وآله وسلم لو لم ينص على              | 161     |
| بغیرعقد ، و بیانمذاهبالفقهام                                 |              | إقامة الحدود على ما ملدكت أيماننا         |         |
| 1 212                                                        | 1            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |         |

(130-3111=6)

| صفحة المسألة الموضوع                                        | صفحة المسألة الموضوع                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| المحمنات بان من المحمنات                                    | فيذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام        |
| الواجب بقذفهن ما أوجبه الله                                 | ٢٥٢ حكم من وقع على امرأة أبيه         |
| في القرآن وأقو البالعلماء فيذلك                             | به قد أو بغير عقد                     |
| ا ۲۲۲ ۲۲۲۷ قذف العبيد والاماء                               | ٧٥٧ ٢٢٢٦ من أحر لأخر فرج أمته         |
| وبيان اختلاف الناسر فيمن                                    | ۲۲۷ ۲۷۷ ،ن أحل فرج أمته لغيره         |
| قذف عبداً أو أمة بالزنا                                     | وبيان أقوال الفقهاء فيذلك             |
| ۲۲۲۸ ۲۷۳ فیمن قذف صنفیرا                                    | ٢٥٩ ٢٢١٨ يأن حكم الشهود في            |
| أو مجنونا أو مكرها أو مجبوبا                                | الزنا اذالم يتمواأربعة ومذاهب         |
| او رتقــا، أو قرنا، أو بكرا أو                              | المجتهدين فحذلك                       |
| عنينا                                                       | ٢٦١ ٢٦١٩ شهد أربعة بالزنا على         |
| ۲۷۶ ۲۲۲۹ حکم مااذا قذف کافر                                 | امرأة أحدهم زوجها وبيات               |
| - 1 20 11 C                                                 | اختلاف العلماء فىذلك                  |
| ٧٧٠ - ٢٧٥ حكم من قال لامرأة                                 | ٢٦٢ - ٢٢٢ حكم ما اذا شهدار بعة بالونا |
| لم يجدك زوجك عذرا.                                          | على المرأة وشهد أربعة نسوة            |
| ۲۷۹ ۲۳۳۱ التمريض هل فيه حد<br>أوتحليف أم لاحدفيه و لا تحليف | أنها عذراء                            |
| واختلاف العلماه فىذلك و اير اد                              | ٢٦٤ ٢٧٢١ كالطائفة التي تحضر حد        |
| أقوالهم وسرد حججهم                                          | الزانی أو رجمه                        |
| ۲۸۱ ۲۲۳۲ من قدف انساناقد                                    | ۲۲۵ ۲۲۲۲ حد الری بالزنا و هو          |
| ثبت عليه الزناحد فيه أو لميحد                               | القذف                                 |
| ۲۸۲ ۲۲۳۳ فیمن انتفی من أبیــه                               | ٢٦٥ ٣٢٢٣ ، االرى والقذف               |
| ٢٨٧ ٤٣٢٤ حــ كم من قال لآخر                                 | ۲۲۲ ۲۲۲۶ حكم النق عن النسب            |
| أنت ابن فلان ونسبه الى عمــه                                | واختلاف العلماء فىذلكوسرد             |
| أو خاله أو زوج أمه أو أجنبي                                 | أقوالهم                               |
| ومذاهب الفقها. في ذلك                                       | ٢٦٨ ٢٢٨٠ يوان أنقذف المؤمنات          |
| ٣٨٣ ٢٣٣٧ حـكم من قال لآخر                                   | من السكبائر وكذلك تعرض                |
| يالوطى أو يامخنث وبيانأقوال                                 | المرءلسبأبويه من الكبائر              |

| 11 11 11 11                                             | 1 - 11 -11 11 - 7                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه المسألة الموضوع                                    | صفحة المسائلة الموضوع إ                                     |
| اختلاف الفقها. في ذلك                                   | علمــــا. السلف في ذلك وايراد                               |
| ۲۹۷ ۲۲۶۶ حکم من نازع آخر                                | أدلتهم                                                      |
| فقال له الـكاذبيني و بينك ابن                           | ۲۸۵ ۲۲۳۷ من رمی انسانا ببهیمة                               |
| رانية أو قال ولد زنا أو زنيم                            | وبيان نظر الفقهاء في ذلك                                    |
| أو زان واختلاف العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٢٨٦ ٢٢٦٨ حكم من فضل على أبي                                 |
| في ذلك                                                  | بكر الصديقأو افترىعلىالقرآن                                 |
| ۲۲۲ ۲۲۲۵ من قذف أجنبه قرام أته                          | وايراد أقوال العلماء في ذلك                                 |
| ثم زنت الاجنبية وأمرأته بعد                             | ٧٨٧ ٢٢٢٩ عفوالمقذوفعر                                       |
| القذف فعليه حد القذف كاملا                              | القاذف وييان مذاهب الفقهاء                                  |
| للاجنبية ولا بد ويلاعن ولابد                            | فی ذلك وسرد حججهموتحقیق                                     |
| ان اراد ان ینفی حمل زوجتــه                             | المقام                                                      |
| أو ان ثبت عليها الحد فان أبي                            | ۲۸۸ بیان آن مرجع الحلاف بین                                 |
| وقد جلد للأجنبية فالحمل لاحق                            | المقماء في المسالة المتقدمة الي                             |
| به و لاشيء على زوجته لالعان                             | أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ولاحد ولاحبس ولاعليه بعد                                | وتفصيل ذلك                                                  |
| ودليل ذلك                                               | ٠٩٠ ٢٢٤٠ حكم من قال لامرأته                                 |
| ۲۹۸ ۲۶۲۲ حسكم من قال لآخر                               | بازانية فقالت زنيت معك                                      |
| يازاني فقال له انسان صدقت                               | او قال ذلك لرجـــــل فقال                                   |
| او قال نعم وبيان مذاهب                                  | أنت أزنى مني                                                |
| المجتهدين في ذلك                                        | ١٩١١ حمم من ادعت أن                                         |
| ۲۲۶۷ حکم من قال لاخر                                    | فلانا استكرهها واختلاف                                      |
| فجرت بفلانة أو قال فسقت بها                             | العلماء في ذلك                                              |
| وبيان أقوال المجتهدين في ذلك                            | ۲۹۳ ۲۲۶۲ حکم من قذف و هو                                    |
| ۲۹۸ ۲۹۸ حکم من قال لآخر                                 | سكران وبيان مذاهب الفقها.<br>في ذلك                         |
| زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة                           |                                                             |
| زنيت بفتح الناء                                         | ۲۹۰ ۲۲۶۳ حكم الآب يقذف ابنه<br>أو أم عبيده أو أم ابنه وبيان |
| ٢٩٩ ٢٩٤ حكم من قذف انسانا                               | الو الم حييدة الو الم الله وليال                            |

| المسألة الموضوع              | مفحة | صفحة المسائلة الموضوع               |
|------------------------------|------|-------------------------------------|
| أن اللص محارب                |      | قد زنى المقــذوف وعرف أنه           |
| حجة من قال ان المحارب        | ۳.۳  | صادق في ذلك وقول الامام             |
| لايكون آلا مشرط أو مرتدا     |      | مالك في ذلك                         |
| ايراد الأدلة على أن المحارب  | 4.0  | ۲۲۰۰ ۲۹۹ حکم من قذف زوجته           |
| ليس مرتداً                   |      | فا ُخذ في اللعان فلما شرع فيـــه    |
| بيان ان المعاصى تنقسم الى    |      | و مضى بعضه أعاد قذفها قبــل         |
| مافيها نص بحد محدود أم لا    |      | أن تتم هي التمانها و برهانذلك       |
| وذكرها مفصلة                 |      | ۲۲۵۱ من قذف جماعة أو                |
| قول من قال لاتكون المحاربة   | ٣٠٧  | وجد يطأ النساء الاجنبيات            |
| إلا في الصحراء و قول من قال  |      | مرة بعــد مرة أو وجد يسرق           |
| لاتدون في المدن الاليلا      |      | مرات أو رۋى يشرب الخ.ر              |
| فقولان فاسدان ودعوتان        |      | مرات فشم د بكل ذلك فأقام            |
| ساقطتان                      |      | بينة على صدقه في قذفه من قذف        |
| ﴿ ومن كتاب المحار بين ﴾      | 4.4  | الا واحدا أو صدقه جميعهم إلا        |
| بيان قول من قال ان المحارب   | 4.4  | واحدا فمليه الحمد فى القذف          |
| لايكون الا من شهر السلاح     |      | ولابد ودليل ذلك                     |
| ودليله                       |      | ﴿ لتاب المحاربين ﴾                  |
| ۲۲۵۴ بیان قول من یقول        | ٣٠٨  | ٣ ٢٥٧٦ اختلاف العلماء فيمن          |
| يجب أن يعطى المحاربون الشيء  |      | هو المحارب الذي يلزمه حكمآية        |
| الذى لايجحف بالمقطوع عليهم   |      | ( انما جزاءالذين يحاربون            |
| ورأى ذلك فى جميـع الاموال    |      | الله ورسوله ) وايراد أقوالهم        |
| لغير المحاربين               |      | مفصلة وسرد حججهم وتحقيق             |
| ٢٢٥٤ يان أن أخذ المال        | K+X  | الراجح منها وبسط المقام بما         |
| بالوجه المذكور لايخلو من     |      | لانجده في غير هذا الكتاب            |
| الظلم والغلبة بغير حق من أحد |      | ٣٠٧ قصة تو بة مسعر بن فد كي. وحارثة |
| وجهين لاثالث لهما وتفصيـل    |      | ابن بدر و كانا يقطعان الطريق        |
| ذلك وذكر برهانه              |      | ٣٠٧ يان من ذهب من الفقهاء الي       |

#### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع ﴿ ذكر ماقيل في آية المحاربة ﴾ | ١٨١٨ ٢٢٦١ بيان أنه لاخلافعلي أن القتــل الواجب في المحارب ٠١٠ ٢٥٥ بيان قول من يقول أن آية المحارية ناسخة لفعل أنما هو ضرب العنق بالسيف فقط وتحقيق ذلك رسول الله متالية بالعرنيين ونهي ﴿ كتاب السرقة ﴾ له عن فعله لهم وايراد الأدلة ٣١٩ ٢٢٦٢ قوله تعالى (والسارق لذلك والسارقة ) الآمة ٣١٠ بيان أن القول المتقدم لاحجة ٣١٩ ٢٢٦٣ ذكر ماالسرة، وحكم لقائله وماأورده من الأدلة الحرز أراعي أم لا وبيات لايشيد لما ادعاه اختلاف الفقياء في ذلك وسرد ﴿ المحارب يقتل ﴾ أدلتهم ٣١٣ ٢٥٦ هـل لولى المقتول في ٣٢١ أقوال أئمة المداهب في قطع ذلك حكم أم لا ودليل ذلك اليد مليشترط له الحرز أم لا ٣١٣ ٢٥٥٧ ﴿ ١٠ انم الزكاة ﴾ ﴿ وسائل من هذا الباب ﴾ ٣١٣ ٢٥٨ مل يبادر اللص أم ٣٢٧ حكم من سرق من يناشد وبيان أقوال العلماء في بيت المال أومن الغنيمة ومذاهب ذلك وسردأدلتهم العلماء في ذلك وسرد حججهم ٣١٥ ٢٢٥٩ قطع الطريق من المسلم ٣٢٩ ٢٢٦٥ حكم من سرق مر على المسملم وعلى الذمي سواء الحمام وأقرال الأئمة المجتهدين و برهان ذلك في ذلك ٣١٥ ٢٢٦٠ صفة الصلب للمحارب ٣٢٩ ٢٢١٦ حڪم منسرقمن وبيان اختلاف أقوال أتمــــة المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم ٢٢٩ ٢٢٦٧ مل على النباش قطع وتحقيق المقام في ذلك أم لا و بيان اختلاف الناس ٣١٨ اراد احتمالات على المسالة في ذلك المتقدمة والجواب عنها ١٢٢٨ ماجب فيهعل 44. آخذه القطع وبيانتناز عالعلماء ﴿ صفة القتل في المحارب ﴾

| إصفحة المساكة الموضوع                                   | صفحة المساكة الموضوع                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ا ۲۲۸۱ مقدار ایجب نیه قطع                               | في اشياء مهمة ذكرت مفصلة                          |
| السارق                                                  | ٢٣٢ ٢٢٦٩ حكم من سرق الطمير                        |
| ٣٥٧ مقدارما تقطع به اليدمن الذهب                        | أوالدجاج أوالأوز وغــــيرها                       |
| و الفضة                                                 | واختلاف العلماء فحذلك وسرد                        |
| ٣٥٣ ٢٨٦٢ ذكر أعيان الأحاديث                             | أدلتهم                                            |
| الواردة في القطع باختصار                                | ١١٥١ حكم الصيد                                    |
| ۲۲۸۳ ۳۵٤ ذكرمايقطع من السارق                            | ۳۳٤ ۲۲۷۱ ح-کم من سرق خمراً                        |
| واختلاف العلماء في ذلك                                  | لذمی أولمسلم أو سرق خنزیراً                       |
| ٣٥٧ ٢٢٨٤ صفة قطع اليد                                   | كذلك أو ميتة كذلك وبيان                           |
| ٢٢٨٥ ٣٥٨ قطع اليد فيمن جحد                              | مداهب علماء السلف في ذلك                          |
| العارية وبيان أقوال الفقهاء                             | وسرد أدلتهم                                       |
| في ذلك                                                  | ۲۳۲ ۲۷۷۲ حکم من سرق حراصفیرا                      |
| ٣٥٨ ييان أي اليدين تقطع                                 | او كبيراو اختلاف العلما. في ذلك                   |
| ٣٦٣ ٢٢٨٦ قطع الدراهم                                    | وايراد حججهم                                      |
| ٢٢٨٧ ٣٦٤ في تحريم الحزرو اختلاف                         | ۲۲۷۳ ۳۲۷ حکمنسرقالمصحف                            |
| العلماء في حد شاربها                                    | ٣٣٨ ٢٢٧٤ سراق اختلف الناس                         |
| ٣٢٥ ٨٨٢٨ مل يقتل شارب الخر                              | في وجوب القطع عليهم                               |
| بعدان يحد فيها ثلاث مرات أم لا                          | ٣٣٩ ٢٢٧٥ احضار السرقة                             |
| وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك                              | ۲۲۷۱ ۱۶۳۱ اختلاف الشهادة في ذلك                   |
| وايراد أدلتهم                                           | ٣٤٣ ٢٢٧٧ القطع في الضرورة                         |
| ۳۲۹ دلیـــل من قال ان شارب الخر                         | ۳٤٣ ۲۲۷۸ حکم من سرق من ذی رحم محرمة و بیان اختلاف |
| بعدان يحدوداوم علىذلك يقتل ٣٦٨ دليل من قال إن شارب الخر | المداء فذلك                                       |
| اذا عاد بعدالحد لايقتل                                  | ٧٤٧ ٢٧٧٩ حكمسرقة أحدالزوجين                       |
| ٣٦٩ ذڪر ماروي عن الصحابة                                | مز الآخر و اختلاف الناس في هذا                    |
| ف ذلك                                                   | ٠٥٠ م٧٢٨ هل يقطع السارق في                        |
| ٣٧٠ ٢٢٨٩ حكم الخليطين من الأشرية                        | أولمرة أملا                                       |
|                                                         |                                                   |

| مفحة المسألة الموضوع                | صفحة المسألة الموضوع            |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ا ۳۷۸ ذكر أدلة ترشع قتل تارك الصلاة | ۲۲۱ ۲۲۹ متی بحدالسکران أیعد     |
| والكلام عليها استنباطا              | صحوه أم فيحال سكره              |
| ۳۸۰ حکم من فعل فعل قوم لوط          | ۲۲۹۱ ۳۷۱ حکم من جالسشراب        |
| وبيان مذاهب الفقها. في ذلك          | الحمر أودفع ابنه الى كافر فسقاه |
| وسرد أدلتهم                         | خمرا                            |
| ۳۸۲ احتجاج من یری حرق من فعل        | ٢٧١ ٢٢٩٠ حكم من اضطر الي        |
| فعل قوم لوط بالنار                  | شرب الحمر                       |
| ٣٨٣ ييان أن لاحجة لمن قال بحرق      | ۲۲۹ ۲۲۹۳ حد الذمي في الحر       |
| اللوطى بالنار                       | ٢٧٢ ٢٢٩٤ يجوز بيع العصير عن     |
| ٣٨٤ حجة من قال يرجم الفاعل          | لايوقن آنه يبقيه حتى يصير خمرا  |
| والمفعول آذا فعلافعل قوم لوط        | فان تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل  |
| ٣٨٥ تحقيق حكم اللوطي وبيان أنه      | ييعه منيه أصلا وفسخ البيع       |
| لم يرد فيه حكم ظاهر لاق كناب        | و برهان ذلك                     |
| الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه    | (مسائل التعزير وما لاحد فيه)    |
| الصلاة والسلام                      | ٣٧٣ ٢٩٥٥ بيان أنه لاحديثة تعالى |
| ٣٨٩ ٢٣٠٠ حكم من أتى بهيمة           | ولا لرسوله الا في سبعــة أشيا.  |
| وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك      | وذكرها مفصلة                    |
| وأيراد حججهم وتحقيق المفسام         | ۳۷۳ ۲۹۲۹ حدالسكروكلام الامام    |
| ٣٨٨ ٢٣٠١ حـكم في قذف آخر            | أبى حنيفة في شرب نقيع الزميب    |
| بهيمة أو بفعل قوم لوط وبيان         | والتمر وعصير العنب اذا طبخ      |
| اختلاف العلماء في ذلك               | وسرد أقوال الفقها. في ذلك       |
| ٣٨٩ ٢٣٠٢ حيم الشهادة فيما ذكر       | ۳۲۵ ۲۲۹۷ شرب الدم وأكل          |
| ۲۳۰۴ ۲۳۰۰ حکم السحق و اختلاف        | الخنزير والميتة وبيان مـذاهِب   |
| العقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم         | علماء الأنصار فيذلك             |
| ۲۹۲ حکم مااذا عرضت امرأة فرجها      | ۲۲۹ ۲۲۹۸ حکم تارلدُالصلاة حتى   |
| شيئًا دون أن تدخله حتى تنزل         | يخرج وقتها وبيان أقوال الأئمة   |
| وكذلك حكم الاستمناء للرجال          | المجتهدبن فىذلكوايراد حجبهم     |

#### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الوضوع ٢٠٠٧ مل يقتل القرشي فيما ٣٩٣ حكم الذا افتضت امرأة امرأة و جب القتل وبيان أقوال أخرى رأصعها الفقهاء في ذلك ١٩٤٤ ٢٣٠٤ حكم السحر وأقوال ۲۰۸ من سب رسول الفقياء في حده وبيان اختلافهم الله صلى الله عليـه وسلم أو الله وتحرير المقام بما لاتجده في غير تعالى أو نبيا من الانبياء أو ملكا ميذا الكتاب من الملائكة أو انسانا من الصالحين ٣٩٥ أقوال علماء الصحابة والتابعين وهل يكون بذلك مرتداإن كان في السحر والساحر مسلما أم لا وهل يكون بذلك ٣٩٣ دليل من يقول بقتل الساحر ناقضا للعهد أن كان ذميا أم لا و سارب أن أقوال الصحامة ومذاهب العلما. في ذلك وسرد والتابعين لاتدللن ذهب الىقتله ٣٩٩ بيانأنلاحجة لمن سمى الساحر بيان حجة من قال أن من فعل 1,66 ذلك لايكون كافراو تعقيب ذلك ٢٠١ و ٢٠٠٥ التعزيرو اختلاف الناس حجة من قال ان من سب نبيا في مقداره من الأساء أو ملكا كافر سواء ٤٠٠٠ حجة من قال بسقوط التعزير اعتقده بقلبه أملا جملة ومن رأى انه يزاد فيه على و ١ ع أقوال الفقهاء في الذمي يسب عشر جلدات النبي مالله ع. ع ٢٣٠٩ هليقال ذوو الهيئات الكلام على سم اليهودية النبي مالية وبيان تاريخه عثراتهم وكيف يتجاوزعن مسيء خاتمة الكتاب والجدلله الأنصار رضى الله عنهم



## DATE DUE

| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TANDO A COMBINISMA A SIGNA A S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cased at legisla conjugated interested and attack the conjugate of the con | and the same of the same and th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| retire and or returned as a state of the sta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | American State Committee of the Committe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

MI.E. LIBERARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES
00530438

